# 

لجَ الآلِالدِّن السِّيُوطَى ( ١٩٤٨ هـ ١١٠ هـ )

مقت يق الدكتوراع التكرين عبد محسل التركي بالقاون مع

مركزهجرلبجوثِ والدّراتِ العَربيرِ والإنبلاَمير الدكنور عبالسُّنِ حسِن عامنہ

الجزء التاسع

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى القاهرة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

مُركزهجرلبچوثِ والدّراتِ العِربةِ والإنبِلاَميةِ الدُّنُورِ عبدالسِّندسِ عامهٔ

مكتب : ٤ش ترعة الزمر - المهندسين ت : ٣٢٥٢٥٧٩ - ٣٢٥١٠٢٧ فاكس : ٣٢٥١٧٥٦

|     | •   |  |
|-----|-----|--|
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
| 100 |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
| •   |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     | ÷ × |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |
|     |     |  |

# السلاخ الذي سورة النحل مكــة (()

أخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ « النحلِ » بمكةَ . وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ (٢) الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج النحاسُ ، من طريقِ مجاهدِ ، عن ابنِ عباسِ قال : سورةُ « النحلِ » نزَلت بمكةً سوى ثلاثِ آياتٍ من آخرِها ، فإنهن نزَلْن ("بينَ مكةً" والمدينةِ في مُنصَرَفِ رسولِ اللَّهِ ﷺ من أُحدِ (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسِ قال: لما نزَلت: ﴿ أَنَى آَمَرُ ٱللَّهِ ﴾ . ذُعِر أَصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ حتى نزَلت: ﴿ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾ فسَكَنوا (٥٠) .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي بكرِ بنِ حفصٍ قال : لما نزَلت : ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ قاموا ، فنزَلَت : ﴿ فَلاَ تَمْتُعُمُونُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من : ر٢ ، ف١ . وفي ح٢ : « أبي » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ف٢ : « بمكة » .

<sup>(</sup>٤) النحاس ص ٥٤١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « فسكتوا » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٥٩/١٤ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَنَى آَمَرُ ٱللَّهِ ﴾ . قال : خرومج محمد ﷺ .

ا وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال : /دخلتُ المسجدَ فصليَّتُ (۱) فقرَأتُ سورةَ ( النحلِ » ، (ثم جاء ) رجلان فقرَأا خلافَ قراءِتنا اللهِ عَلَيْهِ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، استقرِئُ هذين . فقرَأ احدُهما فقال : ( أصبتَ » . ثم استقرَأ الآخرَ فقال : ( أصبتَ » . فدخل قلبي أشدُ ما كان في الجاهليةِ من الشكِّ والتكذيبِ ، فضرَب رسولُ اللهِ عَلَيْهِ صدرى فقال : ( أعاذك اللهُ من الشكِّ و ( أحساً عنك ) الشيطانَ » . ففِضْتُ ( عرقًا . فقال : ( أتاني جبريلُ فقال : أقراً القرآنَ على حرفِ واحدٍ . فقلتُ : إن أمتى لا تستطيعُ ذلك . حتى قال سبعَ مراتٍ . فقال لي : اقرأ على سبعةِ أحرفِ ، (ولك بكلِّ ) ردَّةٍ رُدِدْتَها مسألةً » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذِرِ ، عن ابنِ جريجٍ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾ . قال (٨) رجالٌ من المنافقين بعضُهم لبعضٍ : إن هذا يزعُمُ أن أمرَ اللّهِ قد أتَى ، فأمسِكوا عن بعضِ ما كنتم تعمَلُون حتى تنظُروا ما هو

<sup>(</sup>١) سقط من : ر٢ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف١ ، م : « وجاء » ، وفي ف٢ : « فجاء » .

<sup>(</sup>٣) بعده في مصدر التخريج : « فدخل نفسي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في م : ( فتصببت ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ف١ . وفي م : « بكل » .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٣٤، ٣٤، والحديث عند مسلم (٨٢٠).

<sup>(</sup>٨) بعده في ح٢: ١ جاء ١٠ .

كَائِنْ . فلما رأُوا أنه لا يَنزِلُ شيءٌ قالوا : ما نراه نزَل شيءٌ (') . فنزَلت ﴿ آفَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ الآية [الأنبياء: ١] . فقالوا : إن هذا يزعُمُ مثلَها أيضًا . فلما رأُوا أنه لا يَنزِلُ شيءٌ قالوا : ما نراه نزَل شيءٌ . فنزَلت : ﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ﴾ الآية (٢) [هرد : ٨] .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والطبرانى ، والحاكم وصححه ، وابنُ مَرْدُويه ، عن عقبة بنِ عامرٍ قال : قال رسولُ اللّهِ عَلَيْ : « تطلُعُ عليكم قبلَ الساعةِ سحابة سوداءُ من قِبَلِ المغربِ مثلُ التُرسِ ، فما تزالُ ترتفعُ فى السماءِ حتى تملاً السماء ، ثم ينادى مناد : يأيّها الناسُ . فيقيلُ الناسُ بعضُهم على بعض : هل سمِعتم ؟ فمنهم من يقولُ : نعم . ومنهم من يشكُ ، ثم ينادى الثانية : يأيّها الناسُ . فيقولُ الناسُ . فيقولُ الناسُ . فيقولُون : نعم . ثم ينادى : أيّها الناسُ ، هُ أَنَى آمَرُ اللّهِ فَلاَ لَنَاسُ : هل سمِعتم ؟ فيقولُون : نعم . ثم ينادى : أيّها الناسُ ، هُ أَنَى آمَرُ اللّهِ فَلاَ تَعْمُ عُلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ : « فوالذى نفسى بيدِه ، إن الرجلين لينشُرانِ الثوبَ فما " يطويانه ، وإن الرجلَ ليَمْدُرُ " حوضَه فما يسقى فيه شيئًا ، وإن الرجلَ ليَمْدُرُ " حوضَه فما يسقى فيه شيئًا ، وإن الرجلَ ليحلُبُ ناقتَه فما يشربُه ، ويُشغَلُ الناسُ » " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ في قولِه :

<sup>(</sup>١) سقط من: ف١، م .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۵۸/۱٤ ، ۱۵۹ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فلم » ، وفي ف٢ : « فلا » .

<sup>(</sup>٤) في ص: «ليمار»، وفي ف١، ف٢، ح١، م: «ليملأ». والمُدَّر: تطيينك وجه الحوض بالطين الحُرُّ لئلا ينشف. تهذيب اللغة ١٢١/١٤.

<sup>(</sup>٥) ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٤٧٣/٤ ، ٤٧٤ - والطيرانى ٣٢٥/١٧ (٩٩٨) ، والحاكم ٥٣٩/٤ . وحمد وقال الهيثمى : ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله مولى المغيرة وهو ثقة . مجمع الزوائد ١٠/ ٣٣١.

﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ . قال : الأحكامُ والحدودُ والفرائضُ (١) .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَنَبِكَةَ بِٱلرُّوحِ ﴾ .

أخرَج ابنُ جريرِ '' ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يُنَزِّلُ الْمُكَنِّكِكُهُ بِٱللَّهِ عَبَاسٍ فى قولِه : ﴿ يُنَزِّلُ الْمُكَنِّكِكُهُ بِٱلرُّوحِ ﴾ . قال : بالوحي '' .

وأخوَج آدمُ بنُ أبي إياسٍ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : الرُّوحُ أمرٌ من أمرِ ( ) اللَّه ، وحلقٌ من خلقِ اللَّه ، وصورُهم على صورةِ بني آدمَ ، وما ينزِلُ من السماءِ ملكٌ إلا ومعه واحدٌ من الروحِ . ثم تلا : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَتِكَةُ صَفَّا ﴾ ( ) [النبأ : ٣٨] .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَكِ كَهَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ . قال : إنه لا ينزِلُ ملَكُ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمُلَكِ كُهَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ . قال : إنه لا ينزِلُ ملَكُ إلا ومعه رُوحٌ ، كالحفيظِ عليه ، لا يتكلَّمُ ولا يراه ملَكُ ولا شيءٌ مما خلَق اللَّهُ (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۵۸/۱٤ .

وقال ابن جرير: لم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول الله عَلَيْةِ استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم، فيقال لهم من أجل ذلك: قد جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها. وأما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرًا. ابن جرير ٢٩٠/١٤.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : ٥ وابن المنذر ٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/٢ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ف٢ ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٥) آدم بن أبي إياس (ص ٦٩٦ – تفسير مجاهد) ، وأبو الشيخ (٤٠٦) ، والبيهقي (٧٧٩) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٦٢/١٤ ، ١٦٣ ، وأبو الشيخ (٢٦٤) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَنِّمِكَةَ بِٱلرُّوجِ ﴾ . قال : بالوحي والرحمةِ (١)

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الحسنِ في قولِه : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَمِكَةَ بِٱلرُّوحِ ﴾ . قال : بالنبوةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ » ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمُلَكِمِكَةَ بِٱلرُّوجِ ﴾ . قال : القرآنِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ فى قولِه : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَمِكَةَ بِٱلرُّوجِ ﴾ . قال : كلَّ شيءِ تكلَّم به ربَّنا فهو رُوحٌ ( منه ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَمِكَةَ بِالرُّوجِ ﴾ مِن آمرِهِ . قال : بالرحمةِ والوحي ، ﴿ عَلَىٰ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فيصطفى منهم رسلًا ، ﴿ أَنْ أَنذِرُوۤا أَنَّهُ لاَ إِلَكَ إِلاَّ أَنا فَا تَقُونِ ﴾ . قال : بها (٥) بعث اللَّهُ المرسلين ، أن يُوحَدَ اللَّهُ وحدَه ، ويطاعَ أمرُه ، ويُجتنبَ سَخَطُه (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطَفَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٥٣/١ ، وابن جرير ١٦٣/١ ، ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٢٢٠ ، ٤٢١) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف١، م .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٦٣/١٤ ، وأبو الشيخ (٤٢٨) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ر٢ ، ح٢ . وفي مصدر التخريج : « إنما » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٦٣/١٤ ، ١٦٤ .

أَخْرَج ابنُ سَعَدِ ، وأحمدُ ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن بُسْرِ (() بنِ جَحَّاشِ قال : بصَق رسولُ اللَّه عَلَيْ فَى كُفِّه ثم قال : « يقولُ اللَّه : (ابنَ آدم ) ، أنَّى تُعجِزُنى وقد خلَقتُك من مثلِ هذه ، حتى إذا سوَّيتُك فعدَلْتُك ، مشَيتَ بينَ بُردَيك وللأرضِ منك وئيدٌ (أ) ، فجمَعتَ ومنعتَ ، حتى إذا بلَغتِ الحلقومَ قلتَ : أتصدَّقُ . وأنَّى أوانُ الصدقةِ ! » (أ)

قُولُه تعالى : ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَكُ مُ فَيِهَا دِفْءٌ ﴾ . قال : ما تنتَفِعُون به من الأطعمةِ والأشربةِ (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿لَكُمُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ﴾ . قال : نسلُ كلِّ دائَةِ (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « بشر » . وهو بُشر بن جحاش القرشي ، ويقال : بشر . له صحبة . ينظر تهذيب الكمال ٧١/٤ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱ ، م.

<sup>(</sup>٣) الوثيد : صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدُّوِيُّ من بُعد ، يقال : سمعت وأد قوائم الإبل ووئيدها . ينظر النهاية ١٤٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٢٧/٧) ، وأحمد ٣٨٥/٢٩ - ٣٨٥ (١٧٨٤٢ - ١٧٨٤) ، وابن ماجه (٢٧٠٧) ، وابن ماجه (٢٧٠٧) ، وابن ماجه (٢٧٠٧) ، وابن ماجه - ١١٨٨) . وينظر السلسلة الصحيحة (١٠٩٩ ، ١١٤٣) . وينظر السلسلة الصحيحة (١٠٩٩ ، ١١٤٣) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٦٦/١٤ ، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٣٥٣/١ ، وابن جرير ١٦٧/١٤ .

وأخرَج الديلميُّ عن أنسٍ ، أن النبيُّ ﷺ قال : « البركةُ في الغنمِ ، والجَمالُ في الإبلِ » (١) .

وأخرَج ابنُ ماجه عن عروةَ البارقيِّ ، أن النبيَّ ﷺ قال : « الإبلُ عزَّ لأهلِها ، والغنمُ بركةٌ » (٢٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، "وابنُ أبى حاتمٍ" ، عن قتادة فى قولِه : ﴿وَلَكُمُ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيمُونَ ﴾ . قال : إذا راحت كأعظم (') ما تكونُ أسنمة ، وأحسنِ ما تكونُ ضروعًا ، ﴿وَحِينَ مَشَرَحُونَ ﴾ . قال : إذا سَرَحت لرعيها (') . /قال قتادة : وذُكِر لنا أن نبيَّ اللَّهِ ﷺ ١١١/٤ سُئِل عن الإبلِ فقال : ﴿ هِي عزِّ لأهلِها ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَتَخْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ ﴾ . قال : يعنى مكة ، ﴿ لَوْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ آلْأَنفُسِ ﴾ . قال : لو تكلَّفتموه (^) لم تُطيقوه إلا بجهدِ شديدٍ (١) .

<sup>(</sup>١) الديلمي (٢١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٢٣٠٥) . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٨٦٦) . وينظر السلسلة الصحيحة (١٧٦٣) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) في ر٢: « أعظم » .

<sup>(</sup>٥) في ف١، ف٢، ح١، ح٢، م: « يكون ».

<sup>(</sup>٦) عند ابن جرير : ( لرغيتها ) .

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٣٥٣/١ ، وابن جرير ١٦٩/١٤ .

<sup>(</sup>A) بعده في م : « و » .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ١٧٠، ١٦٩/١٤ عن عكرمة .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِلَّا بِشِقِي ٱلْأَنفُسِ ﴾ . قال : مشقَّةٍ عليكم (١) .

وأخرَج أحمدُ ، وأبو يعلى ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن "سهلِ بنِ" معاذِ بنِ أنسٍ ، عن أبيه ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ مرَّ على قومٍ وهم وقوفٌ على دوابٌ لهم ورواحلَ ، فقال لهم : « اركبوا هذه الدوابٌ سالمةً ودَعوها سالمةً ، ولا تتخذوها كراسيَّ لأحاديثِكم في الطَّرقِ والأسواقِ ، فربٌ مركوبةٍ خيرٌ من راكبِها ، وأكثرُ ذكرًا للَّهِ تعالى منه » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً عن عطاءِ بنِ دينارِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عِيَلِيُّةٍ : « لا

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۷۰/۱٤ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من النسخ ، والموضع الأول من المستدرك . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) بعده فى م : « وأخرج ابن أبى شيبة عن عطاء بن دينار قال : قال رسول الله ﷺ : لا تتخذوا ظهور الدواب كراسى لأحاديثكم ، فرب راكب مركوبة هى خير من راكبها وأكثر ذكرًا لله تعالى منه » .

تتخِذوا ظهورَ الدوابِّ كراسيَّ لأحاديثِكم ، فربَّ راكبِ مركوبةِ هي خيرٌ منه ، وأطوعُ للَّهِ وأكثرُ ذكرًا »(١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن حَبيبٍ قال : كان يُكرَهُ طولُ الوقوفِ على الدابةِ، وأن تُضْرَبَ وهي محسنةٌ .

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُ ، عن أبي الدرداءِ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « لو غُفِر لكم ما تأتون إلى البهائم لغُفِر لكم كثيرٌ » .

قوله تعالى : ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَذِينَةً ﴾ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ . قال : جعَلها لتركبوها ، وجعَلها زينةً لكم (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادة ، أن أبا عِياضٍ كان يقرؤُها : ( والخَيْلُ والبَحْيْلُ والبَحْيْلُ والبَحْيْلُ والبَحْمِيرَ لِتَركَبُوها زِينَةً ) . يقولُ : جعَلها زينةً .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ قال : كانت الخيلُ وحشيَّةً ، فذلَّلها اللَّهُ لإسماعيلَ بن إبراهيمَ عليهما السلامُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن وهبِ بنِ منبهِ قال : بلَغني أن اللَّهَ لما أراد أن يخلُقَ الفرسَ قال لريحِ الجنوبِ : إنى خالقٌ منكِ خلقًا ؟

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٤٩٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٤٧٩/٤٥ (٢٧٤٨٦) ، والبيهقي (١٨٨٥) . وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٥٣/١ ، وابن جرير ١٧٣/١٤ .

أجعَلُه عزًّا لأوليائى ، ومذلَّة لأعدائى ، وحِمّى لأهلِ طاعتى . فقبَض من الريحِ قبضة ، فخلَق منها فرسًا ، فقال : سمَّيتُك فرسًا ، وجعَلتُك عربيًّا ، الخيرُ معقودٌ بناصيتِك ، والغنائم مُحازةٌ على ظهرِك ، والغنى معك حيثُ كنت ، أرعاك بسَعَةِ (الرزقِ على غيرِك من الدوابِّ ، وجعَلتُك لها سيِّدًا ، وجعَلتُك تطيرُ بلا جناحين ، فأنت للطلبِ ، وأنت للهربِ ، وسأحملُ عليك رجالًا يسبِّحونى فتسبِّحُنى معهم إذا سبَّحوا ، ويهللونى فتهللنى معهم إذا هللوا ، ويكبرونى فتكبُرُنى معهم إذا كبُروا . فلما صَهل الفرسُ قال : بارَكتُ عليك ، أُرهِبُ بصهيلِك المشركين ؛ أملأُ منه آذانهم ، وأُرعِبُ منه قلوبَهم ، وأُذِلُ به أعناقهم . فلما عرض الخلق على آدمُ وسمَّاهم ، قال اللهُ : يا آدمُ ، اخترُ من خلقى مَن فلما عرض الخلق على آدمُ وسمَّاهم ، قال اللهُ : يا آدمُ ، اخترُ من خلقى مَن أحبَبتَ . فاختار الفرسَ ، فقال اللهُ : اخترتَ عزَّك وعزَّ ولدِك ، باقِ فيهم ما بَقُوا ، ويتبِّجُ منه أولادُك أولادًا ، فبركتى عليك وعليهم . فما من تسبيحةٍ ولا تهليلةٍ ولا تكبيرةِ تكونُ من راكبِ الفرسِ إلا والفرسُ يسمَعُها ويجيبُه بمثلٍ قولِه ().

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مُردُويَه ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : سأل رجلٌ ابنَ عباسٍ عن أكلِ لحومِ الخيلِ ، فكرِهَها ، وقرأ : ﴿ وَٱلْحَيْلَ وَٱلْحَيْلِ لَلرَّكَبُوهَا وَزِينَا ۚ ﴿ وَٱلْحَيْلِ لَلرَّكَبُوهَا وَزِينَا ۚ ﴾ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ جريرٍ (١) ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه

<sup>(</sup>١) في ر٢ ، م : « لسعة » .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (١٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٧٠/٨ ، وابن جرير ١٧٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ف٢ : « وابن المنذر » .

كان يكرَهُ لحومَ الخيلِ ويقولُ: قال اللَّهُ: ﴿ وَٱلْأَنْعَكَمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفَّ مُّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ ؛ فهذه للأكلِ ، ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِنَرْكَبُوهَا ﴾ ؛ فهذه للركوبِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدِ ، أنه سُئِل عن لحومِ الخيلِ ، فقال : ﴿ وَلَلْخَيْلَ وَاللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَلَلْخَيْلَ وَالْجَعَالَ وَاللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا

وأخرَج ابنُ جرير ، وابنُ المنذرِ ، عن الحكمِ في قولِه : ﴿ وَٱلْأَنْهَ مَ خَلَقَهَا اللَّهَ مَ خَلَقَهَا اللَّهَ مَ فَيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا [٥٢٤] تَأْكُلُونَ ﴾ : فجعَل منه الأكل . ثم قرأ : ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ . قال : لم يجعَلْ لكم فيها أكلًا . وكان الحكمُ يقولُ : الخيلُ والبغالُ والحميرُ حرامٌ في كتابِ اللَّهِ (٢) .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وأبو داودَ ، والنسائيُّ ، وابنُ المنذرِ ، عن خالدِ بنِ الوليدِ قال : نهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن أكلِ كلِّ ذى نابٍ من السباعِ ، وعن لحومِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ ().

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، والنسائيُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ اللهِ قال : المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عمرِو بنِ دينارِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : أطعَمَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ لحومَ /الخيلِ ، ونهانا عن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ (٥٠ . ١١٢/٤

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۸/۷٪، وابن جرير ۱۷۳/۱٪، ۱۷٪.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۷۱/۸ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٧٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٧٩٠) ، والنسائي (٤٣٤٣) . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود – ٨١٠) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٨/٨٦ ، ١٧٩/١٤ ، والترمذي (١٧٩٣) ، والنسائي (٤٣٤٠) . وأصل الحديث عند البخاري (٤٣٤) .

وأخرَج أبو داودَ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ أبى الزَّبيرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أنهم ذَبَحوا يومَ خيبرَ الحميرَ والبغالَ والخيلَ ، فنهاهم النبيُ ﷺ عن الحميرِ والبغالِ ، ولم يَنْهَهم عن الخيلِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، والنسائى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ عطاءِ ، عن جابرِ قال : كنا نأكُلُ لحمَ الخيلِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ . قلتُ : فالبغالَ ؟ قال : أما البغالُ فلا (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، وابنُ المنذرِ ، عن أسماء قالت : نحونا على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ فرسًا فأكلناه (٢) .

وأخرَج أحمدُ عن دِحْيَةَ الكلبيِّ قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أحمِلُ لك حمارًا على فرسٍ ، فيَنتِجُ لك بغلًا تركَبُها ؟ قال : « إنما يفعلُ ذلك الذين لا يعلَمون » (1) .

قُولُه تعالى : ﴿وَيَغَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ .

أَخْرَجِ الخَطْيِبُ (°) ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ فَي قولِه : ﴿ وَيَعَلَّقُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ . قال : « البَرَاذِينُ » (٦) .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٧٨٩) . صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٢١٩) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٧١/٨ ، والنسائي (٤٣٤١ ، ٤٣٤٤) ، وابن جرير ١٧٦/١ . صحيح (صحيح سنن النسائي - ٤٠٤١) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢٧/٨ ، ٦٨ ، ١٧٩/١٤ ، والبخارى (٥٥١٠ - ٥٥١٢ ) ، ومسلم (٣١٩٠) ، وابن ماجه (٣١٩٠) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٩٠/٣١ (٩٨٧٩٣) . وقال محققوه : صحيح لغيره ، وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه ؟ الشعبي لم يسمع من دحية الكلبي .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « في تاريخه » .

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٥٥/٥٥ من طريق الخطيب.

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ . قال : السُّوسُ في الثيابِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَوْدُويَه عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « إِن مما خَلَق اللَّهُ لأرضًا من لؤلؤة بيضاءَ مسيرة ألفِ عام ، عليها جبلٌ من ياقوتة حمراءَ مُحدِقٌ بها ، في تلك الأرضِ ملَكٌ قد ملاً شرقَها وغربَها ، له ستُّمائةِ رأسٍ ، في كلِّ رأسٍ ستُّمائةِ وجهِ ، في كلِّ وجهِ (استُّمائةِ ألفِ والسين اللهِ ويقدِّسُه ستون ألفَ لسانِ ، يُثنى على اللهِ ويقدِّسُه ويهلله ويكبِّرُه ، بكلِّ لسانِ ستُّمائةِ ألفٍ وستون ألفَ مرة ، فإذا كان يومُ القيامةِ نَظَر إلى عظمةِ اللهِ ، فيقولُ : وعزتِك ما عبدتُك حقَّ عبادتِك . فذلك قولُه : ﴿ وَيَعَلَّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

وأخرَج أبو الشيخ في « العظمة » ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ، عن الشعبي قال : إن للَّه عبادًا من وراء الأَندُلُسِ ، كما بيننا وبينَ الأَندُلُسِ ، ما يرون أن اللَّه عصاه مخلوق ، رَضْرَاضُهم ( الدُّرُ والياقوت ، وجبالُهم الذهب والفضة ، لا يحرثون ولا يزرَعون ولا يعمَلون عملا ، لهم شجرٌ على أبوابِهم لها ثمرٌ هي طعامُهم ، وشجرٌ لها أوراقٌ عِراضٌ هي لباسُهم ( ) .

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٢١/٥٣ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م . وفي ف ۱ ، ر۲ : « ستمائة » .

<sup>(</sup>٣) في م : « ستين » .

<sup>(</sup>٤) الرضراض: الحصى الصغار. النهاية ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٩٥٦) ، والبيهقي (٨٣٠) . وقال محقق البيهقي : إسناده ضعيف .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن وهبٍ ، أنه قيل له : أخبَرَنا مَن أَتَى سُفالةَ (''
الريحِ ، (' وأنه') رأى بها أربعَ نجومٍ كأنها أربعةُ أقمارٍ . فقال وهبُ : ﴿ وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ ﴾ . يقولُ : البيانُ ، ﴿ وَمِنْهَا جَآ إِرَّ ﴾ . قال : الأهواءُ المختلفةُ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ﴾ . يقولُ : على اللَّهِ أن يبيِّنَ الهدى والضلالةَ ، ﴿وَمِنْهَا جَاآبِرٌ ﴾ . قال : السُّبُلُ المتفرقةُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصَّدُ ٱلسَّكِيلِ﴾ . قال : طريقُ الحقّ على اللَّهِ (٥٠ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿وَعَلَى اللّهِ قَصَّدُ ٱلسّكِيلِ﴾ . قال : على اللّهِ بيانُ حلالِه وحرامِه ، وطاعتِه ومعصيتِه ، ﴿وَمِنْهَا جَاَيِرٌ ﴾ . قال : مِن (٢) السبلِ ناكبٌ عن الحقّ . وفى

<sup>(</sup>١) في م : « سعالة » . وسفالة الريح : الجهة التي تقابل مهبُّها . الوسيط (س ف ل) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ح٢ : « فأنه » ، وفي ف١ : « وأنها » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٧١، ١٧٩، ١٨٠، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٧٨/١٤ ، ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٧٨/١٤ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف١ ، ح١ : ( عن ) ، وفي م : ( على ) .

قراءةِ ابنِ مسعودِ : ( ومنكم جائرٌ ) ( .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الأنباريِّ في « المصاحِفِ » ، عن عليٌ ، أنه كان يقرأُ هذه الآية : ( فمنكم جائزٌ ) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ زيدِ في قولِه : ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ ﴾ . قال : طريقُ الهدى ، ﴿ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾ . قال : من السبلِ جائزُ عن الحقِّ . وقرأ : ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] . ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَمُدَكُمُ أَنْمُ مَن فِي الْحَمْدِ السبيلِ الذي هو الحقُّ . وقرأ : ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩] . وقرأ : ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَا يَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَرِهُ ﴾ هُدَرِهُ ﴾ السجدة : ١٣] .

قُولُه تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً ﴾ الآيات .

(أَخْوَجَ ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ . قال : تُرْعُون فيه أنعامَكم ،

وأخرَج الطَّستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْني عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ . قال : فيه تُرْعُون . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ الأعشى وهو يقولُ ( ) :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧٩/١٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۸۰،۱۷۸/۱٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل .

والأثر عند ابن جرير ١٨٢/١٤ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢٣/٢ ، والتغليق ٢٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢١٣ .

ومشى القومُ بالعِمادِ إلى الرَّزْ حَي و أَعيا ١ المُسيمُ أين المَسَاقُ (٥)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ ، قال : وما خلَق لكم في الأرضِ ، ﴿ مُغْنَلِقًا ﴾ ؛ من الدوابِّ والشجرِ والثمارِ ، نعمٌ من اللَّهِ متظاهرةٌ ، فاشكُروها للَّهِ (١).

قُولُه تعالى : ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّـرَ ٱلْبَصْرَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن مطر (٧) ، أنه كان لا يرى بركوبِ البحرِ بأسًا ، وقال : ما ذكره اللَّهُ في القرآنِ إلا بخير .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن ابنِ عمرَ ، أنه كان يكرَهُ ركوبَ البحرِ إلا لثلاثِ ؛ غازِ ، أو حاجٌ ، أو معتمرِ (^)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن علقمةَ بنِ شهابِ القرشيِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَن /لم يدرِكِ الغزوَ معى فليَغْزُ (٩) في البحرِ ؟ فإن أجرَ يومٍ في البحرِ كأجرِ

114/5

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢: « الدرجا »، وفي م: « الروحاء ». والمثبت من الديوان والإتقان. والرزحي، جمع الرازح وهي الإبل الشديدة الهزال التي لا تتحرك، الهالكة هزالا. اللسان (رزح).

<sup>(</sup>٢ - ٢) بياض في : ر٢ . وفي الأصل : «أعنى » ، وفي ص ، ف ١ ، ف٢ ، ح١ ، م : «أعماد » ، وفي ح ٢ : «أعيا » . والمثبت من الديوان والإتقان .

<sup>(</sup>٣) المسيم: الراعى . ينظر اللسان (س و م) .

<sup>(</sup>٤) في ف١، ف٢، م: «بن».

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٨٤/١٤ .

<sup>(</sup>٧) في ح١: ١ مطرف ٥.

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق (٩٦٢٨).

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ف١ ، م : « فليغزوا » .

شهر (۱) في البرّ ، وإن القتلَ في البحرِ كالقَتلتين في البرّ ، وإن المائد (۲) في السفينةِ كالمتشخّطِ (۳) في دمِه ، وإن خيارَ شهداءِ أمتى أصحابُ الكَفْءِ » . قالوا : وما أصحابُ الكَفْءِ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « قومٌ تتكفَّأُ (۱) بهم مراكبُهم في سبيلِ اللَّهِ » . اللَّهِ » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، "والخطيب" ، من طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى ، عن كعبِ الأحبارِ: إن اللَّه قال للبحرِ الغربيِّ حينَ خلَقه : قد خلَقْتُك فأحسَنتُ خلقك ، وأكثرتُ فيك من الماءِ ، وإنى حاملٌ فيك عبادًا لى يكبّرونى ويهلّلونى ويسبّحونى ويحمّدونى ، فكيف تعملُ بهم ؟ قال : أُغرقُهم . قال اللَّهُ : إنى أحمِلُهم على كفّى ، وأجعلُ بأسك فى نواحيك . ثم قال للبحرِ الشرقيّ : قد (١) خلَقتُك (مُ فأحسَنتُ خلقك ) ، وأكثرتُ فيك من الماءِ ، وإنى حاملٌ فيك عبادًا لى يكبّرونى ويهلّلونى ويسبّحونى ويحمّدونى ، فكيف أنت فاعلٌ بهم ؟ قال : أكبّرك معهم ، وأحمِلُهم بينَ ظهرى وبطنى . قال : فأعطاه اللَّهُ الحِلية والصيدَ و (الطيبَ (۱) الطيبَ (۱) الطيبَ (۱) .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يُومِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المائد : هو الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج . النهاية ٣٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) يتشحُّط في دمه : يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ . النهاية ٢ / ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٤) في ر٢ : « يتكافا » ، وفي ح٢ : « تتكافى » .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٩٦٣١) . وقال ابن عبد البر : منقطع الإسناد . التمهيد ٢٣٨/١ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف١، ف٢، م.

<sup>(</sup>٧) بعده في ف١ : « جملتك » .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ص ، ف ۲ ، ح ۲ .

<sup>(</sup>٩) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>١٠) الخطيب ٢٣٤/١.

وأخرَج البزارُ عن أبي هريرة ، رفَعه (١) قال : « كلَّم اللَّهُ البحرَ الغربيّ ، و كلَّم الله البحرِ الغربيّ ، و البحرِ الغربيّ : إني حاملٌ فيك عبادًا (٢ من عبادي ٢) ، فما أنت صانعٌ بهم ؟ قال : أُغرقُهم . قال : بأسُك في نواحيك . وحرَمَه الحلية والصيد ، و كلَّم هذا البحرَ الشرقيّ ، فقال : إني حاملٌ فيك عبادًا من عبادي ، فما أنت صانعٌ بهم ؟ قال : أحمِلُهم على يدى ، وأكونُ لهم كالوالدةِ لولدِها . فأثابه الحِلية والصيد » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا ﴾ : يعنى حيتانَ البحرِ ، ﴿ وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ عِلْمَا لَلْوَلُوُ \* : يعنى حيتانَ البحرِ ، ﴿ وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَوُ أَنْهُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمُا طَرِيًّا ﴾ . قال : هو السمكُ وما فيه من الدوابٌ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن قتادةَ ، أنه سُئِل عن رجلٍ قال لامرأتِه : إن أكلتِ لحمًا فأنتِ طالقٌ . ﴿ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف١، ف٢، ح١، ح٢، وفي الأصل: «لي».

<sup>(</sup>٣) البزار (١٦٦٩ - كشف). وقال البزار: تفرد به عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عبدُ الرحمن ، وهو منكر الحديث وقد رواه سهيل ، عن النعمان بن أبي عياش ، عن عبد الله بن عمرو موقوفا. وقال الهيشمي: رواه البزار وِجادة ، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري وهو متروك . مجمع الزوائد / ٢٨١ . وينظر البداية والنهاية ١٩/١٥ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٨٥/١٤ ، ١٨٦ .

لَحْمًا طَرِتَكَا﴾".

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عطاءِ قال : يحنَثُ ؛ قال اللَّهُ : ﴿ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى جعفرِ قال : ليس فى الحَلْي زكاةٌ . ثم قرأ : ﴿ وَتَسۡتَخْرِجُواْ مِنۡـهُ حِلۡيَـةُ تَلۡبَسُونَهَـا ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَتَــرَكَ الْفَلُلُكَ مَوَاخِــرَ ﴾ . قال : جوارى " .

وأخرَج 'أبنُ أبى شيبة''، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَتَكرَى اللَّهُ اللَّهُ السَّفنُ السَّفنُ الرياحَ ، ولا تَمْخُرُ الريحُ من السَّفنِ إلا الفُلكَ العظامَ (°).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ : ﴿ وَتَكرَفُ ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ . قال : تشُقُّ الماءَ بصدرِها (١٠) .

وأخرَج (٢ ابنُ المنذرِ ٢) ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَتَسَرَى

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٣/٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩ / ٣٤٦ ، ٣٤٧ ، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٨٧/١٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٨٦/١٤ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ح٢ : « ابن أبي شيبة » .

ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيــهِ . قال : السفينتان تجريان بريحٍ واحدةٍ ، كلُّ واحدةٍ مستقبِلةَ الأُخرى .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَتَــرَبِ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِــرَ فِيـــهِ ﴾. قال : تجرى بريحٍ واحدةٍ ، مقبلةً ومدبرةً (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ـ ﴾. قال : هو التجارةُ .

قُولُه تعالى : ﴿وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي ﴾ الآيتين .

أخورج عبد بن حميد ، وابن جريد ، وابن المنذر ، "وابن أبي حاتم" ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عُباد قال : إن اللّه لمّا خلق الأرض جعلت تمور ، فقالت الملائكة : ما هذه بمُقِرّة على ظهرها أحدًا . فأصبَحت صُبعًا وفيها رواسيها ، فلم يَدْرُوا من أين خُلِقت ، فقالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من هذا ؟ قال : نعم ، خلق الحديد . فقالوا : هل من خلقك شيء هو أشد من الحديد ؟ قال : نعم ، خلق النار . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من النار ؟ قال : نعم ، الماء . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الريح ؟ قال : نعم ، المراة " نعم ، المراة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الريح ؟ قال : نعم ، المراة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الريح ؟ قال : نعم ، المراة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الريح ؟ قال : نعم ، المراة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الربح ؟ قال : نعم ، المرأة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الرجل ؟ قال : نعم ، المرأة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الرجل ؟ قال : نعم ، المرأة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الربح ؟ قال : نعم ، المرأة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الربح ؟ قال : نعم ، المرأة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الربح ؟ قال : نعم ، المرأة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلقك شيء هو أشد من الربح ؟ قال : نعم ، المرأة " . قالوا : ربّنا ، هل من خلق كل شيء هو أشد من الربح ؟ قال : نعم ، المرأة " . . قالوا : ربّنا ، هل من خلق كل شيء هو أشد من الربح ؟ قالوا : ربّنا ، هل من خلق كل شيء هو أشد من الربح ؟ قالوا : ربّنا ، هل من خلق كل شيء هو أشد من الربح ؟ قالوا : ربّنا ، هل من خلق كل شيء هو أشد من الربح ؟ قالوا : ربّنا ، هل من خلق كل شيء هو أشد من الربح ؟ قالوا : ربّنا ، هل من خلق كل شيء هو أشد من الربح ؟ قالوا : ربّنا ، هل من خلق كل المن خلول المن خلق كل المن خلق كل المن خلول المن

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةَ في

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۸۷/۱۶ ، ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ ، م .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٨٩/١٤ إلى قوله : « رواسيها » .

قولِه : ﴿ رَوَاسِيَ ﴾ . قال : الجبالَ ، ﴿ أَن تَعِيدَ بِكُمْ ﴾ . قال : أثبتَهَا بالجبالِ ، ولولا ذلك ما أقرَّتْ عليها خلقًا (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ رَوَسِكَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ . قال : حتى لا تميدَ بكم ؛ كانوا على الأرضِ تمورُ بهم لا يُستقرُّ بها ، فأصبَحوا صُبحًا وقد جعَل اللَّهُ الجبالَ ، وهى الرواسى ، أوتادًا فى الأرضِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى في قولِه : ﴿وَسُبُلُا ﴾ . قال : السبلُ هي الطرقُ بينَ الجبالِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والخطيبُ في كتابِ « النجومِ » ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَسُبُلاً ﴾ . قال : طرقًا ، ﴿ وَعَلَمَتُ ﴾ . قال : هي النجومُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن السديِّ في قولِه : ﴿ وَعَلَكَمَنَتِّ ﴾. قال: ( علاماتُ النهار ) الجبالُ .

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۳۰٤/۱ ، وابن جرير ۶۲۱۸ ، ۵۶۵ ، وابن أبي حاتم ۲۲۱۹/۷ ، ۲۹۰۹/۹ مختصرًا ، وعند عبد الرزاق من طريق قتادة ، عن الحسن .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩٠/١٤ بشطره الأول .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٥٤/١ ، وابن جرير ١٩١/١٤ ، ١٩٣ ، والخطيب ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ﴿ أَنْهَارِ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الكلبيِّ في قولِه : ﴿ وَعَلَىٰمَنَتِ ﴾ . قال : الجبالَ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَعَلَامَنَتُ ﴾ : يعنى معالمَ الطرقِ بالنهارِ ، ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْمَدُونَ ﴾ . يعنى بالليلِ (٢) .

/١١٤ /وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » عن إبراهيمَ : ﴿ وَعَلَامَ تَلْ . قال : هي الأعلامُ التي في السماءِ ، ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ ﴾ . قال : يهتدون به في البحرِ في أسفارِهم (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَعَلَامَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ ﴾ . قال : منها ما يكونُ علامةً ، ومنها ما يُهتَدَى به (٤) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدٍ ، أنه كان لا يرى بأسًا أن يتعلَّمَ الرجلُ منازِلَ القمرِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن إبراهيم ، أنه كان لا يرى بأسًا أن يتعلَّمَ الرجلُ من النجوم ما يَهتدِي به .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢٥٤/١ ، وابن جرير ١٩٣/١٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩٢/١٤ .

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٧٠٨) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩٢/١٤ ، ١٩٣ .

# قُولُه تعالى : ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ ﴾ .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ ﴾ . قال : اللَّهُ هو الحالقُ الرازقُ ، وهذه الأوثانُ التي تُعبَدُ من دونِ اللَّهِ تُخلَقُ ولا تَخلُقُ شيقًا ، ولا تملكُ لأهلِها ضرًّا ولا نفعًا ؛ قال اللَّهُ : ﴿ أَفَلَا نَذَكُرُونَ ﴾ . وفي قولِه : ﴿ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ الآية . قال : اللَّهُ الوثانُ التي تُعبَدُ من دونِ اللَّهِ أمواتُ لا أرواحَ فيها ، ولا تملكُ لأهلِها ضرًّا (١) ولا نفعًا ، ﴿ إِلَا مُكَرِّ إِللَّهُ وَمِدُ ﴾ . قال : اللَّهُ إلهُنا ومولانا وخالقُنا ورازقُنا ، ولا نعبُدُ ولا ندعو غيرَه ، ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ خَرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً ﴾ . يقولُ : منكرةٌ لهذا الحديثِ ، ﴿ وَهُم مُّسَتَكُيرُونَ ﴾ . قال : مستكبرون عنه (١) .

### قولُه تعالى : ﴿لَا جَرَمُ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿لَا جَرَمُ ﴾ . يقولُ : بلى (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿لَا جَرَمَ ﴾ : يعنى : بحقُ ' . وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿لَا جَرَمَ ﴾ . قال : لا كذِبَ . قولُه تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في ف١ ، ح١ ، م: « خيرا » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩٥/١٤ ، ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٦٣/١٤ ، وابن أبي حاتم ٢٠١٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) في ف١، م: « لحق »، وفي ح٢: « الحق ».

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكُمِينَ ﴾ . قال : هذا قضاءُ اللّهِ الذي قضى ؛ أنه لا يُحِبُ المستكبرين . وذُكِر لنا أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال : يا نبي اللّهِ ، إنه ليُعجِبُه المستكبرين . وذُكِر لنا أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال : يا نبي اللّهِ ، إنه ليُعجِبُه الجمالُ ، حتى يودُّ أن عِلاقةَ سوطِه وقِبالَ (١) نعلِه حسنٌ ، فهل ترهَبُ علي الكِبْرَ ؟ فقال نبي اللّهِ ﷺ : ﴿ كيف تجدُ قلبَك ؟ ﴾ . قال : أجدُه عارفًا للحقِّ الكِبْرَ ؟ فقال نبي اللّهِ ﷺ : ﴿ كيف تجدُ قلبَك ؟ ﴾ . قال : أجدُه عارفًا للحقِّ مطمئنًا إليه . قال : ﴿ فليس ذاك بالكبرِ ، ولكن الكبرَ أن تبطَرَ الحقَّ وتَغمِصَ الناسَ ، فلا ترى أحدًا أفضلَ منك ، وتَغمِصَ الخيَّ فتجاوزَه إلى غيرِه ﴾ .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » ، "وعبدُ بنُ حميدِ" ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ (أللهُ بنُ عليٌ ، أنه كان يجلسُ إلى المساكينِ ثم يقولُ : ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْمِينَ ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن على قال: ثلاث من فعَلَهن لم يُكتَبْ مستكبِرًا ؟ مَن رَكِب الحمارُ ولم يستنكِف ، ومَن اعتَقَل الشاةُ (١٦) واحتَلَبها ، وأوسَع للمسكين (٢) وأحسَن مُجالَستَه .

وأخرَج مسلمٌ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن عياضِ بنِ حِمَارٍ

<sup>(</sup>١) القبال : زمام النعل ، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين . النهاية ٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) في ر٢: « تركب ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف١، ف٢، ح١، م: « الحسين » .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد ص ١٧١ ، وابن جرير ١٩٨/١٤ .

<sup>(</sup>٦) اعتقل الشاة : هو أن يضع رجلها بين ساقة وفخذه ثم يحلبها . النهاية ٣٨١/٣ .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف ٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « للمساكين » .

المجاشعيِّ ، أن النبيَّ ﷺ قال في خطبتِه : ﴿ إِن اللَّهَ أُوحَى إِليَّ أَن تُواضَعُوا حَتَى لَا يَفْخَرَ أُحَدِّ عَلَى أُحَدِ ﴾ .

وأخرَج البيهقيُّ عن عمرَ بنِ الخطابِ ، رفَعه إلى النبيِّ عَيَلِيَّةِ قال : « يقولُ اللَّهُ : من تواضَعَ لى هكذا - وأشار بباطنِ كفِّه إلى (الأرضِ وأدناها من الأرضِ - رفَعتُه هكذا » . وأشار بباطنِ كفِّه إلى السماءِ ورفَعها نحوَ السماءِ (").

وأخرَج البيهقيُّ ، والخطيبُ ، عن عمرَ ، أنه قال على المنبرِ : يأيُّها الناسُ ، تواضَعوا ؛ فإنى سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : «مَن تواضَع للَّهِ رفَعه اللَّهُ ، وقال : انْتَعِشْ (أنَّ رفَعك اللَّهُ . فهو في نفسِه صغيرٌ ، وفي أعينِ الناسِ عظيمٌ ، ومَن تكبَّر وضَعه اللَّهُ ، وقال : اخسَأُ خفَضَك اللَّهُ . فهو في أعينِ الناسِ صغيرٌ ، وفي نفسِه كبيرٌ ، حتى لَهو أهونُ عليهم من كلبٍ أو خنزيرٍ » .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « ما من آدميٌّ إلا وفي رأسِه سلسلتان ؛ سلسلةٌ في السماءِ وسلسلةٌ في الأرضِ ، فإذا تواضَع العبدُ رفَعه الملكُ الذي بيدِه سلسلةٌ من السماءِ ، وإذا تجبَّر جذَبته السلسلةُ التي في الأرض » (1)

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٨٦٥/ ٦٤) ، والبيهقي (٢٦٢٢ ، ١٦٣٨) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ص .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٨١٣٧) .

<sup>(</sup>٤) انتعِش : ارتفِع . النهاية ٥/٨١ .

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٨١٤٠) ، والخطيب ١١٠/٢ . وقال الألباني : موضوع . السلسلة الضعيفة (١٢٩٥) .

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٨١٤١) . وقال الهيثمي : وفيه زمعة بن صالح ، والأكثر على تضعيفه ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٨٣/٨ .

وأخرَج البيهقيُ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما من آدميٌ إلا وفي رأسِه حَكَمةٌ "، الحَكَمةُ بيدِ ملَكِ ، فإن تواضَع قيل للملَكِ : ارفَعْ حَكَمَتَه ، (٢) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَن تَكَبَّر تَعَظَّمُا وَضَعه اللَّهُ ، ومَن تَواضَع للَّهِ تَخَشُّعًا رَفَعه اللَّهُ » (").

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، وابنُ ماجه ، وابنُ ماجه ، وابنُ مأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، وابنه على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله من كان فى قلبِه مثقالُ ذرة من إيمانِ » . فقال رجل : يا رسولَ الله ، الرجلُ يُحِبُّ أن يكونَ ثَوْبُه حَسَنًا ونَعْلُه حسنًا ؟ فقال : « إِنَّ اللَّه جميلٌ يحبُ الجمالَ ؛ الكِبرُ مَن بَطَرَ الحقَّ وغَمَصَ (نا الناسَ » (ق) .

<sup>(</sup>۱) الحكمة: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه، تمنعه عن مخالفة راكبه، ولما كانت الحكمة تأخذ بفم الدابة وكان الحنك متصلا بالرأس جعلها تمنع من هي في رأسه، كما تمنع الحكمة الدابة. وقوله: ارفع حكمته: أي: قدره ومنزلته، وقيل: الحكمة من الإنسان أسفل وجهه، مستعار من موضع حكمة اللجام، ورفعها كناية عن الإعزاز، لأن من صفة الذليل تنكيس رأسه. ينظر النهاية ١/٠١٤. (٢) البيهقي (١٤٤٨). وحسنه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٤٤ ٨١) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبی شیبة ۹/۹٪، ومسلم (۹۱)، وأبو داود (٤٠٩١)، والترمذی (۱۹۹۸، ۱۹۹۹)، وابن ماجه (۵۹ ، ۲۱۷۳)، والبیهقی (۸۱۰۲).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، ( والطبرانيُ ) ، والبيهقيُ ، عن أبي رَيْحانَةً ( ) : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لا يَدخُلُ شيءٌ من الكِبْرِ الجنةَ » . قال قائلٌ : يا رسولَ اللهِ ، إني أُحِبُ أن أَجَمَّلَ بعِلاقِ ( ) سَوْطي وشِسْعِ نَعْلي . فقال : « إنَّ ذلك ليس بالكِبْرِ ، إنَّ اللَّهَ جميلٌ يحبُ الجمالَ ، إنما الكِبْرُ مَن سَفِهَ الحقُ وغَمَصَ ( ) الناسَ بعينيّهِ » .

وأخرَج البغويُّ في «معجمِه»، والطبرانيُّ ، عن سَوَادِ<sup>(۱)</sup> بنِ عمرِو الأنصاريُّ قال: /قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إني رجلٌ حُبِّب إلَيَّ الجمالُ ، وأُعْطِيتُ منه ما تَرَى ، ١١٥/٤ فما أُحِبُّ أن يَفُوقَني أحدٌ في شِسْعِ نعلي<sup>(۷)</sup> ، أَفَمِنَ<sup>(٨)</sup> الكِبْرِ ذاك؟ قال: « لا » . قلتُ : فما الكِبْرُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: « مَن سَفِهَ الحقَّ وغَمَصَ<sup>(٩)</sup> الناسَ »

وأخرَج البغويُّ ، والطبرانيُّ ، عن سَوَادِ (١) بنِ عمرِو الأنصاريِّ قال : سأل رجلٌ رسولَ اللَّهِ عَلَيْقِيْمَ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنِّي رجلٌ حُبِّب إلَيَّ الجمالُ ، حتى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف۱، ف۲، م.

<sup>(</sup>۲) بعده في ح۱: « واسمه شمعون » .

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، ح١ : ( بغلاف ) وعلاق السوط وغلافه ، واحد . ينظر اللسان (غ ل ف ، ع ل ق) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ر٢ ، ح٢ ، م : « غمض » .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٧/٥٦ ، وأحمد ٤٣٧/٢٨ ، ٤٣٩ (٢٠٦٧، ١٧٢٠٧) . والطبراني في الأوسط

<sup>(</sup>١٨٥٤)، والبيهقي (٧١٥٣). وقال محققو المسند : صحيح لغيره دون قوله: ﴿ بعينيه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م : « سوار » . وينظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٧) سقط من : م .

<sup>(</sup>A) في رY: « فمن ».

<sup>(</sup>٩) في ص، ف١، ف٢، ر٢: «غمض».

<sup>(</sup>١٠) الطبراني (٦٤٧٧). قال البخارى: لم يصح حديثه ، مرسل. وقال الحافظ: يعني أن ابن سيرين لم يسمع منه . التاريخ الكبير ٢٠٧/٤ ، والإصابة ٢١٧/٣ .

إنى لا أُحِبُّ أن يَفُوقَني أحدٌ بشِراكٍ ، أفمِنَ الكِبْرِ ذاك ؟ قال : « لا ، ولكنَّ الكبرَ مَن غَمَص (١) الناسَ وبَطِرَ الحقَّ » .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عمرَ ، أن أبا رَيْحانةَ قال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى لأُحِبُّ الجمالَ حتى في نَعْلى وعِلاقةِ سَوْطى ، أفمِنَ الكبرِ ذلك ؟ قال : « إنَّ اللَّهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ ، ويحبُ أن يَرَى أثَرَ نعمتِه على عبدِه ؛ الكِبرُ مَن سَفِهَ الحقَّ ، وغَمَص (٢) الناسَ أعمالَهم » (١٠) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن خُرَيمِ بنِ فاتِكِ ، أنه قال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى لأُحِبُ الْجمالَ ، حتى إنى لأُحِبُه في شِراكِ نَعْلى وجِلازِ ( ) سَوْطى ، وإنَّ قومى يَزْعُمون أنه مِن الكِبْرِ . فقال : « ليس الكبرُ أن يُحِبُّ أحدُكم الجمالَ ، ولكنَّ الكبرَ أن يَسْفَهَ الحقَّ ويَغْمِصَ ( ) الناسَ » ( )

وأخرَج سَمُّويَه في «فوائدِه»، والباوَرْديُّ، وابنُ قانِعٍ، والطبرانيُّ، عن ثابتِ ابنِ قيسِ بنِ شَمَّاسِ قال: ذُكِر الكِبْرُ عندَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقال: « إنَّ اللَّهَ لا يحبُّ مَن كان مُخْتالًا فخورًا ». فقال رجلٌ مِن القوم: واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ يحبُّ مَن كان مُخْتالًا فخورًا ».

<sup>(</sup>١) في ص، ف٢: ﴿ غمض ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٦٤٧٨) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، ف ٢ : « غمض » .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٨٤/٤٣ ، ١٩٤/٦١ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١٦٧/٤ .

 <sup>(</sup>٥) في ح٢ : « حلاز »، وفي م : « جلاد ». والجلاز : السير الذي يشد في طرف السوط. قال الخطابي :
 رواه يحيى بن معين : « جلان » . بالنون ، وهو غلط . النهاية ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١ ، ف٢ : « يغمض » .

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر ٣٥١/١٦ .

ثيابي لَتُغْسَلُ فَيُعْجِبُني بَيَاضُها ، ويعجبُني عِلاقةُ سَوْطي وشِراكُ نَعْلى .[٢٤٥ هـ] فقال النبيُ ﷺ : « ليس ذاك مِن الكِبْرِ ، إنما الكبرُ أن تَسْفَهَ الحقَّ وتَغْمِصَ (١) الناسَ (٢) .

وأخرَج الطبرانيُّ عن "أبى أُمامةً" قال: أقبلَ رجلٌ مِن بنى عامرٍ فقال: يا رسولَ اللَّهِ ، بَلَغَنا أَنك شَدَّتَ في لُبْسِ الحريرِ والذهبِ ، وإنى لأُحِبُّ الجمالَ. فقال رسولُ اللَّه عَيْلِيَّة: «إن اللَّه جميلٌ يحبُّ الجمالَ ، وإنما الكِبرُ مَن جَهِل الحقَّ وغَمَص (١) الناسَ بعينِه (٥) .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن أبى هريرةَ قال : أَتَى رجلَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ ، فقال : إنى رجلٌ مُبِّب إلىَّ الجمالُ ، وأُعْطِيتُ منه ما تَرَى ، حتى ما أُحبُّ أن يَفُوقَنى أحدٌ بشِراكِ أو شِسْعِ ، أفمِنَ الكِبْرِ هذا ؟ قال : « لا ، ولكنَّ الكِبْرَ مَن بَطِرَ الحقَّ وغَمَص (٢) الناسَ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : « تغمض » .

<sup>(</sup>۲) سمویه والباوردی – کما فی تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین 0.000 – وابن قانع 0.0000 ، 0.0000 ، والطبرانی 0.0000 ) . وقال الهیثمی : وفیه محمد بن أبی لیلی وهو سیئ الحفظ ، وحدیثه حسن بالشواهد التی تقدمت فی هذا الباب ، ولکن عبد الرحمن لم یسمع من ثابت . مجمع الزوائد 0.0000 . (0.0000 ) فی ف 0.0000 ، وفی 0.0000 ، وفی 0.0000 ، وأسامة 0.0000

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف٢ : « غمض » .

<sup>(</sup>٥) في م : « بعينيه » .

والحديث عند الطبراني (٧٨٢٢) . وقال الهيثمي : وفيه عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد و كلاهما ضعيف . مجمع الزوائد ٢١٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف١، ف٢، ح٢: ﴿ غمض ﴾.

<sup>(</sup>۷) الحاكم ۱۸۱/ ، ۱۸۲ ، وصححه ، فتعقبه الذهبي بقوله : عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر ، قال أحمد : طرح الناس حديثه . والحديث عند أبي داود (٤٠٩٢) من طريق آخر . صحيح (صحيح سنن =

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابن مسعودٍ ، مِثْلَه ، وفيه أنَّ الرجلَ مالكُّ الرَّهاويُّ ، وقال : « البَغْيَ » . بَدَلَ « الكِبْرَ » (١) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن عطاءِ بنِ يَسارِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «أَوْصَى نوحٌ ابنَه ، فقال : إنى مُوصِيك بوصية وقاصِرُها عليك حتى لا تَنْسى ، أُوصِيك باثنتَيْن ، وأنهاك عن اثنتَيْن ، فأمّا اللَّتان أُوصِيك بهما ، فإنى رَأَيْتُهما يُكْثِران الوُلُوج على اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، ورأيتُ اللَّه تبارك وتعالى يَسْتَبْشِرُ بهما ، يُكْثِران الوُلُوج على اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، ورأيتُ اللَّه تبارك وتعالى يَسْتَبْشِرُ بهما ، وصالحُ خَلْقِه ، قُلْ : سبحانَ اللَّهِ وبحمدِه . فإنها صلاةُ الخَلْقِ ، وبها يُرزقُ على الخلقُ ، وقُلْ : لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريكَ له . فإنَّ السماواتِ والأرضَ لو كُنَّ عَلَقةً لَقَصَمَتْها ، ولو كنَّ في كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ ، وأما اللَّتان أَنْهاك عنهما ، فالشِّركُ والكِبْرُ أن يكونَ لي حَلَّة الشِّركُ والكِبْرُ أن يكونَ لي حَلَّة على السولَ اللَّهِ ، الكِبْرُ أن يكونَ لي حُلَّة عَمنةً أَلْبَسُها ؟ قال : « لا ، إن اللَّه جميلٌ يحبُ الجمالَ » . قال : فالكبرُ أن يكونَ لي أصحابٌ يَشِعوني لي دابةٌ صالحة أن كَبُها ؟ قال : « لا » . قال : فالكبرُ أن يكونَ لي أصحابٌ يَشِعوني وأَطْعِمُهم ؟ قال : « لا » . قال : فالكبرُ أن يكونَ لي أصحابٌ يَشِعوني وتَغْمِصَ (٢) » . قال : فأيُّما أن الكِبُرُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « أن تَسْفَهَ الحَقَّ وتَغْمِصَ (٢) » . قال : فأيُّما أن الكِبُرُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « أن تَسْفَهَ الحَقَّ وتَغْمِصَ (٢) » . قال : فأيُّما أن الكِبُرُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « أن تَسْفَهَ الحَقَّ وتَغْمِصَ (٢) » . قال : فأيُّما أن الكِبْرُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « أن تَسْفَهَ الحَقَّ وتَغْمِصَ (٢) » . قال : فالكبرُ أن يكونَ لي أن تَسْفَهَ الحَقَ

<sup>=</sup> أبي داود - ٣٤٤٨). وينظر السلسلة الصحيحة ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف١ : « فأى » ، وفي مصدر التخريج : « فبم » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ : «تغمض » ، وفي ر ٢ : «يغمض » ، وبعده في الأصل ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « الناس » .

والأثر عند أحمد ص ٥١ ، ٥٢ . وفي آخره : قال على : قلت لهشام : ما « تغمص » ؟ قال : تعيبه .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قال : لا يدخُلُ حَظيرةَ القُدسِ (١) مُتكبِّرٌ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ مُحميدِ عن ابنِ مسعودِ قال : المُتَكَبِّرُون يُجْعَلُون يومَ القيامةِ في تَوابِيتَ مِن نارِ فتُطْبَقُ عليهم .

وأخرَج أحمدُ ، والدارميُ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وأبو يعلى ، وابنُ ماجه ، وأبو يعلى ، وابنُ حِبَّانَ ، والحاكمُ ، عن ثَوْبانَ ، عن النبيِّ عَلَيْتُ قال : « مَن فارَقَ الرُّومُ جسدَه وهو برىءٌ مِن ثلاثٍ دخل الجنةَ ؛ الكِبْرُ والدَّيْنُ والغُلولُ » (٢٠) .

قال ابنُ الجَوْزِيِّ في « جامعِ المسانيدِ » : كذا رُوِيَ لنا : « الكِبْرُ » . وقال الطبرانيُّ : إنما هو « الكَنرُ » . بالنونِ والزاي .

وأخرَج الطبرانيُّ عن السائبِ بنِ يزيدَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « لا يدخُلُ الجنةَ مَن كان في قليِه مِثقالُ ( و ذرَّةٍ مِن كَبْرِ » . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، هَلَكْنا ، و كيف لنا

<sup>(</sup>١) حظيرة القدس: الجنة . وهي في الأصل: الموضع الذي يحاط عليه لتأوى إليه الغنم والإبل ، يقيهما البرد والربح . النهاية ٢/١٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۹۱/۹ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥٣/٣٧ ، ٢٢٤٢٧ ، ٢٢٣٩ ، ٢٢٣٦٩ ، ١٠٥ ، ٢٢٤٢٧ ) ، والدارمي (٣) أحمد ٢٢٤٢٧ ) ، والدارمي (٣) ٢٢٢٢ ) ، وابن ٢٦٢/٢ ، وابن ماجه (٢٤١٢) ، وابن حبان (١٩٨) ، والحاكم ٢٦٢/٢ . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه – ١٩٥٦) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح١ ، م : « الدار قطني » .

والحديث عند الطبراني في الأوسط (٧٧٥١) . ولم نجد كلامه فيه . وقال الترمذي : هكذا قال سعيد – هو ابن أبي عروبة – : « الكنز » . وقال أبو عوانة في حديثه : « الكبر » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ .

أَن نعلَمَ مَا فَى قَلُوبِنَا مِن دَأْبِ الكِبْرِ وأَين هو ؟ فقال : « مَن لَبِس الصوف ، أو حلَب الشاة (١) ، أو أكل مع مَا مَلَكَتْ يمينُه ، فليس فى قلبِه إن شاء اللَّهُ الكَبُرُ » (٢).

وأخرَج تمامٌ في « فوائدِه » ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : « من لَبِس الصوفَ ، وانتعَل المخصوفَ ، وركِب حمارَه ، وحلَب شاتَه ، وأكل معه (٢) عيالُه ، فقد نحّى اللّهُ عنه الكبرَ ، أنا عبدٌ ، ابنُ عبدِ ، أجلِسُ جِلسةَ العبدِ ، وآكُلُ أكلَ (١) العبدِ ، إنى قد أوحِيَ إلى أن تواضَعوا ولا يَبْغِي أحدٌ على أحدِ ، إن يدَ اللَّهِ مبسوطةٌ في خلقِه ، فمن رفع نفسه وضعه الله ، ومن وضع نفسه رفعه الله ، ولا يمشى امرةٌ على الأرضِ شبرًا يبتغي سلطانَ اللَّه إلا أكبُه اللَّه » .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن يزيدَ بنِ ميسرةَ قال : قال عيسى عليه السلامُ : مالي لا أرى فيكم أفضلَ العبادةِ ؟ قالوا : وما/ أفضلُ العبادةِ يا رُوحَ اللَّهِ ؟ قال : التواضعُ للَّهِ (٦) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ، والبيهقيُّ ، عن عائشةَ قالت : إنكم لتَدَعونَ

<sup>(</sup>١) في ف١، ف٢، ر٢، ح١: « الشاء » ، وفي ح٢: « الشياء » .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٦٦٦٨) . وقال الهيثمي : وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي منكر الحديث جدًّا . مجمع الزوائد ٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ف٢ ، ح١ ، ح٢ ، م ، وتاريخ دمشق : « مع » .

<sup>(</sup>٤) في م ، وتاريخ دمشق : « أكلة » .

<sup>(</sup>٥) تمام (١١١١ – الروض البسام) ، وابن عساكر ٨٠/٤ . وقال محقق تمام : إسناده تالف .

<sup>(</sup>٦) أحمد ص٥٦.

أفضلَ العبادةِ ؛ التواضعُ . .

وأخرَج البيهقيُّ عن يحيى بنِ <sup>(1</sup>أبي كثيرٍ <sup>1)</sup> قال : أفضلُ العملِ الورعُ ، وخيرُ العبادةِ التواضعُ <sup>(۱)</sup> .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبيهقي ، عن ابنِ عمرٍو ، أنه سمِع رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقْلِقُ يقولُ : « مَن كان في قلبِه مثقالُ حبَّةٍ من خردلٍ من كبرٍ ، كبَّه اللَّهُ على وجهِه في النارِ » ( ، )

وأخرَج البيهقيُّ عن النعمانِ بنِ بشيرٍ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : ﴿ إِنَّ للشيطانِ مصالىَ (٥) وفخوخًا ، وإن من (٢) مصاليه وفخوخِه البَطَرَ بنعمِ اللَّهِ ، والفخرَ بعطاءِ اللَّهِ ، والكبرَ على عبادِ اللَّهِ ، واتباعَ الهوى في غيرِ ذاتِ اللَّهِ تعالى ﴾ .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « أَلا أُنبِّئُكُم بأهل

<sup>(</sup>١) أحمد ص ١٦٤ ، ١٦٥ ، والبيهقي (٨١٤٨) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ۱ : « بكير » .

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٨١٤٩).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٩/٩٨، ٩٠، والبيهقي (١٥٤٨). والحديث عند أحمد ١/٩٨١ (٥٠١٥). وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٥) المصالى : شبيهة بالشَّرَك ، واحدتها مصلاة ، أراد ما يستفز به الناس من زينة الدنيا وشهواتها . النهاية ١/٣ .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ف١ ، ف٢ .

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٨١٨٠) . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٤٦٣) .

النارِ؟ كلُّ ''جظِّ جعظِ '' مستكبرِ ، ألا أُنبِّئُكم بأهلِ الجنةِ ؟ كلُّ ضعيفِ متضعِّفِ ذي طِمْرَين ''' لا يُؤبَهُ له ، لو أقسَم على اللَّهِ لأبرَّه »''.

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن جبيرِ بنِ مطعِمِ قال : يقولون : فيَّ التِّيهُ ( ) . وقد ركِبتُ الحمارَ ، وليستُ الشَّمْلَةَ ، وحلَبتُ الشَّمْلَةَ ، وحلَبتُ الشَّاةَ ، وقد قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن فعَل هذا فليس فيه من الكبرِ شيءٌ » ( )

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ » عن عبدِ اللَّهِ بنِ شدادٍ ، رفَع الحديثَ ، قال : « مَن لَبِس الصوفَ ، واعتقَل الشاةَ ، وركِب الحمارَ ، وأجاب دعوةَ الرجلِ الدُّونِ أو العبدِ ، لم يُكتَبْ عليه من الكبر شيءٌ » (١٠) .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » ، وأبو يعلى ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ ، أنه رُئيَ في السوقِ على رأسِه مُزمةُ حطبٍ ، فقيل له : أليس قد أوسَع اللَّهُ عليك ؟ قال : بلي ، ولكني أردتُ أن أدفعَ الكبرَ ، وقد سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لا يدخُلُ الجنةَ مَن في قلبِه مثقالُ

<sup>(</sup>١ - ١) في ص ، ف ٢ : «حظ حفظ » ، وفي م : « فظ غليظ » . والجظ : الضخم ، والجعظ : العظيم في نفسه ، وقيل : السيع المُخُلِق الذي يتسخط عند الطعام . النهاية ٢٧٤/١ ، ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الطمر . الثوب الخلَق . النهاية ١٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٨١٧٦) . والحديث عند أحمد ١١٧/١٤ (٨٨٢١) بنحوه . وقال محققوه : صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٤) التيه : الصلف والكبر . اللسان (ت و ٥) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٠٠١) ، والحاكم ١٨٤/٤ ، والبيهقي (٨١٩٥) . صحيح (صحيح سنن الترمذي – ١٦٢٧) .

<sup>(</sup>٦) أحمد ص ١٣ ، ١٤ . وقال أحمد : عبد الله بن شداد لم يسمع من النبى ﷺ . العلل ٩/٢ هـ (٣٨٠) . وينظر تحفة التحصيل (٤٧٨) .

حبَّةِ من خردلِ من كِبرِ » .

وأخرَج البيهقيّ عن جابرِ قال: كنا مع النبيّ ﷺ فأقبَل رجلٌ ، فلما رآه القومُ اثنَوا عليه ، فقال النبيّ ﷺ : « إنى لأرَى على وجهِه شَفْعَةُ (٢) من النارِ » . فلما جاء وجلَس قال: « أَنشُدُك باللّهِ ، أَجئتَ وأنت تَرى أنك أفضلُ القومِ ؟ » . قال: نَعَم (٢) .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ المباركِ ، أنه سُئِل عن التواضعِ فقال : التكبرُ على الأغنياءِ (١٠) .

وأخرَج البيهقيُ عن ابنِ المباركِ قال: من التواضعِ أن تضعَ نفسَك عندَ مَن هو دونَك في نعمةِ الدنيا ، حتى تُعلِمَه أنه ليس لك فضلٌ عليه لدنياك ، وأن ترفعَ نفسَك عندَ مَن هو فوقَك في دنياه ، حتى تُعلِمَه أنه ليس لدنياه فضلٌ عليك (٥).

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ مسعودِ قال : مَن خضَع لغنيٌّ ووضَع له نفسَه إعظامًا له وطمعًا فيما قِبَلَه ، ذهَب ثُلُثا مروءتِه وشَطرُ دينِه (١).

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ : لا يبلُغُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حتى يحُلَّ بذُروتِه ، ولا يحُلُّ بذُروتِه حتى

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أحمد ص ١٨٢ ، وأبو يعلى - كما في المطالب العالية (٢٥٤٤) - والحاكم ٢١٦/٣ ، والبيهقي (٨١٩٩) . وصححه الحاكم وتعقبه الذهبئ بقوله : سالم واه .

<sup>(</sup>٢) الشَّفعة : نوع من السواد ليس بالكثير ، وقيل : هو سواد مع لون آخر . النهاية ٣٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٨٢٥٤) .

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٨٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٨٢٣١) .

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٨٢٣٢) .

يكونَ الفقرُ أحبَّ إليه من الغنى ، والتواضعُ أحبَّ إليه من الشرفِ ، وحتى يكونَ حامدُه وذامَّه سواءً . قال : ففسَّرها أصحابُ عبدِ اللَّه قالوا : حتى يكونَ الفقرُ في الحلالِ أحبَّ إليه من الغنى في الحرامِ ، وحتى يكونَ التواضعُ في طاعةِ اللَّهِ أحبَّ إليه من الشرفِ في معصيةِ اللَّهِ ، وحتى يكونَ حامدُه وذامَّه في الحقِّ سواءً () .

قُولُه تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ الآية .

أخورَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى قال: اجتمَعت قريشٌ فقالوا: إن محمدًا رجلٌ حلوُ اللسانِ ، إذا كلَّمه الرجلُ ذهَب بعقلِه ، فانظُروا أَناسًا من أشرافِكم المعدودين المعروفةِ أنسائهم ، فابعثوهم في كلِّ طريقٍ من طرقِ مكة على رأس (٢) ليلةٍ أو ليلتين ، فمَن جاء يريدُه فرُدُوه عنه . فخرَج ناسٌ منهم في كلِّ طريقٍ ، فكان إذا أقبَل الرجلُ وافدًا لقومِه ينظُرُ ما يقولُ محمد على فينزلُ بهم ، قالوا له : أنا أن فلانُ بنُ فلانٍ . فيعرِّفُه بنسبِه ويقولُ : أنا أُخبرُك عن محمدٍ ، فلا يريدُ أن يُعنَى فلانُ بنُ فلانٍ . لم يَتَّبِعُه على أمرِه إلا السفهاءُ والعبيدُ ومَن لا خيرَ فيه ، وأما شيوخُ قومِه وخيارُهم فمفارِقون له . فيرجعُ أحدُهم ، فذلك قولُه : ﴿وَإِذَا وَمَا شَيوخُ قَومِه وخيارُهم فمفارِقون له . فيرجعُ أحدُهم ، فذلك قولُه : ﴿وَإِذَا لِهُ على الرشادِ فقالوا له مثلَ ذلك في محمد على الرشادِ فقالوا له مثلَ ذلك في محمد على الرشادِ فقالوا له مثلَ ذلك في محمد المنظيمُ ، والنه عنه أن أن ألقى هذا الرجلَ إن كنتُ جئتُ حتى إذا بلَغتُ إلا مسيرة يومٍ ، رجَعتُ قبلَ أن ألقَى هذا الرجلَ

<sup>(</sup>١) أحمد ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) بعده في ف١، م: ٥ كل ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف٢ : « أبا » ، وفي ف١ : « يا أبا » .

وأنظُرَ ما يقولُ ، وآتى قومى ببيانِ أمرِه . فيدخُلُ مكةَ فيَلقَى المؤمنين فيسألُهم : ماذا يقولُ محمدٌ ؟ فيقولون : خيرًا . ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةٌ ﴾ . يقولُ : مالٌ ، ﴿ وَلِدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ وهى الجنةُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادة فى الآيةِ قال : إن ناسًا من مشركى العربِ كانوا (١) يقعُدون بطريقِ مَن أتَى نبئَ اللَّهِ ﷺ ، فإذا مرُّوا سألوهم ، فأخبرُوهم بما سمِعوا من النبيِّ ﷺ ، فقالوا : إنما هو أساطيرُ الأولين .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لِيَحْمِلُوا اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، اوابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ ١١٧/٤ في قولِه : ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ الآية . قال : حمَّلَهم ذنوبَ أنفسِهم وذنوبَ مَن أطاعهم ، ولا يخفِّفُ ذلك عمن أطاعهم من العذابِ شيئًا (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ لِيَحْمِلُوا ۗ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ الآية . قال : قال النبي ﷺ : « أيَّما داعِ دعا إلى

<sup>(</sup>١) سقط من : ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٠١/١٤ .

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۱٤/۲۰۰/ .

ضلالة فاتَّبِع ، كان عليه مثلُ أوزارِ مَن اتبعه ، من غيرِ أن يَنقُصَ من أوزارِهم شيءٌ ، وأيَّما داع دعا إلى هدَّى فاتَّبِع ، فله مثلُ أجورِهم ، من غيرِ أن ينقُصَ من أجورِهم شيءٌ » (1)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، أنه بلَغه أنه يَتَمَثّلُ للكافرِ عملُه في صورةِ أَقْبَحِ ما خلَق اللَّهُ وجهًا وأنتنِه ريحًا ، فيَجلِسُ إلى جَنبِه ، كلَّما أَفْرَعَه شيءٌ زادَه ، وكلَّما تَخَوَّف شيئًا زادَه خوفًا ، فيقولُ : بئسَ الصاحبُ أنت ، ومَن أنت ؟ فيقولُ : وما تَغرِفُني ؟ فيقولُ : لا . فيقولُ : أنا عملُك ، كان قبيحًا فلذلك تراني فيقولُ : أنا عملُك ، كان قبيحًا فلذلك تراني قبيحًا ، وكان مُنْتِنًا ، فلذلك تراني مُنتنًا ، طَأْطِئْ إليَّ أَرْكَبُك ، فطالما رَكِبْتَني في الدنيا . فيَرْكَبُه ، وهو قولُه : ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ مَ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ (٢) . الدنيا . فيَرْكَبُه ، وهو قولُه : ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ مَ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ (٢) . قولُه تعالى : ﴿ وَلَهُ مَكَالِي مِن قَبْلِهِمْ كَامِلَةً الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ أَبَى حَاتِمٍ ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ قَدْ مَكَرَ الْخَرْجَ ابنُ جَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ . قال : هو نُمْرُودُ (٢) بنُ كَنْعَانَ حَيْنَ بنَى الصَّرْحَ (١٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : أَوَّلُ جبارِ كان في الأَرضِ نُمْرُودُ (٢) ، فبعَث اللَّهُ عليه بعوضةً ، فدَخَلَتْ في مَنْخَرِه ، فمكَث أربعَمائةِ سنةٍ يُضرَبُ رأسُه بالمَطارِقِ، وأرْحَمُ الناسِ به مَن جمَع يَدَيْه فضرَب بهما (٥) رأسَه، وكان جبارًا أربعَمائةِ سنةٍ ، فعذَّبه اللَّهُ أربعَمائةِ سنةٍ كمُلْكِه ، ثم أماتَه اللَّهُ ، وهو

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٠١/١٤ . والحديث عند مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰۱/۱٤ ، ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) في ف١ : « نمروذ » . وينظر ما تقدم في ٣/٥٠٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : «بها» .

الذى كان (١) بنَى صَوْحًا إلى السماءِ ، الذى قال الله : ﴿ فَأَتَ ٱللَّهُ أَبُلْيَكَ نَهُم اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ قَدُ مَكْرَ اللَّهِ مَكْرَ اللَّهِ مَكْرُ اللَّهُ وَدَ (٢٠ بنِ كَنْعَانَ الذى حاجَّ إبراهيمَ فى ربِّه (٤٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّن اللَّهِ مَن أَصْلِها (٥) ، ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفَفُ مِن أَصْلِها (٥) ، ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ . والسقفُ أعالى البيوتِ ، فائتفكتْ بهم بيوتُهم ، فأهلكهم اللَّهُ ودَمَّرهم ، ﴿وَأَتَدَهُمُ الْمَكَانِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ تُشَلَقُونَ فِيهِ مَ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ

قُولُه تعالى : ﴿ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اَتَّقَوْاُ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةً في

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۲۰۵۱، ۱۰۹، وابن جرير ۲۰٤/۱۶، ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « نمروذ » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠٦/١٤ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، ح ١ : « أهلها » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٠٥/١٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٠٨/١٤ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢٣/٢ .

قُولِهِ : ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّـَقَوْا ﴾ . قال : هؤلاء المؤمنون ، يُقالُ لهم : ﴿ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْرُ ﴾ ؟ فيقولون : ﴿ خَيْراً ﴾ . ﴿ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا ﴾ . أَىْ : آمَنوا باللَّهِ وكتبِه وأَمَرُوا بطاعتِه ، وحَثُوا عبادَ اللَّهِ على الخيرِ ودَعَوْهم إليه (١)

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ تَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ المُنذرِ ، وَابنُ أَبِي حَاتَمٍ ، عَن مَجَاهَدِ فِي قُولِهِ : ﴿ ٱلَّذِينَ لَنُوَقَّنُهُمُ ٱلْمُلَتِيكَةُ طَيِّبِينَ ﴾ . قال : أحياة وأمواتًا ، قدَّر اللَّهُ ذلك لهم (٢٠) .

وأخرَج ابنُ المباركِ " ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فى « العظمةِ » ، وأبو القاسمِ بنُ مَنْدَه فى كتابِ « الأحوالِ » ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيّ قال : إذا استنقَعَت ( نفسُ العبدِ المؤمنِ ، جاءَه المَلَكُ فقال : السلامُ عليك ( وليّ اللّهِ ، اللّهُ يَقْرَأُ عليك السّلامَ . ثم نزع " بهذه الآيةِ : ﴿ اللّهِ يَنُوفَنَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَكَمُ مَلِيكُ مُ الْمَلَتِكُمُ مُ الْمَلَتِكِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَكَمُ عَلَيْكُمْ .

قُولُه تعالى : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢١١/١٤.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۱۲/۱۶، ۲۱۳.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، ف٢ : « مالك » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « استغنت » ، وفي م : « استفاقت » . واستنقعت نفس المؤمن : اجتمعت في فيه تريد الخروج ، كما يستنقع الماء في قراره ، وأراد بالنفس الروح . النهاية ٥/٨٠٠ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « يا » .

<sup>(</sup>٦) انتزع بالآية والشُّعر : تمثل . اللسان (ن ز ع) .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢١٣/١٤ ، وأبو الشيخ (٤٤٠) ، والبيهقي (٢٠٤) .

أخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَ كُذَ ﴾ . قال : بالموتِ . وقال في آيةٍ أُخرى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَ فَرُواْ الْمَلَتَ كُذَ ﴾ [الأنفال : ٥٠] . وهو مَلَكُ الموتِ ، وله رُسُلٌ ، ﴿ أَوْ يَأْتِي الْمَرُ رَبِّكُ ﴾ . وذاكم يومَ القيامة (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَ كُمُ اللَّهِ اللَّهُ أَمْرُ رَبِكُ ﴾ . قال : المَلَتَ كُمُ القيامةِ (١) . ذلك يومَ القيامةِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِن تَحْرِضُ عَلَىٰ هُدَائِهُمْ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ أَبُو عُبِيدٍ ، وَابِنُ المُنذَرِ ، عَن ابنِ مسعودٍ ، أَنه قَرَأً : ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَجْدِى ﴾ بفتح الياءِ .

وأخرَج أبو عُبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الأعمشِ قال : قال لَى الشَّعْبَى : يا سليمانُ ، كيف تَقْرَأُ هذا الحرف ؟ قلتُ : ﴿ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ . فقال : كذلك سَمِعتُ علقمةَ يَقْرَؤُها .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن علقمةَ ، أنه كان يَقْرَأُ : ﴿لَا يَهْرُأُ : ﴿لَا يَهْرُأُ : ﴿لَا يَهْرُأُ اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢١٥/١٤ .

<sup>(</sup>۲) وهى قراءة عاصم وحمزة والكسائى وخلف ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب : (لا يُهْدَى) . برفع الياء وفتح الدال . ينظر النشر ۲۲۸/۲ .

وأخرَج أبو عُبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ ، أنه قرَأ : ﴿لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ .

( وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيبةَ ، وَابنُ المُنذرِ ، عَنِ الأُسُودِ ، أَنِهُ قَرَأُ هَذَا الحَرفَ : ( فَإِنَ اللَّهَ لَا يُهِدَى مَن يُضِلُ ) ( فَإِنَ اللَّهَ لَا يُهدَى مَن يُضِلُ )

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ ، أنه كان يَقْرَأُ هذا الحرفَ : ﴿ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُهدَى مَن يُضِلُّ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمة فى قولِه: (فإن اللَّهَ لا يُهدَى مَن يُضِلُّ). ١١٨/٤ قال: مَن يُضِلُّه اللَّهُ لا يَهْدِيه /أحدُّ.

قُولُه تعالى : ﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ الآيتين .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ قال : كان لرجلٍ مِن المسلمين على رجلٍ مِن المشركين دَيْنٌ ، فأتاه يَتقاضاه ، فكان فيما تَكلَّم به : والذى أرْجُوه بعدَ الموتِ ، إنه لكذا وكذا . فقال له المشركُ : إنك لَتَزْعُمُ أنك تُبْعَثُ مِن بعدِ الموتِ ؟ فأقْسَم باللَّهِ جهدَ يمينِه : لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يموتُ . فأَنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ اللَّه مَن يموتُ . فأَنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ الآية

وأخرَج ("العقيليُّ ، و" ابنُ مَرْدُويَه ، عن عليٌّ في قولِه : ﴿ وَأَقَسَمُوا بِٱللَّهِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱ ، م .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۲۰/۱٤ ، ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١، ف٢، م.

جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ أَللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ . قال : نزَلَت فيُّ اللهُ عَن يَمُوثُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى هريرةَ قال : قال اللّهُ : سَبّنى ابنُ آدمَ ولم يكنْ يَنْبَغِى له أن يسُبّنى ، وكَذّبنى ولم يكنْ ينبغِى له أن يُكذّبنى ؛ فأما تكذيبُه إياى فقال : ﴿ وَأَقَسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ . وقلتُ : ﴿ بَلَن وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ . وأما سَبُه إياى فقال : ﴿ إِنَ اللّه عَالِثُ ثَلَا يَبُعَثُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ . وأما سَبُه إياى فقال : ﴿ إِنَ اللّهُ عَالِثُ ثَلَا يَبُعَثُ اللّهُ الصّحَدُ فَي اللّهُ عَلَاثُ مَن يَمُوثُ ﴾ [المائدة: ٢٧]. وقلتُ : ﴿ وَلُمْ يَكُن لَهُ صُحُدُ اللّهُ الصّحَدُ فَقًا أَحَدُ اللّهُ الصّحَدُ اللّهُ لَهُ صَلَادً وَلَمْ يَكُن لَهُ صَحَدُ اللّهُ المَحْدَا ﴾ [الإحلاص: ١-٤].

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لِلْمُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيدِ ﴾ . يقولُ : للناسِ عامَّةً (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ ﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ ، والترمذيُ وحسَّنه ، 'وابنُ ماجه' ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ » واللفظُ له ، عن أبى ذَرِّ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ قال : «يقولُ اللَّهُ : يا بنَ آدمَ ، كلَّكم مذنبٌ إلا مَن عافَيْتُ ، فاسْتَغْفِروني أَغْفِرُ لكم ، وكلَّكم فقيرٌ ' إلا مَن أَغْنَيْتُ ، فسَلُوني أُعطِكم ، وكلَّكم ضالَّ إلا مَن هَذيتُ ، فسلوني الهُدَى أهْدِكم ، ومَنِ اسْتَغْفَرَني وهو يَعلَمُ أنى ذو قُدرةِ على مَن هَدَيثُ ، فسلوني الهُدَى أهْدِكم ، ومَنِ اسْتَغْفَرَني وهو يَعلَمُ أنى ذو قُدرةِ على

<sup>(</sup>١) العقيلي ٧/١٥١ وقال : لا أصل له .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢ ٢٢١/١ ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢ ٩ ٩ ، والحديث عند البخاري (٢) ابن جرير ٤ ٩ ٩٠٤ ، والمحديث أبي هريرة مرفوعا بنحوه .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۲۲/۱٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، م.

<sup>(</sup>٥) في م : « فقراء » .

أن أغْفِرَ له غَفَرتُ له ولا أُبالى ، ولو أنَّ أوَّلكم وآخِرَكم ، وحَيَّكم ومَيِّكم ، ورَطْبَكم ويابِسكم ، اجْتَمَعوا على قلبِ أشْقَى واحدِ منكم ، ما نقص ذلك مِن سُلْطانى مِثْلَ جناحِ بعوضةٍ ، ولو أنَّ أولكم وآخِرَكم ، وحيَّكم وميِّكم ، ورَطْبَكم ويابِسكم ، اجْتَمَعوا على قلبِ أتْقَى واحدِ منكم ، ما زادوا في سُلطانى مثلَ جناحِ بعوضةٍ ، ولو أنَّ أولكم وآخِرَكم ، وحيَّكم وميتكم ، "ورَطْبَكم ويابِسكم" ، بعوضةٍ ، ولو أنَّ أوَّلكم وآخِرَكم ، وحيَّكم وميتكم ، "ورَطْبكم ويابِسكم" ما سألونى حتى تَنْتَهِى مسألة كلِّ واحدِ منهم فأعطيتُهم ما سألونى ، ما نقص "ذلك ما عندى "كغُورِ إبرةٍ لو غَمَسها أحدُكم في البحرِ ، وذلك أنى جَوَادٌ ماجِدٌ واجدٌ " ، عطائى كلامٌ ، وعذَابى كلامٌ ، إنما أمرى لشيءٍ إذا أردتُه أن أقولَ له : وأحدٌ " ، فيكونُ " . فيكونُ " .

[٢٤٦ر] قُولُه تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي اللَّهِ ۗ الآيتين .

أَخْوَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَابنُ مَرْدُويَه ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَي قُولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَـرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ . قال : هم قومٌ مِن أهلِ مكةَ هاجَروا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ بعد ظُلْمِهم ؛ وظُلْمُهم الشرْكُ (\*) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف۲: « من سلطاني ».

<sup>(</sup>٣) في ح١ : « واحد » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٩٤/٣٥ (٢١٣٦٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧)، والبيهقي (٢٠٨٩). وقال الألباني : ضعيف بهذا السياق وأكثره صحيح في مسلم . (ضعيف سنن الترمذي - ٤٤٧). وينظر صحيح مسلم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) في م ، وإحدى نسخ ابن جرير : « المشركون » . والأثر عند ابن جرير ٢٢٤/١٤ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ( وابنُ عساكر ' ، عن داودَ بنِ أبى هندِ قال : نَزَلتْ : ﴿ وَاللَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ . في أبى جَنْدلِ بنِ سُهيلٍ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ . قال : هؤلاء أصحابُ محمد عَلَيْ ، ظَلَمهم أهلُ مكة فأخرَجوهم مِن ديارِهم ، حتى لحَق طوائفُ منهم بأرضِ الحبشةِ ، ثم بَوَّأَهم اللَّهُ المدينة بعدَ ذلك ، فجعَلها لهم دارَ هجرةِ ، وجعَل لهم أنصارًا مِن المؤمنين ، ﴿ وَلَاَجُرُ ٱللَّاخِرَةِ أَكْبَرُ ﴾ . قال : إى واللَّهِ ، لمَا يُثِيبُهم عليه مِن جنتِه ونعمتِه أكبرُ ، ﴿ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُون ﴾ . قال : إى واللَّهِ ، لمَا يُثِيبُهم عليه مِن جنتِه ونعمتِه أكبرُ ، ﴿ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُون ﴾ . قال : إى واللَّهِ ، لمَا يُثِيبُهم عليه مِن جنتِه ونعمتِه أكبرُ ، ﴿ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُون ﴾ . .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الشَّعْبيِّ في قولِه : ﴿ لَنَبُوِّئَنَّهُمُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ . قال : المدينة (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ لَنَبُوِّئَنَّهُمْ فِى الدنيا رزقًا حسنًا ( ) . قال : لَنَوْزُقَنَّهم فى الدنيا رزقًا حسنًا ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن أبانِ بنِ تَغْلِبَ قال : كان الرَّبيعُ بنُ خُثيمٍ يَقْرَأُ هذا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ف ۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف٢ : « سهل » .

والأثر عند عبد الرزاق ٣٠٦/١ ، وابن جرير ٢٢٥/١٤ ، وابن عساكر ٣٠١/٢٥ ، ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢٦/١٤ ، ٢٢٩ ، ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢٣/١٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢٤/١٤ .

الحرفَ في «النحلِ»: ﴿ وَاللَّذِينَ هَاجَكُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبُوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ . ويقُوأُ في «العنكبوتِ » : (لَنَتْوِيَنَّهم مِن الجنةِ غُرَفًا) (١) ، ويقولُ : النَّبُوُّءُ في الدنيا ، والثَّواءُ (٢) في الآخرةِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه كان إذا أعطَى الرجلَ مِن المهاجرين عطاءَه يقولُ : خُذْ ، بارَك اللَّهُ لك ، هذا ما وعَدك اللَّهُ في الدنيا ، وما ذخر (أن لك في الآخرةِ (أفضلُ . ثم قرَأ هذه الآيةَ : ﴿ لَنَّبُوِّئَنَهُمْ فِي الدُنيا وَمَا ذَخَرُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (١) . أَلَا فَي الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرَةِ (الْآخِرَةِ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرَةِ (الْآخِرَةِ الْآخِرُ اللّهُ ال

قولُه تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابن عباسٍ قال : لمَّ بعَث اللَّهُ محمدًا وَ عَلَى ابْدَ مِن أَن وَ مَن أَنكَر منهم ، فقالوا : اللَّهُ أعظمُ مِن أَن يَكُونَ رسولُه بشرًا مثلَ محمد . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى يَكُونَ رسولُه بشرًا مثلَ محمد . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى يَكُونَ رسولُه بشرًا مثلَ محمد . وقال : ﴿ وما أرسَلْنا من قبلِك إلا رجالًا يُوحَى ( ) إليهم رَجُلٍ مِّنْهُمْ ﴾ [يونس: ٢] . وقال : ﴿ وما أرسَلْنا من قبلِك إلا رجالًا يُوحَى ( )

<sup>(</sup>١) هى قراءة حمزة والكسائى وخلف فى سورة « العنكبوت » ، بالثاء المثلثة ساكنة بعد النون وإبدال الهمزة ياء من التَّواء وهو الإقامة ، وقرأ الباقون بالباء الموحدة والهمزة من (التبوء) وهو المنزل . النشر ٢٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) في م : « التنبؤ » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ف٢ : « التثوء » ، وفى ر٢ : « الثواب » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « دخر » ، وفي ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : « أخر » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢٤/١٤ ، ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٧) قرأ حفص عن عاصم : (تُوحى) . بالنون وكسر الحاء ، وقرأ الباقون : (يُوحَى) بالياء وفتح الحاء . ينظر النشر ٢٢٢/٢ .

فاسألوا أهلَ الذكرِ إن كنتم لا تعلَمون). يعنى: فاسألوا أهلَ (١) الكتبِ الماضيةِ: أبشرًا كانت الرسلُ الذين أتَتْكم (٢) أم ملائكةً ؟ فإن كانوا ملائكةً ، أتتُكم (٣) ، وإن كانوا بشرًا فلا تُنْكِروا أن يكونَ رسولًا. ثم قال: (وما أرسَلْنا من قبلِك إلا رجالًا يُوحَى إليهم من أهلِ القُرى). أي: ليسوا مِن أهلِ السماءِ كما قلتُم (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ / إِلَّا ١١٩/٤ رَجَالُا ﴾ . قال : قالت العربُ : لولا أُنزل علينا الملائكة ؟ قال اللَّهُ : ما أرسَلتُ الرسلَ إلا بشرًا ، ﴿ فَسَعَلُوا ﴾ يا معشرَ العربِ ، ﴿ أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ . وهم أهلُ الكتابِ مِن اليهودِ والنصارى ، الذين جاءتهم الرسلُ ( ) قبلكم ، ﴿ إِن كُنتُم لَا الكتابِ مِن اليهودِ والنصارى ، الذين كانوا قبلَ محمدِ عَلَيْتُهُ كانوا بشرًا مثلَه ، فإنهم سيُخبِرونكم أنهم كانوا بشرًا مثلَه .

وأخرَج الفِرْيابِيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَسَنَكُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ ﴾ : يعنى مشركى قريشٍ ، أن محمدًا رسولُ اللَّهِ في التوراةِ والإنجيلِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَسَعَلُواْ أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ ﴾ . قال : نزَلت فى عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ ، ونفرٍ مِن أهلِ التوراةِ ، كانوا أهلَ الكتبِ ،

<sup>(</sup>١) بعده في م : « الذكر و » .

<sup>(</sup>٢) في م: « أتتهم ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة من ابن جرير : « أنكرتم » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢٨/١٤ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ف١ ، م .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢٧/١٤ ، ٢٢٨ .

يقولُ: فاسْألوهم ، ﴿ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ (فَيْ) ﴾ .

"وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسٍ: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ": « إن الرَجلَ اليُصَلِّى ويصومُ ويَحُجُّ ويعتمرُ "ويغزُو"، وإنه لمنافقٌ » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، بماذا دخل عليه النفاقُ ؟ قال : « يَطْعُنُ على إمامِه ، وإمامُه مَن قال اللَّهُ في كتابِه : ﴿ فَسَنَكُوا أَهْلَ اللَّهُ لَلْ تَعْمَامُونَ ﴾ » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن جابرِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لا ينبغى للعالمِ أن يَسْكُتَ على جهلِه ، وقد قال اللَّهُ: يَسْكُتَ على علمِه ، ولا ينبغى للجاهلِ أن يسكُتَ على جهلِه ، وقد قال اللَّهُ: ﴿ فَشَاكُونَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

' وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن محمدِ بنِ المنكدرِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لا ينبَغِي لعالمٍ أن يسكُتَ على علمِه ، ولا لجاهلِ أن يَسكُتَ على جهلِه ، وقد قال اللَّهُ: ﴿ فَسَنَكُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونٌ \* ﴾ . فينبَغِي للمؤمنِ أن يَعرِفَ علَمه ؛ على هدًى أم على ضلالة (\*) » .

قُولُه تعالى : ﴿ بِٱلْبَكِنَاتِ وَٱلزُّبُرِ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف١، ف٢، م.

<sup>(</sup>٣) ابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الإحياء ٥٩/١ . والحديث عند الطبرانى فى الأوسط (٣) ابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الإحياء ٥٩/١ . وفيه محمد بن أبى حميد ، قال العراقى : منكر الحديث ، قاله البخارى وغيره . وقال الهيثمى : أجمعوا على ضعفه . مجمع الزوائد ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ر٢ .

<sup>(</sup>٥) فمی ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : ﴿ خلافه ﴾ .

أَخْرَج ابنُ أَبِي شَيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِأَلْبَيِنَاتِ ﴾ . قال : الكتبِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، عن السدى ، عن أصحابِه فى قولِه : ﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرُ وَالزُّبُرُ وَالزُّبُرُ وَالزُّبُرُ . قال : هو القرآنُ . كتبُ الأنبياءِ ، ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ مَ فَال : هو القرآنُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد فى قولِه : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾. قال : ما أُحِلَّ لهم وما محرِّم عليهم .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمَ ﴾ . قال : أرسَله اللَّهُ إليهم ليَتَّخِذَ بذلك الحُجَّةَ عليهم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ﴾ . قال : يُطِيعون (٢) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن مُخذَيفةَ قال : قامَ فينا رسولُ اللَّهِ ﷺ مَقامًا أَخبَرنا بما يكونُ إلى قيامِ الساعةِ ، عَقَله فينا (") مَن عَقَله ، ونَسِيه مَن نَسِيه .

قُولُه تعالى : ﴿ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَفَأُمِنَ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٤ ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ ، م : « منا » .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٤٧٢/٤ . والحديث عند البخارى (٢٦٠٤) ، ومسلم (٢٨٩١) .

ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ﴾ . قال : هو نُمْرودُ بنُ كَنْعانَ وقومُه'' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ أَفَا مَنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا السَّرِيَّ اللَّهِ وَ السُّوكَ (١) . السُّوكَ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ . قال : تَكْذيبُهم الرسلَ وأعمالُهم بالمعاصى .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ ﴾ . قال : في اختلافِهم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلِّبُهِمْ . قال : إن شئتُ أَخَذْتُه فى سَفَرِه . وفى قولِه : ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَعَوُّفٍ ﴾ . يقولُ : إن شئتُ أخَذْتُه على أَثَرِ موتِ صاحبِه ، وتَخَوُّفٍ " بذلك ".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلِّيهِمْ ﴾ . قال : في أشفارِهم (٥٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّهِ هِ مَ الضحاكِ في قولِه : ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٣٣/١٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۶/۲۳۲ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر٢ : « بخوف » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣٤/١٤ ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٣٥٦/١ ، وابن جرير ٢٣٤/١٤ .

يعنى : أن يأخُذَ بعضًا بالعذابِ ويترُكَ بعضًا ، وذلك أنه كان يعذِّبُ القريةَ فيُهْلِكُها ويترُكُ الأُخْرَى (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَغَوُّفِ ﴾ . قال : تنقُصِ مِن أعمالِهم (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ عطاءِ الخراسانيّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَغَوُّفِ ﴾ . ( "قال : التنقُّصُ والتقريعُ ( ، ) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن عمرَ ، أنه سألهم عن هذه الآية : ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ عَنَى اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَمْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَمْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿أَوْ يَأْخُذَهُرْ عَلَىٰ تَعَوُّفِ﴾ . قال : يأخُذَهم بنَقْصِ بعضِهم بعضًا (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۳۸/۱٤.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٣٨٦/٨ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « يروه » ، وفي م: « نردده » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، ف١ ، ح١ : « قدر الله » .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٤/٢٣٦ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ الْخُرَجِ ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَالْمُوافِ (١٠) . كَانَ يَقَالُ : ( تَتَفَيَّأُ ) (٢٠) . قال : تتميَّلُ ٢٠ .

وأخرَج 'عبدُ الرزاقِ ، و' ابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَلْفَيَوُا (' ) ظِلَالُهُمْ عَنِ ٱلْمَيْمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِللَّهِ ﴾ . قال : ظِلُّ كلِّ شيءٍ فيئُه ، وظِلُّ كلِّ شيءٍ سُجُودُه ، فاليمينُ أولُ النهارِ ، والشمائلُ آخِرُ النهارِ (' )

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيّتُواْ أَ ظِلَنْلُمْ ﴾ . قال : إذا فاءَ الفَيْءُ تَوَجّه كُلُّ شيءٍ ساجدًا للّهِ قِبَلَ القبلةِ مِن بيتٍ أو شجرٍ . قال : فكانوا يَسْتَجِبُّون الصلاةَ عندَ ذلك (٧) .

١٢ وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن/ الضحاكِ في الآيةِ
قال : إذا فاءَ الفَيْءُ لم يَبْقَ شيءٌ مِن دابةٍ ولا طائرٍ إلا خَرَّ للَّهِ ساجدًا (٨) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٤ ٢٣٨/١٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ١٤٠/١٤ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب بالتاء على التأنيث ، وقرأ الباقون بالياء على التذكير . النشر ٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) فى ف١ ، ر٢ ، ح١ : « تتفيأ » .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/ ٣٥٦، وابن جرير ١٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٤ / ٢٤١ .

<sup>(</sup>٨) أبو الشيخ (١٢١٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أربعٌ قبلَ الظهرِ بعدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بمثلِهن (١) مِن صلاةِ السَّحَرِ » . قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : « وليس مِن شيءٍ إلا وهو يُسَبِّحُ اللَّهَ عَن صلاةِ السَّحَدِ » . ثم قرأ : « ﴿ يَنَفَيَّوُ أَظِلَلُهُمْ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يِللَهِ » . الآية كلها (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن سعدِ بنِ إبراهيمَ قال : صَلُّوا صلاةَ الآصالِ حينَ (٢٣) يَفِيءُ الفَيْءُ قبلَ النداءِ بالظهرِ ، مَن صَلَّاها فكأنما تَهَجَّدَ بالليلِ (١٠).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في الآيةِ قال : فَيْءُ كلِّ شيءٍ ظِلَّه ، وسجودُ كلِّ شيءٍ فيئُه ؛ سجودُ الجبالِ (٥) فيئُها (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في الآيةِ قال : إذا زالَت الشمسُ سَجَد كلُّ شيءٍ للَّهِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَنِ الْمُعَرِيرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَنِ النَّمِينِ وَالشَّمَآبِلِ ﴾ . قال : الغُدُو والآصالِ ، إذا فاءَ ظلٌ كلِّ شيءٍ ، أما الظّلُ بالغداةِ فعن اليمينِ ، وأما بالعَشِيِّ فعن الشمائلِ ، إذا كان بالغَدَاةِ سجَدَت

<sup>(</sup>١) في م : « بمثليه » .

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۱۲۸) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ۲۰۹) .

<sup>(</sup>٣) في م : ١ حتى ١ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٥) في م : « الحيال » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤٢/١٤ .

للَّهِ ، ( وإذا كان بالعَشِيِّ سجَدَت له ' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى غالبِ الشَّيْبانيِّ قال : أمواجُ البحرِ صلاتُه . وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَهُمُرَ دَخُرُونَ﴾ . قال : صاغِرون (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿وَهُمْرَ دَخِرُونَ﴾ . قال : صاغِرون (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَيِللَّهِ يَسَجُدُ مَا فِى السَّمَاوَتِ وَمَا فِ اللَّارْضِ مِن دَابَّةٍ ﴾ . قال : لم يَدَعْ شيئًا مِن خلقِه إلا عبَّده له ؟ طائعًا أو كارهًا (٤٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ في الآيةِ قال : يسجُدُ مَن في السماواتِ طوعًا ، ومَن في الأرض طَوْعًا وكَوْهًا .

وأخرَج الخطيبُ في « تاريخِه » عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِ مَ الْخُرَجِ الخطيبُ في « تاريخِه » عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِ مَ ﴾ . قال : مَخافةُ الإجلالِ (٥) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ر٢ .

والأثر عند ابن جرير ٢٤٠/١٤ من قول ابن جريج .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٥٦/١ ، وابن جرير ٢٤٣/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤٨/١٤ .

<sup>(</sup>٥) الخطيب ٢٣١/١ .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوۤا ۚ إِلَىٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِّ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرةَ قال : مَرَّ النبيُّ ﷺ بسعدِ وهو يَدْعُو بإصْبَعَيه ، فقال له : « يا سعدُ ، أخِّدْ أخِّدْ » .

(أو أخرَج ابنُ مَرْدُويه عن سعدِ بنِ أبي وقاصِ قال : مرَّ النبيُّ عَيَّالِيَّهُ وأنا أدعُو بأصابِعي ، فقال النبيُ عَيَّالِيَّهُ : « أَخُدْ أَخِدْ » . وأشار بالسبَّابةِ ،

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ سيرينَ قال : كانوا إذا رَأُوا إنسانًا يَدْعُو بإصْبَعَيه ، ضرَبوا إحداهما وقالوا : ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدُكُ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً عن عائشةَ قالت : إن اللَّهَ يُحِبُّ أن يُدْعَى هكذا . وأشارَت بإصْبَعِ واحدةِ (''

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ عباسٍ قال : هو الإخلاصُ . يعنى الدعاءَ بالإصْبَعِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن مجاهدِ قال : الدعاءُ هكذا - وأشارَ بإصبَعِ واحدةٍ - مَقْمَعةُ الشيطانِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبة ۲۸۱/۱۰ ، ۱۸۱/۱۰ . والحدیث عند أحمد ۲۰۸/۱۰ (۹٤٣٩) ، والترمذی (۳۵۷) ، والنسائی (۳۵۷) ، والنسائی الترمذی والنسائی : أن رجلًا كان یدعو بإصبعیه . ولم يُسَمّ . حسن صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۲۸۲۰) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

والحديث عند أبي داود (١٤٩٩) ، والنسائي (١٢٧٢) . صحيح ( صحيح سنن أبي داود -١٣٢٨).

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۲۸۲/۱۰ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣٨١/١٠ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ عباسٍ قال : الإخلاصُ هكذا - وأشارَ بإصبَعِه (١) - والدعاءُ هكذا - يعنى ببُطُونِ كَفَّيه - والاستخارةُ (٢) هكذا . ورفَع يدَيه ووَلَّى ظَهْرَهما وَجْهَه (٢) .

' وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن نافعٍ ، أن ابنَ عمرَ رأَى رجلًا يشيرُ بإصبعَيه ، فقال له ابنُ عمرَ : إنما اللَّهُ إلهٌ واحدٌ ، فأشِرْ بإصبع واحدةٍ إذا أشَرْتَ (٥٠ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عائشةَ ، أنها رأَت امرأةً تدعُو وهي رافعةً إصبعَيها التي تلِي الإبهامين ، فقالت لها : إنما اللَّهُ إلهٌ واحدٌ . فنَهتُها عن ذلك (٢٠٠٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَبِي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ﴾ : ﴿ الدِّينَ ﴾ : الإخلاصُ ، ﴿ وَاصِبًا ﴾ : دائمًا (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّاً ﴾ . قال : لا إلهَ إلا اللّهُ .

<sup>(</sup>١) في م : « بإصبعيه » .

<sup>(</sup>٢) في ف١، ر٢، ح٢: « الاستجارة »، وفي ح١: « للاستجارة ».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠/٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٣٢٤١).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٣٢٤٣).

<sup>(</sup>V) ابن جرير ۲٤٨/١٤ ، ٢٤٩ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَهُ اللَّذِينُ وَاصِبًا ﴾ . قال : دائمًا (١) .

وأخرَج الفِرْيابِيُّ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ﴾ . قال : واجبًا (٢) .

وأخرَج ابنُ الأنبارِيِّ في « الوقفِ "والابتداءِ") عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِوني عن قولِه : ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ﴾ . ما الواصِبُ ؟ قال : الدائمُ ، قال فيه أُمَيَّةُ بنُ أبي الصَّلْتِ :

وله الدِّينُ واصِبًا وله الـمُلْ لَكُ وحَمْدٌ له على كلِّ حالِ وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ في الآيةِ قال : إن هذا الدينَ دينٌ واصِبٌ ، شَغَل الناسَ وحالَ بينَهم وبينَ كثيرٍ مِن شَهَواتِهم ، فما يستطيعُه إلا مَن عرَف فضلَه ورَجَا عاقبتَه .

قُولُه تعالى : ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ .

أخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَإِلَيْهِ تَجْنُرُونَ ﴾ . قال : تتَضَرَّعون دعاءً ' .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدىّ في قولِه : ﴿ فَالِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴾ . يقولُ :

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲٤٧/۱٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٤ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٥١/١٤ ، ٢٥٢ .

تَضِجُون (١) بالدعاءِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ ثُمَّةً إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ ﴾ الآية . قال : الخلقُ كلُّهم مُقِرُون للَّهِ أنه ربُّهم ، ثم يُشْرِكون بعدَ ذلك .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ فَتَمَتَّعُوا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال (٢) : وَعِيدٌ .

قُولُه تعالى : ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ ﴾ . قال : يعلَمون أن اللَّه خلَقهم ويَضُرُّهم وينفعُهم ، ثم يجعَلون لِما لا (٢٠) يعلَمون أنه يَضُرُّهم ولا ينفعُهم نصيبًا مما رزَقْناهم (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ وَيَجُعُلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ ﴾ . قال : هم مُشْرِكو العربِ ، /جعَلوا لأوثانِهم وشياطينِهم نصيبًا مما رزَقهم اللَّهُ ، وجزَّءُوا مِن أموالِهم جُزْءًا فجعَلوه لأوثانِهم وشياطينِهم .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدىّ في قولِه : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ف ١ : « تصيحون » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ( هو ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/٢٥٣ .

نَصِيبًا مِّمَّا رَزَفَنَنَهُمُّ . هذا (١) قولُهم: ﴿هَنَذَا بِلَهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَنَذَا لِشُرَكَآبِ أَنَّ ا [الأنعام: ١٣٦].

قُولُه تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ ﴾ الآيات .

أخوَج ابنُ جرير (٢) ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ ٱلْبَنَاتِ ﴾ الآيات (٢) . يقولُ : تجعَلون لى البناتِ ، تَرْضَونَهن لى ، ولا تَرْضَونَهن لأنفسِكم (١) ! وذلك أنهم كانوا فى الجاهلية إذا وُلِد للرجلِ منهم جاريةٌ أمسَكها على هوان (٥) ، أو دَسَّها فى الترابِ وهى حَيَّةٌ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ . قال : يعنى به البنينَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِاللَّهُ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ . قال : هذا صنيعُ مُشْرِكي العربِ ، أخبرهم اللَّهُ بحُبْثِ صنيعِهم ، فأما المؤمنُ فهو حقيقٌ أن يَوْضَى بما قسم اللَّهُ له ، وقضاءُ اللهِ خيرٌ مِن قضاءِ المرءِ لنفسِه ، ولَعَمْرِي ما يَدْرِي أنه خيرٌ ؛ لَوُبَّ جاريةٍ خيرٌ لأهلِها مِن غلامٍ ، وإنما أخبَركم اللَّهُ بصنيعِهم أنه "

<sup>(</sup>١) في م : « هو » .

<sup>(</sup>۲) بعده في م : « وابن المنذر » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ف٢ ، وفي ح٢ : « الإناث » .

<sup>(</sup>٤) في م: « لأنفسهم » .

<sup>(</sup>٥) في م : « هون » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٤/٥٥٧، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) في ص ، ح ١ ، ح ٢ : « أيه » .

لتَجْتَنِبوه ولتَنْتَهُوا عنه ، فكان أحدُهم يَغْذُو كلبَه ويَكِدُ ابنتَه (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السديِّ في الآيةِ قال : كانت العربُ يقتُلون ما وُلِد لهم مِن جاريةٍ ، فيَدُسُونها في الترابِ وهي حَيَّةٌ حتى تموتَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ فى قولِه : ﴿عَلَىٰ هُونِ ﴾ . أى : هَوَانِ ، بلغةِ قريشٍ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿أَمْ يَدُسُمُ فِي النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ أَلَا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ . قال : يشر ما حكَموا . يقولُ : شىءٌ لا يَرْضَونه لأنفسِهم ، فكيف يَرْضَونه لى ؟ قولُه تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ٢٤٦٦ ظ] وابنُ أبى حاتم ، عن قتادةً في قولِه : ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ . قال : شهادةُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ . قال : يقولُ : ليس كمثلِه شيءٌ ( ) . قولُه تعالى : ﴿ وَلَوْ يُوْاخِذُ اللّهُ النّاسَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۵۷/۱٤ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٥٧/١ ، وابن جرير ٢٥٨/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٨/١٨ ، ٤٨٩ ، والبيهقي (٦١٠) .

أَخْرَجُ ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنِ سَعِيدِ بَنِ جَبَيرٍ فَى قُولِهِ : ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ ﴾ . قال : ما سَقاهم الـمَطَرَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى في الآيةِ : يقولُ : إذا قحَط المطرُ ، فلم (١) يَبْقَ في الأرضِ دابةٌ إلا ماتَت .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ ﴾ . قال : قد فعَل اللَّهُ ذلك في زمانِ نوحٍ ؛ أهلَك اللَّهُ ما على ظهرِ الأرضِ مِن دابةٍ إلا ما ( محمِلَ في ) سفينةِ نوح ( ) .

' وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن ابنِ مسعودِ قال : ذُنُوبُ ابنِ آدمَ قَتَلَت الجُعَلُ ( ) في جُحْرِه . ثم قال : إي واللَّهِ ، زمنَ ( ) غَرِقَ قومُ نوحٍ عليه السلامُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ( وعبدُ بنُ حميد ) ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمِ ، والبيهقيُ في « الشعبِ » ، عن ابنِ مسعودٍ قال : كاد الجُعَلُ أن يُعَذَّبَ

<sup>(</sup>١) في م: « لم » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : ۵ حملت ۵ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١٣٧/٢ ، وابن جرير ٩٩٧/١٩ .

<sup>.</sup> ٤ - ٤) ليس في : الأصل

<sup>(</sup>٥) الجُعَل : حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية . الوسيط (ج ع ل) .

<sup>(</sup>٦) في م : « ومن » .

<sup>(</sup>y - y) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ ، م .

فى مُجحْرِه بذَنْبِ ابنِ آدمَ . ثـم قرَأ : ﴿وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ ۖ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا ۖ مِن دَاَّبَةٍ ۖ ﴾ ۚ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي الدنيا في كتابِ « العقوباتِ » ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : كاد الضَّبُ يموتُ في مجحْرِه هَزْلًا ( ) مالكِ قال : كاد الضَّبُ يموتُ في مجحْرِه هَزْلًا ( )

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقىُ فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن أبى هريرةَ ، أنه سمِع رجلًا يقولُ : إن الظالمَ لا يَضُرُّ إلا نفسَه . فقال أبو هريرةَ : بلى واللَّهِ ، إن الحُبارَى (١) لتموتُ هَزْلًا فى وَكْرِها مِن ظُلْمِ الظالم (٧) .

وأخرَج ابنُ مردُويه ، ( وابنُ حبانَ ، والدارَقطنيُّ في ( الأفرادِ ) ، وأبو نعيمٍ في ( الحليةِ ) ، وأبو نعيمٍ في ( الحليةِ ) ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ( لو أن اللَّهَ يؤاخِذُني وعيسى ابن مريمَ بذُنُوبِنا ) - وفي لفظٍ : ( بما جَنَتْ هاتان ) . الإبهامُ والتي تَلِيها ( لعَذَّبَنا ما يَظْلِمُنا شيئًا ) ( ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ٢ : « الآية » .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « على ظهرها » . وهو خلط بين آية سورة « النحل » ونصها كما أثبتناه ، وبين آية سورة « فاطر » ونصها : ﴿ وَلُو يُؤَاخِذُ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة﴾ [فاطر : ٢٥] .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣٠١/١٣ ، وابن جرير ٢٥٩/١٤ ، ٢٦٠ ، والبيهقي (٧٤٧٨) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ف١ ، وفي م : « هولًا » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الدنيا (٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) الحُبارى : طائر طويل العنق ، من الفصيلة الحبارية ، من رتبة الكركيات ، ومنه عدة أنواع ؛ رمادى اللون على شكل الإوزة في منقاره طول . الوسيط (ح ب ر) .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الدنيا (٢٦٩) ، وابن جرير ٢٦٠/١٤ ، والبيهقي (٧٤٧٩) .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ص ، ف ۱ ، ف ۲ ، ح ۱ ، م .

<sup>(</sup>٩) ابن حبان (٢٥٧ ، ٢٥٩) ، وأبو نعيم ١٣٢/٨ . وقال محقق ابن حبان : إسناده صحيح على شرط مسلم .

قُولُه تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ الآية (١) .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾. قال : يقولُ : تجعَلون لي البناتِ ، وتَكْرَهون ذلك لأنفسِكم.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾. قال : وهُنَّ الجَواري .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَتَصِفُ ٱلۡسِنَتُهُمُ ٱلۡكَذِبَ أَبَ لَهُمُ ٱلۡمُسۡنَىٰٓ ﴾ . قال : قولُ كفارِ قريش : لنا البَنونَ وللَّهِ البناتُ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَتَصِفُ ٱلۡسِنَتُهُمُ ٱلۡكَذِبَ ﴾ . أي : يَتَكلَّمُونَ بأن ﴿ لَهُمُ ٱلۡمُسُنَىٰ ﴾ . أي : الغِلْمانُ ( ) . الغِلْمانُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ﴾ . قال : مَنسيُّونُ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُم مُّفْرُطُونَ ﴾ . قال : مَتْروكون في النارِ

<sup>(</sup>١) سقط من : ر٢ ، ح٢ ، م . وفي ص ، ف ١ ، ف٢ ، ح١ : « الآيات » .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲٦٢/۱٤ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٧/١١ ، وابن جرير ٢٦٢/١٤ .

<sup>(</sup>٤) فى ف٢: ( مغيبون ) ، وفى م: ( مسيئون ) .والأثر عند ابن جرير ٢٦٤/١٤ ، ٢٦٥ .

مَنسيُّون (١) فيها أبدًا (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُمُ مُ أُفْرَطُونَ ﴾ . قال : قد فُرطوا في النار ؛ أي مُعَجَّلون (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴾ . قال : مُعَجَّلُ بهم إلى النارِ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾ الآية .

١٢١ /أخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى لَبِيبَةَ (١) عن أبيه ، عن جدِّه ، أن رسولَ اللَّه يقولُ : ﴿ لَبَنَا فَشَرِقَ ، إِنَّ اللَّه يقولُ : ﴿ وَمَا شَرِبُ أَحِدُ لِبَنَا فَشَرِقَ ، إِنَّ اللَّه يقولُ : ﴿ وَمَا شَرِبُ أَحْدُ لِبَنَا فَشَرِقَ ، إِنَّ اللَّه يقولُ : ﴿ وَمَا شَرِبُ أَحْدُ لِبَنَا فَشَرِقَ ، إِنَّ اللَّه يقولُ : ﴿ وَمَا شَرِبُ أَحْدُ لِبَنَا فَشَرِقَ ، إِنَّ اللَّه يقولُ : ﴿ وَلَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُونَ إِنَّ إِنَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُونَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُونَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ إِنَا اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ إِنَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، أن ابنَ عباسٍ شَرِب (٥) لَبَنًا ، فقال له مُطَرِّفٌ : أَلَا تَمَضْمَضْتَ ؟ فقال : أما أُباليه باللهُ أَنَ مُنسمَحْ لُك . فقال قائلٌ : إنه يخرُجُ مِن بينِ فَرْثِ ودمٍ . قال ابنُ عباسٍ : وقد قال اللهُ : ﴿ لَبَنًا خَالِصًا سَآبِغُ لِلشَّدْرِبِينَ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) في ف١ : « منبثون » ، وفي ف٢ : « مغيبون » ، وفي م : « ينسون » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٦٤/١٤ .

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، م : « معجلين » .

والأثر عند عبد الرزاق ٢٥٧/١ ، وابن جرير ٢٦٦/١٤ .

<sup>(</sup>٤) في ف١ ، م : « كبشة » . وينظر تهذيب الكمال ٢٥/٢٠ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ما أباليه بالة : ما أكترثُ له . الصحاح (ب ل ى) .

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (٦٨٦).

قُولُه تعالى : ﴿ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفِرْيابِيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وأبو داودَ في « ناسخِه » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والنحاسُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، (والبيهقيُّ في «سننِه» ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئل عن قولِه : ﴿ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكِرًا وَرِزَقًا حَسَنًا ﴾ . قال : السَّكُو ما حَوْم مِن ثمرتِها (٢) ، والرزقُ الحسنُ ما حَلَّ مِن ثمرتِها (٢) .

وأخرَج الفِرْيابِيُّ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ عباسٍ فى الآيةِ قال : السَّكَرُ الحرامُ منه ، والرزقُ الحَسَنُ ( ) وَخَلُّه وعنبُه ومنافعُه .

وأخرَج أبو داودَ في « ناسخِه » ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في الآية والرق النَّبِيذُ ، والرزقُ الحَسَنُ الزَّبيبُ (٦) ، فنسَخَتْها هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا الْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ [المائدة : ٩٠] .

وأخرَج أبو داودَ في « ناسخِه » ، وابنُ جريرٍ ، عن أبي رَزِينٍ في الآيةِ قال : نزَل هذا وهم يَشرَبون الخمرَ قبلَ أن يَنزِلَ تحريمُها (٧) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ف٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر٢ : « ثمرتهما » .

<sup>(</sup>٣) في ر٢: « ثمرتهما ».

والأثر عند عبد الرزاق ٣٥٧/١ ، وأبي داود – كما في تغليق التعليق ٢٣٧/٤ ، وفتح الباري ٨/ ٣٨٧ - وابن جرير ٢٢٥/١٤ – ٢٧٨ ، والنحاس ص٤٥٢ ، والحاكم ٣٥٥/٢ ، والبيهقي ٢٩٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٥) في ف ١ : « نبيذه » .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ف١ ، م .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٤ /٢٧٨ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : السَّكَرُ الحَلُّ والنبيذُ وما أشْبَهَه ، والرزقُ الحسَنُ التمرُ (١) والزبيبُ وما أشْبَهَه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ . قال : فحرَّم اللَّهُ بعد (٢) ذلك السَّكَرَ مع تحريمِ الخمرِ ؛ لأنه منه ، ثم قال : ﴿ وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ فهو الحلالُ مِن الخَلِّ والزبيبِ والنبيذِ وأشْباهِ ذلك ، فأقرَّه اللَّهُ وجعَله حلالًا للمسلمين (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ، وكانوا يشرَبونها ، ثم سَكَرًا ، وكانوا يشرَبونها ، ثم سَكَرًا ، وكانوا يشرَبونها ، ثم سَمَّاها اللَّهُ بعدَ ذلك الحمرَ حينَ ( عَرِّمَت . وكان ابنُ عباسٍ يزعُمُ أن الحبشة يُسَمُّون الحلَّ السَّكَرَ . وقولُه : ﴿ وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ . يعنى بذلك الحلالَ ؛ التمرَ والزبيبَ ، وما ( ) كان حلالًا لا يُسْكِرُ ( ) .

وأخرَج الفِرْيابيُّ ، وابنُ أبي شيبةً ، ( وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه سُئِل عن السَّكَرِ فقال : الخمرُ بعينِها ( ) .

<sup>(</sup>١) في م: ( الثمر ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، ف ٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٨٢/١٤ ، والبيهقي ٢٩٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) في ح٢ : ٥ حتى ٥ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٨١/١٤ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : م .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي شيبة ٤٨٨/٧ .

( وأخرَج ابنُ أبي شيبة ) وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودِ قال : السَّكَرُ خمرٌ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، والحسنِ ، والشعبيِّ ، وإبراهيمَ ، وأبى رَزِينِ ، مثلَه (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، والنحاسُ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ . قال : نحمُورَ الأعاجمِ ، ونُسِخت في سورةِ «المائدةِ » ( ) .

وأخرَج النسائيُّ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : السَّكَرُ الحرامُ ، والرزقُ الحسنُ الحلالُ (°) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ . قال : ذكر اللَّهُ نعمتَه عليهم في الخمرِ قبلَ أن يُحَرِّمُها عليهم (١) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ ، والبيهقيُّ ، عن إبراهيمَ ، والشعبيِّ في قولِه : ﴿ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ . قالا : هي منسوخةُ .

وأخرَج الخطيبُ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيَّا إِلَّهِ : « لكم في العنب

١ - ١) سقط من . م .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲۸۲/۲۰ ، وابن جرير ۲۸۲/۱٤ .

<sup>(</sup>۳) ابن أبى شيبة ۲۸۷/۷ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٧٥٧/١ ، والنحاس ص ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (٦٧٨٩).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٧٩/١٤ .

<sup>(</sup>۷) البيهقي ۲۹۷/۸ .

أشياءُ ؛ تأكُلون عنبًا ، وتشرَبونه عصيرًا ما لم يَنِشَّ (') ، وتتخِذون منه زَبِيبًا ورُبَّا (') » .

قُولُه تعالى : ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ ﴾ . قال : الله مَها .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الحسنِ قال : النحلُ دابةٌ أصغرُ مِن الجُنْدُبِ (٣) ، وَوَحْيُه إليها قَذْفٌ في قلوبِها .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ الْخَيْلِ﴾ . قال : أَلْهَمَها إِلْهَامًا (''

° وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَمْلِ ﴾ . قال : أَلهَمَها إلهامًا ° ، ولم يُؤسِلُ إليها رسولًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ العَوْفِيِّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَيْلِ﴾ . قال : أمَرها أن تأكُلَ مِن كلِّ الثمراتِ ، وأمَرَها

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١ ، ف٢ ، م : «يببس » . ونش : غلا . يقال : نشت الخمر تنش نشيشا . النهاية ٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) فى ف٢ : « ريا » ، وارتُب العنب : إذا طبخ حتى يكون رُبًّا يؤتدم به . اللسان (ر ب ب) .

والحديث عند الخطيب ٢٨٢/١ . حديث موضوع . ينظر الضعفاء الكبير ٩٣/١ ، وتنزيه الشريعة ٢٣٥/٢ ، واللآلي المصنوعة ٢١٠/٢، وميزان الاعتدال ٢٣١/١ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الجُندُب : نوع من الجراد يصِر ويقفز ويطير . الوسيط (جندب) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف١، ف٢، م.

أن تَتَّبِعَ سُبُلَ رَبِّهَا ذُلُلًا ۗ.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ﴾ . ( قال : طُرُقًا ، لا يَتَوعَّرُ ( الله عليها مكانُ سَلَكَتُه ( الله ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَٱسْلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلاً ﴾ ` . قال : مُطِيعةً ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدِ في الآيةِ قال : الذَّلُولُ الذي يُقَادُ ويُذْهَبُ به حيثُ أراد صاحبُه . قال : فهم يَحْرُجون بالنحلِ ويَنْتَجِعون (٢) بها ، ويذهَبون وهي تَتْبَعُهم . وقرأ : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا الْعُكُم لَهُمُ لَهُمُ مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَمُهُم الآية (٢) الآية (٢) المَعَادُ اللهُ الله

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ﴾ . قال : فَلِيلةً لذلك . وفى قولِه : ﴿ يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْلِفُ أَلْوَنُهُ ﴾ . قال : هذا العسَلُ ، ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ . يقولُ : فيه شفاءُ الأوجاعِ التى شِفاؤُها فيه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغْنِلِفُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٨٧/١٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ف١ : ( يتعور ) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٨٧/١٤ ، ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٧/٧١١ ، وابن جرير ٢٨٨/١٤ .

<sup>(</sup>٦) النُّجْعة : طلب الكلاُّ ومساقط الغيث . اللسان (ن ج ع) .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٤/٢٨٨ ، ٢٨٩ .

أَلْوَٰنُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ، يعني العسلَ (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ شَرَابُ مُخْلِفُ ٱلْوَنْهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ . قال : هو العسلُ فيه الشَّفاءُ ،/ وفى القرآنِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : إن العسلَ شفاءٌ مِن كُلِّ داءٍ ، والقرآنَ شفاءٌ لما في الصدورِ (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ مسعودِ قال : عليكم بالشِّفاءَين ؛ العسلِ والقرآنِ ('').

وأخرَج ابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مردُويه ، والبيهقىُ فى « شعبِ الإيمانِ » ، ( وابنُ السُّنى ، وأبو نعيم ، والخطيبُ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « عليكم بالشَّفاءَين ؛ العسلِ والقرآنِ » ( أ

وأخرَج البخاريُّ ، ( وابنُ ماجه ) ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « الشفاءُ في ثلاثةٍ ؛ في شَرْطةٍ مِحْجَم ، أو شَرْبةِ عسَلِ ، أو كَيَّةٍ بنارٍ ، وأنا أنهَى

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٩١/١٤.

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۲۸۹/۱۰ ، وابن جریر ۲۸۹/۱۴ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠/٥٨٠ ، ٤٨٦ ، وابن جرير ٢٩٠/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠/٥٨٥ ، والطبراني (٨٩١٠) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف١، ف٢، م.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (٣٤٥٢) ، والحاكم ٤٠٣/٤ ، والبيهقى (٢٥٨١) ، وأبو نعيم ١٣٣/٧ ، والخطيب ٢٥٨١) . هعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٧٥٦ ) .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي سعيدِ الحدريُ ، أن رجلًا أتّى رسولَ اللَّهِ عَلَيْ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إن أخى اسْتَطْلَقَ بطنه . فقال : « اسْقِه عَسَلًا » . فسقاه عسلًا ، ثم جاء فقال : "سقيتُه عسلًا فما زادَه إلا اسْتِطْلاقًا . قال : « اذهَبُ فاسقِه عسلًا » . فذهَب فنقاه عسلًا ، ثم جاء فقال : ما زاده إلا اسْتِطْلاقًا . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : « صَدَق اللَّهُ وكذَب بطنُ أخيك ، اذهَبْ فاسقِه عسلًا » . فذهَب فستقاه فبَرَأُ أن .

وأخرَج ابنُ ماجه ، وابنُ السُّنِيِّ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن لَعِقَ العسلَ ثلاثَ غَدَواتٍ كلَّ شهرٍ ، لم يُصِبْه عظيمٌ مِن البلاءِ » (٥) .

وأخرَج حميدُ بنُ زَنْجُويه عن نافعٍ ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كان لا يشكُو قُرْحَةً ولا شيئًا إلا جعَل عليه عسَلًا ، حتى الدُّمَّلَ إذا كان به طَلاه عسَلًا ، فقلنا له :

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٦٨٠، ٥٦٨١) ، وابن ماجه (٣٤٩١) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف١، ف٢، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف١، ح١، م٠

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٣/ ٢٣٢ ، ٢٣٤ (١١١٤٦) ، والبخاري (٦٨٤ ، ٥٧١٦) ، ومسلم (٢٢١٧) .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٣٤٥٠) ، والبيهقي (٩٣٠) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٧٥٤) .

<sup>(</sup>٦) العكة : وعاء من جلود مستدير ، يختص بالسمن والعسل ، وهو بالسمن أخص . ينظر النهاية ٣ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٩٣١) .

تُداوِي الدُّمَّلَ بالعسَلِ ؟ فقال : أليس يقولُ اللَّهُ : ﴿ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ﴾ ؟

وأخرَج أحمدُ ، والنسائيُّ ، عن معاويةَ بنِ مُحدَيْجِ (') قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِن كَان في شيءِ شِفاءٌ ؛ ففي شَرْطةِ مِحْجَمٍ ، أُو شَرْبةٍ مِن عسلٍ ، أُو كَيَّةٍ بنارٍ تُصِيبُ أَلَمًا ، وما أُحِبُّ أَن أَكْتَوِىَ » ('') .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، عن خَشْرَمٍ (") الجَعْفَرِيِّ : أن مُلَاعِبَ الأَسِنَّةِ عامرَ ابنَ مالكِ بعَث إلى النبي عَلَيْةِ يسألُه الدواءَ و (ف) الشفاءَ مِن داءِ نزَل بهم (١) ، فبعَث إليه النبي عَلَيْةٍ بعسلِ ، أو بعُكَّةٍ مِن عسلِ (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و قال : مَثَلُ المؤمنِ كَمَثَلِ النحلةِ (^^) تأكُلُ (^) طَيِّبًا وتَضَعُ طَيِّبًا ( ` ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح٢ ، م : « خديج » ، وفي ح١ : « جريج » . والمثبت من المسند ، وينظر تهذيب الكمال ١٦٣/٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢٢٩/٤٥ (٢٧٢٥٦) ، والنسائي في الكبرى (٧٦٠٣) . وقال محققو المسند : حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حسرم»، وفي ف١: «الخشرم»، وفي ف٢: «خسرم»،، وفي ح١: «خشرج».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ر٢ : ( الجعرى » ، وفي ص ، ف٢ : ( الخشرى » ، وفي ف١ : ( الحزى » ، وفي ح١ : ( الحشرى » ، وفي ح١ : ( المجسرى » ، والمثبت من مصدر التخريج ، واسمه : خشرم بن حسان . ينظر الجرح والتعديل ٣٩٩/٣ ، والإصابة ٣٩٩/٣ ، ٢٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) في ف٢ ، ح١ : « أو » .

<sup>(</sup>٦) في ف١، م: « به ».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲۰۰، ۱۹۹/۱۲ .

<sup>(</sup>٨) في ف ١ ، م ، وابن أبي شيبة : « النخلة » .

<sup>(</sup>٩) عند ابن أبي شيبة : « تؤتي » .

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي شيبة ۲۱/۱۱ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الزهرى قال: نهى النبى عَيَّا عَن قتلِ النملِ والنحلِ (١٠). وأخرَج الطبرانى في «الأوسطِ» بسند حسن عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيَّا : « مَثَلُ بلالِ كَمَثَلِ النحلةِ ، غَدَتْ تأكُلُ مِن الحُلُو والمُرِّ ، ثم هو حُلْق كلَّه » (٢٠).

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إن اللَّهَ لا يُحِبُّ الفاحشَ ولا المُتَفَحِّشَ، وسُوءَ الجِوارِ، وقطيعةَ الرحمِ». ثم قال: «إنما مَثَلُ المؤمن كمثلِ النحلةِ (٢)، وقعت (أ) فأكلت طَيِّبًا، ثم سَقَطَت فلم تُودِ (٥) ولم تكسِرُ (١).

وأخرَج الطبرانيُّ عن سهلِ بنِ سعدِ الساعديِّ ، أن النبيَّ ﷺ نهَى عن قتلِ النملةِ والنحلةِ والهُدهدِ والصُّرَدِ (١) والضِّفْدِعِ (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۱۰/۹ . والحديث عند أحمد ۱۹۲/۰ ، ۲۹۲(۳۰، ۳۰۲۲)، والدارمي ۸۸/۲ ، ۸۸/۳ وأبي داود (۲۲۲۰)، وابن ماجه (۲۲۲۴)، من طريق الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، وعندهم بزيادة النهى عن قتل الهدهد والصرد . صحيح (صحيح سنن أبي داود – ٤٣٨٧) ، وينظر الإرواء (۲۶۹۰) . وسيأتي في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (١٧٩) . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٠٠٢) .

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، ومصدر التخريج : ﴿ النخلة ﴾ . وينظر كنز العمال (٧٣٥ ، ٧٩٢) .

<sup>(</sup>٤) في م : « رتعت » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، م : « تؤذ » . وتود : تُهلك . اللسان (و د ى) .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٧٥/١ ، ١٣/٤ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٢٨٨) .

 <sup>(</sup>٧) الصُّرَد : طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات وربما صاد العصفور
 وكانوا يتشاءمون به . الوسيط (ص ر د) .

<sup>(</sup>٨) الطبراني (٢٥ ٥٧) . وقال الهيثمي : فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٤ / ١٤) و ينظر الإرواء ٢٤/٨ ، ١٤٣ .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه » عن أبي هريرةَ قال : نهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن قتلِ أربع مِن الدوابٌ ؛ النملةِ والنحلةِ والهدهدِ والصُّرَدِ (١) .

وأخرَج أبو يَعْلَى عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « عُمْرُ الذُّبابِ أربعونَ يُومًا ، والذُّبَابُ كلُّه في النار إلا النحلَ » (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، مِن طريقِ مجاهدٍ ، عن أَعْبيدِ بنِ عُميدٍ ، وَ أَعْبيدِ بنِ عُميرٍ ، أُو أَ ابنِ عمرَ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال : « كُلُّ الذُّبابِ في النارِ إلا النحلُ ( ) . وكان يَنْهَى عن قَتْلِها ( ) .

أو أخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » عن ابنِ عباسٍ قال : نهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن قتلِ النملةِ والنحلةِ والهدهدِ والصُّرَدِ ".

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن أبي هريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « الذُّبَابُ كُلُها في النار إلا النحلَ » (٧) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَمِنكُمْ مَّن يُرَّدُ إِلَىٰٓ أَرْذَٰلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جريرٍ عن عليٌّ في قولِه : ﴿ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَٰلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) الخطيب ١٢٠/٩ . وضعف إسناده الألباني في الإرواء ١٤٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (٢٣١) . وقال محققه : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « عمير بن عبيد بن عمير أن » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح٢ : « النحلة » .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٨٤١٧) ، صحيح (صحيح الجامع ٣٤٣٦) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : م .

والحديث عند الحكيم الترمذي ١٢/٢.

<sup>(</sup>۷) الحكيم الترمذي ۲/٥١.

حمسٌ وسبعونَ سنةً .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ الآية . قال : أَرْذَلُ العُمُر هو الخَرَفُ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عكرمةَ قال : مَن قرَأ القرآنَ لم يُرَدَّ إلى أرذلِ العُمُرِ . ثم قرَأ : ﴿ لِكَنَّ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ 

شَيْئًا ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن طاوسٍ قال : إن العالمَ لا يَخْرَفُ (٥).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرِ قال : كان يقالُ : إن أَبْقَى الناسِ عُقُولًا قُوَّاءُ القرآنِ (١٠) .

وأخرَج البخاريُ ، وابنُ مردُويه ، عن أنسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يدعو: «أعوذُ بك مِن البُخلِ ، والكسلِ ، وأَرْذَلِ العُمُرِ ، وعذابِ القبرِ ، وفتنةِ الدجالِ ، وفتنةِ المحيل المَحْيا والمَماتِ » .

وأخرَج ابنُ مردُويه عن ابنِ مسعودٍ قال : كان من دعاءِ رسولِ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ر٢، ح١، ح٢ : « سبعين » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۹۲/۱٤ .

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، م : « الحوف » .

والأثر عند ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٣٨٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٩٨/١٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٧٠٧).

«أعوذُ باللَّهِ مِن دعاءٍ لا يُسْمَعُ ، ومِن قلبٍ لا يَخْشَعُ ، ومن علمٍ لا يَنْفعُ ، و (انفسِ ١٢٤/٤ لا تَشْبَعُ ، اللهمَّ إنى أعوذُ بك مِن الجوعِ ، فإنه بئسَ / الضَّجِيعُ ، ومن الخيانةِ فإنها بِعْسَتِ البِطانةُ ، وأعوذُ بك مِن الكسَلِ والهَرَمِ والبُحْلِ والجُبْنِ ، وأعوذُ بك أن أُرَدَّ إلى أَرْذَلِ العُمْرِ ، وأعوذُ بك مِن فتنةِ الدَّجَالِ ، وعذابِ القبرِ » .

وأخرَج ابنُ مردُويه عن سعدِ بنِ أبى وقاصٍ ، عن النبيِّ ﷺ ، أنه كان يَدْعو « اللهمَّ إنى أعوذُ بك مِن البُحْلِ ، وأعوذُ بك مِن عذابِ القبرِ » " .

وأخرَج ابنُ مردُويه عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «المولودُ حتى (أ) يَبْلُغَ الحِنْثَ ما عَمِلَ (أ) مِن حسنة أُثْبِت (أ) لوالدِه أو لوالدَيه ، وإن عمِل سيئةً لم تُكْتَبْ عليه ولا على والدَيه ، فإذا بلَغ الحِنْثَ ، وجَرَى عليه القلمُ ، أُمِر المَلكَانِ اللَّذان معه فحفِظاه وسدَّداه ، فإذا بلَغ أربعينَ سنةً في الإسلامِ أَمَّنَه اللَّهُ مِن البَلايا الثلاثةِ ؛ مِن الجنونِ والجُذَامِ والبَرَصِ ، فإذا بلَغ الخمسينَ ضاعَفَ اللَّهُ مِن البَلايا الثلاثةِ ؛ مِن الجنونِ والجُذَامِ والبَرَصِ ، فإذا بلَغ الخمسينَ ضاعَفَ اللَّهُ حسناتِه ، فإذا بلَغ سبعينَ أحبَّه أهلُ السماءِ ، (فإذا بلَغ شمانين سنة كتَب اللَّهُ حسناتِه وتجاوَز عن سيئاتِه () ، فإذا بلَغ السماءِ ، (اللهُ عُمانين سنة كتَب اللَّهُ حسناتِه وتجاوَز عن سيئاتِه )

<sup>(</sup>١) بعده في م : « من » .

<sup>(</sup>٢) في ح٢ : « الدجال » . وقال الحافظ : وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنه في الدنيا . فتح الباري ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٣) الحديث عند البخاري (٦٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) في ص : « حين » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : « يعمل » .

<sup>(</sup>٦) في ر٢ : « أُنتبت » .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : م .

تسعينَ سنةً غفَر اللَّهُ له ما تقدَّم مِن ذنبِه وما تأخَّر ، وشَفَّعه في أهلِ بيتِه ، وكان اسمُه عندَه أسيرَ اللَّهِ في أرضِه ، فإذا بلَغ أَرْذَلَ العُمْرِ - ﴿ لِكَنَّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ اسمُه عندَه أسيرَ اللَّهُ له مثلَ ما كان يعمَلُ في صحتِه مِن الخيرِ ، وإن عمِل سيئةً لم تُكْتَبْ عليه » (١) .

## قُولُه تعالى : ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ﴾ الآية .

أَخْوَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَي [٢٤٧] قُولِه : ﴿ وَٱللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ ﴾ الآية . يقولُ : لم يكونوا ليُشْرِكوا عبيدَهم في أَمُوالِهم ونسائِهم ، فكيف يُشْرِكون عبيدى معى في سُلْطاني (٢) !

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في الآيةِ قال : هذا مَثَلٌ لآلهةِ الباطلِ مع اللَّهِ ".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَاللّهُ مُ فَضَلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ﴾ الآية . قال : هذا مَثَلٌ ضَرَبه اللّهُ ، فهل منكم مِن أحدٍ يُشارِكُ مملوكه في زوجتِه وفي فراشِه فتعْدِلون باللّهِ خلقَه وعبادَه ! فإن لم تَرْضَ لنفسِك بهذا ، فاللّهُ أَحَقُ أَن تُبَرِّئَه مِن ذلك ، ولا تَعْدِلْ باللّهِ

<sup>(</sup>١) الحديث عند أحمد ٢/٢١ (١٣٢٧٩)، وأبي يعلى (٣٦٧٨، ٣٦٤٦ – ٤٢٤٩). واللفظ لأبي يعلى في الموضع الأول. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف جدًّا.

وهو عند أحمد ٩/٥٤٥ (٥٦٢٦) مختصرا موقوفا على أنس . وقال محققو المسند أيضا : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱٤/۲۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٩٤/١٤ .

أحدًا مِن عبادِه وخلقِه <sup>(١)</sup>.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطاءِ الخراسانيّ فى الآيةِ قال : هذا مَثَلٌ ضَرَبه اللّهُ فى شأنِ الآلهةِ ، فقال : كيف تَعْدِلُون عبادى بى ، ولا تَعْدِلُون عبيدَكم بأنفسِكم ، وتَرُدُّون ما فُضِّلْتُم به عليهم ، فتكونون أنتم وهم فى الرِّزْقِ سَوَاءً .

وأخوَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ البصريِّ قال: كتَب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبى موسى الأشعريِّ: اقْنَعْ برزقِك من (٢) الدنيا ، فإن الرحمنَ فضَّل بعضَ عبادِه على بعضِ في الرزقِ ، بَلاءً يَتْتلِي به كُلَّا ؛ فيَتْتلى به مَن بسَط له كيف شُكْرُه فيه ، وشُكْرُه للَّهِ أداؤُه الحقَّ الذي افترض عليه فيما (٢) رزقه وخَوَّلَه (٤) .

قُولُه تعالى : ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ المُنذِرِ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قتادةً في قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ . قال : خَلَق آدمَ ، ثم خلَق زوجتَه منه (٥)

وأخرَج الفِرْيابِيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، والبخاريُّ في « تاريخِه » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ . قال : الحَفَدةُ الأَخْتانُ (١) .

<sup>. (</sup>١) عبد الرزاق ٣٥٨/١ ، وابن جرير ٢٩٤/١٤ ، ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في ح٢ ، م : ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ ، م : « رمما » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/٥٩٥ .

<sup>(</sup>٦) الأُختان : أبو امرأة الرجل ، وأخو امرأته ، وكل من كان من قبل امرأته . اللسان (خ ت ن) . =

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : الحفَدَةُ الأَصْهارُ (١٠) وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : الحَفَدةُ الولدُ وولدُ لولدِ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : الحَفَدةُ بنو البنينَ .

وأخرَج الطَّسْتَىُ عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أُخيِرْني عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ . قال : ولدُ الولدِ ، وهم الأَعْوانُ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أمَا سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ :

حَفَدَ الوَلائِدُ حَوْلَهُنَّ وأُسْلِمَتْ بِأَكُفِّهِنَّ أَزِمَّةُ الأَجْمَالِ"

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى حمزة (أ) قال: سُئل ابنُ عباسٍ عن قولِه: ﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ . قال: مَن أعانك فقد حفَدك ، أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ:

حَفَدَ الوَلائِدُ حَوْلَهُنَّ وأُسْلِمَتْ بِأَكُفِّهِنَّ أَزِمَّةُ الأَجْمَالِ (٥)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الحَفَدةُ بنو امرأةِ الرجلِ ليسوا منه (٦) .

<sup>=</sup> والأثر عند البخاری ۲/۱۰۶، وابن جریر ۲۹۲/۱۶، والطبرانی (۹۰۸۸، ۹۰۹۰، ۹۰۹۲، ۹۰۹۰، ۹۰۹۲، ۹۰۹۳، ۹۰۹۳، ۹۰۹۳، ۹۰۹۳، والبیهقی ۷۷/۷.

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٩٧/١٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/۱٤ .

<sup>(</sup>٣) مسائل نافع (٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « هريرة » ، وفي ص ، ف٢ : « جمرة » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٩٨/١٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٠٢/١٤ ، ٣٠٣ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى مالكِ قال : الحَفَدةُ الأَعْوانُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ قال : الحَفَدةُ الخَدَمُ (٢) . ومَن أعانَك مِن وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ قال : الحفَدةُ البنونَ وبنو البنينَ ، ومَن أعانَك مِن أهلٍ أو خادم فقد حَفَدك (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ أَفَيَا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ . قال : الشُّرْكِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ . قال : الشيطانِ ، ﴿ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : محمد ﷺ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ المَنذَرِ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عن قتادةً في ١٢٥/٤ قولِه : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ / اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . قال : هذه الأوثانُ التي تُعْبَدُ مِن دونِ اللّهِ لا تَمْلِكُ لَمَن يَعْبُدُها رزقًا ولا ضَرًّا ولا نفعًا ولا حياةً ولا نُشُورًا ، ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ . فإنه أحدٌ صَمَدٌ ، لم يَلدْ ولم يُكنْ له كُفُوا أَحدٌ '' .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۶/۳۰۰.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۶/۲۹۸ .

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۲۹۹/۱٤.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/٣٠٥، ٣٠٦.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ : يعنى اتّخاذَهم الأصنامَ . يقولُ : لا تجعَلوا معى إلهًا غيرى ، فإنه لا إلهَ غيرى (١) .

## قُولُه تعالى : ﴿ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمُلُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ مَثَلًا عَلَى شَيْءٍ ﴾ : يعنى الكافر ، أنه لا يستطيعُ أن يُنْفِقَ نفقةً فى سبيلِ اللّهِ ، ﴿وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنَّا وَجَهً رَّآ ﴾ : يعنى المؤمن ، وهذا (٢) المَثَلُ فى النفقة (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، 'وابنُ المنذِرِ '' ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ ضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكا ﴾ . قال : هذا مَثَلٌ ضرَبه اللّهُ للكافرِ ؛ رزَقه اللّهُ مالًا فلم يُقَدِّمْ فيه خيرًا ، ولم يَعْمَلْ فيه بطاعةِ اللّهِ ، ﴿ وَمَن للكافرِ ؛ رزَقه اللّهُ مالًا فلم يُقدِّمْ فيه خيرًا ، ولم يَعْمَلْ فيه بطاعةِ اللّهِ ، ﴿ وَمَن رَزَقًا حَلالًا ، فعمِل رَزَقًا حَسَنَا ﴾ . قال : هو المؤمنُ ، أعطاه اللّهُ مالًا رزقًا حلالًا ، فعمِل فيه بطاعةِ اللّهِ ، وأخذه بشُكْرٍ ومعرفةِ حقِّ اللّهِ ، فأثابَه اللّهُ على ما رَزَقه الرزقَ المُقِيمَ الدائمَ لأهلِه في الجنةِ ، قال اللّهُ : ﴿ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ . قال : لا واللّهِ ما أَن يَسْتَوِيان .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۶/۳۰۰ .

<sup>(</sup>٢) في م : « هو » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، ف٢، ح١، م: ( لا ، .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقَنْكُ مِنّا فِي قولِه : ﴿ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَٰلِ ﴾ . و: ﴿ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ ﴾ ، ﴿ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَٰلِ ﴾ . والله عَدْ الله الحقّ ، وما يَدْعُون مِن دونِه الباطلُ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، مِن طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمُلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ . قال : يعنى بذلك الآلهة التي لا تَمْلِكُ ضَرًّا ولا نفعًا ، ولا تَقْدِرُ على شيءٍ يَنْفَعُها ، ﴿وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنَّا وَجَهَّ اللَّهُ (") . قال : علانيةً (") ، الذي يُنْفِقُ سرًّا وجهرًا اللَّهُ (").

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمْلُوكَا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ . قال : الصنمُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الربيع بنِ أنسِ قال : إن اللَّه ضرَب الأمثالَ على حَسَبِ الأعمالِ ، فليس عملٌ صالح إلا له المثلُ الصالح ، وليس عملٌ سُوءٌ إلا له مثلٌ سُوءٌ . وقال : إن مَثلَ العالِم المستقيم (ألف كطريق بينَ نَجْدِ (٥) وجبلِ ، فهو مستقيمٌ لا يُعْوِجُه شيءٌ ، فذلك مَثَلُ العبدِ المؤمنِ الذي قرَأ القرآنَ فعَمِل (١) به .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « المؤمن » .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، وفي م : « لله » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ ، م : « المتفهم » .

<sup>(</sup>٥) فى ف ١ ، م : « شجر » ، وفى الأصل ، ص ، ف ٢ ، ر٢ ، ح١ : « بحر » . والنجد : ما أشرف من الأرض وارتفع واستوى وصلب وغلظ ، وأيضا الطريق البين المرتفع من الأرض . التاج (ن ج د) .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : « ويعمل » ، وفي م : « وعمل » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويه ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمُلُوكًا لَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ عَبِاسٍ قال : نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَمُلُوكًا لَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ . في رجلٍ مِن قريشٍ وعبدِه ؛ في هشامِ بنِ عمرو (١) ، وهو الذي ينفقُ مالَه سِرًّا وجَهْرًا ، وفي عبدِه (١) (آأيي الجوزاءِ " الذي كان يَنْهاه (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال: ليس للعبدِ طلاقٌ إلا بإذنِ سَيِّدِه. وقرَأ: ﴿ عَبْدُكُ اللَّهِ لَهُ لَكُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ .

وأخرَج البيهقيُّ في « سننِه » عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئل عن المملوكِ يتصدَّقُ بشيءٍ . فقال : ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ : لا يَتَصَدَّقُ بشيءٍ .

قُولُه تعالى : ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبَى حَاتِمٍ ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَ ٱ أَبَكُمُ ۖ إِلَى آخِرِ الآيةِ : يعنى بالأَبْكَمِ الذي هُو كُلٌّ على مَولاه الكافرَ ، وبقولِه : ﴿ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ ﴾ المؤمنَ ، وهذا المَثَلُ فَى الأعمالِ (1).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردُويه ، وابنُ

<sup>(</sup>١) في ف١ ، م: «عمر».

<sup>(</sup>٢) في ف١، م: «عبد».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ف١ : « ابن الجوز » ، وفي ح٢ : « أبي الجوز » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢١٨/٣٩ ، وابن عساكر ٢١٨/٣٩ ، ٢١٩ .

<sup>(</sup>٥) البيهقي ١٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢١١/١٤ ، ٣١٢ .

عساكرَ ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ الْحَدُهُ مَا أَبْكُمُ مَثَلًا وَمُولَى له كافرٌ ، أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ فَى رَجَلَين ؛ أحدُهما عثمانُ بنُ عفانَ ، ومولَى له كافرٌ ، وهو أَسِيدُ بنُ أبى العِيصِ ، كان يَكْرَهُ الإسلامَ ، وكان عثمانُ يُنْفِقُ عليه ويَكْفُلُه ويَكْفُلُه ويَكْفُله . وكان المتعرفِ ، فنزَلت فيهما (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةً ، والبخارىُ فى « تاريخِه » ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردُويه ، والضياءُ فى « المختارةِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَنَ يَأْمُرُ بِٱلۡمَدَٰلِ ﴾ . قال : عثمانُ بنُ عفانَ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى الآيةِ قال: هذا مَثَلٌ ضرَبه اللَّهُ للآلهةِ أيضًا ، أما الأبكمُ فالصنمُ ، إنه أبكمُ لا ينطِقُ ، ﴿وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَنهُ ﴾ أينفقون عليه وعلى مَن يَأْتيه ، ولا يُنفِقُ هو عليهم ولا يَرْزُقُهم ، ﴿هَلَ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ ﴾ وهو اللَّهُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ ﴾ . قال : هو الوَثَنُ ، ﴿ هَلَ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ الْمُدُرُ ﴾ . قال : اللَّهُ (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿كُلُّ ﴾ . قال : الكَلُّ العِيالُ ، كانوا إذا ارْتَحَلوا حَمَلوه على بعيرِ ذَلولٍ ، وجعَلوا معه نَفَرًا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢١٨/٣٤ ، وابن عساكر ٢١٨/٣٩ ، ٢١٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۲۰/۳ ، وابن أبي شيبة ۲۰/۱۷ ، ۶٦ ، والبخاری ۳۰۷، ۳۰۷، والضياء ۴۸٥/۹ (۲ کا) .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٩/١٥)، وابن جرير ١٤/١٤.

يُمْسِكونه خشية أن يَسْقُطَ عليهم (١) ، فهو عَنَاة وعذابٌ وعِيالٌ عليهم ، ﴿هَلَ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴾ : يعنى نفسه .

وأخرَج الطبرانيُ عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرَأ : '` ( أينما يُوجَّهُ ('') لا يأتِ
بخيرِ)'.

قُولُه تعالى : ﴿وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ﴾ الآية .

أخوَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، /عن قتادةَ فى ١٢٦/٤ قولِه : ﴿ وَمَا آَمُنُ السَّاعَةِ إِلَا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ ﴾ : هو أن يقولَ : كُنْ . فهو كلَمْحِ البصرِ أو هى (ئ) أقربُ (٥٠) . البصرِ أو هي أقربُ (٠٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ ﴾ . يقولُ : كَلَمْح ببصرِ (١) العينِ مِن السرعةِ ، أو أقرَبُ مِن ذلك إذا أرَدْنا .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) فى ف١ : ( بخير ) ، وفى م : ( خبر ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( توجهه ) ، وفي ف٢ ، ر٢: ( يوجهه ) ، وفي ح٢: ( يثوجه ) ، وفي مصدر التخريج: ( توجه ) . وعن ابن مسعود في ذلك كالمثبت ، وكذا ضبطت في مختصر الشواذ والبحر المحيط ، وضبطت في المحتسب : ( يُوجَّة ) ، وفي تفسير القرطبي : ( يُوجَّة ) . ضبط قلم ، وذكر القرطبي عنه أيضا: ( توجهه ) . كما في نسخة الأصل عندنا . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٧٧ ، والمحتسب ١١/٢ ، وتفسير القرطبي ١٥٠/١ ، والبحر المحيط ٥/٠٢٠ .

والأثر عند الطبراني (٨٦٧٨) . وقال الهيثمي : فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٥٥/٧ .

<sup>(</sup>٤) سقط من م . وفي ح٢ : « هو » .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٣٥٩/١ ، وابن جرير ٣١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل. وفي ص، ف١، ف٢ : « بصر » ، وفي ح٢ : « يبصر » .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَمَا آَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَا كَلَمْتِ الْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ . قال : هو أقربُ ، وكلُّ شيءٍ في القرآنِ (١) هكذا ، ﴿ مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات : ١٤٧] . (قال : يَزيدون ) .

قُولُه تعالى : ﴿وَأَلَّلُهُ أَخْرَجَكُمْ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ السَّدِيِّ فِي قُولِهِ : ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنَ بُطُونِ أَمْ هَالَ عَنِ الرَّحِمِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن قتادةً فى قولِه : ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَكُمُ تَشَكُرُونَ﴾ . قال : كرامةً أكرمَكم اللَّهُ بها ، فاشكُروا للَّهِ (٣) يَعْمَه .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ حبانَ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن حَبَّة وسَواءِ ابنى خالدِ ، أنهما أَتَيا النبيُ عَلَيْ وهو يُعالِجُ بناءً ، فقال لهما : « هَلُمُّ » . فعالجًا معه ، فلما فَرَغ أمر لهما بشيءِ وقال لهما : « لا تَيْأَسا مِن الرزقِ ما تَهَزَّزَت ( أَنُ وُمُوسُكما ، فإنه ليس مِن مولودِ يُولَدُ مِن أُمِّهِ إلا أحمَرَ ليس عليه قِشْرَةٌ ( ) ثم يَرزُقُه اللَّه » ( ) .

<sup>(</sup>١) بعده في م : « أو فهو » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « والله أعلم ».

<sup>(</sup>٣) سقط من : م . وفي ر٢ ، ح٢ : « الله » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف٢، ر٢، ح١، ح٢، م: «تهزهزت»، وفي ف١: «منهن هرب»، وعند ابن حبان: « هزَّت» .

<sup>(</sup>٥) القِشْر: اللباس. النهاية ٦٤/٤.

<sup>(</sup>٦) أحمد ١٨٦/٢٥ ، ١٨٧ (١٥٨٥٥ ، ١٥٨٥٦) ، وابن ماجه (١٦٥) ، وابن حبان (٣٢٤٢) ، وابن حبان (٣٢٤٢) ، والطبراني (٣١٤٦ ، ٣٤٨٠ ، ٦٦١١ ، ٦٦١٢ ) .

قُولُه تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْـرِ ﴾ الآية .

أخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ﴾ . أى : فى كَبِدِ السماءِ (١)

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ . قال : جوفِ (٢) السماءِ ، ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ . قال : يُمْسِكُه اللَّهُ على كلِّ (٢) ذلك .

قُولُه تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَّا ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ . قال : تَسْكُنون فيها ('')

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى فى قولِه : ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَن جُلُودِ ٱلْأَعْدِ بُيُوتَا﴾ : وهى خيامُ الأعرابِ (٥) ، ﴿ مَسْتَخِفُونَهَا ﴾ . يقولُ : فى الحملِ ، ﴿ وَمَتَنعًا ﴾ . أيقولُ : بلاغًا أَن ، ﴿ إِلَىٰ حِينِ ﴾ . قال : إلى الموتِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ﴾ . قال : بعضُ بُيُوتِ السيارةِ بُنيانُه (٧) فى ساعةٍ . وفى قولِه : ﴿ وَأَوْبَارِهَا ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۱۲/۱۶ ، ۳۱۷ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر٢ : ١ جو » ، وفي ح٢ : ١ جو جوف » .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ح٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢١٧/١٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( العرب ١٠ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) سقط من : م .

الإبلُ ، ﴿ وَأَشْعَارِهَا ﴾ . قال : الغَنَمُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَثَنَا ﴾ . قال : الأَثاثُ ( المتائح . وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَثَنَا ﴾ . قال : الأَثاثُ ( المالُ ، ﴿ وَمَتَنَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴾ . يقولُ : تَنْتَفِعون به إلى حينِ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ قال : إنما أُنزِل القرآنُ على قَدْرِ معرفةِ العربِ ، أَلا تَرى إلى قولِه : ﴿ وَمِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا ﴾ ! وما جعل اللَّهُ لهم مِن غيرِ ذلك أعظمُ منه وأكثرُ (٢) ، ولكنهم كانوا أصحابَ وَبَرِ وشَعَرِ ، أَلا تَرى إلى قولِه : ﴿ وَأَللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلَقَ ظِلْلَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ البِهلِ أعظمُ وأكثرُ ١ ، ولكنهم كانوا أصحابَ أَكْمَ مَنْ الله أَلْ تَرى إلى قولِه : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مَنْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَلِه الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَمَتَنعًا إِلَىٰ حِينِ ﴾ . قال : إلى أجَلِ وبُلْغَةٍ (٦) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٤/٣١٨ ، ٣١٩ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « أكبر » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٣٥٩/١ ، وابن جرير ٣٢٠/١٤ .

قُولُه تعالى : ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَاكُ ۗ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمّا خَلَق ﴾ . قال : مِن الشجرِ ومِن غيرِها ، ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِمّا لَكُم مِمّا خَلَق ﴾ . قال : غاراتٍ يُسْكُنُ فيها ، ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِمّا لَحَيْنَا ﴾ . قال : غاراتٍ يُسْكُنُ فيها ، ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مُ سَرَبِيلَ تَقِيحُمُ ٱلْحَرّ ﴾ : مِن القطنِ والكتّانِ والصوفِ ، ﴿ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُم مُ الْحَديدِ ، ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَتُهُ فِي وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأُسَكُم مُ فَي الحديدِ ، ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُم اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن الحديدِ ، ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُم اللَّهُ وَاللَّهُ مِن الحديدِ ، ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُم اللَّهُ وَالنَّعُم ﴾ . ولذلك هذه السورة تُسَمَّى سورة ﴿ النَّعُم ﴾ . .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ الكسائيّ ، عن حمزةَ ، عن الأعمشِ وأبى بكرٍ وعاصمٍ ، أنهم قرّءُوا : ﴿ أَسْلَمْتُ ﴾ . برفعِ التاءِ مِن : ﴿ أَسْلَمْتُ ﴾ .

وأخرَج أبو عبيد ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ . قال : يعنى الثيابَ ، ﴿ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُ مَ ﴾ . قال : يعنى الدُّروعَ والسلاحَ ، (كذلك يُتِمُ نعمته عليكم لعلَّكم تَسْلَمون ) . يعنى : مِن الجِراحاتِ . وكان ابنُ عباسٍ يقرؤها : (تَسْلَمُونَ ) . ( أَى : بفتح التاءِ واللامِ ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد، أن أعرابيًّا أَتَى النبيَّ ﷺ فسأَله، فقرأ عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا ﴾ ». قال الأعرابيُّ :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۶/۳۲۰ – ۳۲۲ .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص ، ف ۱ ، ف ۲ ، ر۲ ، ح ۱ ، م ، وفي ح ۲ : « يعنى بفتحتين وهي قراءة شاذة
 کانت » .

والأثر عند أبي عبيد - كما في تفسير ابن كثير ١٠/٤ ، وابن جرير ٢ ٣٢٢/١٤ .

نعم. « ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلَمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا ﴾ . قال الأعرابي : نعم . ثم قرأ عليه ، كلَّ ذلك يقول : نعم . حتى بلغ : « ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ مُ لَكَا لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ لَعَلَى كُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ » . فولَّى الأعرابي ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ لَعَلَى كُمْ مُنْهُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ( . يُخَدِرُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ
فى قولِه : ﴿ يَعُرِفُونَ نِعُمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ . قال : هى المساكنُ والأنعامُ
وما يُرْزَقون منها ، والسرابيلُ مِن الحديدِ والثيابِ ، تَعرِفُ هذا كفارُ قريشٍ ، ثم
وما يُرْزَقون منها ، والسرابيلُ مِن الحديدِ والثيابِ ، تَعرِفُ هذا كفارُ قريشٍ ، ثم
١٢٧/٤ تُنْكِرُه بأن/ تقولَ : هذا كان لآبائِنا ، فوَرَّثُونا إيَّاها (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ في الآيةِ قال : يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُمُ وَأَعْطَاهُمُ مَا أَعْطَاهُمُ ، فهو معرفَتُهُمُ نعمتَه ، ثم إنكارُهُم إِيَّاهَا كَفْرُهُمُ بعدُ (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ فى قولِه : ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ . قال : إنكارُهم إيَّاها أن يقولَ الرجلُ : لولا فلانٌ أصابنى كذا وكذا ، ولولا فلانٌ لم أُصِبْ كذا وكذا .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٠/٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱٤/۳۲، ۳۲۳.

<sup>(</sup>٣) بعده في ف١ ، م: « بعد » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ( يكفرون ) .

<sup>(</sup>٥) في ر٢ : « يعرفهم » ، وفي م : « معرفهم » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/١٤ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىِّ في قولِه : ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ . قال : محمدٌ ﷺ ( ) ولفظُ ابنِ أبى حاتمٍ قال : هذا في حديثِ أبى جهلٍ والأَخْنسِ ، حينَ سأل الأخنسُ أبا جهلٍ عن محمد ﷺ فقال : هو نبيٌّ .

قُولُه تعالى : ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ . قال : شهيدُها نبيُها على أنه قد بلَّغ رسالاتِ ربِّه ، قال اللَّهُ : ﴿ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلاً ۚ ﴾ [النحل: ٨٩] . قال : ذُكِر لنا أن نبيَّ اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَيَاهُ (٢٤٢ ظ] كان إذا قرأ هذه الآية فاضَت عَيناه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَلَمُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ فَأَلْقَوْا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ﴾ . قال : حَدَّثُوهم (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ر۲ ، ح۲ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۶/۳۲۵ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/ ٣٢٧ ، ٣٢٨ . والحديث عند البخارى (٤٥٨٢ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥٥ ، ٥٠٥٥ ، ٥٠٥٦ ، ٥٠٥٦ ) ومسلم (٨٠٠) من حديث ابن مسعود في قراءة الآية « ٤١ » من سورة « النساء ؛

<sup>(</sup>٤) سقط من : ر۲ ، وفي م : « هذا » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤/١٤ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَٱلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ لِهِ ٱلسَّالَمُ ۗ ﴾. قال : اسْتَسْلَموا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿وَأَلْفَوَا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِـذٍ ٱلسَّالَمُ ﴾ . يقولُ : ذَلُوا واسْتَسْلَموا يومَئذِ (١) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفِرْيابِيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وهَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «البعثِ والنشورِ»، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : زِيدوا عقاربَ لها أنيابُ كالنخلِ الطِّوالِ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والخطيبُ في « تالى التلخيصِ » ، عن البراءِ ، أن النبيَّ عَلَيْ سُئل عن قولِ اللَّهِ : ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : « عقاربَ أمثالَ النخلِ الطِّوالِ يَنْهَشُونهم في جهنمَ » (") .

وأخرَج هَنَّادٌ عن ابنِ مسعودٍ قال : أَفاعِيَ في النارِ ''

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۶/۲۳۰.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۳۹۲/۱، وابن أبی شیبة ۱۵۸/۱۳ ، وهناد (۲۹۰) ، وأبو یعلی (۲۹۰۹) ، وابن جریر ۲۳۰/۱ عبد الرزاق ۳۹۲/۱ ، وابن العبرانی (۹۱۰۶ ، ۹۱۰۵) ، والحاکم ۳۵۰/۱ ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۹۳/۵ ، ۹۶۰، والمبيهقی (۲۱۰) .

<sup>(</sup>٣) الخطيب ٥٢٣/٢ . وقال محققه : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٤) هناد (۲٦١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى الآيةِ قال : إن أهلَ النارِ إذا جَزِعوا مِن حَرِّها اسْتغاثوا بِضَحْضَاحِ (١) في النارِ ، فإذا أَتَوه تَلَقَّاهم عقاربُ كأنهن البِغالُ الدُّهُمُ (٢) ، وأَفَاع كأنهن البَخَاتيُ (٣) ، فضَرَبَتْهم ، فذلك الزيادةُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عُبَيدِ بنِ عميرِ قال : إن فى جهنمَ ليجِبابًا (١٠) فيها حَيَّاتُ أمثالُ البُحْتِ ، وعقاربُ أمثالُ البغالِ ، يستغيثُ أهلُ النارِ المحِبابُ أن فيها حَيَّاتُ أمثالُ البُحْتِ ، وعقاربُ أمثالُ البغالِ ، يستغيثُ أهلُ النارِ (١٠) الساحلِ ، فتَثِبُ إليهم فتأخُذُ بشفاهِهم (٢٠) وشِفارِهم ، فكشَطت (٨) لحومَهم إلى أقدامِهم ، فيستغيثون منها إلى النارِ ، فتَتْبَعُهم حتى تَجِدَ فكشَطت (٨) خَرَّها فتَرْجِعَ وهي في أسرابٍ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وهَنَّادٌ ، عن مجاهدٍ ، مثلَه (١٠٠ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو (١١) قال : إن لجهنمَ سواحلَ فيها

<sup>(</sup>١) الضحضاح : ما رقُّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين ، فاستعاره للنار . النهاية ٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) الدهمة : السواد . والأدهم : الأسود . يكون في الخيل والإبل وغيرهما . اللسان (د هـ م) .

<sup>(</sup>٣) البخاتي ، جمع البخت ، وهي الإبل الخراسانية ، وتجمع أيضا على بَخاتَى وبخاتِ . ينظر الوسيط (ب خ ت) .

<sup>(</sup>٤) الجباب : جمع جب ، وهو البئر الواسعة . الوسيط (ج ب ب) .

<sup>(</sup>٥) في م : « من » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «و»، وفي م: « إلى».

<sup>(</sup>٧) في م : « جباههم » .

<sup>(</sup>A) في ر٢ : « فلتطت » ، وغير منقوطة في الأصل . وفي ح٢ : « فلثطت » .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢٤/١٤ ، ٣٣٢ .

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي شيبة ١٦٤/١٣ ، وهناد (٢٥٩) .

<sup>(</sup>۱۱) في ر۲، ح۲: «عمير».

حَيَّاتٌ وعقاربُ ، أَعْناقُها كأَعْناقِ البُحْتِ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم (٢) ، مِن طريقِ الأعمشِ ، عن مالكِ بنِ الحارثِ قال : إذا طُرِح الرجلُ في النارِ هوَى فيها ، فإذا انتَهى إلى بعضِ أبوابِها قيل : مكانَك حتى تُتْحَفَ . فيُسْقَى كأسًا مِن سُمِّ الأَسَاوِدِ (٣) والعقاربِ ، فتَمِيزُ (١) الجلدَ على حِدَةٍ ، والشَّعَرَ على حِدَةٍ ، والعَصَبَ على حِدَةٍ ، والعُرُوقَ على حِدَةٍ .

وأخرَج أبو يَعْلَى ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : خمسةَ أنهارٍ مِن نارٍ صَبَّها اللَّهُ عليهم ، يُعَذَّبون ببعضِها بالليلِ ، وببعضِها بالنهارِ (٥) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن جابرٍ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « الزيادةُ خمسةُ أنهارِ جَبْرِی مِن تحتِ العرشِ علی رُءُوسِ أهلِ النارِ ؛ ثلاثةُ أنهارِ علی مقدارِ الليلِ ، ونَهْرانِ علی مقدارِ النهارِ ، فذلك قولُه : ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن مجاهدِ قال : قال ابنُ عباسٍ : أَتَدْرِى ما سِعَةُ جهنمَ ؟ قلتُ : لا . قال : إن ما بينَ شَحْمةِ ( أَذُنِ أُحدِهم ) وبينَ عاتقِه مسيرةُ سبعينَ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/٣٣٢ .

<sup>(</sup>۲) بعده فی ح۱: « وابن جریر » .

<sup>(</sup>٣) الأساود : جمع الأسود ؛ وهو أخبث الحيات وأعظمها . النهاية ٤١٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ر٢ ، م : ( فيتميز ) ، وفي ح١ : ( فيميز ) ، وفي ح٢ : ( فيمتز ) .

<sup>(</sup>٥) أبو يعلى (٢٦٦٠) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل ، ف٢ : « أذنهم » .

خريفًا ، تَجْرِى فيها (١) أوديةُ القَيْحِ والدمِ . قلتُ له : الأنهارُ ؟ قال : لا ، بل الأَوْدِيةُ . قولُه تعالى : ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَنَبَ بِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ فِي هَذَا الكتابِ تِبْيَانًا لَكلِّ شَيءٍ ، (أُولَكنَّ عِلْمَنَا يَقَصُّرُ عَمَّا) بَيَّنَ لَنَا فِي القرآنِ (٢) . ثم تَلا : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ » ، وابنُ الضَّريسِ في « فضائلِ القرآنِ » ، ومحمدُ بنُ نصرِ في كتابِ «الصلاةِ » ، والطبرانيُ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ مسعودِ قال : مَن أرادَ العلمَ فليُتُوِّرِ (٥) القرآنَ ؛ فإن فيه علمَ الأَوَّلين والآخِرِين (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ مسعودٍ/قال: لا تَهُذُّوا<sup>(٧)</sup> القرآنَ كَهَذِّ الشَّعْرِ ، ١٢٨/٤ ولا تَنثُروه نثرَ الدَّقَلِ ، وقِفُوا عندَ عجائبِه ، وحَرِّكوا به القلوبَ (<sup>٨)</sup>.

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ مسعودٍ قال : إن هذا القرآنَ مَأْدُبةُ اللَّهِ ، فمَن

<sup>(</sup>١) سقط من : م . وفي ر٢ : « فيه » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « ولقد عملنا بعضا مما » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ح٢ : « قال ابن عباس : جميع العلم في القرآن ، ولكن تقاصر عنه أفهام الرجال » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٥) في ف١، م : « فليتور » . ومعنى فليثوّر : أى لينقّر عنه ، ويفكّر في معانيه وتفسيره وقراءته . النهاية ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٠/٥٤، ١٤/١٤، وعبد الله بن أحمد ص ١٥٧، والطبراني (٨٦٦٤، ٥٦٦٨، ٢٦٦٨) . والبيهقي (١٩٦٠) .

<sup>(</sup>V) في حاشية ح٢ : « الهذ : سرعة القطع » . وفي النهاية ٥/٥٥ : والهذُّ : سرعة القراءة .

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ۱۰/٥٢٥ .

دخَل فيه فهو آمِنٌ (١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ مسعودٍ قال : إن هذه القلوبَ أَوْعِيَةٌ ، فاشْغَلُوها بالقرآنِ ولا تشغَلُوها بغيره (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِبْيَــنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾. قال : مما أُمِروا به ونُهُوا عنه (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الأوزاعيِّ في قولِه : ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَـنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ . قال : بالسُّنةِ .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ الآية .

أَخْرَج أَحْمَدُ عَنْ عَثْمَانَ بِنِ أَبِي العَاصِي قَالَ : كَنْتُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا إِذْ شَخَص بَصِرُه فَقَالَ : ﴿ أَتَانِي جَبِرِيلُ فَأُمْرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذَه الآيةَ بَهِذَا المُوضِعِ مِن السُورةِ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِنِ ﴾ - إلى قولِه - : ﴿ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِنِ ﴾ - إلى قولِه - : ﴿ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِنِ ﴾ - إلى قولِه - : ﴿ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِنِ ﴾ .

وأخرَج أحمدُ ، والبخارىُ في « الأدبِ » ، وابنُ أبي حاتم ، والطبرانىُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : بينَما رسولُ اللَّهِ ﷺ بفِناءِ بيتِه جالسًا ، إذ مَرَّ به عثمانُ بنُ مَظْعونِ ، فجلَس إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فبينَما هو يُحَدِّثُه إذ شَخَص

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱/٤٨٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/٤٨٤ ، ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/١٣ .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٩/٢٩ ( ١٧٩١٨) . وقال محققوه : ضعيف لضعف ليث - وهو ابن أبي سليم - وشهر ابن حوشب .

رسولُ اللَّهِ وَيَكُوْهُ بِبصرِه إلى السماءِ ، فنظَر ساعةً إلى السماءِ ، فأخذ يَضَعُ بصرَه حتى وضَعَه على يمينه (١) في الأرضِ ، فتَحَرَّف رسولُ اللَّهِ وَيَكُوْ عن جليسِه عثمانَ إلى حيثُ وضَع بصرَه (١) ، فأخذ يُنْغِضُ (١) رأسَه كأنه يَسْتَفْقِهُ ما يقالُ له ، فلما قضى حاجته شَخص بصرُ رسولِ اللَّهِ وَيَكُوْ إلى السماءِ كما شَخص أولَ مرةِ ، فأتبعه بصرَه حتى تَوارَى في السماءِ ، فأقبَل إلى عثمانَ بجِلْسية (١) الأُولى ، فسأله عثمانُ ، فقال : « ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ عَلَى اللهُ ؟ قال : « ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ عَلَى اللهُ وَالْحَسَانِ فَي قلبي وأَحْبَبتُ محمدًا وَلَيْ (١) . قال عثمانُ : فذلك حينَ استقرَّ الإيمانُ في قلبي وأَحْبَبتُ محمدًا وَيَكُوْهُ .

وأخرَج الباورديُّ ، وابنُ السَّكَنِ ، وابنُ مَنْدَه ، وأبو نعيمٍ في « معرفةِ الصحابةِ » ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرِ قال : بَلَغ أَكْثَمَ بنَ صَيْفيٌّ مَخْرَجُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ ، فأراد أن يأتيه ، فأبَى () قومُه ، فانتدَب رجلان فأتيا رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ فقالا : نحن رسلُ أَكْثَمَ ، يَسْأَلُك مَن أنت ؟ وما جئتَ به ؟ فقال النبيُّ عَلَيْتِهِ : « أنا محمدُ ابنُ عبدِ اللَّهِ ، ( وأنا ) عبدُ اللَّهِ ورسولُه » . ثم تلا عليهم : « ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ

<sup>(</sup>١) في ص ، ف٢ : « بيته » ، وفي ف١ ، ر٢ ، ح١ : « يمنته » .

<sup>(</sup>۲) في م : « رأسه » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ف٢ ، م : « ينفض » . وينغض رأسه : أي يحرُّكه ويميل إليه . النهاية ٥/٧٨ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م : « كجلسته » ، وفي ف ١ ، ح١: « الجلسة » ، وفي ف٢: « فجلسه » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٥/٨١٨ (٢٩١٩)، والبخاري (٨٩٣)، والطبراني (١٠٦٤٦، ١٠٦٤٦). ضعيف الإسناد ( ضعيف الأدب المفرد - ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فأني » ، وفي ص ، ف١، ف٢، ح١، م : « فأتي » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، م .

وَٱلۡإِحۡسَـٰنِ ﴾ - إلى -: ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ ». قالوا: ارْدُدْ '' علينا هذا القولَ. فردَّده عليهم حتى حَفِظوه ، فأتيا أكثمَ فأَخْبَراه ، فلما سمِع الآيةَ قال: إنى أُرَاه (۲) يأمُرُ (۱) عليهم حتى حَفِظوه ، ويَنْهَى عن مَلائمِها ، فكونوا في هذا الأمرِ رُمُوسًا (۱) ، ولا تكونوا فيه أَذْنابًا ، وكونوا فيه أولًا ، ولا تكونوا فيه آخِرًا (٥).

ورواه الأُمَوىُ في «مغازيه » وزادَ : فرَكِب مُتَوَجِّهَا إلى النبيِّ ﷺ فماتَ في الطريقِ ، قال : ويقالُ : نزَلت فيه هذه الآيةُ : ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عِنْ بَدْرِكُهُ ٱلمَوْتُ ﴾ الآية (١٠٠ الساء : ١٠٠ ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ . قال : شهادةِ أن لا إللهَ إلا اللّهُ ، ﴿ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ . قال : أداءِ الفرائضِ ، ﴿ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَ ﴾ . قال : إعطاءِ ذَوِى الأرحامِ الحقَّ الذى أو جَبه اللهُ عليك بسببِ القرابةِ والرَّحمِ ، ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ ﴾ . قال : النِّنى ، ﴿ وَٱلْمُنْكِ ﴾ . قال : الشِّركِ ، فوالْبَغِيُ ﴾ . قال : الكِبْرِ والظَّلمِ ، ﴿ يَعِظُكُم ﴾ . قال : يُوصِيكم ﴿ لَعَلَكُمُ مَنَ اللّهُ عَلَى ﴾ . قال : يُوصِيكم ﴿ لَعَلَكُمُ مَنَ اللّهُ عَلَى ﴾ . قال : الكِبْرِ والظَّلمِ ، ﴿ يَعِظُكُم ﴾ . قال : يُوصِيكم ﴿ لَعَلَكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَى ﴾ . قال : يُوصِيكم ﴿ لَعَلَّكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى ﴾ . قال : يُوصِيكم ﴿ لَعَلَّكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى ﴾ . قال : يُوصِيكم ﴿ لَعَلَّكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) في ح٢، م: «ردد».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف١، ف٢ ، ح١ : « لأراه » .

<sup>(</sup>٣) في ف١، ف٢، ح١: « يأمره » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢: « رأسًا » .

<sup>(°)</sup> الباوردى، وابن السكن - كما فى الإصابة ٢١٠/١، وابن منده - كما فى أسد الغابة ١٣٤/١، وابن منده - كما فى أسد الغابة ١٣٤/١، والإصابة - وأبو نعيم ٣٠٩/١ (٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) الأموى - كما في الإصابة ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٤/٣٣٥، ٣٣٦، والبيهقي (٢٠٦) مختصرًا .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والبخاريُّ في « الأدبِ » ، ومحمدُ بنُ نصرِ في « الصلاةِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ مسعودِ قال : أعظمُ آيةِ في كتابِ اللَّهِ : ( ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُو اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] . وأجمعُ آيةِ في كتابِ اللَّهِ للخيرِ والشرِّ الآيةُ التي في « النحلِ » : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ في كتابِ اللهِ أَ تفويضًا : ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ وَمَا إِلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢ ، ٣] . وأشدُ آيةٍ في كتابِ اللّهِ رَجَاءً : ﴿ يَعْبَادِي اللّهِ فَي كتابِ اللّهِ السّهِمْ ﴾ الآية أواشدُ آيةٍ في كتابِ اللّهِ رَجاءً : ﴿ يَعْبَادِي اللّهِ فَي كتابِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

وأخرَج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن الحسنِ ، أنه قرَأ هذه الآيةَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ إلى آخرِها . ثم قال : إن اللَّه عزَّ وجلَّ جمَع لكم الخيرَ كلَّه والشرَّ كلَّه في آيةٍ واحدةٍ ، فواللَّهِ ما ترك العدلُ والإحسانُ مِن طاعةِ اللَّهِ شيئًا إلا جمَعه ، ولا ترك الفحشاءُ والمنكرُ والبغيُ مِن معصيةِ اللَّهِ شيئًا إلا جمَعه . و

وأخرَج البخاريُّ في « تاريخِه » ، مِن طريقِ الكَلْبيِّ (١٠) ، عن أبيه قال : مَرَّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف٢: « آية الكرسي » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف١: « القرآن » .

<sup>(</sup>٣) البخارى (٤٨٩) ، وابن جرير ٢٢٧/١٤، ٣٣٧/١، ٢٢٧، ٤٨/٢٣، والطبراني (٨٦٥٨)، والحاكم ٢٨/٢، ٣٨/٢) . والحاكم ٢/٢٥٦، والبيهقي (٢٤٤٠) . حسن (صحيح الأدب المفرد – ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (١٤٠) .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف٢: « ابن البخاري » ، وفي ف١، ح١، ح٢، م : « ابن النجار » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف١، ف٢، ح١، م : « العكلي » .

على بنُ أبى طالبِ بقومٍ يَتحدَّثُون فقال: فيم أنتم؟ فقالوا: نتذاكَرُ المُروءةَ. فقال: أوَ ما كَفاكم اللَّهُ عزَّ وجلَّ ذاك (١) في كتابِه إذ يقولُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَآلِحَسَانُ التفضُّلُ، فما بقي بعدَ هذا؟ وَٱلْإِحْسَانُ التفضُّلُ، فما بقي بعدَ هذا؟

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُرُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْحَسَنِ كَانَ أَهُلُ الجَاهِلَيةِ يَعْمَلُونَ بِالْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ الآية . قال : ليس مِن خُلُقِ /حَسَنِ كَانَ أَهُلُ الجَاهِلَيةِ يَعْمَلُونَ بِهُ وَيُعظِّمُونَهُ وَيَخْشُونَهُ إِلا أَمْرِ اللَّهُ بَه ، وليس مِن خُلُقِ سَيِّئُ كَانُوا يَتَعَايَرُونَهُ بِهُ وَيُعظِّمُونَهُ ويَخْشُونَهُ أَلِا أَمْرِ اللَّهُ بَه ، وليس مِن خُلُقِ سَيِّئُ كَانُوا يَتَعَايَرُونَهُ بِينَهُمْ إِلَا نَهَى اللَّهُ عنه وقَدَّم فيه ، وإنما نهَى عن سَفاسِفِ الأخلاقِ ومَذَامِّها (٣).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن محمد بنِ كعبِ القُرَظيِّ قال : دعانى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ فقال : صِفْ ليَ العدلَ . فقلتُ : بَخٍ ، سألتَ عن أمرِ جسيم أَ ، كُنْ لصغيرِ الناسِ أبًا ، ولكبيرِهم ابنًا ، وللمِثْلِ منهم أخًا ، وللنساءِ كذلك ، وعاقِبِ الناسَ على قَدْرِ ذُنُوبِهم وعلى قَدْرِ أَجْسادِهم ، ولا تَضْرِبَنَّ لغضبِك سَوْطًا واحدًا فتَعَدَّى () فتكونَ مِن العادِين .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الشعبيّ قال: قال عيسى ابنُ مريمَ: إنما الإحسانُ أن تُحسنَ إلى مَن أحسَن إليك ". تُعْسِنَ إلى مَن أساء إليك ، "ليس الإحسانُ أن تُحسنَ إلى مَن أحسَن إليك ".

قُولُه تعالى : ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُكُمْ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في حاشية ح١ : ﴿ يُحَسِّنُونَه ﴾ ، وفي مصدر التخريج : ﴿ يستحسنونه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/٣٣٧ ، ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ح١ : ١ جسم ١ .

<sup>(</sup>٥) في ح١: « فيعدا » ، وفي م: « متعديا » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : « والله أعلم » .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مَزِيدةَ بنِ جابرٍ فى قولِه : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَنهَدَ تُكُمُ كَان مَن اللَّهِ إِذَا عَنهَدَ تُكُمُ وَاللَّهِ أَنزِلَت هذه الآيةُ فى بيعةِ النبيِّ عَلَيْتِهُ ، كان مَن أَسلَم بايَع على الإسلامِ ، فقال : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمُ وَلَا لَنقُضُواْ اللَّهِ على الإسلامِ . فلا تَحْمِلَنَّكُم قلةُ محمد عَلَيْتُهُ وأصحابِه وكثرةُ المشركين أن " تَنْقُضُوا البيعة التي بايَعْتُم على الإسلام (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا لَنَقُضُوا اللَّهِ مَن بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ . قال : تَعْليظِها في الحَلِفِ ، ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ كَفِيلًا ﴾ . قال : وكيلًا (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ . يقولُ : بعدَ تَشْديدِها وتَغْليظِها ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا لَنَقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ : يعنى : بعد تَغْليظِها وتَشْديدِها ، ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيدِهَا ﴾ . يعنى : فى العهدِ شهيدًا (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَّلَهَا ﴾ الآيات .

<sup>(</sup>١) في ص ، ف٢ : « إذ » .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۱/۳۳۸ ، ۳۳۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٣٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲٤٠/۱٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « شديدا ».

أَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ حَفْصِ قَالَ : كَانْتَ سُعَيْرَةُ (١) الْأَسَديةُ مَجْنُونةً ، تَجْمَعُ الشَّعْرَ وَاللِّيفَ ، فَنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتَ عَزْلَهَا ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ عطاءِ بنِ أبى رباحٍ قال : قال لى ابنُ عباسٍ : يا عطاءُ ، ألا أُرِيك امرأةً مِن أهلِ الجنةِ ؟ فأرانى حبشيةً صفراءَ ، فقال : هذه ، أتَتْ رسولَ اللَّهِ عَيْنَةٍ فقالت : إن بى هذه المُوتة - يعنى الجنون - فادعُ اللهَ أن يُعافينى . فقال لها رسولُ اللهِ عَيْنَةٍ : «إن شئتِ دعوتُ فعافَاكِ اللَّهُ ، وإن شئتِ صَبَرْتِ واحْتَسَبتِ ولكِ الجنةُ » . فاختارَت ألصبرَ والجنة . قال : وهذه الجنونةُ سُعَيرةُ أن الأَسَديةُ ، وكانت تجمَعُ الشَّعَرَ واللِّيفَ ، فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ (٥) في قولِه : ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا﴾ . قال : خَرْقاءُ كانت بمكة تَنْقُضُه بعدَما تُبْرِمُه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىِّ فى قولِه : ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا﴾ . قال : كانت امرأةً بمكة (٢) تُسمَّى خَوْقاءَ مكةَ ، كانت

<sup>(</sup>١) في النسخ : « سعيدة » . والمثبت من أسد الغابة ١٤٢/٧ ، والإصابة ٧٠٠/٧ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح۲ : « رياح » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ر٢ .

<sup>(</sup>٤) أصل الحديث عند البخاري (٥٦٥٢) ، ومسلم (٢٥٧٦) ، بدون ذكر الآية .

<sup>(</sup>٥) في ف ١ : « بكير » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤ / ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٧) بعده في م : « كانت » .

تغزِلُ ، فإذا أَبْرَمَت غَرْلَها نقَضته (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ` وابنُ المنذرِ ` ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا ﴾ . قال : نقَضَت حبلَها بعدَ إبْرامِها إيَّاه (").

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى الآيةِ قال : لو سمِعْتُم بامرأةِ نقضَت غَزْلَها مِن بعدِ إبْرامِه لقُلْتُم : ما أحمقَ هذه ! وهذا مَثَلٌ ضرَبه اللَّهُ لَمَن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَتَخِذُونَ كَيْمَانَكُمْ اللَّهُ لَمَن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ اللَّهُ لَمَن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَتَخِذُونَ كَيْمَانَكُمْ اللَّهُ لَمَن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَتَخَذُونَ كَيْمَانَكُمْ اللَّهُ لَمَن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَتَخَذُونَ كَانَةً وَغَدْرًا اللَّهُ لَمَن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَاللَّهُ لَمَن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَمُن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَمَانَا اللَّهُ لَمَانَ اللَّهُ لَمُن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَهُ اللَّهُ لَمُن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَمُنْ نَكُن لَمُ اللَّهُ لَمُن نكث عهدَه . وفى قولِه : ﴿ لَهُ اللَّهُ لَمُن نكث عَلَمُ اللَّهُ لَمُن نكث عَلَم اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمُن نكث عَلَم اللَّهُ لَمُن نكث عَلَم اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمُن نكث عَلَم اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمْ عَلَى اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ ا

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَنَ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّاقًى . قال : ناسٌ أكثرُ مِن ناسٍ ( • )

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في الآيةِ قال : ولا تكونوا في

<sup>(</sup>١) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ ، م : « تنقضه » .

والأثر عند ابن جرير ٢ ٢/١٤ ، وابن أبي حاتم - كما في التغليق ٢٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۱/۱٤ ، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/٥٤٠ .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل .

نقضِ العهدِ بمنزلةِ التي نقضَت غزلَها ، ﴿ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ نَكُا ﴾ . يعني : بعدَ ما أَبرَمَته ، ﴿ نَتَخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ ﴾ . ' يعنى : العهدَ ' ، ﴿ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ . يعنى : بينَ أهلِ العهدِ ، يعنى مكرًا وخديعةً لتدْخُلَ (٢) العلةُ فيُسْتَحَلُّ به نقضُ العهدِ ، ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً فِي أَرْبُى مِنْ أُمَّةً ﴾ . يعني : أكثرَ ، ﴿ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ [٢٤٨] ٱللَّهُ بِهِيِّ . يعنى : بالكثرةِ ، ﴿وَلَيُنْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ﴾ . "يعنى : وليسألنَّكم"، ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً ﴾ : يعنى المُسلمةَ والمُشركةَ ، ﴿أُمَّةُ وَكِهِدَةً ﴾ ( الله عنى ملةَ الإسلام وحدَها ، ﴿ وَلَكِكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ﴾ . يعني : عن دينِه ، وهم المشركون ، ﴿ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ : يعنى المسلمين ، ﴿ وَلَتَتَّنَاكُنَّ ﴾ : يعنى يومَ القيامةِ ، ﴿ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . ثم ضرَب مثلًا آخر لناقضِ العهدِ فقال : ﴿ وَلَا نَشَّخِذُوا أَيْمَنَكُمْ ﴾ : يعنى العهد ، ﴿ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ الْعَلْدِ ثُبُوتِهَا ﴿ . يقولُ : إِن ناقضَ العهدِ يَزِلُّ في دينِه كما يَزِلُّ قدمُ الرجل بعدَ الاستقامةِ ، ﴿وَيَّذُوقُواْ ٱلسُّوَّءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ : يعنى العقوبة ، ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ : يعنى ١٣٠/٤ عَرَضًا (٥) مِن الدنيا يسيرًا ، ﴿ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ : يعني الثوابَ ، ﴿ هُوَ خَيْرٌ / لَكُرَ ﴾ . يعنى: أفضلُ لكم مِن العاجل، ﴿ مَا عِندَكُمُ يَنفَذُّ كَم يعنى: ما عندَ كم مِن الأموالِ يَفْنَى ، ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ ﴾ . يعني : ما عندَ اللَّهِ في الآخرةِ مِن الثوابِ دائمٌ لا يزولُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف٢ : « لمدخل » ، وفي ف١ ، م : « ليدخل » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م . وفي ر٢ ، ح٢ : « يعني ولنسألنكم » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ر٢ : « يعنى ملة واحدة » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « عوضا » .

عن أهلِه ، وليَجْزِيَنَّ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ . (ايعنى : على أُمرِ (اللَّهِ الْهَ ﴿ أَجَرَهُم (اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ الْجَرَهُم اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ مسعودِ قال: إيَّاكم «وأَرَأَيْتَ» ، فإنما هلَك مَن كان قبلكم بـ «أَرَأَيْتَ» ، ولا تَقِيسوا الشيءَ بالشيءِ «دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَلَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا » ، وإذا سُئل أحدُكم عما لا يعلمُ فليَقُلْ: لا أعلمُ . فإنه ثُلُثُ العلم (1) .

قُولُه تعالى : ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِلَحًا مِن ذَكَرٍ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفِرْيابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئل عن هذه الآية : ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن 
ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُوِّمِنُ فَلَنُحْمِينَا لُمُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ الآية . قال : الحياةُ الطيبةُ الرزقُ الحلالُ في هذه الحياةِ الدنيا ، وإذا صارَ إلى ربِّه جزَاه (٥) بأحسنِ ما كان يعملُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ فَلَنَّحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ . قال : يأكُلُ حلالًا ، ويشربُ حلالًا ، ويلبَسُ حلالًا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف٢ : « أجر » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ح١ : « أخبرهم » .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٥٥٥٠) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف٢ ، ح١ ، م : ﴿ جازاه ﴾ . والمثبت موافق لما عند ابن جرير .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: « وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله : ﴿ فَلنحينه حياة طيبة ﴾ . قال : الحياة الطيبة الرزق الحلال في هذه الحياة الدنيا وإذا صار إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل » .

والأثر عند عبد الرزاق ۳۹۰/۱۱ ، وابن جريو ۳۵۰/۱۲ ، ۳۵۱ ، ۳۵۹ ، ۳۵۳ . (۷) ابن جرير ۲۵۱/۱۲ ، ۳۰۲ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ . قال : الكَشبُ الطيبُ ، والعملُ الصالحُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ حَيَاوَةً طَيِّبَاتُمْ ﴾ . قال : السعادةُ (١) .

أُوأَخرَج العسكريُّ في « الأمثالِ » عن عليٌّ في قولِه : ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهُم حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾. قال : القناعةُ أَنَّ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والجاكمُ وصحَّحه ، والبيهقى في « شعبِ الإيمانِ » ، مِن طرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَلَنُحْيِينَـٰهُ وَالبيهقَى في « قال : القنُوعُ . قال : وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعو : « اللهمَّ قَنَّعْنى عَيْوَةً طَيِّبَهُ يَدْعو : « اللهمَّ قَنَّعْنى عَيْرَ اللهمَّ قَنَّعْنى ، وبارِكْ لى فيه ، واخلُفْ على كلَّ غائبةٍ لى بخيرٍ » (") .

وأخرَج وكيعٌ في « الغررِ » ( ) ، ( وابنُ النجارِ ) ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ في قولِه : ﴿ فَلَنُحْيِينَـَّهُمُ حَيَاوَةً طَيِّـَالَّهُ ﴾ . قال : القَناعةُ .

وأخرَج (الطبراني في « الأوسطِ » ، و (وكيع ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « القناعةُ مالٌ لا يَنْفَدُ ((وكنزُ لا يَفنَيُ ) ((١) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/١٥ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، م .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ١٠/١ ، ٢/٣٥٦ ، والبيهقى (١٠٣٤٧) . والحديث عند ابن خزيمة في صحيحه (٢٧٢٨) . وقال الألباني : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن خلف ، المعروف بوكيع القاضى ، وكتابه « غرر الأخبار في أخبار القضاة وتاريخهم وأحكامهم » . هدية العارفين ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، ف ٢ ، ح١، م.

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٦٩٢٢) . وقال الهيثمي : فيه خالد بن إسماعيل المخزومي ، وهو متروك . مجمع الزوائد ١٠٦/١٠ .

( وَأَخْرَجَ ابنُ عساكرَ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَلَنَحْيِينَكُمُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ . قال : لنززُقَنَه قناعة يجِدُ لذَّتُها في قلبِه () .

وأخرَج (أحمدُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجه ) عن ابنِ عمرِو ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « قد أَفلَح مَن أَسلَم ورُزِق كَفافًا ، وقَنَّعَه اللَّهُ بما آتاه » (٣) .

وأخرَج الترمذيُّ ، والنسائيُّ ، عن فَضالةَ بنِ عبيدِ ('' ) أنه سمِع رسولَ اللَّهِ وأخرَج الترمذيُّ ، والنسائيُّ ، عن فَضالةً بنِ عبيدٍ عيشُه كَفافًا وقنَع به (°) ».

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ حَيَوْهُ ۖ طَيِّبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

( وَأَخْرَجَ الْعَسْكُرِيُّ فَي ﴿ الْأَمْثَالِ ﴾ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ فَلَنَّخْيِيَنَّهُ حَيَّوْةً طَيِّسَبَةً ﴾ . قال : لا ( أَتُحُوِجُه إلى أُحدِ ١) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، م . وبعده في ح ١ : « وأخرج العسكرى في « الأمثال » عن سعيد بن جبير : ﴿ فَانتحيينه حياة طيبة﴾ . قال : لا تحوجه إلى أحد » .

والأثر عند ابن عساكر ٣٢٣/٣٤ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ف ١ ، ف٢ ، م : « مسلم » .

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٣٤/١١ (٢٥٧٢) ، ومسلم (١٠٥٤) ، والترمذي (٢٣٤٨) ، وابن ماجه (٢٣٨) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « سعيد » . وينظر تهذيب الكمال ١٨٦/٢٣ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ، ف ١ ، ف ٢ ، م : « وأخرج وكيع في الغرر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : والقناعة مال لا ينفذ » .

والحديث عند الترمذي (٢٣٤٩) ، والنسائي - كما في تحفة الأشراف ٢٦١/٨ (٢١٠٣٣) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ١٩١٥) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/٣٥٣ .

<sup>· (</sup>٧ - ٧) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، م .

<sup>(</sup>  $\Lambda - \Lambda$  ) في الأصل : « تحوجه لأحد » ، وفي ح  $\Lambda$  : « يحوجه إلى أحد » .

قُولُه تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرُّوانَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرُّوانَ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّجِيعِ ﴾ . قال : هذا دليلٌ من اللهِ دَلَّ عليه عبادَه (١٠).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ قال : الاستعادةُ واجبةٌ لكلِّ قراءةٍ في الصلاةِ أو (٢) غيرِها ؛ مِن أجلِ قولِه : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسَتَعِدْ بِأَلِلَهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن مُجبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ ، أن النبيُّ عَلَيْهِ لمَّا دخل في الصلاةِ كَبَر ، ثم قال : « أعوذُ باللَّهِ مِن الشيطانِ الرجيم » (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ عمرَ ، أنه كان يتعوَّذُ ؛ يقولُ : أعوذُ باللَّهِ مِن الشيطانِ الرجيمِ (٥) .

وأخرَج أبو داود ، والبيهقي ، عن أبي سعيدِ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا قامَ مِن الليلِ فاستفتحَ الصلاةَ قال : « سبحانك اللهمَّ وبحمدِك ، وتبارَك اسمُك ، وتعالَى جَدُّك ، ولا إلهَ غيرُك » . ثم يقولُ : « أعوذُ باللَّهِ السميعِ العليمِ مِن الشيطانِ الرجيم » . .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٣٨/١ ، والبيهقي ٣٥/٢ . وأصل الحديث عند أبي داود (٧٦٤ ، ٧٦٥) . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ١٦١ ، ١٦١) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٧٧٥) ، والبيهقي ٣٥/٢ ، ٣٦ . صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٧٠١) .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سفيانَ الثوريِّ في قولِه : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنُنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ . ( قال : محجَّتُه على الذين يَتَولُّونه ' ) ، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ . قال : يَعِدْلُونه بربِّ العالمين ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَن تَولَّى الشيطانَ ، وعمِل عَلَى اللَّذِينَ يَتَولَّوْنَهُ ﴾ . يقولُ : سلطانُ الشيطانِ على مَن تَولَّى الشيطانَ ، وعمِل بمعصيةِ اللَّهِ (1) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ في الآيةِ قال : إن

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ف٢ .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۷۸۵) ، والبيهقي ۲/۲٤ . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ١٦٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٥٨/١٤ ، ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ر٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٦٠/١٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٤/٩٥٩.

عدوَّ اللَّهِ إبليسَ حيثُ (١) غَلَبَت عليه الشِّقْوَةُ قال : ﴿ لَأَغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِليهِ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٣، ٨٢] . فهؤلاء الذين لم يُجْعَلْ للشيطانِ عليهم سبيلٌ ، وإنما سلطانُه على قوم اتَّخذوه وَلِيًّا ، وأشرَ كوه (٢) في أعمالِهم (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَ إِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةُ مُكَانَ ءَايَةٍ ﴾ الآية .

١٣١/ /أخَوَج أبو داودَ في « ناسخِه » ، وابنُ مَرْدُويَه ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَ إِذَا بَدَلْنَا ءَايَةُ مُكَانَ ءَايَةٍ ﴾ . وقولِه : ﴿ وَقُلِه : ﴿ وَ لِهِ اللَّهِ بِنُ كَالَمُ لِللَّهِ بِنُ لَكُ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ﴾ [النحل: ١١٠] . قال : عبدُ اللّهِ بنُ سعدِ بنِ أبي سَرْح ، كان يكتُبُ لرسولِ اللّهِ عَيْلِيّةٍ فأزلَّه الشيطانُ ، فلَحِق بالكفارِ ، فأمّر به رسولُ اللَّهِ عَيْلِيّةٍ أن يُقْتَلَ يومَ الفتحِ ، فاسْتَجارَ له عثمانُ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيّةٍ فأَجَارَه .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَ إِذَا بَدَلْنَا عَالِهُ مُكَاكَ ءَايَةٍ ﴾ . قال ( وَ وَعَناها وأَنزَلنا غيرَها ( أَ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَ إِذَا بَدَّلْنَاۤ ءَايَـةً مُكَانَ ءَايَـةٍ ﴾. قال ُ ' : هو كقولِه : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ (٧) [البقرة : ١٠٦] .

<sup>(</sup>١) في م : ( حين ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : ( فأشركوه » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/٩٥٩.

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/٢٥٣، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٤/٣٦٣ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ف ٢. وفي الأصل، ف ١، ر٢، ح ١: «ننسأها». وهي قراءة، ينظر ما تقدم في ٣/١ ٥٤٤، ٥٤٥. والأثر عند ابن جرير ٢ / ٣٦٣.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ٓ ءَايَةُ مَكَانَ ءَايَةُ مَكَانَ ءَايَةٌ مَكَانَ ءَايَةٌ مَكَانَ ءَايَةٌ مَكَانَ عَالَ : هذا مِن (١) الناسخِ والمنسوخِ . قال : إذا نسَخْنا آيةً وجِعْنا بغيرِها ، قالوا : ما بالك قلت كذا وكذا ثم (١) نَقَضْتَه ؟! أنت تَفْترِى . قال الله : ﴿ وَٱلله أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَقَدُ نَعْدُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، بسندِ ضعيفِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يُعلِّمُ قَيْنًا (٢) بمكة اسمُه بَلْعامُ ، وكان أعجميَّ اللسانِ ، فكان المشركون يَرُوْن رسولَ اللَّهِ ﷺ يدخُلُ عليه ويخرُجُ مِن عندِه ، فقالوا : إنما يُعَلِّمُهُ بَلْعامُ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَسَلُمُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ . ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ . ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ اللَّهُ .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقىُّ فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُم بَشَرُّ ﴾ . قال : قالوا : إنما يُعَلِّمُ محمدًا عبدُ ابنِ الحَضْرميِّ ، وهو صاحبُ الكُتُبِ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لِسَانُ اللَّهُ عَكْمِتُ مُبِيثُ ﴾ أَعْجَمِيُّ وَهَلَذَا لِسَانُ عَكْمِتُ مُبِيثُ ﴾ (٥)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ قال : كان النبيُّ ﷺ يُقْرِئُ غلامًا لبني المغيرةِ

<sup>(</sup>١) في م : « في » .

<sup>(</sup>٢) في ص : ﴿ لِمَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) القينُ : العَبدُ والحداد . التاج (ق ى ن) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٥٣١ ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه – كما في الإصابة ٣٢٨/١ .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/٧٥٧ ، والبيهقي (١٣٧) .

أعجميًّا يقالُ له: يَعِيشُ (١). فأنزَل اللَّهُ: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴾ (١) الآية.

وأخرَج آدمُ بنُ أبى إياسٍ ، "وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسلمِ الحَضْرميِّ قال : كان لنا عبدان من أهلِ عينِ التَّمْرِ ، يقالُ لأحدِهما : يسارٌ . وللآخرِ : جَبرٌ . وكانا يَصْنعان السيوفَ بمكة ، وكانا يقرأان الإنجيلَ ، فربما مرَّ بهما النبي عَلَيْهُ وهما يقرأان ، فيقِفُ ويستَمِعُ ، فقال المشركون : إنما يتعلَّمُ منهما . فنزَلت : (هما يقرأان ، فيقِفُ ويستَمِعُ ، فقال المشركون : إنما يتعلَّمُ منهما . فنزَلت : (إنسكانُ ٱلّذِي يُلْحِدُونَ إلَيْهِ الآية (أ) .

وأخرَج آدمُ بنُ أبى إياس ، وابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِسَكَرُ ﴾ . قال : قولُ قريشٍ : إنما يعلّمُ محمدًا عبدُ ابنِ الحَضْرميّ ، وهو صاحبُ كُتُبٍ . فنزَل : ﴿ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ابنِ الحَضْرميّ ، وهو صاحبُ كُتُبٍ . فنزَل : ﴿ لِسَانُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ ومية ، ﴿ وَهَلَا السَانُ عَرَفِتٌ مُبِينُ ﴾ (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ قال : يقولون : إنما يعلِّمُ محمدًا عبدُ ابنِ الحَضْرميِّ . كان يُسَمَّى : مِقْيَسٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، م : « مقيس » ، وفي ح٢ : « مقبس » . والمثبت موافق لما في مصدر التخريج .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۶/۳۹۰ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) آدم (ص ٤٢٥، ٤٢٦ - تفسير مجاهد) ، وعبد بن حميد - كما في الإصابة ٤٥٣/١ - وابن جرير ٤ ٣٦٧/١٤ ، وابن أبي حاتم - كما في الإصابة ٤٥٣/١ - والبيهقي (١٣٨) .

<sup>(</sup>٥) آدم (ص ٢٦٦– تفسير مجاهد) ، وابن جرير ٢٤/٣٦ ، والبيهقي (١٣٦) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن الذى ذكر اللَّهُ في كتابِه أنه قال : ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ ﴾ . إنما افتتَن مِن أنه كان يكتُبُ الوحى لرسولِ اللَّهِ عَيْلِيمٌ ، فكان مُيْلِي عليه : ﴿ سَمِيعُ مِن أنه كان يكتُبُ الوحى لرسولِ اللَّهِ عَيْلِيمٌ ، أو نحو ذلك مِن خواتيمِ الآيةِ ( ) ثم يَسْتَغِلُ عنه رسولُ اللَّهِ عَيْلِيمٌ ( وهو مُيلِي عليه الوَحْي ، فيَسْتَفهِمُ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيمٌ " وهو مُيلِي عليه الوَحْي ، فيَسْتَفهِمُ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيمٌ " وهو مُيلِي عليه الوَحْي ، فيَسْتَفهِمُ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيمٌ " وهو مُيلِي عليه الوَحْي ، فيَسْتَفهِمُ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيمٌ " وهو مُيلِي عليه الوَحْي ، فيَسْتَفهِمُ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيمٌ " وهو مُيلِي عليه الوَحْي ، فيَسْتَفهِمُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْمٌ " وهو مُيلِي عليه الوَحْي ، فيَسْتَفهِمُ مُ مُولَ اللَّهِ مَا شَتُ . فهذا فيهو كذلك » . فافتَتَن وقال : إن محمدًا ليكِلُ ذلك إلى فأكْتُبُ ما شئتُ . فهذا الذي ذكر لي سعيدُ بنُ المسيَّبِ مِن الحروفِ السبعةِ ( ) .

وأخوَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى الآية قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا آذاه أهلُ مكة ، دخل على عبد لبنى الحضرمي ، يقالُ له: أبو اليسر. كان نصرانيًا ، وكان قد قرأ التوراة والإنجيل ، فساءَله وحدَّثه ، فلما رآه المشركون يدخُلُ عليه قالوا: يُعَلِّمُه أبو اليسر. قال اللَّهُ: ﴿ وَهَنْذَا لِسَانُ عَكَرِبُ مُبِينُ ﴾ . ولسانُ أبى اليسرِ أعجمي .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٤/١٤ .

<sup>(</sup>۲) في ر۲ : « السورة » ، وفي مصدر التخريج : « الآي » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح١، م٠

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في الإصابة ٣٢٨/١ .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن مَعَاوِيةً بِنِ صَالَحٍ قَالَ : ذُكِرَ الكَذَبُ عَندَ أَبِي أُمَامَةً فَقَالَ : اللَّهُمَّ عَفْوًا ، أَمَا تَسْمَعُونَ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . فَوْمِنُونَ ﴿ يَثَايِنَتِ ٱللَّهِ وَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ .

وأخرَج الخرائطى فى « مساوئ الأخلاقِ » ، وابنُ عساكرَ فى « تاريخِه » ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ جَرَادٍ ، أنه سألَ النبيَّ ﷺ : هل يَرْنِى المؤمنُ ؟ قال : « قد يكونُ ذاك » . قال : هل يكذِبُ ذاك » . قال : هل يكذِبُ المؤمنُ ؟ قال : « لا » . ثم أتبعها نبى اللَّهِ ﷺ : « ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا اللَّهِ عَلَيْكِ : « ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا اللَّهِ عَلَيْكُ : « ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا اللَّهِ عَلَيْكُ : « ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا اللَّهِ عَلَيْكُ : « ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا اللّهِ عَلَيْكُ . « ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلّذِينَ لَا اللّهِ عَلَيْكُ . « ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلّذِينَ لَا اللّهِ عَلَيْكُ . « ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلّذِينَ لَا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ . « ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِنْ هَا لَهُ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

وأخرَج الخطيبُ في « تاريخِه » عن عبدِ اللَّهِ بنِ جَرَادٍ قال : قال أبو الدرداءِ : يا رسولَ اللَّهِ ، هل يكذِبُ المؤمنُ ؟ قال : « لا يؤمنُ باللَّهِ ولا باليومِ الآخرِ مَن إذا حدَّث كذَب » (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن معاذِ بنِ جبلٍ ، أن النبئ ﷺ قال : ﴿ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عليكُم ثلاثٌ ؛ رجلٌ آتاه اللَّهُ القرآنَ ، حتى إذا رأَى بهجتَه ، وتردَّى الإسلامُ (٣) ، أعارَه اللَّهُ ما شاء ، الحُتَرَط سيفَه ، وضرَب جارَه ، ورَماه بالكفرِ » .

<sup>(</sup>١) الخرائطي (١٣٢) ، وابن عساكر ٢٤١/٢٧ ، ٢٤٢. وقال محقق مساوئ الأخلاق : والحديث سنده ضعيف . وينظر الجرح والتعديل ٣٠٣/٩ .

<sup>(</sup>٢) الخطيب ٢٧٢/٦ . وتنظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) تردى الإسلام : أى لبس رداء الإسلام . ففى الطبرانى : « وكان عليه رداء الإسلام » . ينظر الوسيط (ر د ى) .

قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُّهما أُولى بالكفرِ ؛ الرَّامِي أُو المَرْمِيُّ به ('` ؟ قال: « الرَّامِي ، وَذَو خليفةٍ قبلَكم آتاه اللَّهُ سلطانًا فقال: مَن أطاعني فقد أطاعَ اللَّه ، ومَن عَصاني فقد عصى اللَّه . وكذَب ؛ ما جعَل اللَّهُ خليفةً حُبُّه ('') دونَ الخالقِ ، ورجلِّ اسْتَهُوتُه الأحاديثُ ، كلما كذَب كَذْبَةً وصَلها بأطولَ منها ، فذاك الذي يُدْرِكُ الدَّجَّالَ فَيَتْبَعُه » (") .

## قُولُه تعالى : ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى /حاتم ، وابنُ مَوْدُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : ١٣٢/٤ من المدينةِ قال لأصحابِه : « تَفَرَّقُوا عنى ، فَمَن كانت به قوَّةٌ فليَتأخَّوْ إلى آخرِ الليلِ ، ومَن لم تَكُنْ به قوَّةٌ فليذهَبْ فى عنى ، فَمَن كانت به قوَّةٌ فليتأخَّوْ إلى آخرِ الليلِ ، ومَن لم تَكُنْ به قوَّةٌ فليذهَبْ فى أولِ الليلِ ، فإذا سمِعتُم بى قد اسْتَقَرَّتْ بى الأرضُ ، فالْحَقُوا بى » . فأصبَح بلال المؤذِّنُ وحَبَّابٌ وعمارٌ وجاريةٌ مِن قريشٍ كانت أسلَمَت ، فأصبَحوا بمكة ، فأخذهم المشركون وأبو جهلٍ ، فعرَضوا على بلالٍ أن يكفُرَ فأبَى ، فجعَلوا فأخذهم المشركون وأبو جهلٍ ، فعرَضوا على بلالٍ أن يكفُرَ فأبَى ، فجعَلوا يَضَعُون دِرْعًا مِن حديدٍ فى الشَّمسِ ثم يُلْبِسُونها إيَّاه ، فإذا أَلْبَسوها إيَّاه قال : أحدٌ أحدٌ . وأمًا خَبًابٌ فجعَلوا يَجُرُونه فى الشَّوكِ ، وأما عمارٌ فقال لهم كلمة أحدٌ . وأمًا خَبَّابٌ فجعَلوا الجَاريةُ فوَتَّدَ لها أبو جهلٍ أربعةَ أوتادٍ ، ثم مَدَّها فأدخَل الحَرْبةَ فى قُبُلِها فى قَبُلِها ، ثم خَلَوْا عن بلالٍ وخَبَّابٍ وعمارٍ ، فلَحِقوا الحَرْبةَ فى قَبُلِها ، على قتَلها ، ثم خَلَوْا عن بلالٍ وخَبَّابٍ وعمارٍ ، فلَحِقوا

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ح٢ : ﴿ جنة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الحديث عند ابن أبى عاصم فى السنة (٤٣) مختصرًا ، والطبرانى ٨٨/٢٠ (١٦٩) . وقال الهيثمى : وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف يكتب حديثه. مجمع الزوائد ٥/٥ ٢٢ ، وينظر علل الدار قطنى ٦/١٨ . (٤) فى ف ١ ، م : « قلبها » .

برسولِ اللَّهِ ﷺ فأخبَروه بالذي كان مِن أمرِهم ، واشتدَّ على عمارِ الذي كان تكلَّم به ، فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ : «كيف كان قلبُك حينَ قلتَ الذي قلتَ ، أكان مُنْشَرِحًا بالذي قلتَ أم لا؟ » . قال : لا (١٠ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِيرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَيِنُ ۖ بِالْإِيمَانِ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ سعدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويه ، والبيهقى فى «الدلائلِ » ، ( وابنُ عساكر ) ، من طريقِ أبى عُبيدة بنِ محمدِ بنِ عمارٍ ، عن أبيه قال : أخذ المشركون عمارَ بنَ ياسرٍ ، فلم يَتُوكوه حتى سَبَّ النبى عَيَيُ وذكر آلهتهم بخيرٍ ، ثم تركوه ، فلما أتى النبى قال : «ما وراءَك ؟ » . قال : شَرِّ ، ما تُرِكتُ حتى نِلْتُ منك ، وذكرتُ آلهتهم بخيرٍ . قال : « كيف تَجِدُ قلبَك ؟ » . قال : مُطْمَئنًا ( الإيمانِ . قال : « إن عادوا فعُدْ » . فنزلت : ﴿ إِلّا مَنْ أُحَرِهُ وَقَلْبُهُم مُطْمَئنًا فَي اللّهِ بنُ أبى سَرْح . فقال : ذاك عمارُ بنُ ياسرٍ ، ﴿ وَلَذِكِن مَن شَرَح بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ : عبدُ اللّهِ بنُ أبى سَرْح . .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن محمدِ بنِ سيرينَ ، أن النبيُّ ﷺ لَقِي عمَّارًا وهو

<sup>(</sup>١) سقط من : ح٢ . وبعده في م : « قال » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، ف ۲، ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) في : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، م ، وعبد الرزاق ، وابن سعد ، والحاكم : « مطمئن » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف ١ ، ف٢ ، م .

والأثر عند عبد الرزاق ٢٠٩١، وابن سعد ٢٤٩/٣، وابن جرير ٢٠٩/١٤، وابن أبي حاتم - كما في فتح البارى ٣١٠/١٦ - والحاكم ٣٥٧/٢، والبيهقى ٢٠٩٨، ٢٠٩، ١، وابن عساكر ٤٣/ كما في فتح البارى ٣١٢/١٢ - والحاكم ٣٥٧/٢، وابن جرير ليس فيه: « عن أبيه » . وكلا الإسنادين مرسل - كما قال الحافظ في الفتح ، وزاد - بعدما أورد مراسيل أخرى : وهذه المراسيل تقوى بعضها بعضا . فتح البارى ٣١٢/١٢ .

يَبْكِي ، فجعَل يمسَحُ عن عينيه ويقولُ: «أَخَذَك الكفارُ فغَطُّوك في الماءِ ، فقلتَ كذا وكذا ، فإن عادوا فقُلْ ذلك لهم » .

وأخرَج ابنُ سعد عن أبى عبيدةَ بنِ (٢) محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسرٍ فى قولِه : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُ ۚ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ . قال : ذلك عمارُ بنُ ياسرٍ . وفى قولِه : ﴿ وَلَكِكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفُرِ صَدْرًا ﴾ . قال : ذاك عبدُ اللَّهِ بنُ أبى سَرْحٍ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي مالكِ في قولِه : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَئِنٌ ۚ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ . قال : نزَلت في عمارِ بنِ ياسرِ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، ( وابنُ عساكر ) ، عن الحكمِ : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَيِنً اللَّهِ مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَيِنً الْإِيمَانِ ﴾ . قال : نزَلت في عمار ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن السدى ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ أبى سَرْحِ أَسلَم ثم ارتد ، فلَحِق بالمشركين ، ووَشَى بعمارِ ، ( وجَبْرِ عبدِ ابنِ ( ) الحَضْرمي ، أو ابنِ عبدِ الدَّارِ ، فأخذوهما وعذَّبوهما حتى كفَرا ، فنزَلت : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُكُم مُطْمَإِنُ الْ

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٢٤٩/٣ . وينظر الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) في : ص ، ف ١ ، ف٢ ، ح١ : ٥ عن ، . وهو خطأ وينظر مصدر التخريج وما تقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>۳) ابن سعد ۲۲۹/۳ ، ۲۵۰ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف١، ف٢، م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٢١/١٢ ، وابن جرير ٢٧٥/١٤ ، وابن عساكر ٣٧٥/٤٣ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ر٢ .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۲۱/۱۲ ، وابن عساكر ۳۷۰/٤۳ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل: « جبير بن عبد » ، وفي ح ١ ، ح ٢ : « جبر بن عبد » ، وفي مصدر التخريج : « جبير عند ابن » . وينظر الإصابة ٢٥٠/١ ، ٤٥٣ .

## بِٱلۡإِيمَانِ﴾ (ا)

وأخرَج مُسَدَّدٌ في « مسندِه » ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي المتوكلِ الناجيّ ، أن رسولَ اللّهِ ﷺ بعَث عمارَ بنَ ياسرِ إلى بئرِ المشركين يَسْتَقِى منها ، وحولَها ثلاثُ صفوفِ يَحْرُسونها ، فاسْتَقَى في قِرْبةٍ ثم أقبَلْ ، فأخذوه فأرادُوه (٢) على أن يَتكلَّمَ بكلمةِ الكفرِ ، فأنزِلت فيه هذه الآية : ﴿ إِلّا مَنْ أُكِيمُوهُ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَيِنٌ الْإِيمَانِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ' وابنُ عساكرَ ' ، عن قتادةَ قال : ذُكِر لنا أن هذه الآية : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكُرِ بِنِ ياسرٍ ، أَخَذه ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِ مُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَ ۗ بِالْإِيمَانِ ﴾ نزلت في عمارِ بنِ ياسرٍ ، أخذه بنو المُغِيرةِ فغَطُّوه في بئرٍ وقالوا : اكفُرْ بمحمدٍ . فتابَعهم على ذلك وقلبُه كارِة ، فنزَلت ' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : نزَلْت هذه الآيةُ : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكُ مَنْ أَبَى رَبِيعةً .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ قال : نزَلت هذه الآيةُ في أناسٍ مِن أهلِ مكة آمنوا ، فكتَب إليهم بعضُ الصحابةِ بالمدينةِ ، أن هاجِروا فإنا لا نَرى أنكم مِنّا حتى تُهاجِروا إلينا . فخرَجوا يُريدون

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٩/٥٠٤، ٤٠٦.

<sup>(</sup>۲) في ف١ : « فراودوه » .

<sup>(</sup>٣) مسدد - كما في المطالب (٤٠٢٧) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢ / ٣٧٤ ، وابن عساكر ٣٧٥/٤٣ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: « عباس » . وينظر الإصابة ٤/٥٠/٠ .

المدينة ، فأَدْرَكَتْهم قريشٌ في الطريقِ ففَتَنوهم ، فكفَروا مُكْرَهِين ، ففيهم نزَلت هذه الآيةُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، مِن طريقِ عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ الآية . قال : أخبَر اللَّهُ سبحانَه أنه مَن كفر بعدَ إيمانِه فعليه غضبٌ مِن اللَّهِ وله عذابٌ عظيمٌ ، فأما مَن أُكْرِه ، فتكلَّم بلسانِه وخالَفه قلبُه بالإيمانِ لينجوَ بذلك مِن عدوِّه ، فلا حرجَ عليه ؟ لأن اللَّه سبحانه إنما يأخُذُ (1) العبادَ بما عقدتْ عليه قلوبُهم (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن عكرمة ، والحسنِ البصريّ ، قالا : في سورة « النحلِ » : ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَئِنٌ ۚ بِٱلْإِيمَانِ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف١، ف٢، م.

<sup>(</sup>٣) في ح٢: «عمرو ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٢٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م : ﴿ يُؤَاخِذُ ﴾ .

<sup>(</sup>۷) ابن جرير ۲۰۹/۸ ، والبيهقي ۲۰۹/۸ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، مثلَه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ر۲ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح۲: ۱ عمر »، وفي م: «أبو بكر وعمر ».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٨٠/١٤ ، ٣٨١ .

<sup>(</sup>٤) في ح٢: « بها » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۷۸/۱٤ ، ۳۷۹ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الشعبيّ ، نحوَه .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت هذه الآيةُ في مَن كان يُفْتَنُ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ : ﴿ ثُمُّمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ اللَّهِ فَي مَن كان يُفْتَنُ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ : ﴿ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللللللَّ اللللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللّ

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: كان قومٌ مِن أهلِ مكةَ قد أسلَموا، وكانوا يَسْتَخْفُون بالإسلام، فنزَلت فيهم: ﴿ ثُمَّدَ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ الآية. فكتَبوا إليهم بذلك: إن اللَّه قد جعَل لكم مخرجًا فاخرُجوا (١٠). فأدْرَكهم المشركون فقاتَلوهم حتى نجا مَن نجا، وقُتِل مَن قُتِل.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن الحسنِ ، أن عيونًا لمسيلِمةَ أَخَذُوا رَجُلين مِن المسلمين فأتَوه بهما ، فقال لأحدِهما : أتشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ ؟ قال : نعم . قال : أتشهَدُ أنى رسولُ اللَّهِ ؟ فأَهْوَى إلى أُذُنيه فقال : إنى أَصمُّ . فأمَر به فقُيل ، وقال للآخرِ : أتشهَدُ أنى رسولُ اللَّهِ ؟ قال : نعم . قال : أتشهَدُ أنى رسولُ اللَّهِ ؟ قال : نعم . قال : أتشهَدُ أنى رسولُ اللَّهِ ؟ قال : نعم . فأَرْسَله ، فأتى النبيَّ عَلَيْ فأخبَره فقال : « أمَّا صاحبُك فمضَى على إيمانِه ، وأمَّا أنت فأخذت بالرخصة » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن قتادةً فى قولِه : ﴿ ثُمَّرَ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِـنُواْ ﴾ . قال : نزَلت فى عيَّاشِ بنِ أبى ربيعةً ، أحدِ بنى مخزوم ، وكان أخا أبى جهلٍ لأمِّه ، وكان يَضْرِبُه سَوْطًا وراحلتَه سَوْطًا .

<sup>(</sup>١) البيهقي ١٤/٩ .

<sup>(</sup>۲) بعده في ح۲: ( فخرجوا ) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢١/٣٥٧ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ (۱) إسحاقَ في قولِه : ﴿ ثُمَّمَ إِنَّ رَبَّكَ كَلِكَ لِللَّهِ فَي عمارِ بنِ لِللَّذِينَ هَا جَرُواً مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنْواْ ﴾ . قال : نزَلت هذه الآيةُ في عمارِ بنِ ياسرٍ ، وعياشِ بنِ أبي ربيعةً ، والوليدِ بنِ الوليدِ (۱).

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المباركِ ، وابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ فى « الزهدِ » ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن كعبٍ قال : كنتُ عندَ عمرَ بنِ الخطابِ فقال : خوِّفنا يا كعبُ . فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، أو ليس فيكم كتابُ اللَّهِ وحكمةُ رسولِه ؟ قال : بلى ، ولكن خوِّفنا . قلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، "لو وافيتَ القيامة بعملِ سبعينَ نبيًا لازْدَريتَ عملَكُ مما تَرَى . قال : زِدْنا . قلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، ولكن جهنمَ قَدْرُ مَنْ خِرِ ثَوْرِ بالمشرقِ ، ورجلٌ بالمغربِ ، لغلَى دماغُه المؤمنين ، لو فُتِح مِن جهنمَ قَدْرُ مَنْ خِرِ ثَوْرِ بالمشرقِ ، ورجلٌ بالمغربِ ، لغلَى دماغُه حتى يسيلَ مِن حرِّها . قال : زِدْنا . قلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، إن جهنمَ لتزفِرُ زَفرةً يومَ القيامةِ ، لا يَبْقى مَلَكُ مقرَّبٌ ، ولا نبيّ مُرْسَلٌ ، إلا خرَّ جاثيًا على ركبتَيه ، حتى إن إبراهيمَ خليلَه ليَخِرُ جاثيًا على ركبتَيه ، فيقولُ : ربّ ، نفسى نفسى ، لا أسألُك اليومَ إلا نفسى . فأطرَق عمرُ مليًّا . قلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، أو ليس تَجِدون هذا فى اليومَ إلا نفسى . فأطرَق عمرُ مليًّا . قلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، أو ليس تَجِدون هذا فى اليومَ إلا نفسى . فأطرَق عمرُ مليًّا . قلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، أو ليس تَجِدون هذا فى اليومَ إلا نفسى . فأطرَق عمرُ مليًّا . قلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، أو ليس تَجِدون هذا فى

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ف٢، م: « أبي ».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۶/۲۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف٢ : ( لازدرأته » ، وفي : ف١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، وزهد أحمد : ( لازدرأت » . والازدراء : الاحتقار والانتقاص والعيب ، وهو افتعال ، من زريت عليه زراية إذا عبته ، وأزريت به إزراءً إذا قصرت به وتهاونت . وأصل ازدريت : ازتريت ، وهو افتعلت منه ، فقلبت التاء دالا لأجل الزاى . النهاية ٢/٢٣ .

كتابِ اللَّهِ ؟ قال : كيف ؟ قلتُ : قولُ اللَّهِ في هذه الآيةِ : ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْبَـةَ﴾ الآية .

أَخْوَجَ ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ' كَانَتُ عَالَتُ مَا اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً ' كَانَتُ عَالَمَتُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ' كَانَتُ عَالَمَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ' كَانَتُ مَا اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ' كَانَتُ مَا اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ' كَانَتُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ' كَانَتُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيقِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مُوالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُعْلَمُ اللَّ

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عطيةَ فى قولِه : ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْبَيَةً ﴾ '' . قال : هو لَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولُ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ قَرْيَكَ كَانَتُ ءَامِنَـةً ﴾ . قال : مكةَ . ألا تَرَى إلى قولِه : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمُ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ . قال : أخذهم اللّهُ بالجوعِ والخوفِ والقتلِ الشديدِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ اللَّهُ بِالْجَوعِ وَالْخَوْفِ ' وَالْقَتْلِ . وَفَى قُولِهِ : ﴿ وَالْقَتْلِ . وَفَى قُولِهِ : ﴿ وَلَفَتْلِ . وَفَى قُولِهِ : ﴿ وَلَقَدْلُ مَا خُوهُ ﴾ . قال : إى واللَّهِ ، يَعْرِفُون نسَبه قولِه : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ ﴾ . قال : إى واللَّهِ ، يَعْرِفُون نسَبه

<sup>(</sup>١) ابن المبارك (٢٢٥) ، وابن أبي شيبة ١٥٥/١٣ ، ١٦٦ ، وأحمد ص ١٢١ ، ١٢٢ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ر٢ .

وأمرَه (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ شهابِ قال : القريةُ التي قال اللَّهُ : ﴿ قَرْبَيَةُ كَانَتْ ءَامِنَةُ مُطْمَيِنَّةً ﴾ . هي يثربُ .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـــَةَ وَٱلدَّمَ ۗ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ المُنذِ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ ﴾ الآية . قال : إن الإسلام دين مطهّر ، طهّره اللّهُ مِن كلّ سُوءٍ ، وجعَل لك فيه يابنَ آدمَ سَعَةً إذا اضْطُرِرْتَ إلى شيء مِن ذلك ().

قُولُه تعالى : ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۸۷/۱٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ ، م : ( عمر  $^{\circ}$  ، وفي ح ٢ ، ر٢ : ( عمير  $^{\circ}$  . والمثبت من مصدر التجريج . وينظر تهذيب الكمال  $^{\circ}$  /  $^{\circ$ 

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٨٤/١٤ ، ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/٣٨٨ ، ٣٨٩ .

قال: في (١) البَحِيرةِ والسائبةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن أبى نَضْرةَ قال : قرأتُ هذه الآيةَ فى سورةِ « النحلِ » : ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ ، فلم أزَلْ أخافُ الفُتْيا إلى يومِى هذا .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ مسعودِ قال : عسى رجلٌ أن يقولَ : إن اللَّهَ أَمَر بكذا ونهَى عن كذا . فيقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ له : كذَبْتَ . أو (٢) يقولَ : إن اللَّهَ حرَّم كذا وأحلَّ كذا . فيقولُ اللَّهُ له : كذَبْتَ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُولُ ۗ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ الحَسنِ فِي قُولِهِ : ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصَّنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾ . قال : في سورةِ « الأنعامِ » (° ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَّ اللَّهُ ذِكْرَه فى سورةِ « الأنعامِ » ، حَرَّمْنَا مَا قَصَّ اللَّهُ ذِكْرَه فى سورةِ « الأنعامِ » ، حيثُ يقولُ : ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ إلى قولِه : ﴿وَإِنَّا لَصَدِيْقُونَ ﴾ [الأنعام : ١٤٦].

<sup>(</sup>۱) في ص، ف١، ف٢، ح١، م: ١ هي ١٠.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۱/ ۳۹۰ ، ۳۹۱ .

<sup>(</sup>٣) في ف١، ف٢، م: ﴿ و ٩.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٩٩٥) . وقال الهيثمي : وفيه من لم يسم . مجمع الزوائد ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٩١/١٤ ، ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٩٢/١٤ .

قُولُه تعالى : ﴿إِنَّ إِبْرَهِيـمَ كَانَ أُمَّةً﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفِريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، [٢٤٩] وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويه ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه سُئل : ما الأُمَّةُ ؟ قال : الذي يعلِّمُ الناسَ الخيرَ . قالوا : فما القانِتُ ؟ قال : الذي يُطِيعُ اللَّه ورسولَه (۱) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتُا﴾ . قال : كان على الإسلامِ ، ولم يكنْ فى زمانِه مِن قومِه أحدٌ على الإسلامِ غيرُه ؛ فلذلك قال اللَّهُ : ﴿ كَانَ أُمَّةً قَانِتُا﴾ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيـمَ كَانَ أُمَّلَةً ﴾ . قال : إمامًا في الخيرِ ، ﴿ قَانِتًا ﴾ . قال : مُطِيعًا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿إِنَّ إِبْرَهِيــمَ كَانَ أُمَّـٰةً ﴾ . قال : كان مؤمنًا وحدَه ، والناسُ كفارٌ كلُّهم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن شهرِ بنِ حوشبٍ قال : لم تَبْقَ الأرضُ إلا وفيها أربعةَ عشرَ يَدْفَعُ اللَّهُ بهم عن أهلِ الأرضِ ، وتُحْرِجُ بركتَها ، إلا زمنَ إبراهيمَ فإنه كان وحدَه (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما مِن

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق 7.71، 7.71، وابن جرير 7.11، والطبرانى (7.11، 7.11، والمبرانى (7.11، 7.11، 7.11، وقال الهيثمى : رواه الطبرانى بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح . مجمع الزوائد 7.11، 7.11

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۱/۵۹۵ .

عبد يشهَدُ له أُمَّةٌ إلا قَبِل اللَّهُ شهادتَهم ، والأُمَّةُ الرجلُ فما فوقَه ، إن اللَّهَ يقولُ : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ كَانَ أَمَّـدَ ﴾ . قال : إمامَ هدًى يُقْتَدى به وتُتَّبَعُ سُنَّتُه (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَءَاتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ . قال : لسانَ صِدْقِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَءَا تَلْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ . قال : فليس مِن أهلِ دينٍ إلا يَوْضاه ويتولَّاه (٣) .

وأخورج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبة ، معًا فى «المصنفِ » ، ' وابنُ جرير فى «تهذيبه » ' ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهة فى «الشعبِ » ، عن ابنِ عمرو قال : صلَّى جبريلُ بإبراهيمَ الظهرَ والعصرَ بعرفاتِ ، ثم وقَف ، حتى إذا غابتِ الشمسُ دفع به ، ثم صلَّى المغربَ والعشاءَ بجمع ، ثم صلَّى به الفجرَ كأسرعِ ما يُصَلِّى أحدٌ مِن المسلمين ، ثم وقف به ، حتى إذا كان كأبطاً ما يصلِّى أحدٌ مِن المسلمين ، ثم وقف به ، حتى إذا كان كأبطاً ما يصلِّى أحدٌ مِن المسلمين ، ثم رمَى الجمرةَ ، ثم ذبَح وحلَق ، ثم أفاض به إلى البيتِ فطاف به ، فقال اللَّهُ لنبيّه : ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا آ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ ( • )

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/٣٩٦.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/۲۹۲ ، ۳۹۸ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/١٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف١، ف٢، م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٧٤ ، والبيهقي (٤٠٧٥ ، ٤٠٧٦) .

## قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدِّ ﴾ . قال : أراد الجمعة فأخَذوا السبث مكانه (١).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السديِّ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدِّي . قال : إن اللَّهَ فرَض على اليهودِ الجمعة فأَبُوا وقالوا : يا موسى ، (أإن اللَّهُ ) لم يَخْلُقْ يومَ السبتِ شيئًا ، فاجْعَلْ لنا السبْتَ . فلما جعَل عليهم السبث استحلُّوا فيه ما حُرِّم عليهم.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، من طريقِ السديِّ ، عن أبي مالكِ ، وسعيدِ بنِ جبيرِ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً ﴾ . قال : باستحلالِهم إيَّاه ، رأى موسى عليه السلامُ رجلًا يَحْمِلُ حَطَبًا يومَ السبتِ فضرَب عُنقَه (٣).

وأخرَج الشافعيُّ في « الأمِّ » ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « نحن الآخِرون السابقون يومَ القيامةِ ، بَيْدَ أَنَّهم أُوتوا الكتابَ مِن قبلِنا وأوتيناه مِن بعدِهم ، ثم هذا يومُهم الذي فُرض عليهم ؛ يومُ الجمعةِ ، ١٣٥/٤ فاختلَفوا فيه فهدانا اللَّهُ له ، فالناسُ لنا فيه /تَبَعُ ؛ اليهودُ غدًا ، والنصاري بعدَ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٦٢/١ ، وابن جرير ٣٩٩/١٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف ١ ، م: « إنه » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) الشافعي ١/٨٨/ ، والبخاري (٨٧٦ ، ٨٩٦) ، ومسلم (٥٥٨) .

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، عن أبى هريرةَ ، وحذيفةَ قالا : قال رسولُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عن الجمعةِ مَن كان قبلنا ، فكان لليهودِ يومُ السبتِ ، وكان للنصارى يومُ الأحدِ ، فجاء اللَّهُ بنا فهدانا ليومِ الجمعةِ ، 'فجعَل الجمعةَ' والسبتَ والأحدَ ، وكذلك هم تَبعٌ لنا يومَ القيامةِ ، نحن الآخِرون مِن أهلِ الدنيا ، والأولون يومَ القيامةِ المَقضِيُّ لهم قبلَ الخلائقِ » .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، "والهيشمُ بنُ كُليبِ الشاشيُّ ، وابنُ منده ، والطبرانيُّ في «الكبيرِ» ، والبغويُّ ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي ليلي الأشعريِّ ، أن رسولَ اللَّهِ وَيَلَيْهِ قال : « تمسَّكوا بطاعةٍ أئمتِكم ولا تخالِفوهم ، فإن طاعتَهم طاعةُ اللَّهِ ، ومعصيتَهم معصيةُ اللَّهِ ، فإن اللَّهَ إنما بعثني أدعُو إلى سبيلِه بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ ، فمن خالفني في ذلك فهو من الهالكين ، وقد بَرِئت منه ذمَّةُ اللَّهِ وذمَّةُ رسولِه ، ومَن وَلِي مِن أمرِكم شيئًا فعَمِل بغيرِ ذلك ، فعليه لعنةُ اللَّهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ . والمثبت من صحيح مسلم .

 <sup>(</sup>۲) أحمد ١٤٨/١٢ (١٢١٤) (٧٣١٠) ، ومسلم (٥٦٦) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١، ف٢، م.

<sup>(</sup>٤) ابن منده - كما في أسد الغابة 778/7 - e والطبراني 778/7 = e (970) ، والبغوى - كما في الإصابة 708/7 = e وابن عساكر 71/7 = e وقال الهيثمى : وفيه جماعة لم أعرفهم . وقال الحافظ - بعدما أيد أن الحديث روى من طريق محمد بن أبي قيس - : ومحمد بن أبي قيس هو محمد بن سعيد المصلوب ، وهو متروك . مجمع الزوائد 70/6 = e ، والإصابة الموضع السابق .

عن مجاهد في قولِه : ﴿ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ . قال : أَعْرِضْ عن أَدْسَنُ ﴾ . قال : أَعْرِضْ عن أَدْاهم إِيَّاكُ (١)

قُولُه تعالى : ﴿وَإِنَّ عَاقَبْـتُمْ ﴾ الآية .

أخرَج الترمذي وحسنه ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «المسندِ» ، والنسائي، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، (أوابنُ خزيمة في «الفوائدِ») ، وابنُ حبانَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مرْدُويه ، والبيهقي في «الدلائلِ»، والطبراني ، والحاكم وصحّحه ، وابنُ مرْدُويه ، والبيهقي في «الدلائلِ»، (أوالضياءُ في «المختارةِ» ، عن أبيّ بنِ كعبِ قال : لما كان يومُ أحدِ أُصِيب مِن الأنصارِ أربعة وستون رجلًا ، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة ، فمثلوا بهم ، فقالت الأنصارُ : لئن أصَبنا منهم يومًا مثلَ هذا لَنُوبِينَ في عليهم ، فلما كان يومُ فتحِ مكة أنزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِنْ عَاقَبُ مُ قَعَلِهُ إِمِنْ لِم اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ نَصِيرُ ولا نعاقِبُ ، كُفُوا عن القومِ إلا فَربعة » . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ نَصِيرُ ولا نعاقِبُ ، كُفُوا عن القومِ إلا أربعة » .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، والبزارُ ، وابنُ المنذرِ ، ''والطبرانيُ ' ، والحاكمُ وصحَّحه ، ''وابنُ مرْدُويه ، وأبو نعيمٍ في « المعرفةِ » '' ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ،

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٤٠١/١٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١ ، ف٢ ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١، ف٢، ح١، م.

<sup>(</sup>٤) لنويين : أي لنزيدنَّ ولنُضاعفنَّ . النهاية ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣١٢٩) ، وعبد الله بن أحمد ٢٥٤/٥٥ (٢١٢٣٠) ، والنسائي في الكبرى (٢١٢٩)، والنسائي في الكبرى (٢١٢٩)، والضياء وابن حبان (٤٨٧) ، والطبراني (٢٩٣٧) ، والحاكم ٣٥٨/٢ ، ٥٩٣ ، والبيهقي ٣٨٩/٣ ، والضياء (٢٨٤) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٥٠١) .

عن أبى هريرة أن النبى عَلَيْ وقف على حمزة حيثُ استُشْهِد، فنظَر إلى منظر لم يَنظُر إلى شيءٍ قطَّ كان أوجع لقلبِه منه، ونظَر إليه قد مُثِّل به فقال: «رحمةُ اللَّهِ عليك، فإنك كنت، ما علمت، وصولًا للرحم، فَعُولًا للخيرات، ولولا حزْنُ مَن بعدَك عليك لسرّنى أن أتركك حتى يحشُرك اللَّهُ مِن أرواحٍ شتَّى، أمّا واللَّهِ لأمثِّلنَّ بسبعين (۱) منهم مكانك ». فنزَل جبريلُ والنبي عَلَيْ واقفٌ، بخواتيم «النحلِ»: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ ﴾ الآية. فكفَّر النبي عَلَيْ عَن يُلِيّهُ عن يُلِيهِ ، وأمسَك عن الذي أراد وصبر (۲)

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ يومَ قُتِل حمزةُ ومُثَّل به : « لئن ظَفِرْتُ بقريشِ لأُمثَّل بسبعينَ رجلًا منهم » . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِنَّ عَاقَبَتُمْ ﴾ الآية . فقال رسولُ اللَّه ﷺ : « بل نصيرُ يا ربِّ » . فصبَر ونهَى عن المُثْلَةِ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ»، وابنُ جريرٍ، عن الشعبيِّ قال: لما كان يومُ أُحدِ وانصرَف المشركون فرأى المسلمون بإخوانِهم مُثْلَةً سيئةً (،) بحعلوا يُقطِّعون آذانَهم وآنافَهم ويَشُقُّون بطونَهم، فقال أصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ: لئن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بعين » . وعين كل شيء : خياره . اللسان (ع ي ن) .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۱۲۳، ۱۲، والبزار (۱۷۹۰ – کشف) ، والطبرانی (۲۹۳٦) ، والحاکم ۱۹۷/۳ ، وأبو نعیم ۱۹۷/۳ ، ۲۲ (۱۸٤۱) ، والبیهقی ۲۸۸/۳ ، ۲۸۹ . وقال الهیثمی : وفیه صالح بن بشیر المری وهو ضعیف . مجمع الزوائد ۱۹/۲ ، وینظر تفسیر ابن کثیر ۳۳/۶ .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١١٠٥١) وفيه : « بثلاثين رجلا » ، والبيهقي ٢٨٨/٣ . وقال الهيثمي : وفيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، م .

أنالنا اللَّهُ منهم لنفعلَنَّ ولنفعلَنَّ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِنَّ عَافَبْتُمْ فَعَـاقِبُوا ﴾ الآية . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « بل نَصبِرُ » (١) .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ قال : نزَلت سورةُ «النحلِ » كلَّها بمكة إلا ثلاثَ آياتٍ مِن آخرِها نزَلت بالمدينةِ بعدَ (٢) أُحدٍ ، حيثُ قُتِل حمزةُ ومُثِّل به ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لئن ظهَرْنا عليهم لنُمَثِّلنَّ بثلاثين رجلًا منهم » . فلما سَمِع المسلمون بذلك قالوا : واللَّهِ لئن ظهَرْنا عليهم لنُمثِّلنَّ بهم مُثْلَةً لم يُمِثِّلُها أحدٌ مِن العربِ بأحدِ قطُّ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِنْ عَاقِبُمُ فِعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ السورةِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَ فَكَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُمُ بِهِيْ ﴾ . قال : هذا حينَ أمَر اللَّهُ نبيَّه أن يقاتلَ مَن قاتَله ، ثم نزَلت « براءةُ » وانسلاخَ الأشهُرِ الحُرمِ . قال : فهذا مِن المنسوخ (٥٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدِ قال : كانوا قد أُمِروا بالصفحِ عن المشركينَ فأسلَم رجالٌ ذو مَنَعةٍ ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، لو أَذِن اللَّهُ لنا لانتصَوْنا مِن هؤلاء الكلابِ . فنزَلت هذه الآيةُ ، ثم نُسِخ ذلك بالجهادِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٤٠٢/١٤ ، وابن جرير ٤٠٢/١٤ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف١، ف٢، ح١، م: ﴿ يوم ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ر٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/١٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٤/٥٠٥ .

( وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَابْنُ المَنذرِ ، عَن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُ بِهِ ۚ ﴾ . قال : لا تَعْتَدُوا (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ في قولِه : ﴿ وَإِنْ عَاقِبُ لَمُ فَعَ اقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبِ لَمُ يِدِيَّ ﴾ . قال : إن أخذ منك رجلٌ شيعًا فخُذْ منه مثلَه (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾ الآية '`.

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحُسِنُونَ ﴾. قال : اتَّقُوا فيما حرَّم اللَّهُ عليهم ، وأحسَنوا فيما افترَض عليهم ()

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وهنادٌ ، وابنُ /جريرٍ ، ١٣٦/٤ (° وابنُ المنذرِ °) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن هَرِمِ بنِ حيَّانَ ، أنه لما أُنزِل به الموتُ قالوا له : أوصٍ . قال : أُوصِيكم بآخرِ سورةِ « النحلِ » : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ إلى آخرِ السورةِ ( )

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ٣٦١ ، وابن جرير ١٤/٥٠٥ ، ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٣٦٤/١ ، وابن جرير ٤٠٩/١٤ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ر٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ۱۳۲/۷ ، وابن أبی شیبة ۲/۲۳ ، ۵۶۳ ، وهناد (۵۱۲) ، وابن جریر ۱۴.۹/۱ ،

<sup>. 13.</sup> 

## سورةُ (ابنی إسرائیلَ مكيـةً ()

أَخْرَجُ النحاسُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ « بنى إسرائيلَ » بمكة (٢).

<sup>(۳</sup> **وأخرَج** ابنُ مردُويَه عن ابنِ الزبيرِ قال : نزَلت سورةُ « بنى إسرائيلَ » بحكةً .

وأخرَج البخاريُّ ، وابنُ الضُّريسِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قال في « بني إسرائيلَ » ، و « الكهفِ » ، و « مريمَ » : إنهنَّ مِن العِتاقِ ( ) الأُولِ ، وهنَّ مِن تِلَادِي ( ) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، والنسائيُّ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يقرأُ كلَّ ليلةِ « بني إسرائيلَ » ، و « الزمَرَ » (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، ف ٢، ر٢، ح١، م: « الإسراء».

<sup>(</sup>٢) النحاس ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ر٢ ، ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير : أراد بالعتاق الأول : السور التي أنزلت أولا بمكة ، وأنها من أول ما تعلمه من القرآن . النهاية ٣/٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) تلادى : أى من أول ما أخذتُه وتعلمتُه بمكة . والتالد : المال القديم الذى ولد عندك . النهاية ١٩٤/١ . والأثر عند البخارى (٤٧٠٨ ، ٤٧٣٩) ، وابن الضريس (٢١٠) .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢٤٩٠٠ ، ٢٤٩٠١ ، ٣٩٤/٤١ ، ٢٤٩٠٨ ، ٢٤٣٨٨ ) ، والترمذى (٢) أحمد ٣٩٤/٤١ ، ٢٥٥٥٦ ، والترمذى (٢٥٠٥ ، ١١٤٤٥ ) ، والخاكم ٢٩٤٠٠ . صحيح (صحيح سنن الترمذى - ٣٣٤ ، ٢٧١١ ) . وينظر السلسلة الصحيحة (٦٤١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي عمرِو الشيبانيِّ قال : صلَّى بنا عبدُ اللَّهِ الفجرَ فقرأ السورتين (١) ، الآخرةُ منهما « بنو إسرائيلَ » (٢) .

قولُه تعالى : ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيْلًا ﴾ .

أخرَج ابنُ جريرٍ عن حذيفة ، أنه قرأ : ( سُبْحانَ الذي أَسْرَى بعبدِه من الليلِ من المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأَقْصى ) ".

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه تعالى : ﴿ سُبْحَنَ ﴾ تنزيهُ اللَّهِ تعالى ، الذى ﴿ سُبْحَنَ ﴾ تنزيهُ اللَّهِ تعالى ، الذى أَسْرَى بمحمد عَلَيْ من المسجدِ الحرامِ إلى بيتِ المقدسِ ، ثم ردَّه إلى المسجدِ الحرامِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ الأعشى وهو يقولُ :

قلتُ لَه لما علا (٥) فَحْرُهُ سُبْحانَ مِن عَلْقَمةَ الفَاخِر (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ ثابتٍ ، عن أنسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « أُتِيتُ بالبُراقِ ، وهو دابة ، أبيضُ طويلٌ ، فوقَ الحمارِ ودونَ البغلِ ، يضَعُ حافرَه عندَ منتهَى طَرْفِه ، فركِبْتُه حتى أتيتُ بيتَ المقدسِ

<sup>(</sup>١) في ص ، ف١ ، ف٢ ، م : « بسورتين » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١/٤٥٣.

 <sup>(</sup>٣) وهي أيضا قراءة ابن مسعود . ينظر البحر المحيط ٥/٦ .
 والأثر عند ابن جرير ١٤/٣/١٤ بدون إسناد .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٥) في ر٢: «علاه».

<sup>(</sup>٦) مسائل نافع (٢٤٥).

فربَطْتُه بالحُلْقةِ التى يَرْبِطُ بها الأنبياءُ ، ثم دخلْتُ المسجدَ فصلَّيتُ فيه ركعتين ، ثم خرجتُ ، فجاءنى جبريلُ بإناءِ مِن خمرٍ ، وإناءِ مِن لبنِ ، فاختَرْتُ اللبَنَ ، فقال جبريلُ : اختَرْتَ الفطرةَ . ثم عَرَج بنا إلى السماءِ الدنيا ، فاستفْتَح جبريلُ ، فقيلَ : مَن أنت ؟ قال : جبريلُ . قيلَ : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قيلَ : وقد بُعِث إليه ؟ قال : قد بُعِث إليه ؟ قال : قد بُعِث إليه . ففُتِح لنا فإذا أنا بآدمَ ، فرحّب بى ودعا لى بخيرٍ .

ثم عرَج بنا إلى السماءِ الثانيةِ ، فاستفتَح جبريلُ ، فقيلَ : مَن أنت ؟ قال : جبريلُ . قيلَ : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قيلَ : وقد بُعِث إليه ؟ قال : قد بُعِث إليه . ففُتِح لنا فإذا أنا بابْني الخالةِ ؛ عيسى ابنِ مريمَ ، ويحيى بنِ زكريا ، فرحَبا بى ودَعُوا لى بخيرٍ .

ثم عرَج بنا إلى السماءِ الثالثةِ ، فاستفْتَح جبريلُ ، فقيلَ : مَن أنت ؟ قال : جبريلُ . قيلَ : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قيلَ : وقد بُعِث إليه ؟ قال : قد بُعِث إليه . ففُتِح لنا فإذا أنا بيوسفَ ، وإذا هو قد أُعطِى (اشَطرَ الحسنِ) ، فرحّب بى ودعا لى بخير .

ثم عرَج بنا إلى السماءِ الرابعةِ ، فاستفْتَح جبريلُ ، قيلَ : مَن هذا (٢) ؟ قال : جبريلُ . قيلَ : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قيلَ : وقد بُعِث إليه ؟ قال : قد بُعِث إليه . ففُتِح لنا فإذا أنا بإدريسَ ، فرحّب بي ودعا لي بخيرٍ .

ثم عرّج بنا إلى السماءِ الخامسةِ ، فاستفْتَح جبريلُ ، قيلَ : مَن هذا (٢) ؟ قال :

١) في ح٢: ( شطرا من الحسن ) .

<sup>(</sup>٢) في ف٢: « أنت ».

جبريلُ . قيلَ : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قيلَ : وقد بُعِث إليه ؟ قال : قد بُعِث إليه ؟ قال : قد بُعِث إليه . وكا لي بخيرٍ .

ثم عرَج بنا إلى السماءِ السادسةِ ، فاستفْتَح جبريلُ ، قيلَ : مَن هذا (١) ؟ قال : جبريلُ . قيلَ : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قيلَ : وقد بُعِث إليه ؟ قال : قد بُعِث إليه ؟ أي نا أن عُوسى ، فرحَب بي ودعا لي بخير .

ثم عَرج بنا إلى السماءِ السابعةِ ، فاستفتح جبريلُ " ، قيلَ : مَن هذا " ؟ قال : حبريلُ . قيلَ : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قيلَ : وقد بُعِث إليه ؟ قال : قد بُعِث إليه . ففُتِح لنا " فإذا أنا بإبراهيمَ مسنِدًا فلهرَه إلى البيتِ المعمورِ ، وإذا هو يَدْخُلُه كلَّ يومٍ سبعون ألفَ مَلَكِ لا يعودون إليه ، ثم ذهب بي إلى سدرةِ (٥) للنتهَى ، فإذا ورَقُها فيها كآذانِ الفِيلَةِ ، وإذا "ثمرُها كالقِلالِ " ، فلما غَشِيها مِن المنتهَى ، فإذا ورَقُها فيها كآذانِ الفِيلَةِ ، وإذا "ثمرُها كالقِلالِ " ، فلما غَشِيها مِن أمرِ اللهِ ما غَشِي تغيَّرت ، فما أحدٌ مِن خلقِ اللهِ يستطيعُ أن ينعتَها مِن حسنِها ، فأوّحى إلى ما أوْحى ، (٧ وفرض ٢) على خمسين صلاةً في كلِّ يومٍ وليلةٍ ، فنزلْتُ حتى انتهيتُ إلى موسى ، فقال : ما فرض ربّك على أمّتِك ؟ قلتُ : خمسين صلاةً . قال : ارْجِعْ إلى ربّك فاسألُه التخفيفَ ، فإنّ أمتك لا تُطِيقُ ذلك ، فإنى صلاةً . قال : ارْجِعْ إلى ربّك فاسألُه التخفيف ، فإنّ أمتك لا تُطِيقُ ذلك ، فإنى

<sup>(</sup>١) في ف٢: « أنت » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۲ .

<sup>(</sup>٣) ليس في : ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ ، م ، ومصنف ابن أبي شيبة : « مسند » .

<sup>(</sup>٥) في ر٢ ، ح٢ ، ومسلم : « السدرة » .

<sup>(</sup>٦ – ٦) في ر٢ : «ورقها كالخلال » . والقلال : جمع قُلَّة ، وهي الجَرَّة الكبيرة . ينظر اللسان (ق ل ل) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ح٢ ، ومسلم : « ففرض » .

قد بَلُوتُ بني إسرائيلَ وخَبَرْتُهم . فرجَعْتُ إلى ربى فقلتُ : يا ربِّ ، خفِّفْ عن أمتى . فحطَّ عنى خمسًا ، فرجَعتُ إلى موسى فقلتُ : حَطَّ عنى خمسًا . قال : إِنَّ أَمْتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلَكَ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسَأَلُهُ التَّخْفِيفَ . قَالَ : فَلم أَزَلْ أَرْجِعُ بين ربِّي وموسى حتى قال: يا محمدُ ، إنهنَّ خمسُ صلواتٍ لكلِّ يوم وليلةٍ ، بكلِّ صلاةٍ عشرٌ ، فتلك خمسون صلاةً ، ومَن همَّ بحَسَنةٍ فلم يَعْمَلُها كُتِبتْ له حسنةً ، فإن عَمِلها كُتِبتَ له عشرًا ، ومَن همَّ بسيئةٍ فلم يَعْمَلْها لم ١٣٧/٤ تُكْتِبْ شيئًا ، فإن عَمِلها كُتبتْ سيئةً واحدةً . فنزَلتُ حتى انتهيتُ إلى /موسى فَأَخْبَرْتُه ، فقال : ارْجِعْ إلى ربُّك فاسأله التخفيفَ . فقلتُ : قد رَجَعْتُ إلى ربى حتى اسْتَحْيَيْتُ منه » (١)

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، وابنُ جرير ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ شريكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي نَمرِ (٢) ، عن أنسِ قال : ليلةَ أَسْرِي برسولِ اللَّهِ ﷺ مِن مسجدِ الكعبةِ جاءه ثلاثةُ نفرِ قبلَ أن يُوحَى إليه وهو نائمٌ في المسجدِ الحرام ، فقال أوَّلُهم : أيُّهم هو؟ فقال أوسطُهم: هو خيرُهم . فقال أحدُهم ": خُذوا خيرَهم . فكانت تلك الليلةً (٥) ، فلم يَرَهم حتى أُتُوه ليلةً أخرى ، فيما يَرَى قلبُه ، وتنامُ عيناه ولا ينامُ قلبُه ، وكذلك الأنبياءُ تنامُ أعينُهم ولا تنامُ قلوبُهم ، فلم يكلِّمُوه حتى احتمَلوه فوضَعوه عندَ بئرِ زمزمَ ، فتولَّاه منهم جبريلُ فشقَّ جبريلُ ما بينَ نحره إلى لَبَّتِه <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف٢ ، م : « استحيت » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢٠٢/١٤ - ٣٠٤، ومسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، ح١ : «عمر» . وينظر تهذيب الكمال ٤٧٥/١٢ .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ : « آخرهم » . وهو لفظ إحدى نسخ البخارى .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر : التقدير : فكانت القصة الواقعة تلك الليلة ما ذكر هنا . فتح البارى ١٣٠/١٣ .

<sup>(</sup>٦) اللبة : هي موضع القلادة من الصدر . المصدر السابق .

حتى فرَغ مِن صدرِه وجوفِه ، فغسَله مِن ماءِ زمزمَ بيدِه حتى أنقَى جوفَه ، ثم أتى بطَسْتِ مِن ذهبِ 'فيه تَوْرٌ من ذهبِ ' محشوًّا ' إيمانًا وحكمةً ، فحشَا به صدْرَه ولغاديدَه - يعنى عروقَ حلْقِه - ' ثم أطبَقه ' ، ثم عرَج به إلى السماءِ الدنيا ، فضرَب بابًا مِن أبوابِها فقيلَ : مَن هذا ؟ قال : جبريلُ . قيلَ : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قيلَ : وقد بُعِث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحبًا به وأهلًا . ووجد في السماءِ الدنيا آدمَ ، فقال له جبريلُ : هذا أبوك آدمُ فسلِّم عليه . فسلَّم عليه وردً عليه آدمُ وقال : مرحبًا وأهلًا بابنى ، نِعمَ الابنُ أنت . فإذا هو في السماءِ الدنيا بنهرين يَطَّرِدان فقال : «ما هذان النهران يا جبريلُ ؟ » . قال : هذا النيلُ والفراتُ عُنصَرُهما ' . ثم مضَى به في السماءِ فإذا هو بنهرِ آخرَ عليه قصرٌ مِن لؤلؤ وزَبُرْ جَدٍ ، فضرَب بيدِه فإذا هو مِسْكُ أَذْفَرُ ' . قال : «ما هذا يا جبريلُ ؟ » . قال : هذا الا يجبريلُ ؟ » . قال : هذا الكوثرُ الذي خَبَأ لك ربُك .

ثم عرَج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثلَ ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريلُ. قالوا: ومَن معك؟ قال: محمدٌ. قالوا: وقد بُعِث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا به وأهلًا.

<sup>(</sup>١ - ١) زيادة من مصادر التخريج ، والتور : إناء . النهاية ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ر٢ : « محشو » . وقال ابن حجر : كذا وقع بالنصب ، وأعرب بأنه حال من الضمير الجار والمجرور ، والتقدير : كائن من ذهب . فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والمجرور . ينظر فتح البارى . ٤٨١/١٣

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف٢ .

<sup>(</sup>٤) في ر٢ : « عنصران » . والعنصر ، بضم العين وفتح الصاد : الأصل ، وقد تضم الصاد . النهاية ٣٠٩/٣ . وينظر فتح الباري ٤٨٢/١٣ .

<sup>(</sup>٥) مسك أذفر : أي طيب الرائحة . والذَّفَر بالتحريك يقع على الطيب والكريه ، ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به . النهاية ١٦١/٢ .

ثم عرَج به إلى السماءِ الثالثةِ فقالوا له مثلَ ما قالت الأولى والثانيةُ ، ثم عرَج به إلى السماءِ الرابعةِ فقالوا له مثلَ ذلك ، ثم عرَج به إلى السابعةِ فقالوا له مثلَ ذلك ، ثم عرَج به إلى السابعةِ فقالوا له مثلَ ذلك ، ثم عرَج به إلى السابعةِ فقالوا له مثلَ ذلك ، ثم عرَج به إلى السابعةِ فقالوا له مثلَ ذلك ، 'كلَّ سماءِ فيها أنبياءُ قد سمّاهم ؛ منهم إدريسُ في الثانيةِ ، وهارونُ في الرابعةِ ، وآخرُ في الخامسةِ ولم أحفَظِ اسمَه ، وإبراهيمُ في السادسةِ ، وموسى في السابعةِ بتفضيلِ كلامِ اللَّهِ ' ، فقال موسى : ربِّ لم أظنَّ أن ' ترفحَ على أحدًا ' . ثم علا به فوقَ ذلك بما لا يعلمُه إلا اللَّه ، حتى جاء سدرةَ المنتهَى ، ودنا الجبارُ ربُّ العرَّةِ فتدلَّى حتى كان منه قابَ قوسين أو أدنى ' ) ، فأوْحى اللَّه فيما يُوحِي إليه خمسين صلاةً على أمتِك كلَّ يومٍ وليلةِ ، ثم هبَط حتى بلَغ موسى فاحتبسه موسى فقال : يا محمدُ ، ماذا عَهِد إليك ربُك ؟ قال : « عَهِد إلى خمسين صلاةً كلَّ يومٍ وليلةٍ » . قال : إن أمتَك لا تستطيعُ ذلك ، ارجِعْ فليخفَّن خمسين صلاةً كلَّ يوم وليلةٍ » . قال : إن أمتَك لا تستطيعُ ذلك ، ارجِعْ فليخفِّن عنك ربُك وعنهم . فالتفَت النبي عَيَا إلى جبريلَ كأنه يستشيرُه ، فأشار إليه جبريلُ ، أن نعم إن شئتَ . فعلا به إلى الجبارِ تبارك وتعالى ، فقال ' وهو مكانه ' : جبريلُ ، أن نعم إن شئتَ . فعلا به إلى الجبارِ تبارك وتعالى ، فقال ' وهو مكانه ' :

<sup>(</sup>۱ – ۱) قائل ذلك هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر . ينظر فتح البارى ٤٨٢/١٣ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح٢ : « يرفع على أحد » . وهو لفظ إحدى نسخ البخارى .

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير : وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى : فى حديث شريك زيادة تفرد بها ، على مذهب من زعم أنه ﷺ رأى ربه ، يعنى قوله : «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى » . قال : وقول عائشة وابن مسعود وأبى هريرة - فى حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل - أصح . وهذا الذى قاله البيهقى هو الحق فى هذه المسألة ؛ فإن أباذر قال : يا رسول الله ، هل رأيت ربك ! قال : « نور أنى أراه » . وفى رواية : « رأيت نورًا » . أخرجه مسلم . تفسير ابن كثير ٥/٠ . وينظر فتح البارى ٤٨٣/١٣ ،

<sup>(</sup>٤ – ٤) ليس في : الأصل . والمكان لا يضاف إلى الله تعالى ، إنما هو مكان النبي ﷺ في مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه . فتح الباري ٤٨٤/١٣ نقلا عن الخطابي .

« يا ربِّ ، خفِّفْ عنا ؛ فإن أمتى لا تستطيعُ هذا (١) » . فوضَع عنه عشرَ صلواتٍ . ثم رَجَع إلى موسى فاحتبَسه ، فلم يَزَلْ يُرَدِّدُه موسى إلى ربِّه حتى صارت إلى خمس صلواتٍ ، ثم احتبَسه موسى عند الخمس فقال : يا محمدُ ، واللَّهِ لقد راوَدْتُ بني إسرائيلَ على أدني مِن هذا فضَعُفُوا وترَكوه ، فأمتُك أضعفُ أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًا ، فارْجِعْ فليخفِّفْ عنك ربُّك . كلُّ ذلك يلتفتُ النبيُّ ﷺ إلى جبريلَ ليُشِيرَ عليه ولا يَكْرَهُ ذلك جبريلُ ، فرفَعه عندَ الخامسةِ فقال : « يا ربِّ ، إن أمتى ضعفاءُ أجسادُهم وقلوبُهم وأسماعُهم وأبدانُهم ، فَخَفُّنْ عَنَا » . فقال الجبارُ : يا محمدُ . قال : « لَبَّيْكُ وسعْدَيْكُ » . قال : إنه لا يُبدَّلُ القولُ لديَّ ؛ كما فرَضْتُ عليك في أمِّ الكتابِ ، وكلَّ حسنةِ بعشرِ أمثالِها ، فهي خمسون في أمِّ الكتابِ وهي خمسٌ عليك . فرجَع إلى موسى فقال : كيف فعلتَ ؟ فقال : « خفَّف عنا ؛ أعطانا بكلِّ حسنةٍ عشرَ أمثالِها » . فقال موسى : قد واللَّهِ راؤدْتُ بني إسرائيلَ على أدني مِن ذلك فترَكوه ، ارْجِعْ إلى ربِّك فليخفِّفْ عنك. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « يا موسى، قد واللَّهِ استحيَّيْتُ مِن ربى مما اختلفْتُ (١) إليه ». قال: فاهبِطْ باسم اللَّهِ (٢) . واستيقَظ وهو في المسجدِ الحرام (١) .

<sup>(</sup>١) في م: « ذلك ».

<sup>(</sup>٢) في ر٢ ، ح٢ : « أختلف » . وهو لفظ إحدى نسخ البخارى .

<sup>(</sup>٣) بعده في ح٢: « الرحمن الرحيم » .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٧٥١٧) ، ومسلم (٢٦٢/١٦٢) ، وابن جرير ١٦/١٤ - ٤٢٠ . قال الإمام مسلم : قدم فيه شيئا وأخر ، وزاد ونقص . وقال ابن كثير . وهو كما قال مسلم ؛ فإن شريك بن عبد الله بن أبى نمر اضطرب في هذا الحديث ، وساء حفظه ولم يضبطه . وقال الذهبي : هذا من غرائب الصحيح . ينظر : تفسير ابن كثير ٥/٥ ، ٦ ، والميزان ٢٧٠/٢ ، وهدى السارى ص ٣٨٣ ، ٤١٠ ، وفتح البارى لابن رجب ٢/ ٣١١، ١٦١، ولابن حجر ٣٨٤/١٤٠.

وأخورج النسائي ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ يزيدَ بنِ أبي مالكِ ، عن أنسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قال : « أُتِيتُ ليلةَ أُسرِى بى بدابةٍ فوق الحمارِ ودونَ البغلِ ، خطوُها عندَ منتهَى طَرْفِها ، كانت تُسخَّرُ للأنبياءِ قبلى ، فركبتُ ومعى جبريلُ فسِرْتُ ، فقال : انزِلْ فصلِّ . فقعلتُ ، فقال : أتدرى أين صلَّيتَ ؟ صلَّيتَ بطيبةَ وإليها المُهاجَرُ إن شاء اللَّهُ . ثم قال : انزِلْ فصلِّ . ففعلتُ ، فقال : أتدرى أين صلَّيتَ ، فقال : أتدرى أين صلَّ . ثم قال : انزِلْ فصلِّ . ففعلتُ ، فقال : أنزِلْ فصلِّ . فعليتَ بطورِ سيناءَ حيثُ كلَّم اللَّهُ موسى . ثم قال : انزِلْ فصلِّ . فصلَّ . فصلَّ . فقال : أتدرى أين صلَّيتَ ؟ صلَّيتَ ببيتِ لحم حيثُ وُلِد عيسى . ثم فصليتُ ، فقال : أتدرى أين صلَّيتَ ببيتِ لحم حيثُ وُلِد عيسى . ثم دخلتُ بيتَ المقدسِ فجُمِع لَى الأنبياءُ عليهم السلامُ ، فقدَّمنى جبريلُ فصلَّيثُ بهم .

ثم صَعِد بي إلى السماءِ الدنيا ، فإذا فيها آدمُ  $^{(7)}$  فقال / لي : سلَّمُ عليه . فقال : مرحبًا بابني  $^{(7)}$  والنبيِّ  $^{(7)}$  الصالح .

ثم صَعِد بى إلى السماء الثانية ، فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى ، ثم صَعِد بى إلى السماء الثالثة ، فإذا فيها يوسف ، ثم صَعِد بى إلى السماء الرابعة ، فإذا فيها هارون ، ثم صَعِد بى إلى السماء الخامسة ، فإذا فيها إدريش ، ثم صَعِد بى إلى السماء السابعة ، فإذا فيها السماء السابعة ، فإذا فيها أموسى ، ثم صَعِد بى إلى السماء السابعة ، فإذا فيها إبراهيم ، ثم صَعِد بى فوق سبع (أ) سماوات ، وأتيتُ سدرة المنتهى فغشِيتنى

TA/ 2

<sup>(</sup>١) في ف١ : « فصليت » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف۲ : « فسلم » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف ٢ .

<sup>(</sup>٤) في م: « السبع » .

ضبابةٌ فخرَرْتُ ساجدًا ، فقِيلَ لى : إنى يومَ خلقتُ السماواتِ والأرضَ فرَضْتُ عليك وعلى أمتِك خمسين صلاةً ، (فقُمْ بها أنت وأمتُك . فمررْتُ على إبراهيمَ فلم يسألنى شيئًا ، ثم مررْتُ على موسى فقال لى : كم فرَض عليك وعلى أمتِك ؟ فلم يسألنى شيئًا ، ثم مررْتُ على موسى فقال لى : كم فرَض عليك وعلى أمتِك ، قلتُ : خمسين صلاةً ). قال : إنك لن تستطيعَ أن تقومَ بها أنت ولا أمتُك ، فاسألُ ربَّك التخفيفَ . فرجَعتُ فأتيتُ سدرةَ المنتهَى فخررْتُ ساجدًا فقلتُ : يا ربّ ، فرضتَ على وعلى أمتى خمسين صلاةً ، فلن أستطيعَ أن أقومَ بها أنا ولا أمتى . فخفَّفَ عنى عشرًا ، فمررْتُ على موسى فسألنى فقلتُ : خفَّفَ عنى عشرًا ، مشرًا ، فمررْتُ على موسى فسألنى فقلتُ : خفسًا معشرًا ، فمررْتُ على موسى فقال لى : كم فرَض عليك ؟ فقلتُ : خمسَ صلواتِ . فقال : فرض على بنى إسرائيلَ صلاتان فما قاموا بهما ، فقلتُ : إنها صن اللَّهِ . فلم أرْجِعْ » . .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ، من وجهِ آخرَ عن يزيدَ بنِ أبى مالكِ، عن أنسِ قال: لما كان ليلةَ أُسرِى برسولِ اللَّهِ ﷺ أتاه جبريلُ بدابةٍ فوقَ الحمارِ ودونَ البغلِ، حمَله جبريلُ عليها، ينتهى خُفُها أنه حيث يَنْتهِى طَرْفُها.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ر۲ .

<sup>(</sup>٢) صرى : أي حتم واجب وعزيمة وجد . النهاية ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٤٤٩) . وقال الألباني : منكر (ضعيف سنن النسائي - ١٤) .

<sup>(</sup>٤) في ر٢ : « خفيها » ، وفي ف ١ : « حافرها » .

فلما بلَغ بيتَ المقدسِ أتى إلى الحجرِ الذى ثَمَّةَ ، فغمَزه جبريلُ بأُصبُعِه (۱) فثقبه ، ثم ربَطها ثم صَعِد ، فلما استويا فى صَرْحةِ (۱) المسجدِ قال جبريلُ : يا محمدُ ، هل سألتَ ربَّك أن يُريَك الحورَ العينَ ؟ قال : «نعم » . قال : فانطلِقْ إلى أولئك النسوةِ ، فسلِّم عليهن ، وهن جلوسٌ عن يسارِ الصخرةِ . « فأتيتُهن ، فسلَّمتُ عليهن فردَدَنْ عليَّ السلامَ ، فقلتُ : مَن أنتُنَّ ؟ فقلن : خيراتُ حسانٌ نساءُ قومٍ أبرارٍ ؛ نقُوا فلم يَدْرَنوا ، وأقاموا فلم يَظْعَنوا ، وخلدوا فلم يموتوا . ثم انصرفْتُ فلم ألبَتْ إلا يسيرًا حتى اجتمع ناسٌ كثيرٌ ، ثم أذَّن مؤذِّن وأُقيمت الصلاةُ ، فقمنا صفوفًا ننتظرُ (۱) مَن يَؤُمُّنا ، فأخذ بيدى جبريلُ فقدَّمنى فصلَّيتُ الصلاةُ ، فقمنا صفوفًا ننتظرُ (۱) يا محمدُ ، أتدرى مَن صلَّى خلفَك ؟ قلتُ : بهم ، فلما انصرفْتُ قال جبريلُ : يا محمدُ ، أتدرى مَن صلَّى خلفَك ؟ قلتُ :

ثم أَخَذ بيدى فصَعِد بي إلى (١) السماء، فلما انتهَيْنا إلى البابِ استفْتَح، قالوا: مَن أنت ؟ قال: جبريل . قالوا: ومَن معك ؟ قال: محمد . قالوا: وقد بُعِث إليه ؟ قال: نعم . ففتَحوا له وقالوا: مرحبًا بك وبمن معك . فلما استوى على ظهرِها إذا فيها آدم . فقال لى جبريل : ألا تسلّم على أبيك آدم ؟ قلت : بلى . فأتيتُه فسلّمتُ عليه ، فرد على وقال: مرحبًا بابنى والنبي الصالح .

ثم عرَج بي إلى السماءِ الثانيةِ فاستَفْتح ، فقالوا مثلَ ذلك ، فإذا فيها عيسى

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) فى ف ١ : ٥ صخرة » . والصرح : القصر والصحن ، يقال : هذه صرحة الدار وقارعتها . أى : ساحتها وعرصتها . اللسان (ص رح) .

<sup>(</sup>٣) فى ف ٢ : « فانتظر » ، وفى م : « فانتظرنا » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ف١ ، ف٢ ، ر٢ .

ويحيى . ثم عرّج بى إلى السماء الثالثة فاستفتح ، فقالوا مثل ذلك ، فإذا فيها يوسف . ثم عرّج بى إلى السماء الرابعة فاستفتح ، فقالوا مثل ذلك ، فإذا فيها إدريش . ثم عرّج بى إلى السماء الخامسة فاستفتح ، فقالوا مثل ذلك ، فإذا فيها هارون . ثم عرّج بى إلى السماء السادسة فاستفتح ، فقالوا مثل ذلك ، فإذا فيها موسى . ثم عرّج بى إلى السماء السابعة فاستفتح ، فقالوا مثل ذلك ، فإذا فيها إبراهيم .

ثم انطلَق (۱) بى على ظهرِ السماءِ السابعةِ حتى انتهى بى (۲) إلى نهرِ عليه خيامُ الياقوتِ واللؤلؤِ والزَّبَرْ بَدِ ، وعليه طيرٌ بُخْرٌ ؛ أنعمُ طيرِ رأيتُ . فقلتُ : يا جبريلُ ، إن هذا الطيرَ لناعمٌ . فقال : يا محمدُ ، آكِلُه أنعمُ منه . ثم قال : أتدرِى أَيُّ نهرِ هذا ؟ قلتُ : لا . قال : الكوثرُ الذي أعطاك اللَّهُ إيَّاه ، فإذا فيه آنيةُ الذهبِ أَيُّ نهرٍ هذا ؟ قلتُ : لا . قال : الكوثرُ الذي أعطاك اللَّهُ إيَّاه ، فإذا فيه آنيةُ الذهبِ والفضةِ ، يجرِى (٢) على رَضْرَاضٍ (١) مِن الياقوتِ والزُّمُرُّدِ (٥) ، ماؤُه أشدُ بياضًا مِن اللَّبَنِ ، فأخَذْتُ مِن آنيتِه فاغترَفْتُ مِن ذلك الماءِ فشربْتُ ، فإذا هو (١) أحلَى مِن العسلِ ، وأشدُ رائحةً مِن المسكِ . ثم انطلقَ بي حتى انتهى إلى الشجرةِ ، فغشِيتَني سحابةٌ فيها مِن كلِّ لونِ ، فرفَضَني (٢) جبريلُ ، وخرَرْتُ ساجدًا للَّهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عرج » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف١، ف٢، ح١، ح٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من : ف ٢ . وفي م : « تجرى » .

<sup>(</sup>٤) في ح٢: « رضوى » . والرضراض : الحصى الصغار . النهاية ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الزبرجد » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٧) رفضه : أي تركه . اللسان (ر ف ض) .

فقال اللَّهُ لي : يا محمدُ ، إنَّى يومَ خلقْتُ السماواتِ والأرضَ فرضْتُ عليك وعلى أمتِك خمسين صلاةً ، فقُمْ بها أنت وأمتُك . ثم انجلَت عني السحابةُ ، وأخَذ بيدي جبريلُ فانصرفْتُ سريعًا ، فأُتيتُ على إبراهيمَ فلم يَقُلْ لي شيئًا ، ثم أتيتُ على موسى فقال : ما صنعتَ يا محمدُ ؟ قلتُ : فرَض عليَّ ربِّي (١) وعلى أمتى خمسين صلاةً . قال : فلن تستطيعَها أنت ولا أمتُك . فارْجِعْ إلى ربِّك فاسأله أن يخفِّفَ عنك . فرجَعتُ سريعًا حتى انتهيتُ إلى الشجرةِ ، فغشِيتْني السحابةُ ، وخرَرْتُ ساجدًا ، وقلتُ : ربِّ ، خفِّفْ عنا . قال : قد وضَعْتُ عنكم عشرًا . ثم انجلَت عنى السحابة ، فرجَعْتُ إلى موسى فقلتُ : وضَع عنى عشرًا . قال : ارْجِعْ إلى ربِّك فاسأله أن يخفِّفَ عنكم » . فوضَع عشرًا إلى أن قال : هن خمسٌ بخمسين . ثم انحدَر ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ لجبريلَ : « ما لي لم آتِ ١٣٩/٤ أهلَ سماءٍ لإلا رحَّبوا بي وضَحِكوا إليَّ ، غيرَ رجل واحدٍ سلَّمْتُ عليه فردَّ عليَّ السلامَ ، ورحَّب بي ولم يَضْحَكْ إلىَّ ؟! قال : ذاك مالكٌ خازنُ جهنَّمَ ، لم يَضْحَكْ منذُ خُلِق ولو [٥٠٠] ضَحِك (أَ إلى أحدٍ ضَحِك ) إليك ». قال : « ثم ركِبْتُ منصرِفًا » . فبينا هو في بعض طريقِه مرَّ بعِيرِ لقريش تحمِلُ طعامًا ، منها جملٌ عليه غِرارتان ؛ مغِرارةٌ سوداءُ ، وغِرارةٌ بيضاءُ ، فلما حاذَى العيرَ نفَرَتْ منه واستدارت، وصُرع ذلك البعير (١) وانكسر، ثم إنه مضى فأصبَح فأخبَر عما كان، فلما سَمِع المشركون قولَه أتَوْا أبا بكرِ فقالوا: يا أبا بكرٍ، هل لك في

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « على » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « لأحد لضحك ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « العير » .

صاحبِك؟ يُخْبِرُ أنه أَتَى فى ليلتِه هذه مسيرة شهر ثم رجَع فى ليلتِه! فقال أبو بكرِ : إن كان قاله فقد صدَق ، وإنا لنُصدِّقُه () فيما هو أبعدُ مِن هذا ؛ نصدِّقه على خبرِ السماءِ . فقال المشركون لرسولِ اللَّهِ ﷺ : ما علامةُ ما تقولُ ؟ قال : «مرَرتُ بعيرِ لقريشٍ وهى فى مكانِ كذا وكذا ، فنفَرت الإبلُ () منا واستدارت ، وفيها بعيرٌ عليه غرارتان ؛ غرارة سوداءُ ، وغرارة بيضاءُ ، فصرِع فانكسر » . فلما قدِمتِ العيرُ سألوهم فأخبروهم الخبرَ على مثلِ ما حدَّثهم رسولُ اللَّهِ ﷺ ، ومن ذلك سُمِّى أبو بكرِ الصديق ، وسألوه : هل كان فيمن حضر معك موسى وعيسى ؟ قال : « نعم » . (قالوا : فصِفْهما " . قال : « أما موسى ، فرجلٌ آدمُ كأنه مِن رجالِ أزدِ عُمانَ " وأما عيسى ، فرجلٌ رَبْعَةٌ " سَبِطٌ () ، تعلوه حمرة كأنه مِن رجالِ أزدِ عُمانَ " وأما عيسى ، فرجلٌ رَبْعَةٌ " سَبِطٌ () ، تعلوه حمرة كأنَّما يتحادرُ مِن لحيتِه الجُمانُ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى في « الدلائلِ » ، مِن طريقِ عبدِ الرحمنِ بنِ هاشمِ بنِ عتبةَ ، عن أنسِ قال : لما جاء جبريلُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في م: ( لنصدقنه ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « العير » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ : « أذرعات » . وأزد عمان : قبيلة من قبائل اليمن ، والأزد : لغة في الأشد تجمع قبائل وعمائر كثيرة في اليمن . يقال : أزد شنوءة ، وأزد عمان ، وأزد السراة . اللسان (أ ز د) .

<sup>(</sup>٥) رجل ربعة : بين الطويل والقصير . النهاية ٢/١٩٠ .

<sup>(</sup>٦) السبط: قال النووى: والسبط بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان، ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف، كما في كتف وبابه، قال أهل. اللغة: الشعر السبط هو المسترسل ليس فيه تكسر. صحيح مسلم بشرح النووى ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١١/٥ - ١٣. وقال ابن كثير: هذا سياق فيه غرائب عجيبة.

بالبُرَاقِ ، فكأنها صرَّت أُذُنِّيها ، فقال جبريلُ : مهْ (٢٠) يا بُراقُ ، فواللَّهِ ما رَكِبك مثلُه . وسار رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فإذا هو بعجوزِ على جانبِ الطريقِ ، فقال : « ما هذه يا جبريلُ ؟ » قال : سِرْ " يا محمدُ . فسار ما شاء اللَّهُ أن يسيرَ ، ( فإذا شيءٌ يَدْعُوه مُتَنحِّيًا عن الطريق يقولُ: هلمَّ يا محمدُ. فقال له جبريلُ: سِرْ يا محمدُ. فسار ما شاء اللَّهُ أَنْ يسير "، فلَقِيه خلقٌ مِن خلقِ اللَّهِ فقالوا: السلامُ عليك يا أوَّلُ ، السلامُ عليك يا آخِرُ ، السلامُ عليك يا حاشرُ . فقال له جبريلُ : اردُدِ السلامَ . فردَّ السلام ، ثم لَقِيه الثانية فقال له مثلَ ذلك ، ثم الثالثة كذلك حتى انتهى إلى بيتِ المقدسِ ، فعرَض عليه الماءَ والخمرَ واللَّبنَ ، فتناول رسولُ اللَّهِ ﷺ اللَّبنَ . فقال له جبريلُ : أصبْتَ الفطرةَ ، ولو شَرِبْتَ الماءَ لغَرقَتْ أمتُك ، ولو شَربْتَ الخمرَ لغَوَتْ أَمْتُكَ . ثم بُعِث له آدمُ فمن دونَه (°مِن الأنبياءِ ، فأمَّهم رسولُ اللَّهِ ﷺ تلك الليلة ، ثم قال له جبريل " : أما العجوزُ التي رأيتَ على جانبِ الطريقِ ، فلم يَبْقَ مِن الدنيا إلا ما بَقِي مِن عمر تلك العجوز ، وأما الذي أراد أن تميلَ إليه ، فذاك عدوُّ اللَّهِ إبليسُ ، أراد أن تميلَ إليه ، وأما الذين سلَّموا عليك فإبراهيمُ وموسى

<sup>(</sup>١) في ح١: «ضربت » ، وفي م: « هزت » . وصرت أذنيها : أي نصبتها وسوتها . اللسان (ص ر ر) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ر٢ : « شر » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ر٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف١، ح١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٤ ٤٢٢/١٤ ، ٤٢٣ ، والبيهقى ٣٦٢/٢، ٣٦٢ . وقال ابن كثير : في بعض ألفاظه نكارة وغرابة . تفسير ابن كثير ٥/٠١ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ كثيرِ بنِ خُنيْسٍ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْقٌ : « بينما أنا مضطجعٌ في المسجدِ ليلةً نائمًا ، إذْ رأيتُ ثلاثةَ نفرِ أَقبَلُوا نحوى ، فقال الأوَّلُ : هو هو . قال الأوسطُ : نعم . قال الآخرُ : نحذُوا سيدَ القومِ . ( فرجعوا عني ، ثم رأيتُهم الليلةَ الثانيةَ ، فقال الأوَّلُ : هو هو . فقال الأوسطُ : نعم ، وقال الآخرُ : نحذُوا سيدَ القومِ . فرجعوا عني حتى إذا كانت الليلةُ الثالثةُ رأيتُهم ، فقال الأوَّلُ : هو هو ( ) . وقال الآخرُ : نحذُوا سيدَ القومِ . فرجعوا عنى متى إذا كانت الليلةُ الثالثةُ رأيتُهم ، فقال الأوَّلُ : هو هو ( ) . وقال الآخرُ : نحذُوا سيدَ القومِ . متى جاءوا بي زمزمَ فاستَلْقُوني على ظَهْرِي ، ثم غسلُوا محشوة ( ) بطنيي ، ثم قال بعضِ : أَنْقُوا . ثم أتى بطستِ مِن ذهبِ مملوءةٍ حكمةً وإيمانًا ، فأفرغ في بحوْفي .

ثم عرّج بي إلى السماءِ فاستفْتَح ، فقالوا : مَن هذا ؟ قال : جبريلُ . قالوا : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قالوا : وقد أُرْسِل إليه . قال : نعم . ففُتِح ، فإذا آدمُ إذا نظر عن يمينِه ضَحِك ، وإذا نظر عن يسارِه بكى . ( قلتُ : يا جبريلُ ، من هذا ؟! ) قال : هذا أبوك آدمُ ، إذا نظر عن يمينِه رأى مَن في الجنةِ مِن ذرّيتِه ضَحِك ، وإذا نظر عن يسارِه رأى مَن كان في النارِ مِن ذرّيتِه بكى ( ) .

ثم قال أنسُ بنُ مالكِ : يا بنَ أخى إنه يَطُولُ عليَّ الحديثُ . ثم عُرِج به (١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح۱ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « وقال الأوسط : نعم » .

<sup>(</sup>٣) الحشوة بالضم والكسر : الأمعاء . النهاية ٣٩٢/١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف٢ .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف١، ف٢، ح١، م: «بي».

حتى جاء السماءَ السادسةَ فاستفْتَح ، فقال : مَن هذا ؟ قال : جبريلُ . قال : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قال : وقد أرْسِل إليه ؟ قال : نعم . ففُتِح فإذا (الموسى .

ثم عُرِج به إلى السماءِ السابعةِ فاستْفَتح، قيل: مَن هذا؟ قال: جبريلُ. قيل : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قال : وقد أُرْسِل إليه ؟ قال : نعم . ففُتِح فإذا `` إبراهيمُ (١) ، فقال : مرحبًا بالابن والرسولِ . ثم مضى حتى جاء إلى الجنةِ فاستْفَتح فقيل: مَن هذا ؟ قال: جبريلُ. قال: ومَن معك ؟ قال: محمدٌ. قال: وقد أَرْسِل إليه ؟ قال : نعم . ففُتِح . قال : « فدخَلْتُ الجنةَ فأُعطيتُ الكوثرَ ، فإذا نهرٌ في الجنةِ عِضادتاه (٢٦) بيوتٌ مجوَّفَةٌ مِن لؤلؤ ، ثم مضَى حتى جاء سدرةَ المنتهَى ﴿ فَنَدَكَّ ١ اللَّهِ فَكَانَ قَابَ فَوْسَتَينِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَأَوْجَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَى ﴾ [النجم: ٨- ١٠] . ففرّض عليَّ وعلى أمتى خمسينَ صلاةً ، فرجَعتُ حتى أمُرَّ بموسى ، فقال : كم فرَض عليك وعلى أمتِك ؟ قلتُ : خمسين صلاةً . قال : فارْجِعْ إلى ربُّك ١٤٠/٤ فاسألُه (٢) يخفُّفْ عنك وعن أمتِك . فرجعتُ إليه /فوضَع عنى عشرًا ، فمررْتُ على موسى فقال: كم فرَض عليك وعلى أمتِك ؟ قلتُ : أربعينَ صلاةً . قال : فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكُ فَاسَأَلُهُ يَخَفُّفْ عَنْكُ وَعَنِ أُمِّكَ . فَرَجَعَتُ إِلَيْهُ فُوضَع عنى عشرًا ، فمررث على موسى ، فقال : كم فرض عليك وعلى أمتِك ؟ قلت : ثلاثينَ صلاةً . قال : فارْجِع إلى ربِّك فاسألُه يخفِّفْ عنك (°وعن أمتِك°) . فرجعتُ إليه فوضَع عنى عشرًا ، ثم رجَعْتُ إلى موسى ، فقال : كم فرّض عليك

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ف ۱ ، ف ۲ .

<sup>(</sup>۲) في ح١، ح٢: « هو بإبراهيم » .

<sup>(</sup>٣) العضادة : ناحية الطريق ، والمراد : جانبا النهر . ينظر اللسان (ع ض د) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح٢ : « أن » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

وعلى أمتِك؟ قلتُ : عشرينَ صلاةً . قال : فارْجِعْ إلى ربِّك فاسألْه يخفِّفْ عنك وعن أمتِك . فرجعتُ فوضَع عنى عشرًا ، ثم مررْتُ على موسى ، فقال : كم فرض عليك وعلى أمتِك ؟ قلتُ : (عشرَ صلواتٍ) . قال : فارْجِعْ إلى ربِّك فاسألْه يخفِّفْ عنك وعن أمتِك . فرجَعتُ فوضَع عنى خمسًا . ثم قال : إنَّه لا يُبَدَّلُ قولى ، ولا يُنْسَخُ كتابى ، تخفيفها عنكم كتخفيفِ خمسِ صلواتٍ ، وإنها لكم كأجرِ خمسينَ صلاةً . فمررْتُ على موسى فقال : كم فرض عليك وعلى أمتِك ؟ قلتُ : خمسَ صلواتٍ . قال : ارْجِعْ إلى ربِّك فاسأله يخفِّفْ عنك وعن أمتِك ؟ فإنَّ بنى إسرائيلَ قد أُمِروا بأيسرَ (٢) مِن هذا فلم يُطِيقوه » . قال : «لقد وعن أمتِك ؛ فإنَّ بنى إسرائيلَ قد أُمِروا بأيسرَ (٢) مِن هذا فلم يُطِيقوه » . قال : «لقد رجَعْتُ إلى ربى حتى إنى لأَسْتَحِى منه » .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ أبى حاتم ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ فى «الدلائلِ» وصحَّحه ، عن شدادِ بنِ أوسٍ قال : قلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، كيف أُسرِى بك ؟ فقال : «صليتُ لأصحابى العتَمَةَ بمكةَ مُعْتِمًا (٢) ، فأتانى جبريلُ بدابة بيضاءَ فوقَ الحمارِ ودونَ البغلِ ، فقال : اركَبْ ، فاستصعبَتْ على ، فأدارها (١) بأذنِها ، ثم حمَلنى عليها ، فانطلقَتْ تهوِى بنا ، يقعُ حافرُها حيث أَدْرَكُ طَرْفُها ، بأذنِها ، ثم حمَلنى عليها ، فانطلقَتْ تهوى بنا ، يقعُ حافرُها حيث أَدْرَكُ طَرْفُها ، حتى بلَعْنا أرضًا ذاتَ نخلٍ ، فقال : انزِلْ . فنزلتُ فقال : صلّ . فصلَّيتُ ، ثم ركِبْنا فقال : أندرى أين صليتَ ؟ قلتُ : اللَّهُ أعلمُ . قال : صلَّ تيثربَ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف٢ : ( عشرا ) .

<sup>(</sup>۲) في ف١ : « بأقل » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف١ ، ح١ .

<sup>(</sup>٤) في ص : « فدارها » . وفي ف١ ، ف٢ ، ح١ ، وابن كثير : « فرازها » .

صلَّيْتَ بطَيْبة . ثم انطلقَتْ تهوِى بنا ، يقعُ حافرُها حيثُ أَدْرك طَرْفُها ، ثم بلَغْنا أرضًا فقال : انزِلْ . فنزلتُ فقال : صلَّ . فصلَّيْتُ ، ثم ركِبْنا فقال : أتدرِى أين صلَّيتَ ؟ قلتُ : اللَّهُ أعلمُ . قال : صلَّيتَ بمَدْينَ ، صلَّيْتَ عندَ شجرةِ موسى ، ثم انطلقَتْ تهوِى بنا ، يقعُ حافرُها حيثُ أدرك طَرْفُها ، ثم بلَغْنا أرضًا بَدَتْ لنا انطلقَتْ تهوِى بنا ، يقعُ حافرُها حيثُ أدرك طَرْفُها ، ثم بلَغْنا أرضًا بَدَتْ لنا قصورُها ، فقال : انزِلْ . فنزلتُ ، ثم قال : صلِّ . فصلَّيتُ ، ثم ركِبْنا فقال : أتدرى أين صلَّيتَ ؟ قلتُ : اللَّهُ أعلمُ . قال : صلَّ تبيتِ لحم حيثُ وُلِد عيسى المسيخُ ابنُ مريمَ . ثم انطلقَ بي حتى دخَلْنا المدينةَ مِن بابِها اليمانيُّ ، فأتى قبلةَ المسجدِ فربَط فيه دابتَه ، ودخَلْنا المسجدَ مِن بابِ فيه تميلُ الشمسُ والقمرُ ، المسجدِ حيثُ شاء اللَّهُ ، وأخذني مِن العطشِ أشدُ ما أخذني ، فأتيتُ المباغين ؛ في أحدِهما لبنٌ ، "وفي الآخرِ عسلٌ " ، أَرْسِل إلى بهما جميعًا ، فعدَلْتُ بينَهما ، ثم هداني اللَّهُ فأخذتُ اللبنَ فشَرِبْتُ حتى ( قرعْتُ به فقال : أخذ صاحبُك الفطرة فيه ديني ، وبينَ يديه شيخٌ متِكينٌ على ( منبر له ) ، فقال : أخذ صاحبُك الفطرة وإنه لمَهدِيّ .

ثم انطلَق بي حتى أتينا الوادى الذى في المدينةِ ، فإذا جهنمُ تنكشِفُ عن مثلِ الزرابيِّ » ( ) . فقلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، كيف وجَدْتَها ؟ قال : « مثلَ الحَمَّةِ ( )

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ر۲ .

<sup>(</sup>Y - Y) في الأصل ، ص: « قرعت به جنبي » ، وفي ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ ، ح ٢ : « فرغت به جنبي » ، وفي ر ٢ : « فرغت به جيبتي » ، وفي م : « فرغت منه جنبي » ، وعند البزار : « فرغت به حي » . والمثبت من بقية مصادر التخريج . وقرع جبينه : أي ضربه ، يعني أنه شرب جميع ما فيه . النهاية X = X .

<sup>(</sup>۳ – ۳) في م : « منبره » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف٢ : « الرزاني » ، وفي ف١ : « الروابي » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح١ : « اللحمة » ، وفي ف١ : « الحرة » . والحمة : عين ماء حار . النهاية ١/٥٤٥ .

وأخرَج أحمدُ، والبخاريُ، ومسلمٌ، (أوالترمذيُ أن والنسائيُ، وابنُ

<sup>(</sup>١) في ح ٢: ( صراطًا ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : « سيرهم » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح١.

<sup>(</sup>٤) في م : ( شيخ » ، والمسح : الكساء من الشعر . اللسان (م س ح) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : « سوداوتان » .

<sup>(</sup>٦) في م : « قدمت » .

<sup>(</sup>٧) البزار (٥٣ - كشف) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٥/٥ - والطبراني (٧١٤٢) ، والبيهقي ٢٥/٥ - ٣٥٥/ . وقال ابن كثير : ولا شك أن هذا الحديث مشتمل على أشياء ؛ منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي ، ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت المقدس وغير ذلك .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ح۲ .

جرير، ( وابنُ مَرْدُويَه )، مِن طريقِ قتادة ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، ( أن مالكَ ) بنَ صعصعة حدَّثه أن رسولَ اللَّهِ ﷺ حدَّثهم عن ليلةِ أُسرِى به قال : « بينما أنا في الحَطِيمِ - وربما قال قتادة : في الحِجْرِ - مضطجِعًا ، إذ أتاني آتٍ فجعَل يقولُ لصاحبِه : الأوسطُ بينَ الثلاثةِ . فأتاني فشقَ ما بينَ هذه إلى هذه - يعني من ثغرةِ ( ) نحرِه إلى شِعرَتِه - فاستخرَج قلبي ، فأوتيتُ بطَسْتٍ من ذهبٍ مملوءة إيمانًا وحكمة ، فعُسِل قلبي بماءِ زمزم ، ثم محشِي ثم أُعيد مكانه .

ثم أُتيتُ بدابةٍ أبيضَ دونَ البغلِ وفوقَ الحمارِ يقالُ له: البُراقُ. يقَعُ '' خطوُه عندَ أقصى طَرْفِه ، فحملتُ عليه فانطلقَ بي جبريلُ حتى أتى بي السماءَ الدنيا '' فاستَفْتَح ، فقيل: مَن هذا ؟ قال: جبريلُ. قيل: ومَن معك ؟ قال: محمدٌ. قيل: أو قد أُرْسِل '' إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به، ولَنعم المجيءُ جاء. ففُتِح لنا فلما خلَصْتُ إذا فيها آدمُ/، فقلتُ: يا جبريلُ ، مَن هذا ؟ قال: هذا أبوك آدمُ ، فسلّمُ عليه. فسلّمتُ عليه فردَّ ( السلامَ ثم قال: مرحبًا بالابنِ الصالح والنبيّ الصالح.

ثم صَعِد حتى أتى السماءَ الثانيةَ فاستفْتَح ، فقيل : مَن هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومَن معك ؟ قال : محمد . قيل : أو قد أُرْسِل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا

11/1

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۲ .

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، ح١ : « نقرة » ، وفي م : « ثغر » . والثغرة : نقرة النحر بين الترقوتين . التاج (ث غ ر) .

<sup>(</sup>٤) في ف٢: « يضع » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) في م : « بعث » .

<sup>(</sup>V) بعده في ف١ ، ح١ ، م : « على » .

به ، ولَنعم المجيءُ جاء . ففُتِح لنا ، فلما خلَصْتُ إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالةِ ، فقلتُ : يا جبريلُ ، مَن هذان ؟ قال : هذان يحيى وعيسى ، فسلَّمْ عليهما . فسلَّمْتُ عليهما فردًا السلامَ ، ثم قالا : مرحبًا بالأخِ الصالحِ والنبيِّ الصالح .

ثم صَعِد حتى أتى السماءَ الثالثةَ فاستفْتَح، قيلَ: مَن هذا؟ قال: جبريل . قيلَ: ومَن معك؟ قال: محمدٌ. قيلَ: وقد أَرْسِل إليه؟ قال: نعم. قيلَ: مرحبًا به ، ولَنعم المجيءُ جاء . فَفُتِح لنا ، فلما خلَصْتُ إذا يوسفُ ، فسلَّمْتُ عليه فردًّ السلامَ ، ثم قال : مرحبًا بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح . ثم صَعِد حتى أتى السماءَ الرابعةَ فاستفْتَح ، فقيلَ : مَن هذا ؟ قال : جبريلُ . قيلَ : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قيلَ : أو قد أَرْسِل إليه ؟ قال : نعم . قيلَ : مرحبًا به ، ولنعم المجيءُ جاء . فَفُتِح لنا ، فلما خلَصْتُ إذا إدريسُ ، فسلَّمْتُ عليه فردَّ السلامَ ، ثم قال : مرحبًا بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح. ثم صَعِد حتى أتى السماءَ الخامسةَ فاستفْتَح، فقيلَ: مَن هذا ؟ قال: جبريلُ. قيلَ: ومَن معك ؟ قال: محمدٌ. قيلَ: أو قد أَرْسِل إليه ؟ قال : نعم . قيلَ : مرحبًا ( به ، ولنعم المجيءُ جاء . فلما خلَصْتُ إذا هارونُ ، فسلَّمْتُ عليه فردَّ السلامَ ، ثم قال : مرحبًا ، بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح . ( أَثُم صَعِد حتى أتى السماءَ السادسةَ فاستفْتَح ، فقيل : مَن هذا ؟ قال : جبريلُ. قيلَ: ومَن معك؟ قال: محمدٌ. قيلَ: أو قد أُرْسِل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به، و لنعم المجيءُ جاء. ففُتِح لنا، فلما خلَصْتُ إِذا أنا بموسى''،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ١ .

(افسلَّمْتُ عليه فردَّ السلامَ ، ثم قال : مرحبًا بالأخِ الصالحِ والنبيِّ الصالحِ . فلما تجاوزتُ بكى . قيلَ الله : ما يُبكيك؟ قال : أبكى لأن غلامًا بُعِث بعدى يدخُلُ الجنةَ مِن أمتِه أكثرُ مما يدخُلُها مِن أمتى . ثم صَعِد حتى أتى السماءَ السابعة فاستفتّح ، قيلَ : مَن هذا ؟ قال : جبريلُ . قيلَ : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قيل : أو قد أُرْسِل إليه ؟ قال : نعم . قيلَ : مرحبًا به ، ولنعم المجيءُ جاء . ففُتِح لنا فلما خلصتُ إذا إبراهيمُ ، قلتُ : [٥٠ ٢ ظ] مَن هذا يا جبريلُ ؟ قال : هذا أبوك إبراهيمُ فسلِّمْ عليه . فسلَّمْ عليه . فردَّ السلامَ ، ثم قال : مرحبًا بالابنِ الصالحِ والنبيّ الصالح .

ثم رُفِعْتُ إلى (٢) سدرةِ المنتهَى ، فإذا نَبْقُها مثلُ قِلالِ هجرَ ، وإذا ورقُها مثلُ آذانِ الفيلةِ ، وإذا أربعةُ أنهارِ يخرُجْن مِن أصلِها ؛ نهران باطنان ، ونهران ظاهران ، فقلتُ : يا جبريلُ ، ما هذه الأنهارُ ؟ فقال : أما الباطنانِ ؛ فنهرانِ فى الجنةِ ، وأما الظاهرانِ ؛ فالنيلُ والفراتُ .

ثم رُفِع لَى البيتُ المعمورُ ، قلتُ : يا جبريلُ ، ما هذا ؟ قال : هذا البيتُ المعمورُ يدخُلُه كلَّ يومٍ سبعونَ ألفَ مَلَكِ ، إذا خرَجوا منه لم يعودوا فيه ، آخرَ ما عليهم .

ثم أُتيتُ بإناءين ؛ أحدُهما خمرٌ والآخرُ لبنٌ ، فعُرِضا عليَّ ، فقيلَ : خُذْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ف ۱ .

<sup>(</sup>۲) سقط من : ر۲ . وفي ف١ : « قلت » .

<sup>(</sup>٣) في ف٢ ، ح١ : ( لي ٥ . وهو لفظ إحدى نسخ البخاري . وينظر فتح الباري ٢١٢/٧ ، ٢١٢/٠ .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ ، ح١ ، ح٢ ، م : ﴿ إِلَى ﴾ . وهو لفظ إحدى نسخ البخارى .

أيُّهما شئتَ . فأخَذْتُ اللبنَ ، فقيل لي : أصبْتَ الفطرةَ ، ('أنت عليها وأمتُك . ثم فُرضت على الصلاةُ ؛ خمسون صلاةً كلَّ يوم (٢) ، فنزلْتُ ( حتى انتهيتُ إلى موسى ، فقال : ما فرَض ربُّك على أمَّتِك ؟ قلتُ : خمسين صلاةً كلُّ يوم . قال : إِنَّ أُمَّتَكَ لا تستطيعُ ذلك ، وإنى قد خبَرتُ (٢٠) الناسَ قبلَك ، وعالَجْتُ بنى إسرائيلَ أشدَّ المعالجةِ ، فارجِعْ إلى ربِّك فاسألْه التخفيفَ لأمَّتِك . فرجَعتُ إلى ربِّي فَحَطَّ عنِّي خمسًا ، فأقبَلتُ حتى أتيتُ على موسى فأنبأتُه بما حطَّ عنِّي ''، فقال : ارجِعْ إلى ربِّك فاسألْه التخفيفَ لأمَّتِك ، فإنَّ أمَّتَك لا يُطيقون ذلك . قال : فما زلتُ بينَ موسى وبينَ ربِّي يحُطُّ عنِّي خمسًا خمسًا ، حتى أقبَلتُ بِخَمْس صَلُواتٍ ، فأتيتُ على موسى فقال : بم أُمِرتَ ؟ قلتُ : بخمس صلواتٍ كلُّ يوم . قال : إنَّ أُمَّتَك لا يُطيقون ذلك ، إني قد بلَوتُ الناسَ قبلَك ، وعالَجتُ بني إسرائيلَ أشدَّ المعالجةِ ، ارجِعْ إلى ربِّك فاسأله التخفيفَ لأمَّتِك . فقلتُ : لقد رَجَعَتُ إِلَى رَبِّي حَتَى لَقَدَ اسْتَحَيْثُ ، وَلَكُنْ (٥) أَرْضَى وَأُسَلِّمُ ، فَنُودِيثُ : أَنْ يَا محمدُ ، إنِّي قد أمضَيتُ فريضتي وخفَّفتُ عن عبادي ؛ وجعلتُ الحسنةَ بعشر (١٦) أمثالِها » (٧)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ر٢ : ( وليلة ) .

<sup>(</sup>٣) في ر٢ : ﴿ جهزت ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١، ر٢، م: « لكني ». وهو لفظ إحدى نسخ البخاري. وينظر فتح الباري ٢١٦/٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح١ ، م : « بعشرة » .

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، وابنُ مَوْدُويَه ، مِن طريقِ يونسَ ، عن ابنِ شهابِ ، عن أنسِ قال : كان أبو ذرِّ يُحدِّثُ أن رسولَ اللَّهِ عَيِّالَةً قال : « فُرج سقفُ بيتي وأنا بمكةً ، فنزَل جبريلُ ففَرَج صدرى ثم غسَله بماءٍ زمزم ، ثم جاء بطشت مِن ذهب ممتلئ حكمةً وإيمانًا ، فأفرَغه في صدرى ثم أُطْبَقه ، ثم أَخَذ بيدِي فعرَج بي إلى السماءِ ، فلما جئنا السماءَ الدنيا قال جبريلُ لخازنِ السماءِ : افتَحْ . قال : مَن هذا ؟ قال : جبريلُ . قال : هل معك أحدٌ ؟ قال : نعم ، معى محمدٌ . قال : أُرْسِلَ إليه ؟ قال : نعم . ففتَح ، فلما عَلَوْنا السماءَ الدنيا ، إذا رجلٌ قاعدٌ على (١) يمينِه أَسْودةٌ (٢) وعلى يساره أَسْودةٌ ، فإذا نظر قِبَلَ يمينِه تبسُّم، وإذا نظَر قِبَلَ شِمالِه بكَى، فقال: مرحبًا بالنبيِّ الصالح والابنِ الصالح . قلتُ لجبريلَ : مَن هذا ؟ قال : هذا "آدمُ ، وهذه الأَسْودةُ عن يُمينِه وعن شمالِه نَسَمُ بَنيه ، فأهلُ اليمينِ منهم أهلُ الجنةِ ، والأسودةُ التي عن شمالِه أهلُ ١٤٢/٤ النارِ ، فإذا نظر عن يمينِه /ضَحِك ، وإذا نظر عن شمالِه بكَّى ، ثم عُرِج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنِها: افتَحْ. فقال له خازنُها مثلَ ما قال الأوَّلُ (١) ، ففتَح ».

قال أنسٌ: فذكر أنه وجَد في السماواتِ آدمَ، وإدريسَ، وموسى، وعيسى وإبراهيم ، ولم يُثبِت كيف منازلُهم .

قال ابنُ شهابِ : وأخبَرني ابنُ حزم أن ابنَ عباسٍ وأبا حبَّةَ الأنصاريُّ كانا

<sup>(</sup>١) في م: ( عن ) .

<sup>(</sup>٢) أسودة : جمع سواد ، والسواد : الشخص . اللسان (س و د) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبوك».

<sup>(</sup>٤) في ح٢: « للأول ».

يقولان: قال النبي عَيِّ : «ثم عرَج بي حتى ظهَرتُ بمستوى أسمَعُ فيه صَريفَ الأقلامِ ». قال ابنُ حزمٍ وأنسٌ: قال رسولُ اللَّهِ عَيِّ : « ففرَض اللَّهُ على الأقلامِ ». قال ابنُ حزمٍ وأنسٌ: قال رسولُ اللَّهِ على موسى ، فقال : ما فرَض اللَّهُ على المسين صلاةً . قال : فارْجِعْ إلى ربِّك فإنَّ أمتَك لا على المتبك ؟ قلتُ : فرَض خمسين صلاةً . قال : فارْجِعْ إلى ربِّك فإنَّ أمتَك لا تُطِيقُ ذلك . (أفراجعتُ ربِّي أفوضَع شطرَها ، فرجَعتُ إلى موسى فأخبَوْتُه فقال : هي خمسٌ فقال : راجِعْ ربِّك ؛ فإن أمتَك لا تُطِيقُ ذلك . فراجَعتُ ربِّي فقال : هي خمسٌ وهي خمسون ، لا يُبدَّلُ القولُ لدى . فرجَعتُ إلى موسى فقال : ارجِعْ إلى ربِّك . قلتُ : قد استحيَيْتُ مِن ربِّي . ثم انطلَق بي حتى انتهَى بي إلى سدرةِ المنتهَى ، فغشِيهَها أوانٌ لا أدرى ما هي ، ثم أَذْخِلْتُ الجنةَ فإذا فيها جَنايِذُ اللوَلُونُ ، وإذا ترابُها مِسْكُ » . اللوَلُونُ ، وإذا ترابُها مِسْكُ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، (وابنُ المنذرِ )، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقي في « الدلائلِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : حدَّثنا رسولُ اللَّهِ عَلَيْ المدينةِ عن ليلةِ أُسرِي به مِن مكة إلى المسجدِ الأقصى قال : « بَينا أنا نائمٌ عشاءً في المسجدِ الحرام إذ أتاني آتٍ فأيقظني ، فاستيقظتُ فلم أرَ شيئًا ، وإذا أنا

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : « فرجعت » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فغشاها » ، وفي ص ، م: « فغشيتها » .

<sup>(</sup>٤) جنابذ : جمع مُجنَّبُذَة ، وهي القبة . النهاية ٢٠٥/١ .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٤٩ ، ٣٦٦) ، ومسلم (١٦٣) ، والنسائي (٤٤٨) ، وابن ماجه (١٣٩٩) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : م .

بكهيئةِ خيالِ فأُتبعتُه بصرى حتى خرجْتُ مِن المسجدِ، فإذا أنا بدابةٍ أدنى شِبْهِه (١) بدوابُّكم هذه بغالُكم ، غيرَ أنه مضطربُ الأذنين يقالُ له : البُرَاقُ . وكانت الأنبياءُ تركبُه قبْلي ، يقعُ حافرُه عندَ مدِّ بصرِه فركبْتُه ، فبينا أنا أسيرُ عليه إذ دعاني داع عن يميني: يا محمد ، انظُوني أسألْك. فلم أُجِبْه، "ثم دعاني داع عن شمالي : يا محمدُ ، انظُرْني أسألْك . فلم أُجِبْه ٢٠ ، ("فبينما أنا أسيرُ عليه إذًا أنا " بامرأة حاسرة عن ذراعيها ، وعليها مِن كلِّ زينةٍ خلَقها اللَّهُ ، فقالت : يا محمدُ ، انظُرْني أسألْك . فلم ألتفتْ إليها ، حتى أُتيتُ بيتَ المقدس ، فأوثقْتُ دابتي بالحلْقةِ التي كانت الأنبياءُ توثِقُها بها ، ثم أتاني جبريلُ بإناءين ؛ أحدُهما خمرٌ والآخرُ لبنٌ ، فشَربْتُ اللبنَ وتركتُ الخمرَ ، فقال جبريلُ : أصبْتَ الفطرةَ ، أما إنك لو أخَذْتَ الخمرَ غَوَتْ أمتُك . فقلتُ : اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ . فقال جبريلُ : ما رأيتُ في وجهِك هذا ؟ قلتُ : بينما أنا أسيرُ إذْ دعاني داع عن يميني : يا محمدُ ، انظُوني أسألُك . فلم أُجِبْه . ( قال : ذاك داعي اليهودِ ، أما إنك لو أَجَبْتَه لتهوَّدَتْ أُمتُك . قلتُ : وبينما أنا أسيرُ إذْ دعاني داع عن يساري : يا محمدُ ، انظُوني أسألُك. فلم أُجِبْه ، قال: ذاك داعي النصاري، أما إنك لو أجَبْتَه لتنصَّرتْ أمتُك ، فبينما أنا أسيرُ إذا أنا () بامرأةٍ حاسرةٍ عن ذراعيها عليها مِن كلِّ زينةٍ ، تقولُ: يا محمدُ ، انظُوني أسألْك . فلم أَجِبْها . قال : تلك الدنيا ، أما إنك

<sup>(</sup>١) في ح٢ : ( شبه ) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۲ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « فبينا أنا سائر إذا » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ر٢ .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل .

لو أجَبْتها لاختارت أمتُك الدنيا على الآخرةِ .

ثم دخلتُ أنا وجبريلُ بيتَ المقدسِ فصلَّى كلُّ واحدِ منا ركعتين ، ثم أُتيتُ بالمعراجِ الذي تعرُّجُ عليه أرواحُ بني آدمَ ، فلم تَرَ الحَلائقُ أحسنَ مِن المعراجِ ؛ أما رأيتَ الميتَ حينَ ربا (١) بَصرُه (٢) طامحًا إلى السماءِ عُجْبَه بالمعراجِ فصَعِدتُ أنا وجبريلُ ، فإذا أنا بَلكِ يقالُ له : إسماعيلُ . وهو صاحبُ سماءِ الدنيا ، وبينَ يدَيه سبعونَ ألفَ مَلكِ ، مع كلِّ مَلكِ جندُه مائةُ ألفِ . فاسْتَفْتَح جبريلُ بابَ السماءِ ، قيل : مَن هذا ؟ قال : محمدٌ . قيل : أَوَ (٣) قد فيف إليه ؟ قال : نعم . فإذا أنا بآدَمَ كهيئتِه يومَ خلقه اللَّهُ على صورتِه لم يَتَغيَّرُ منه شيءٌ ، وإذا هو تُعْرَضُ عليه أرواحُ ذُرِّيتِه (ألمؤمنين ، فيقولُ : رُوحٌ طَيِّبةٌ ونفسٌ طَيِّبةٌ ، اجعَلوها في عِليِّينَ . ثم تُعْرَضُ عليه أرواحُ ذُرِّيتِه ألفجّارِ ، فيقولُ : رُوحٌ خليةٌ ونفسٌ خبيثةٌ ونفسٌ خبيثةٌ ، اجعَلوها في سِجِّينٍ . فقلتُ : يا جبريلُ ، مَن هذا ؟ قال : هذا أبوك آدمُ . فسَلَّم عليَّ ورَحُّب بي ، فقال : مرحبًا بالابنِ الصالح ( والنبيِّ الصالح ) .

ثم مَضَيتُ هُنَيْهَةً ، فإذا أنا بأُحْوِنةِ عليها لحمّ قد أَرْوَحَ وأنتَنَ ، عندَها أناسٌ ( يأكُلون منها أ ) قلتُ : يا جبريلُ ، مَن هؤلاء ؟ قال : هؤلاء مِن أُمَّتِك يَتُوكُون الحلالَ ويَأْتُون الحرامَ » . وفي لفظ : « فإذا أنا بقوم على مائدةِ عليها لحمّ

<sup>(</sup>١) في ف٢: « ترى » ، وفي ر٢: « أبي » ، وفي م: « رمي » . وربا : علا وارتفع. الوسيط (رب و) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ر٢ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف ٢ ، ر٢ . وبعده في م : « الكفار » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ر٢ ، م .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ر٢ : « يأكلونها » .

مَشْوِيٌّ كأحسنِ ما رأيتَ مِن اللحم، وإذا حولَه جِيَفٌ، فجعَلوا يُقْبِلون على الجِيَفِ يأكُلون منها ويَدَعُون اللحمَ ، فقلتُ : مَن هؤلاء يا جبريلُ ؟ قال : هؤلاء الزُّناةُ ، عَمَدوا إلى ما حرَّم اللَّهُ عليهم وتركوا ما أحَلَّ اللَّهُ لهم .

ثم مَضَيْتُ هُنَيْهَةً (١) ، فإذا أنا بأقوام (٢) بطونُهم أمثالُ البيوتِ ، كلما نهَض أحدُهم خَرَّ ، يقولُ : اللهمَّ لا تُقِم الساعةَ . وهم على سَابلةِ آلِ فرعونَ ، فتَجِيءُ السَّابِلةُ فتَطَوُّهم ، فسَمِعتُهم يَضِجُون إلى اللَّهِ ، قلتُ : مَن هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء مِن أُمَّتِك الذين يأكُلون الرِّبا ، ﴿ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّنَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

ثم مَضَيتُ هُنيهةً ، فإذا أنا بأقوام لهم مشافرُ كمشافرِ الإبل ، قد وُكِّل بهم من يأخذُ بمشافرِهم، ثم يجعلُ في أفواهِهم صخرًا (٢) من نارِ، ثم ١٤٣/٤ يخرُجُ من أسافِلهم/ فسمِعتُهم يضِجُون إلى اللهِ، قلت: يا جبريلُ، مَن هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتِك ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَبَصْلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

ثم مَضَيتُ هنيهةً ، فإذا أنا بنساءٍ يُعَلَّقْنَ بثُدِيِّهِنَّ ، ونساءٍ مُنَكَّسَاتٍ بأَرْجُلِهِن ، فسمِعْتُهنَّ يَضْجِجْنَ إلى اللَّهِ ، قلتُ : يا جبريلُ ، مَن هؤلاء النساءُ ؟ قال: هؤلاء اللاتي يَزْنِينَ ويَقْتُلْنَ أُولادَهن.

ثم مَضَيتُ هُنيهةً ، فإذا أنا بأقوامٍ يُقْطَعُ مِن جُنُوبِهم اللحمُ ، ثم يُدَسُّ في

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « هنيئة » .

<sup>(</sup>Y) في م: « بقوم ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : « صخر » .

أَفْواهِهم ، ويقالُ ('): كُلُوا كما أَكَلْتُم . فإذا ('') أَكْرَهُ ما خَلَق اللَّهُ لهم ذلك . قلتُ : يا جبريلُ مَن هؤلاء ؟ قال : ("هؤلاء الهَمَّازُون ( مِن أُمَّتِك ("") اللَّمَّازُونَ الذين يأكُلُون لحومَ الناسِ .

ثم صَعِدنا إلى السماءِ الثانيةِ ، فإذا أنا برجلِ أحسنِ ما خَلَق اللَّهُ ، قد فَضَل الناسَ بالحُسْنِ ؛ كالقمرِ ليلةَ البدرِ على سائرِ الكواكبِ ، قلتُ : يا جبريلُ ، مَن هذا ؟ قال : هذا أخوك يوسفُ ومعه نَفَرٌ مِن قومِه . فسَلَّمْتُ عليه وسَلَّم على هذا ؟ قال : هذا أخوك يوسفُ ومعه نَفَرٌ مِن قومِه . فسَلَّمْتُ عليه وسَلَّم على وعيسى ، وحجب بى . ثم صعِدنا إلى السماءِ الثالثةِ ، فإذا أنا بابنى الحالةِ يحيى وعيسى ، ومعهما نَفَرٌ مِن قومِهما شَبِيةٌ أحدُهما بصاحبِه ؛ ثيابِهما وشَعرِهما ، فسَلَّمْتُ عليهما وسَلَّما على ورَجَّبا بى . ثم صعِدنا إلى السماءِ الرابعةِ ، فإذا أنا يادريسَ قد رفعه اللَّهُ مكانًا عَليًا ، فسَلَّمْتُ عليه وسَلَّم على ورَجَّب بى . ثم صعِدنا إلى السماءِ الخامسةِ ، فإذا أنا بهارونَ ، ونصفُ لحيتِه بيضاءُ ونصفُها سوداءُ (°) تكادُ لحيتُه تُصِيبُ سُرَّتَه مِن طُولِها ، قلتُ : يا جبريلُ ، مَن هذا ؟ قال : هذا المُحبَّبُ في قومِه ، هذا هارونُ بنُ عمرانَ ومعه نَفَرٌ كثيرٌ (۱ مِن قومِه ، فسَلَّمْتُ عليه وسَلَّم على ورَجَّب بى . ثم صعِدنا إلى السماءِ السادسةِ ، فإذا أنا بموسى بنِ عمرانَ ، رجلِ آدَمَ ، كثيرِ الشَّعرِ ، لو كان عليه قَمِيصانِ خَرَج شَعرُه منهما ، وإذا عمرانَ ، رجلِ آدَمَ ، كثيرِ الشَّعرِ ، لو كان عليه قَمِيصانِ خَرَج شَعرُه منهما ، وإذا

<sup>(</sup>١) في ر٢ ، م: « يقول » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : « هو » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في حY: «أسود».

<sup>(</sup>٦) سقط من : ف٢ .

هو يقولُ: يزعُمُ الناسُ أني أكرَمُ الخُلْقِ على اللَّهِ وهذا أكرمُ ( على اللَّهِ ا مِنِّي ، ولو كان وحدَه لم أَبَالِ ، ولكن كلُّ نبعٌ ومَن تبِعه مِن أمتِه . قلتُ : يا جبريلُ ، مَن هذا ؟ قال : هذا أخوك موسى بنُ عمرانَ ومعه نَفَرٌ مِن قومِه . فسَلَّمْتُ عليه وسَلَّم عليَّ ورحَّب بي . ثم صعِدْنا إلى السماءِ السابعةِ ، فإذا أنا بإبراهيمَ ، وإذا هو جالسٌ مُسْنِدٌ ظهرَه إلى البيتِ المعمورِ ومعه نَفَرٌ مِن قومِه ، فسَلَّمْتُ عليه وسَلَّم عليَّ وقال: مرحبًا بالابنِ الصالح. فقيل لي: هذا مكانُك ومكانُ أُمَّتِك. ثم تَلا: ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : ٦٨] . وإذا بأُمَّتي شَطْرَين ؛ شَطْرٌ عليهم ثيابٌ بِيضٌ كأنها القَرَاطيسُ ، وشَطْرٌ عليهم ثيابٌ رُمْدٌ (٢) . ثم دخَلْتُ البيتَ المعمورَ ، ودخل معي الذين عليهمُ الثيابُ البِيضُ ، وحُجِب الآخَرون الذين عليهم ثيابٌ رُمْدٌ ، وهم على خير ، فصَلَّيتُ أنا ومَن معى في البيتِ المعمور ، ثم خَرَجْتُ (٢٠) أنا ومَن معى » . قال : « والبيتُ المعمورُ يُصَلِّي فيه كلُّ يوم سبعونَ ألفَ مَلَكِ ، لا يَعُودُون فيه إلى يوم القيامةِ. ثم دُفِعْتُ (١) إلى سِدْرةِ المُنْتَهي ، فإذا كلُّ ورقةٍ منها تكادُ تُغَطِّي هذه الأمة ، وإذا في أصلِها عينٌ تَجْرى يقالُ لها: سَلْسَبيلٌ. فينشقُ منها نَهْرانِ ، فقلتُ : ما هذا يا جبريلُ ؟ قال : أمَّا هذا (٢٠) ، فهو نهرُ الرحمةِ ، وأما هذا ، فهو

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ف۲ .

<sup>(</sup>٢) ثياب رمد : أى غُبر ، فيها كُدورة الرماد ، واحدها أرمد . النهاية ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ح ٢: ﴿ خرجنا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ف٢، ح١، ح٢، م: ( رفعت ) . وينظر فتح البارى ١٠/ ٧٣.

<sup>(</sup>٥) في م: « فيشق » .

<sup>(</sup>٦) في م: «هذه».

نهر (۱) الكوثر الذي أعطاكه (۲) الله . فاغتسلت في نهر الرحمة ، فغفر لي ما تقدّ من ذنبي وما تأخر ، ثم أُخِذْتُ على الكوثر حتى دخَلْتُ الجنة ، فإذا فيها ما لا عين من ذنبي وما تأخر ، ثم أُخِذْتُ على الكوثر حتى دخَلْتُ الجنة ، فإذا فيها ما لا عين رَأَت ، (ولا أذن سمِعت) ، ولا خطر على قلب بشر ، وإذا أنا أنا بأنهار مِن ماء غير آسِن ، وأنهار مِن لبن لم يتغيّر طعمه ، وأنهار مِن خمر لذة للشاربين ، وأنهار مِن عسل مُصَفَّى ، وإذا فيها رُمَّانٌ كأنه مجلُودُ الإبلِ المُقتَّبَة ، وإذا فيها طير كأنها البُحْتُ » . قال أبو بكر : يا رسولَ الله ، إن تلك الطير لناعمة ؟ كأنها البُحْتُ » . قال أبو بكر : يا رسولَ الله ، إن تلك الطير لناعمة ؟ قال : [١٥٢] «آكِلُها أنعَمُ منها يا أبا بكر ، وإني لأرجو (أن تأكُلَ منها » . قال : «ورأيتُ فيها جاريةً لَعْسَاء (أن منها يا أبا بكر ، وإني لأرجو أن تأكُلَ منها » . قال فنشر بها رسولُ الله ﷺ زيدًا . «ثم عُرِضَت على النارُ ، فإذا فيها غَضَبُ الله ورُجُرُه (٢) ونِقْمتُه ، لو طُرح فيها الحجارة والحديدُ لأكلتُها ، ثم غُلِقتْ دوني .

ثم إنى رُفِعْتُ إلى سِدْرةِ المُنْتهَى ، فتَغَشَّاها ، فكان بينى وبينَه ( اللهُ قوسَين أو أدنَى ، ونزَل على كلِّ ورقة مَلَكٌ مِن الملائكةِ ، ثم إن اللَّهَ أَمَرنى بأمرِه وفرَض

<sup>(</sup>١) سقط من: ف١، ح١.

<sup>(</sup>٢) في ف ٢: «أعطاك».

<sup>(</sup> ٣- ٣) ليس في : الأصل ، ص ، ر ٢ ، ح ٢ . وفي م : « وما لا أذن سمعت » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف١، ر ٢، ح١، ح٢. وفي ف ٢: «فيها».

<sup>(</sup>٥) في ف ٢: ﴿ أُرجُو ﴾ .

<sup>(</sup>٦) اللعس: سواد اللثة والثنفة، وقيل: اللعس سواد يعلو شفة المرأة البيضاء. وقيل: هو سواد فى حمرة. قال الأزهرى: لم يرد به سواد الشفة خاصة، إنما أراد لعس ألوانهم، أى سوادها، والعرب تقول: جارية لعساء. إذا كان فى لونها أدنى سواد فيه شربة حمرة ليست بالناصعة. تهذيب اللغة ٩٧/٢، واللسان (ل ع س).

<sup>(</sup>V) في ص، ف ٢، وفي دلائل النبوة «رجزه».

<sup>(</sup>۸) في ر ۲: «بينها».

علىَّ خمسينَ صلاةً ، وقال : لك بكلِّ حسنةٍ عشْرٌ ( ) ، إذا هَمَمْتَ بالحسنةِ فلم تعمَلُها كُتِبَت لك حسنةً ، فإذا عمِلْتَها كُتِبَت ( لك عشرًا ، وإذا هَمَمْتَ بالسيئةِ فلم تَعْمَلُها لم يُكْتَبُ عليك سيئةً واحدةً .

ثم دُفعتُ (1) إلى موسى فقال: بَمَ أَمَرك رَبُك؟ قلتُ: بخمسين صلاةً. قال: ارجِعْ إلى ربّك فاسألْه التخفيفَ لأمتِك، فإنَّ أمتَك لا يُطِيقون ذلك. فرجَعْتُ إلى ربى فقلتُ: يا (0) ربّ، خفِّفْ عن أمتى فإنها أضعفُ الأممِ. فوضَع عنى عشرًا فما زِلْتُ أختِلفُ بينَ موسى و (1) ربى حتى جعَلها خمسًا، فنادانى مَلَكٌ عندَها: تمَّتْ فريضتى وخفَّفْتُ عن عبادى، وأعطيتُهم لكلِّ حسنةٍ عشرَ مَلكٌ عندَها: ثم رجَعْتُ إلى موسى فقال: بم أُمِرتَ؟ قلتُ: بخمسِ صلواتِ: قال: ارْجِعْ إلى ربّك فاسألْه التخفيفَ لأمتِك. قلتُ: قد رجَعْتُ إلى ربى حتى استحيَيْتُه (٢) .

ثم أصبَح بمكة يخبرُهم بالعجائبِ (<sup>۸)</sup> : « إنى أتيتُ (<sup>۱)</sup> البارحة بيتَ المقدسِ ، وعُرِج بي إلى السماءِ /ثم رأيتُ كذا وكذا » . فقال أبو جهلِ : ألا تَعْجبون مما

<sup>(</sup>۱) فی ر ۲، ح۲، وعند ابن عساکر : «عشرا».

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٣) في ح١، ح ٢: « فإذا » .

<sup>(</sup>٤) في ح ٢: ((رفعت)).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ٢، ح ١.

<sup>(</sup>٦) بعده في ح٢، م: «بين».

<sup>(</sup>٧) في ف ١، ف ٢: «استحييت».

<sup>(</sup>A) في ص، ف١، ر٢، ح١، ح٢، م: «العجائب».

<sup>(</sup>٩) في م: «رأيت».

يقولُ محمدٌ؟ قال: « فأخبَرْتُهم (١ بعيرِ لقريشٍ لما كانت في مَصْعَدى رأيتُها في مكانِ كذا وكذا وإنها نفَرتْ ، فلما رجعْتُ رأيتُها عندَ العقبةِ ». وأخبَرهم بكلِّ رجلٍ ، وبعيرُه كذا ومتاعُه كذا ، فقال رجلٌ : أنا أعلمُ الناسِ ببيتِ المقدسِ ، فكيف بناؤُه ، وكيف هيئتُه ، وكيف قُرْبُه مِن الجبلِ ؟ فرُفِع لرسولِ اللَّهِ ﷺ بيتُ المقدسِ فنظَر إليه فقال : « بناؤُه كذا ، وهيئتُه كذا ، وقُرْبُه مِن الجبلِ كذا » . فقال : صَدَقْتُ .

<sup>(</sup>١) في ف ١: «فأخبرهم»، وفي م: «فأحبرته».

<sup>(</sup>۲) في ح٢، م: «أخبرتهم».

 <sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۰/۱۶ - ٤٤١، وابن أبی حاتم - کما فی تفسیر ابن کثیر ۲۰/۰ - ۲۳، والبیهقی ۳۹۰/۲ - ۳۹، وابن عساکر ۳۹۰/۳ - ۰۱۲.

ومدار الحديث عندهم على أبى هارون العبدى . وقال ابن كثير: واسمه عمارة بن جوين ، وهو مضعف عند الأئمة . ثم قال بعد ذكره لرواية ابن أبى حاتم : فذكره - أى ابن أبى حاتم - بسياق طويل حسن أنيق ، أجود مما ساقه غيره ، على غرابته وما فيه من النكارة . ينظر الجرح والتعديل ٣٦٣/٦، ٣٦٤، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) في ح ٢: « بطشت » .

ميكائيلُ (۱) بثلاثِ طِساسِ (۲) مِن ماءِ زمزمَ ، فشرَح صدرَه ونزَع ما كان فيه مِن غلِّ ، وملأه حِلْمًا وعلمًا وإيمانًا ويقينًا وإسلامًا ، وختَم بين كَتِفَيه بخاتمِ النبوةِ ، ثم أتاه بفرسٍ فحُمِل عليه ، كلُّ خُطُوةٍ منه منتهَى بصرِه .

فسار وسار معه جبريلُ ، فأتى على قومٍ يزرعون فى يومٍ ويحصُدون فى يومٍ ويحصُدون فى يومٍ ، كلما حصَدوا عاد كما كان ، فقال النبى ﷺ : «يا جبريلُ ، ما هذا؟! » . قال : هؤلاء المجاهدون فى سبيلِ اللَّهِ تُضاعفُ لهم الحسنةُ بسبعِمائةِ ضعفٍ ، وما أنفقوا مِن شىءٍ فهو يخلفُه .

ثم أتى على قومٍ تُرْضَخُ ( ووسُهم بالصخرِ ، كلما رُضِخت عادت كما كانت ، ولا يُفَتَّرُ عنهم مِن ذلك شيءٌ ، فقال : « ما هؤلاء يا جبريلُ ؟! » . قال : هؤلاء الذين تتثاقلُ رءوسُهم عن الصلاةِ المكتوبةِ ( ) .

ثم أتى على قوم على أقبالِهم رِقاع ، وعلى أدبارهم رِقاع ، يَسْرَحون كما تسرَحُ الإبلُ والنَّعمُ (٥) ، ويأكلون الضريع والزقُّومَ ورَضْفَ (١) جهنمَ وحجارتَها ، قال : «ما هؤلاء يا جبريلُ ؟! » . قال : هؤلاء الذين لا يؤدُّون صدقاتِ أموالِهم وما ظلَمهم اللَّهُ شيئًا .

ثم أتى على قوم بينَ أيديهم لحمٌ نضيجٌ في قِدْرٍ ، ولحمٌ آخرُ نِيءٌ خبيثٌ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ٢.

<sup>(</sup>۲) فی ف ۲: «طاسات»، وفی ح ۲: «طشاش».

<sup>(</sup>٣) تُرضخ: تدق وتكسر. النهاية ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في م: « الغنم » .

<sup>(</sup>٦) الرَّضْفُ : الحجارة المحماة على النار . واحدتها رَضْفة . النهاية ٢/ ٢٣١.

فجعلوا يأكلون مِن النِّيءِ الخبيثِ ويَدَعُون (١) النضيج الطيبَ. قال: «ما هؤلاء يا جبريلُ ؟! ». قال: هذا الرجلُ مِن أمتِك تكونُ عندَه المرأةُ الحلالُ الطيبُ ، فيأتى امرأةً خبيثةً فيبيتُ عندَها حتى يُصبِحَ ، والمرأةُ تقومُ مِن عندِ زوجِها حلالًا طيبًا ، فتأتى رجلًا خبيثًا فتَبِيتُ معه حتى تُصبِحَ .

ثم أتى على خشبة على الطريقِ لا يُمرُّ بها ثوبٌ إلا شقَّتْه ولا شيءٌ إلا خرَقَتْه ، قال : « ما هذا يا جبريلُ ؟! » . قال : هذا مثلُ أقوامٍ مِن أمتِك يَقْعُدون على الطريقِ فيَقْطُعونه (٢) .

ثم أتّى على رجلٍ قد جمَع حُزْمةً عظيمةً لا يستطيعُ حملَها وهو يزيدُ عليه عليها ، فقال : « ما هذا يا جبريلُ ؟! » . قال : هذا الرجلُ مِن أُمَّتِك ؛ يكونُ عليه أماناتُ الناسِ لا يقدرُ على أدائِها وهو يريدُ أن يَحْمِلَ عليها .

ثم أتَى على قومٍ تُقْرَضُ ألسنتُهم وشفاهُهُم بَمَقاريضَ مِن حديدٍ كلَّما قُرِضَت عادَت كما كانت ، لا يُفَتَّرُ عنهم مِن ذلك شيءٌ ، قال : « ما هؤلاء يا جبريلُ ؟! ` . قال : هؤلاء خطباءُ الفتنةِ .

ثم أتى على مجحرٍ صغيرٍ يخرُمُ منه ثورٌ عظيمٌ ، فجعَل الثورُ يريدُ أن يرجِعَ مِن حيثُ خرَج فلا يستطيعُ . ( قال : « ما هذا يا جبريلُ ؟! » . قال : هذا الرجلُ يتكلَّمُ بالكلمةِ العظيمةِ ، ثم يندَمُ عليها فلا يستطيعُ أن يَرُدَّها .

<sup>(</sup>١) في م: ( يتركون ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فيقتطعون » ، وفي ر ٢: « فيقطعونها » .

<sup>(</sup>٣) في م: « نار » .

<sup>(</sup>٤-٤) سقط من: ر ٢.

ثم أتى على واد ، فوجد ريحًا طيبة باردة ، وريح مسك ، وسمِع صوتًا فقال : «يا جبريل ، ما هذا؟!» . قال : هذا صوتُ الجنة ، تقول : يا ربّ ، ائينى ما وعَدْتنى ، فقد كَثُرَت غُرَفى وإسْتَبْرَقى وحَريرى وسُنْدُسى وعَبْقَرِينى ولُؤلؤى ومَرْجانى وفِضَّتى وذَهبى وأكوابى وصِحافى وأبارِيقى ومَراكبى وعَسَلى ومائى ولَبنى وخمْرى ، فائينى ما وَعَدْتنى . فقال : لكِ كلَّ مسلمٍ ومسلمة ، ومؤمن ومؤمنة . قالت : رَضِيتُ .

ثم أتى على واد فسمِع 'صوتًا منكرًا' ، ووجدريحًا مُنْتِنةً ، فقال : «ما هذا يا جبريلُ ؟! » . قال : هذا صوتُ جهنم ، تقولُ : يا ربِّ ائْتِنى ما وَعَدْتَنى فلقد كَثُرت سَلاسلى وأَغْلالى وسَعيرى وحَمِيمى وضَرِيعى وغَسَّاقى وعَذابى ، وقد بَعُدَ قَعْرى ، واشتدَّ حَرِّى ، فائتِنى ما وَعَدْتَنى . قال : لكِ كلُّ مُشْركِ ومُشْركةِ ، وكافرٍ وكافرةٍ ، وكلُّ خبيثٍ وخبيثةٍ ، وكلُّ جَبَّارٍ لا يؤمنُ بيومِ ومُشْركةٍ ، وكافرٍ وكافرةٍ ، وكلُّ خبيثٍ وخبيثةٍ ، وكلُّ جَبَّارٍ لا يؤمنُ بيومِ الحسابِ . قالت : قد رَضِيثُ .

ثم سارَ حتى أَتَى بيتَ المَقْدسِ ، فنزَل فربَط فرسَه 'اللي صخرةِ' ، ثم دخَل فصَلَّى مع الملائكةِ ، فلما قُضِيتِ الصلاةُ قالوا : يا جبريلُ ، مَن هذا معك ؟ قال : محمد على الله على الله

ثم لَقِي أرواحَ الأنبياءِ ، فأَثْنُوا على ربِّهم ، فقال إبراهيمُ : الحمدُ للَّهِ الذي

<sup>(</sup>۱-۱) في م: «شكوى».

<sup>(</sup> ۲- ۲) في ح ۲: « في منخرةٍ ».

<sup>(</sup> ٣- ٣) في م : « وقد بعث » .

اتَّخَذَني خليلًا ، وأعْطاني مُلْكًا عظيمًا ، وجعَلني أمةً قانتًا يُؤْتَمُّ بي ، وأنقَذَني مِن النار ، وجعَلها عليَّ بَرْدًا وسلامًا . ثم إن موسى أَثنَى على ربِّه فقال : الحمدُ للَّهِ الذي كَلَّمَني تكليمًا ، وجعَل هلاكَ آلِ فرعونَ ونجاةَ /بني إسرائيلَ على يَدَيُّ ، ١٤٥/٤ وجعَل مِن (أُمَّتِي قومًا ) يَهْدُون بالحقِّ وبه يَعْدِلُون . ثم إن داودَ أَثْنَى على ربِّه فقال: الحمدُ للَّهِ الذي جعَل لي مُلكًا عظيمًا ، وعَلَّمني الزَّبورَ ، وأَلَان لِيَ الحديدَ ، وسَخَّر لِيَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ والطيرَ ، وأعْطاني الحكمةَ وفَصْلَ الخطاب . ثم إن سليمانَ أَثْنَى على ربِّه فقال : الحمدُ للَّهِ الذي سَخَّر لِيَ الرياحَ ، وسَخَّر لي الشياطينَ (٢)؛ يعمَلُون ما شئتُ مِن مَحاريبَ وتماثيلَ وجِفانٍ كالجَوابِ وقُدُورِ راسياتٍ ، وعَلَّمَني مَنْطِقَ الطير ، ( وآتاني مِن كلِّ شيءٍ فضلًا ، وسَخَّر لي جنودَ الشياطين والإنسَ والطيرَ"، وفَضَّلني على كثير مِن عبادِه المؤمنين، وآتاني مُلْكًا عظيمًا لا ينبغي لأحدٍ مِن بَعْدي ، وجعَل مُلْكي مُلْكًا طَيِّبًا ، ليس فيه حسابٌ . ثم إِن عيسي أَثْنَى على ربِّه ، فقال : الحمدُ للَّهِ الذي جعَلني كلمتَه ، وجعَل مَثلَمي مَثَلَ آدمَ خلَقه مِن ترابٍ ، ثم قال له : كُنْ . فيكونَ . وعَلَّمنيَ الكتابَ والحكمةَ والتوراةَ والإنجيلَ ، وجعَلني أخلُقُ مِن الطينِ كهيئةِ الطيرِ ، فأنفُخُ فيه فيكونُ طيرًا بإذنِ اللَّهِ ، وجعَلني أُبْرِئُ الأكمة والأبرصَ وأُحْيِي الموتى بإذنِه '' ، ورفَعني وطَهَّرني وأعاذَني وأُمِّيَ مِن الشيطانِ الرجيم ، فلم يكُنْ للشيطانِ علينا سبيلٌ .

ثم إن محمدًا ﷺ أَثْنَى على ربِّه فقال : « كُلُّكم أَثْنَى على ربِّه ، وإنى مُثْنِ

<sup>(</sup> ۱ – ۱) في ح ۲: « قومي أمة » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ر ٢: « الشيطان ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر ٢.

<sup>(</sup>٤) في م، وابن جرير: «بإذن الله».

على ربِّى ». فقال : « الحمدُ للَّهِ الذي أرسَلني رحمةً للعالمين ، وكافةً للناسِ بشيرًا ونذيرًا ، وأنزَل على الفُرْقانَ فيه بَيانٌ (١) لكلِّ شيءٍ ، وجعَل أُمَّتى خيرَ أمةٍ أُخْرِجت للناسِ ، وجعَل أُمَّتى أمةً وَسَطًا ، وجعَل أُمَّتى هُم (الأَوَّلين والآخِرين) ، وشرَح للناسِ ، وجعَل أُمَّتى أمةً وَسَطًا ، وجعَل أُمَّتى هُم فالأَوَّلين والآخِرين) ، وشرَح لي صَدْرى ، ووضَع عنى وِزْرى ، ورَفَع لي ذِكْرِي ، وجعَلني فاتحًا وخاتَمًا ». فقال إبراهيمُ عليه السلامُ : بهذا فَضَلكم محمدٌ .

ثم أُتى بآنية ثلاثة مُغَطَّاة أفواهُها ، فأُتى بإناء منها فيه ماءٌ ، فقيل : اشرَب . فشرِب فشرِب منه ( يسيرًا ، ثم دُفِع ( إليه إناءٌ آخَرُ فيه لبنّ ، فقيل له ( : اشرَب . فقال : لا منه ( حتى رَوِى ، ثم دُفِع ( اليه إناءٌ آخَرُ فيه الحمرُ ، فقيل له : اشرَب . فقال : لا أريدُه ، قد رَوِيتُ . فقال له جبريل : أمّا إنها ستحرمُ على أمتِك ، ولو شَرِبْتَ منها لم يَتْبَعْك مِن أمتِك إلا قليلٌ .

ثم صعِد بي إلى السماءِ فاسْتَفْتَح ، فقيل : مَن هذا يا جبريلُ ؟ قال : محمدٌ . قالوا : وقد أُرِسل إليه ؟! قال : نعم . قالوا : حَيَّاه اللَّهُ مِن أَخٍ ومِن خليفةٍ ، فنعمَ الأَخُ ونعمَ الخليفةُ ونعمَ المجيءُ جاء . فدخَل (٧) ، فإذا هو برجلِ تامِّ الحُلْقِ لم يُنْقَصْ مِن خَلْقِ الناسِ ، على يمينِه بابٌ يخرُجُ منه ريحٌ طيبةٌ ، خَلْقِه شيءٌ ، كما يُنْقَصُ مِن خَلْقِ الناسِ ، على يمينِه بابٌ يخرُجُ منه ريحٌ طيبةٌ ،

<sup>(</sup>۱) في م، وابن جرير: « تبيان » .

<sup>(</sup> ٢− ٢) في م: «الأولون والآخرون ».

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) في ح ٢، م: «رفع».

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ف ٢، م: «رفع».

<sup>(</sup>٧) في ف ٢: « ففتح لهما » .

وعن شمالِه بابٌ يخرُجُ منه ريحٌ خَبيثةٌ ، إذا نظر إلى البابِ الذي عن "كينِه" ضحِك "واستبشر"، 'وإذا نظر إلى البابِ الذي عن اليسارِه البكى وحزِن ، فقلتُ : « يا جبريلُ ، مَن هذا ؟ » . قال : هذا أبوك آدمُ ، وهذا البابُ الذي عن كينِه بابُ الجنةِ ، (إذا نظر إلى مَن يدخُلُه مِن ذريتِه ضحِك واسْتَبْشَر" ، والبابُ الذي عن شمالِه بابُ جهنم ، (إذا نظر إلى مَن يدخُلُه "من ذريتِه ضحِك من ذريتِه بكى وحزن ".

ثم صعِد بى جبريلُ إلى السماءِ الثانيةِ ، فاسْتَفْتَح ، قيل : مَن هذا معك ؟ قال : محمدٌ رسولُ اللَّهِ . قالوا : وقد أُرسِل محمدٌ أوقال : نعم . قالوا : حَيَّاه اللَّهُ مِن أَخٍ ومن خليفةٍ ، أفنعمَ الأَخُ ونعمَ الحليفةُ ونعمَ المجيءُ جاء أو . فإذا هو بشَابَّين ، قال : « يا جبريلُ ، مَن هذان ؟ » . قال : عيسى ابنُ مريمَ ، ويحيى بنُ زكريا .

فصعِد به إلى السماءِ الثالثةِ ، فاسْتَفْتَح ، فقالوا : مَن هذا ؟ قال : جبريل .

<sup>(</sup>۱-۱) سقط من: ر۲، ح ۲.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: « فرح و » .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤-٤) في ف ٢: « وإذا نظر عن شماله ».

<sup>(</sup>٥-٥) سقط من: ف ٢.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: « إليه»، وفي ف ٢: « إلى محمد».

<sup>(</sup>V) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup> ۸− ۸) سقط من: ح ۲.

<sup>(</sup>٩) بعده في ف ٢: « فدخل».

قالوا: ومَن معك؟ قال: محمدٌ. قالوا: أوَ() قد أُرسِل) ؟ قال: نعم. قالوا: حَيَّاه اللَّهُ مِن أَخٍ ومِن خليفةٍ ، فنعمَ الأَخُ ونعمَ الخليفةُ ونعمَ الجيءُ جاء. فدخَل، فإذا هو برجلٍ قد فُضِّل على الناسِ في الحُسْنِ كما فُضِّل القمرُ ليلةَ البدرِ على سائرِ الكواكبِ ، قال: مَن هذا يا جبريلُ ؟ قال: هذا أخوك يوسفُ.

ثم صعد به إلى السماء الرابعة ، فاستَقْتَح ، فقيل : مَن هذا ؟ قال : جبريل . قالوا : ومَن معك ؟ قال : محمد . قالوا : أو (١) قد أُرِسل (٣) ؟ قال : نعم . قالوا : كيّاه اللّهُ مِن أَخٍ ومِن خليفة ، (أَ فنعمَ الأَخُ ونعمَ الخليفة ) ونعمَ الجيء جاء (٥) فدخَل فإذا هو برجلٍ ، قال : « مَن هذا يا جبريل ؟ » . قال : هذا إدريس ، رفعه اللّهُ مكانًا عَلِيًا .

ثم صعِد به (۱) إلى السماءِ الخامسةِ ، فاسْتَفْتَح ، قالوا : مَن هذا ؟ قال : جبريلُ . قالوا : ومَن معك ؟ قال : محمدٌ . قالوا : وقد أُرسِل إليه ؟ قال : نعم . قالوا (۷) خيّاه اللَّهُ مِن أخ ومن (۱) خليفةٍ ، فنعمَ الأُخُ ونعمَ الخليفةُ ونعمَ المجيءُ جاء . ثم دخل فإذا هو برجلٍ جالس وحولَه قومٌ يَقُصُّ عليهم ، قال : « مَن هذا يا جبريلُ ، ومَن هؤلاء الذين (۱) حولَه ؟ » . قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ٢، ح ٢، م: «و».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ح١، م: «إليه».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: (يا جبريل)، وبعده في ف٢، ح١، م: (إليه).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف ٢ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ٢: « ففتح » .

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «مرحبا به».

<sup>(</sup>٨) ليس في: الأصل، ف١، ر٢، ح١، ح٢، م.

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

هذا هارونُ الـمُحَبَّبُ ، وهؤلاء بنو إسرائيلَ .

ثم صعد به إلى السماء السادسة ، فاستفتح ، فقيل له : مَن هذا ؟ قال : جبريل . قالوا : ومَن معك ؟ قال : محمد . قالوا : أو قد أُرِسل ؟ قال : نعم . قالوا : كيّاه اللّهُ مِن أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء . فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبكي الرجل ، قال : « يا جبريل مَن هذا ؟ » . قال : موسى » . قال : « فما باله (۱) يَبْكِي ؟ » . قال : يزعُم (۲) بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على اللّه ، وهذا رجلٌ مِن بني آدم قد خَلَفني في دُنيا وأنا في أُخرَى ، فلو أنه بنفسِه لم أُبَالِ ، ولكن مع كلٌ نبي أُمّتُه .

ثم صعد به إلى السماء السابعة ، فاستفتح ، فقيل : من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومَن معك ؟ قال : محمد . قالوا : وقد أُرِسل ؟ قال : نعم . قالوا : حَيَّاه اللَّهُ مِن أَخٍ ومن خليفة ، /فنعم الأخُ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء . فد خل فإذا هو ١٤٦/٤ برجل أَشْمَطُ (٣) ، جالس عند بابِ الجنة على كرسي ، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس ، وقوم في ألوانِهم شيء ، فقام هؤلاء الذين في ألوانِهم شيء ، فدخلوا نهرًا فاغتسلوا فيه ، فخرَجوا (٤) وقد خَلَص مِن ألوانِهم شيء ، ثم دخلوا نَهرًا آخَرَ فاغتسلوا فيه ، فخرَجوا وقد خَلَص (٥) (١ من ألوانِهم شيء ، ثم دخلوا نَهرًا آخَرَ فاغتسلوا فيه ، فخرجوا وقد خلَص آ ألوانِهم ، فصارت مثل دخلوا نَهرًا آخَرَ فاغتسلوا فيه ، فخرجوا وقد خلَص آ

<sup>(</sup>١) سقط من : ر٢ . وفي الأصل ، ص ، ف١، ح١، ح٢، م : «له» .

<sup>(</sup>۲) في م: «زعم».

<sup>(</sup>٣) الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض. التاج (ش م ط).

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « وقد خلص ولم يكن في أبدانهم شيء ، ثم دخلوا نهرًا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا » .

<sup>(</sup>٥) في م : « خلصت » .

<sup>(</sup>٦-٦) ليس في: الأصل، م.

ألوانِ أصحابِهم ، فجاءوا فجَلَسوا إلى أصحابِهم ، فقال : « يا جبريلُ ، مَن هذا الأَشْمَطُ ، ومَن هؤلاء الذين في ألوانِهم شيءٌ ، وما هذه الأنهارُ التي دخَلَوا ؟ » . قال : هذا أبوك إبراهيمُ أولُ مَن شَمِط على الأرضِ ، وأما هؤلاء البيضُ الوجوهِ ، فقومٌ لم يَلْبِسوا إيمانَهم بظُلْمٍ ، وأمّا هؤلاء الذين في ألوانِهم شيءٌ ، فقومٌ خَلَطوا عملًا صالحًا وآخَرَ سَيّعًا ، فتابوا فتابَ اللَّهُ عليهم ، وأما الأنهارُ ؛ فأولُها رحمةُ اللَّهِ ، والثاني نعمةُ اللَّهِ ، والثالثُ سَقاهم ربُّهم شَرابًا طهورًا .

ثم انتهى إلى السِّدْرةِ ، قيل له : هذه السِّدْرةُ يَنْتهِى إليها كلُّ أحد (٢٠ خَلا مِن أُمِّتِكَ على سُنَّتِك . فإذا هى شجرةٌ يخرُجُ مِن أَصْلِها أَنهارٌ مِن ماءِ غيرِ آسِن ، وأنهارٌ مِن لبن لم يَتَغيَّرُ طعمه ، وأنهارٌ مِن حمرةٍ لَذَّةٍ للشارِبين ، وأنهارٌ مِن عسل مُصَفَّى ، وهى شجرةٌ يسيرُ الراكبُ في ظِلِّها سبعينَ عامًا [٢٥١٤] لا يقطعُها ، والورقةُ منها مُغَطِّيةٌ للأمةِ كلِّها ، فغَشِيها نورُ الخلَّقِ عزَّ وجلَّ ، وغَشِيتُها الملائكةُ أَمثالَ الغِرْبانِ حينَ تقعُ على الشجرِ (٣).

'فكلَّمه تعالى' عندَ ذلك فقال له: سَلْ. فقال: « اتَّخَذْتَ إبراهيمَ خليلًا، وأعطيتَه مُلكًا عظيمًا، وكلَّمتَ موسى تكليمًا، وأعطيتَ داودَ مُلكًا عظيمًا، وأَلَنْتَ له الحديدَ، وسَخَّرتَ له الجبالَ، وأعطيتَ سليمانَ مُلكًا عظيمًا، وسَخَّرْتَ له الجبالَ، وأعطيتَ سليمانَ مُلكًا عظيمًا، وسَخَّرْتَ له الرياح، وأعطيتَه مُلكًا لا

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: « بيض».

<sup>(</sup>٢) في ف١، ح١، م: « واحد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح٢، م: « الشجرة » .

٤ - ٤) في الأصل ، م: « الله تعالى » .

ينبغى لأحدٍ مِن بعدِه ، وعَلَّمْتَ عيسى التوراةَ والإنجيلَ ، وجعلتَه يُبْرِئُ الأَكْمَةَ والأبرصَ ، ويُحْيِي الموتى بإذنِك ، وأَعَذْتَه وأُمَّه مِن الشيطانِ الرجيمِ ، فلم يَكُنْ للشيطانِ عليهما سبيلٌ » .

فقال له ربّه: وقد اتَّخَذْتُك خليلًا ، وهو مكتوبٌ في التوراة : حبيبُ الرحمنِ ، وأرسَلتُك إلى الناسِ كافةً بشيرًا ونذيرًا ، وشَرَحْتُ لك صدرَك ، ووضَعْتُ عنك وِزْرَك ، ورفَعْتُ لك ذكرَك ، فلا أُذْكُرُ إلا ذُكِرْتَ معى ، (المجعَلْتُ أُمتَك خيرَ أُمة أُخْرِجت للناسِ (المجعَلْتُ أُمّتَك المة المتَك خيرَ أُمة المخرِجت للناسِ (المجعَلْتُ أُمّتَك لا تجوزُ لهم وسطًا ، وجعَلْتُ أُمّتَك لا تجوزُ لهم عُطبة حتى يَشْهَدوا أنك عبدى ورسولى ، وجعَلْتُ مِن أُمتِك أقوامًا قلوبُهم أناجيلُهم ، وجعَلْتُ مِن أُمتِك أُول النّبيِّين خَلقًا ، وآخِرَهم بعثًا ، وأولَهم يُقْضَى له ، وأعطيتُك سبعًا مِن المثانى لم أُعْطِها نبيًّا قبلك ، (وأعطيتُك خواتيمَ سورةِ وأعطيتُك سبعًا مِن المثانى لم أُعْطِها نبيًّا قبلك ، (وأعطيتُك خواتيمَ سورةِ وأعطيتُك الكوثر ، وأعطيتُك الكوثر ، وأعطيتُك الكوثر ، وأعطيتُك ثمانيةَ أَسْهُم ؛ الإسلامَ والهجرةَ والجهادَ والصلاةَ والصدقة وصومَ رمضانَ والأمرَ بالمعروفِ والنهى عن المنكرِ ، وجعَلْتُك فاتحًا وخاتمًا .

قال النبي ﷺ: « فضَّلَني ربِّي وأرسَلني رحمةً للعالمين ، وكافَّةً للناسِ بشيرًا ونذيرًا ، وألقَى في قلبِ عدوِّي الرعبَ مِن مسيرةِ شهرٍ ، وأحَلَّ لِيَ الغنائمَ ، ولم

<sup>(</sup>١) في ف ١، ح١: ١ كيلا).

<sup>(</sup> ٢- ٢) ليس في : الأصل، وابن جرير .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: ح ٢.

<sup>(</sup>٤-٤) ليس في: الأصل، ف١، م.

<sup>(</sup> ٥- ٥) سقط من : ر ٢، وابن جرير .

تَحِلَّ لأحدِ قبلى ، وجُعِلت لِى الأرضُ كلَّها مسجدًا وطَهُورًا ، وأُعطِيتُ فواتحَ الكلامِ وخواتَمه وجوامعَه ، وعُرِضَتْ علىَّ أُمَّتِى فلم يَخْفَ علىَّ التابعُ والمتبوعُ ، ورأيتُهم أَتُوا على قوم (اينتُعلون الشَّعرَ ، ورأيتُهم أَتوا على قوم (عراضِ الوجوهِ صِغارِ الأَعْينِ ، كأنما خُرِمَتْ أعينُهم بالمِخْيَطِ ، فلم يَخْفَ على ما هم لاقُونَ مِن بَعْدى ، وأُمِرْتُ بخمسينَ صلاةً » .

فلما رجع إلى موسى قال: بَمَ أُمِرتَ؟ قال: « بخمسينَ صلاةً ». قال: الرجع إلى ربّك فاسأله التخفيفَ ، أفإن أمتك أضعفُ الأممِ ، فقد لَقِيتُ مِن بنى إسرائيلَ شِدَّةً . فرجع النبيُ عَلَيْ إلى ربّه فسأله التخفيف ، فوضَع عنه عشرًا ، ثم رجع إلى موسى فقال: بكم أُمِرْتَ ؟ قال: « بأربعينَ » . قال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف . فرجع فوضَع عنه عشرًا ، إلى أن جعلها خمسًا ، قال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف . قال: « قد رجعتُ إلى ربّى حتى اسْتَحْيَيْتُ (، فما الله الراجع إليه » . قيل له: أمّا إنك كما صَبَرْتَ نفسَك على خمسِ صَلواتٍ ، فإن براجع إليه » . قيل له: أمّا إنك كما صَبَرْتَ نفسَك على خمسِ صَلواتٍ ، فإنهن يَجْزِينَ عنك خمسينَ صلاةً ، فإن ، كلَّ حسنةٍ بعشرِ أمثالِها . فرضِي محمدٌ عليه حينَ مَرُ (، به ، محمدٌ عليه حينَ مَرُ (، به ، وخيرهم له حينَ رجع إليه .

<sup>(</sup>۱-۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من: ف ١، ر٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ٢: « استحيت » . وبعده في ح١، م : « منه » .

<sup>(</sup>٤) في ف١، ح١، م: «وإن».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، ف٢، ح١: « يمر ».

<sup>(</sup>٦) البزار (٥٥- كشف)، وابن جرير ٤/ ٢٤- ٤٣٦، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير =

وأخرَج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ( بنِ أبي ليلي ، عن أخيه عيسي ، عن أبيه عبدِ الرحمنِ ( بنِ أبي ليلي ، عن أجيه عيسي ، عن أبيه عبدِ الرحمنِ ا عن أبيه أبي ليلي ، أن جبريلَ أتى النبيُّ عَلَيْ بالبُرَاقِ ، فحمله عليه بينَ يدَيه ، ثم جعَل يسيرُ به ، فإذا بلَغ مكانًا مُطَأَطًا ( ) . طالَت يَدَاه وقصُرَت رِجُلاه حتى يَسْتَوِيَ ( ) به ، ( وإذا بلَغ مكانًا مرتفعًا قصُرَت يَدَاه وطالَت رِجُلاه حتى يَسْتَوِيَ ( ) ، ثم عرض له رجلٌ عن يَسْتَوِي ( ) ، ثم عرض له رجلٌ عن يمينِ الطريقِ ، فجعَل يُنادِيه : يا محمدُ ، إلى الطريقِ . مَرَّتين ، فقال له جبريلُ : المض ولا تُكلِّمُ أحدًا . ( ثم عرض له رجلٌ عن /يسارِ الطريقِ ، ١٤٧٤ فقال له جبريلُ : المض ولا تكلِّمُ أحدًا ( ) . ثم عرض له المرأةُ حسناءُ جَمْلاءُ ( ) . فقال له جبريلُ : تَدْرِي مَن الرجلُ الذي دَعاك عن يسارِ الطريقِ ؟ قال : « لا » . قال : تلك اليهودُ ، دَعَتْك إلى دينِهم . ثم قال : تَدْرِي مَن الرجلُ الذي دَعاك النصاري تَدْرِي مَن الرجلُ الذي دَعاك عن يسارِ الطريقِ ؟ قال : تلك اليهودُ ، دَعَتْك إلى دينِهم . ثم قال : تَدْرِي مَن الرجلُ الذي دَعاك النصاري تَدْرِي مَن الرجلُ الذي دَعاك عن يسارِ الطريقِ ؟ قال : « لا » . قال : تلك اليهودُ ، دَعَتْك إلى دينِهم . ثم قال : تَدْرِي مَن الرجلُ الذي دَعاك عن يسارِ الطريقِ ؟ قال : « لا » . قال : تلك النصاري

<sup>=</sup> ٥/٣١- ٣٦- وابن عدى ٣/ ١٠٢٥، والبيهقى ٣٩٧/٢ - ٤٠٣. وقال ابن كثير: أبو جعفر الرازى، قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازى: يهم فى الحديث كثيرًا، وقد ضعفه غيره، ووثقه بعضهم، والأظهر أنه سيئ الحفظ، ففيما تفرد به نظر. وهذا الحديث فى بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة، وفيه شىء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب فى المنام الطويل عند البخارى، ويشبه أن يكون مجموعًا من أحاديث شتى، أو منام وقصة أخرى غير الإسراء، والله أعلم. تفسير ابن كثير ٥/٣٦.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح۲.

<sup>(</sup>٢) الطأطاء: هو المنهبط من الأرض. وقيل: هو المكان المطمئن الضيق. قال الزمخشرى: وطأطأ الحفرة: عمقها، وحفرة مطأطأة. ينظر أساس البلاغة، والتاج (طأطأ).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ر٢، وابن جرير .

<sup>(</sup>٤) في ح ١: «تسوى»، وبعده في الأصل، ف١، ف٢، م: «به».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من ف١.

<sup>(</sup>٦) في ف٢، ر٢، م: «جميلة»، وفي ف ١: «جمالا»، والجملاءُ: أي الجميلة المليحة، ولا أفعل لها من لفظها، كديمة هطلاء. النهاية ١/ ٢٩٩.

دَعَتْك إلى دينِهم . ثم قال : تَدْرِى مَن المرأةُ الحسناءُ الجَمْلاءُ (١٠ قال : « لا » . قال : تلك الدنيا تَدْعوك إلى نفسِها .

ثم انطَلَقا حتى أَتيا بيتَ المقدسِ ، فإذا هم بنفرِ جلوسٍ ، فقالوا : مرحبًا بالنبيِّ الأُمِّيِّ . وإذا في النفرِ شيخٌ ، قال : «ومَن هذا يا جبريلُ ؟ » . قال : هذا أبوك إبراهيمُ ، وهذا موسى ، وهذا عيسى . ثم أُقِيمت الصلاةُ ، فتدافَعوا حتى قَدَّموا محمدًا ﷺ ، ثم أَتُوا بأَشْرِبةِ ، فاخْتارَ النبيُّ اللبنَ ، فقال له جبريلُ : أُصَبْتَ الفطرةَ . ثم قيل له : قُمْ إلى ربّك . فقامَ فدخل ، ثم جاء فقيل له : ماذا صَنعْت ؟ قال : « فُرِضَتْ على أُمِتى خمسونَ صلاةً » . فقال له موسى : ارجِعْ إلى ربّك فاسأله التخفيفَ لأُمَّيك ، فإن أُمَّيك لا تُطِيقُ هذا . فرجع ، ثم جاء فقال (له موسى : ماذا صنعتَ ؟ فقال : « رَدَّها إلى خمسٍ وعشرينَ صلاةً » . فقال ارجِعْ إلى ربّك فاسأله التخفيف . (فرجع ثم جاء فقال : « رَدَّها إلى (الثَّنيُ عشرة الله موسى عليه السلامُ : ارجِعْ إلى ربّك فاسأله التخفيف . (فرجع ثم جاء فقال : « رَدَّها إلى خمسٍ عليه السلامُ : ارجِعْ إلى ربّك فاسأله التخفيف . (فرجع ثم جاء فقال الى دبى : إن لك بكل ربّك قال : « قد اسْتَحْيَيْتُ ( مُن مِن ربّي مما أُل الجِعْه ، وقد قال لى ربى : إن لك بكل ركّة قال : « وقد الله مسألة أُعْطيكها ( ) » .

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ٢. وفي م: «الجميلة».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ر ۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: ﴿ اثني عشر ﴾ . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف١، ف٢، م: «استحيت».

<sup>(</sup>٦) في ح١، ح ٢: «فما».

<sup>(</sup>٧) في ف ١، ح١: «أعطيتكها».

والحديث عند الطبراني (٣٨٧٩) عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط هكذا مرسلًا ، وقال : لا يروى عن ابن أبي ليلي إلا بهذا الإسناد . ومع الإرسال فيه محمد بن =

وأخرَج ابنُ عرفةَ في « جزئِه المشهورِ » ، وأبو نعيم في « الدلائلِ » ، وابنُ عساكرَ في « تاريخِه » ، مِن طريقِ أبي عبيدة بن (١) عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ ، عن أبيه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أتاني جبريلُ بدابةٍ فوقَ الحمارِ ودونَ البغل ، فحمَلني عليه ثم انطلَق يَهْوي بنا ، كُلَّما صعِد عَقَبَةً اسْتَوتْ رِجْلاه كذلك مع يدَيه ، وإذا هبَط اسْتَوتْ يَداه مع رِجْليه ، حتى مَرَرْنا برجل طُوَالِ سَبِطِ آدمَ ، كأنه مِن رجالِ (٢٠) شَنوءةَ ، وهو يقولُ ويرفَعُ صوتَه : أكرَمْتَه وفَضَّلْتَه . فدُفِعْنا إليه فسَلَّمْنا ، فرَدَّ السلامَ ، فقال : مَن هذا معك يا جبريلُ ؟ قال : هذا أحمدُ . قال : مرحبًا بالنبيِّ الأُمِّيِّ العربيِّ الذي بلُّغ رسالةَ ربِّه ونصَح لأمتِه . ثم اندفَعْنا ، فقلتُ : « مَن هذا يا جبريلُ ؟ » . قال : هذا موسى بنُ عمرانَ . قلتُ : « ومَن يَعاتِبُ ؟ » . قال : يُعاتِبُ ربَّه فيك . قلتُ : « ويرفَعُ صوتَه على ربِّه ؟ » . قال : إن اللَّه قد عرَف له حدَّتَه "، ثم اندفَعْنا حتى مَرَرْنا بشجرة كأن ثمرَها السَّرْحُ تَعتَها شيخً وعيالُه ، فقال لي جبريلُ : اعْمِدْ <sup>(٥)</sup> إلى أبيك إبراهيمَ . فدُفِعْنا إليه ، فسَلَّمْنا عليه ، فرَدَّ السلامَ ، فقال إبراهيمُ : مَن هذا معك يا جبريلُ ؟ قال : هذا ابنُك أحمدُ . فقال : مرحبًا بالنبيِّ الأميِّ الذي بلُّغ رسالةً (١٦ ربِّه ونصَح لأمتِه ، يا بُنَيَّ ، إنك لاقِ

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن أبي ليلي ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١/٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>۱) في ص، ف١، ف٢، ح١: ﴿عن».

<sup>(</sup>٢) بعده في ابن عساكر: (أزد).

<sup>(</sup>٣) في م : « حديثه » .

<sup>(</sup>٤) في ح ٢: ( السرحة ) ، وفي م : ( السراحة ) ، والسرحة واحدة السرح : وهو شجر عظام طوال . ينظر النهاية 700/7 والوسيط ( 700 ) .

<sup>(</sup>٥) في ابن عساكر: «اعهد»، وفي نسخة منه: «اعمد»، وفي المختصر: «اغد» كما في هامش مطبوعة ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) في ر ٢: ((رسالات).

ربَّك الليلة ، وإن أمتَك آخرُ الأممِ وأضعفُها ، فإن استطعتَ أن تكونَ حاجتُك أو جُلُّها في أمتِك فافعلْ . ثم اندفَعْنا حتى (انتهَينا إلى المسجدِ الأقصى ، فنزَلْتُ ، فربَطْتُ الدابة بالحُلْقةِ التي في بابِ المسجدِ التي كانت الأنبياءُ تربطُ بها ، ثم دخَلتُ المسجدَ فعرَفتُ النبيِّين مِن بينِ قائم وراكع وساجدٍ ، ثم أُتِيتُ بكأسَين مِن عسلِ ولبنِ ، فأخذتُ اللبنَ فشَرِبتُ ، فضرَب جبريلُ مَنْكِبي ، وقال : أصبتَ الفِطْرة . ثم أُقِيمت الصلاة ، فأمَنْهم ، ثم انصرَفْنا فأقبَلْنا » (1)

وأخوج الحارث بن أبى أسامة ، والبزار ، "وأبو يعلَى" ، والطبراني ، وابن مؤدويه ، وأبو نعيم فى « الدلائلِ » ، وابن عساكر ، مِن طريقِ عَلقمة ، عن ابن مسعود قال : قال رسول اللَّهِ ﷺ : « أُتِيتُ بالبُرَاقِ فرَكِبْتُه ، إذا أَتَى على جبل التفَعَث رِجُلاه ، وإذا هبَط ارتفَعَث يَداه ، فسارَ بنا فى أرضٍ غُمَّة (أُ مُنْتِنة ، ثم أفضينا إلى أرضٍ فَيحاء (أُ طَيِّبَة ، فسألتُ جبريلَ ؟ قال : تلك أرضُ النارِ ، وهذه أرضُ الجنة . فأتَيتُ على رجلٍ قائم يُصَلِّى ، فقلتُ : مَن هذا يا جبريلُ ؟ فقال : هذا أخوك عيسى . فسِونا فسَمِعْنا صوتًا وتَذَمَّرًا ، فأتينا على رجلٍ فقال : مَن هذا معك (الله على رجلٍ فقال : مَن هذا أخوك عيسى . فسِونا فسَمِعْنا صوتًا وتَذَمَّرًا ، فأتينا على رجلٍ فقال : مَن هذا الله الله الله على رجلٍ فقال : مَن هذا الله الله على رجلٍ قال : هذا أخوك محمد . فسَلَّم ودَعالى (الله على رقل : على مَن كان النُسْرَ . قلتُ : مَن هذا يا جبريلُ ؟ قال : هذا أخوك موسى . قلتُ : على مَن كان النُسْرَ . قلتُ : مَن هذا يا جبريلُ ؟ قال : هذا أخوك موسى . قلتُ : على مَن كان

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف٢: «أتينا»، وفي ح ٢: «أتينا إلى».

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر ۳/۵۰۱، ۵۰۷.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «وأبو نعيم»، وهو في الحلية ٢٣٤/٤، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) الغمة: الضيقة. النهاية ٣/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) الفيحاء: الواسعة. ينظر النهاية ٣/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ٢: «يا جبريل».

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

تَذَمُّرُه ؟ قال : على ربِّه . قلتُ : أَعَلَى ربِّه ؟! قال : نعم ، قد عَرَف حِدَّتَه . ثم سِرْنا ، فرأيتُ مصابيحَ وضَوْءًا ، فقلتُ : ما هذا يا جبريلُ ؟ قال : هذه شجرةُ أبيك إبراهيم ، اذْنُ منها . فذنوتُ منها ، فرَحَّب بى ودَعالى بالبركةِ ، ثم مَضَينا حتى أتينا بيتَ المقدسِ ، فربَطْتُ الدابةَ بالحَلْقةِ التي تَرْبِطُ بها الأنبياءُ ، ثم دخَلْتُ المسجدَ ، فنُشِرَت لِي الأنبياءُ ، مَن سَمَّى اللَّهُ ومَن لم يُسَمِّ ، فصَلَّيْتُ بهم إلا هؤلاء الثلاثة ؛ إبراهيمَ وموسى وعيسى » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ المغيرةِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : /قال رسولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةِ : «صَلَّيتُ ليلةَ أُسْرِى بى فى ١٤٨/٤ مَقْدَمِ المسجدِ ، ثم دَخَلْتُ إلى الصخرةِ ، فإذا مَلَكُ قائمٌ معه آنِيةٌ ثلاثةٌ ، فتناوَلْتُ العسلَ ، فشرِبتُ منه قليلًا ، ثم تناولتُ الآخرَ (٢) ، فشرِبتُ منه حتى رَوِيتُ ، فإذا هو لبنٌ ، فقال : اشرَبْ مِن الآخرِ . فإذا هو خمرٌ ، قلتُ : قد رَوِيتُ . قال : أما إنك لو شَرِبْتَ مِن هذا لم تجتمعُ أمتُك على الفطرةِ أبدًا . ثم انطلَق بى إلى السماءِ ، ففُرضَتْ على الصلاةُ ، ثم رجَعْتُ الى خديجةَ وما تحَوَّلَت عن جانبِها الآخرِ » .

وأخرَج الطبراني، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أمّ هانئ قالت : باتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) الحارث بن أبي أسامة (٢٢- بغية) ، والبزار (١٥٦٨) ، وأبو يعلى (٥٣٦) ، والطبراني (٩٩٧٦) ، والبراني (٩٩٧٦) ، وابن عساكر ٥٠٥/٣ ، ٥٠٥ . وقال البزار : لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا حماد بن سلمة عن أبي حمزة بهذا الإسناد عن عبد الله . وقال محقق أبي يعلى : إسناده ضعيف ، فيه أبو حمزة الأعور القصاب وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في ف١، ح١: «الأخرى».

ليلةَ أُسْرِي به في بيتي ، ففقَدْتُه (١) مِن الليل ، فامتَنَع منِّي (٢) النومُ ؛ مخافةَ أن يكونَ عَرَض له بعضُ قريشِ ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن جبريلَ أتاني فأخَذ بيدي فأخرَجني ، فإذا على البابِ دابةٌ دونَ البغل وفوقَ الحمارِ ، فحمَلني عليها ، ثم انطلَق حتى (أَتَى بي ) إلى بيتِ المقدسِ ، فأَراني إبراهيمَ ، يُشْبِهُ خَلْقُه خَلْقي ، ويُشْبِهُ خُلُقى خُلُقَه ، وأَراني موسى ، آدَمَ طويلًا (<sup>'')</sup> ، سَبِطَ الشَّعر ، شَبَّهْتُه <sup>(°)</sup> برجالِ أَزْدِ شَنُوءةَ ، وأَراني عيسى ابنَ مريمَ ، رَبْعةً أبيضَ ، يضرِبُ إلى الحُمْرةِ شَبَّهْتُه بعُرُوةَ ابنِ مسعودٍ الثَّقَفيِّ ، وأَراني الدُّجَّالَ ، ممسوحَ العينِ اليُّمْني ، شَبُّهْتُه بقَطَنِ بنِ عبدِ العُزَّى ». قال: « وأنا أريدُ أن أخرُجَ إلى قريشٍ فأَخْبِرَهم ما رأيتُ». فأخَذْتُ بثوبِه، فقلتُ : إني أَذكُّرُك اللَّهَ ، إنك تأتي قومًا يُكَذِّبونك ويُنْكِرون مَقالتَك ، فأخافُ أن يَسْطُوا بك . قالت : فضرَب ثِوبَه مِن يدى ، ثم خرَج إليهم فأتاهم وهم جلوسٌ ، فأحبَرهم ، فقام مُطْعِمُ بنُ عَدِيٌّ فقال : يا محمدُ ، لو كنتَ شابًّا كما كنتَ ما تكلُّمْتَ ( ما تكلُّمْتَ ( به وأنت ( ٢٠) بينَ ظَهْرَانَيْنَا . فقال رجلٌ مِن القوم : يا محمدُ، هل مَرَرْتَ بإبلِ لنا في مكانِ كذا وكذا ؟ قال : « نعم ، واللَّهِ وَجَدْتُهم (^قد أَضَلُّوا بعيرًا لهم، فهم في طَلَيِه » . قال : فهل مَرَرْتَ بإبلِ لبني فلانٍ ؟ قال : « نعم ، وجَدْتُهم^^

<sup>(</sup>١) في ر٢: « فتفقدقه » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف١، ف٢، ح١، م: «عني»، وفي ر٢: «من».

<sup>(</sup>٣-٣) في ص ، ف ١ ، ح ١ : « أتاني » ، وفي حاشية ف ١ : « أتينا » ، وفي مصدر التخريج : « انتهي بي » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: «طوالًا».

<sup>(</sup>٥) في ص: «مشبهته»، وفي ح٢: «يشبه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف١، ح١، ومصدر التخريج.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ر٢، ح ١.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ف ۲.

فى مكانِ كذا وكذا ، قد انكسَرَتْ لهم ناقةٌ حمراءُ ، فو جَدْتُهم وعندَهم قَصْعةٌ مِن ماءٍ ، فشَرِبتُ ما فيها » . قالوا : فأخبِرْنا ما عِدَّتُها وما فيها مِن الرِّعاءِ . قال : «قد كنتُ عن عِدَّتِها مشغولًا » . فقامَ فأتى (١) بالإبلِ فعَدَّها وعلِم ما فيها مِن الرِّعاءِ ، ثم أتى قريشًا فقال لهم : «سألتُمونى عن إبلِ بنى فلانِ ، فهى كذا وكذا ، وفيها مِن الرِّعاءِ فلانٌ وفلانٌ ، وسألتُمونى عن إبلِ بنى فلانِ ، فهى كذا وكذا ، وفيها مِن الرِّعاءِ فلانٌ أبى قُحافة وفلانٌ وفلانٌ ، وهى مُصَبِّحَتُكم بالغداة (٢) الطَّيَة ، . فقعَدوا إلى الثَّيةِ ينظُرون (١) أصدَقهم ما قال ، فاستَقْبَلوا الإبلَ فسألوا : هل ضَلَّ لكم بعيرٌ ؟ قالوا : نعم . فسألوا الآخرَ : هل انكسَر (١) لكم ناقةٌ حمراءُ ؟ قالوا : نعم . قال : فهل قالوا : نعم . فسألوا الآخر : هل انكسَر (١) لكم ناقةٌ حمراءُ ؟ قالوا : نعم . قال : فهل كان عندَ كم قَصْعةٌ مِن ماءٍ ؟ قال أبو بكرٍ : أنا واللَّهِ وَضَعْتُها ، فما شَرِبها أحدٌ مِنًا ولا أَهْ يقت في الأرضِ . فصَدَّقه أبو بكرٍ وآمَن به ، فسُمِّى يومَئذِ الصِّدِيقُ .

وأخرَج أبو يَعْلَى ، وابنُ عساكرَ ، عن أمِّ هانئَ قالت : دخل على النبي عَلَيْهُ بغَلَسٍ وأنا على فِراشى ، فقال : «شَعَرْتِ أنى نِمْتُ الليلةَ فى المسجدِ الحرامِ ، فأتانى جبريلُ ، فذهب بى إلى بابِ المسجدِ ، فإذا دابةٌ أبيضُ فوقَ الحمارِ ودونَ البغلِ ، مُضْطَرِبُ الأُذُنَين ، فرَكِبتُه ، فكان يضَعَ حافرَه مَدَّ بصرِه ، إذا أخذ بى فى هُبُوطِ طالَت يَداه ، وقصرت رِجْلاه ، وإذا أخذ بى فى صُعُودٍ طالَت رِجْلاه وقصرت يَداه ، وجبريلُ لا يفوتُنى حتى انتهينا إلى بيتِ المقدسِ ، فأوتَقْتُه بالحَلْقةِ التى يَداه ، وجبريلُ لا يفوتُنى حتى انتهينا إلى بيتِ المقدسِ ، فأوتَقْتُه بالحَلْقةِ التى

<sup>(</sup>١) في ر ٢: « فأوتى » ، وفي م : « وأتى » .

<sup>(</sup>٢) في م: « الغداة ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح٢: « ينتظرون » .

<sup>(</sup>٤) في ح٢، ومصدر التخريج: «انكسرت».

<sup>(</sup>٥) الطبراني ٢٤/٢٤- ٢٣٤ (١٠٥٩).

كانت الأنبياء تُوثِقُ بها، فنُشِر لى رَهْطٌ مِن الأنبياء ؛ منهم (البراهيم) وموسى وعيسى، فصَلَيْتُ بهم (البرن و كَلَّمْتُهم، وأُتِيتُ بإناءَين ؛ أحمرَ وأبيض، فشَرِبتُ الأبيض، فقال لى جبريلُ : شرِبْتَ اللبنَ و ترَكْتَ الحمرَ ، لو شرِبْتَ الحمرَ لا رُتَدَّتُ المُبيض، فقال لى جبريلُ : شرِبْتَ اللبنَ و ترَكْتَ الحمرَ ، لو شرِبْتَ الحمرَ لا رُتَدَّتُ المُبيثُ به الغداة ؟ » . فتعلَّقْتُ برِدائِه أَمْتُك . ثم ركِبتُه فأتَيتُ المسجدَ الحرامَ ، فصَلَّيتُ به الغداة ؟ » . فتعلَّقْتُ برِدائِه وقلتُ : أُنْشِدُك اللَّه يابنَ عمِّ ، أن تحدِّثَ بهذا (الله عن المنقع عن بطنِه ، وقلتُ : أُنْشِدُك اللَّه يابنَ عمِّ ، أن تحدِّثَ بهذا الله عن المنقع عن بطنِه ، فتظرتُ إلى عُكنِه (الله على القراطيسِ ، وإذا نورٌ ساطعٌ عندَ فؤادِه فتظرتُ إلى عُكنِه (الله عن فقل القراطيسِ ، وإذا نورٌ ساطعٌ عندَ فؤادِه خرَج ، فقلتُ لجاريتي : وَيْحَك اتْبَعِيهِ وانظُرى ماذا يقولُ وماذا يقالُ له . فلمًا رجَعَتْ أخبَرَتْنَى أنه انتهى إلى نفرِ مِن قريشٍ فيهم المُطعِمُ بنُ عَدِيٍّ ، وعمرُو بنُ مشامٍ ، والوليدُ بنُ المغيرةِ ، فقال : « إنى صَلَّيْتُ الليلةَ العشاءَ في هذا المسجدِ ، وصَلَّيتُ به الغداة ، وأتَيتُ فيما بينَ ذلك بيت (المقدسِ ، فنُشِر لى رهطٌ مِن الأنبياءِ ، فيهم إبراهيمُ وموسى وعيسى ، فصَلَّيتُ بهم (المُقدسِ ، فنُشِر لى رهطٌ مِن الأنبياءِ ، فيهم إبراهيمُ وموسى وعيسى ، فصَلَّيتُ بهم (المُعَمِّمُ الله عمرُو

<sup>(</sup>١) في ف١: « فيهم » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح٢: « وإسماعيل ».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «كلهم».

<sup>(</sup>٤) في م: «بها».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « فضربت بيدى ».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف٢: «عليه»، وفي ف١، ح١: «علمه». والعكن: ما انطوى وتثني من لحم البطن سمنًا. القاموس المحيط (ع ك ن).

<sup>(</sup>۷) فی ف۱، ف۲، ح۱، ح۲: «یخطف».

<sup>(</sup>٨) في م: «ببيت ».

ابنُ هشامِ كالـمُسْتَهْزِئُ: صِفْهم لي . فقال : « أما عيسى ففوقَ الرَّبْعَةِ ودونَ الطويل ، عريضُ الصدرِ ، ( ظاهرُ الدَّم ( ) جَعْدُ الشَّعرِ ، تَعْلُوه صُهْبَةً ( ) كأنه عُروةُ ابنُ مسعودِ الثَّقَفيُّ ، وأما موسى فضَحْمٌ آدَمُ طُوالٌ كأنه مِن رجالِ شَنُوءَةَ ، كثيرُ الشَّعرِ ، غائرُ العينَين ، مُتَراكِبُ الأسنانِ ، مُقَلَّصُ الشَّفَةِ ، خارجُ اللَّفَةِ ، عابسٌ ، وأما إبراهيمُ فواللَّهِ <sup>("</sup>لأشبهُ الناسِ بي خَلْقًا وخُلُقًا" ». فضَجُوا وأعظَموا ذلك ، فقال المُطْعِمُ: كلُّ أمرِك قبلَ اليوم كان أَمَمًا (١٠) غيرَ قولِك (٥٠) اليومَ ، أنا أشهَدُ أنك كذاب (١٦)؛ نحن نضربُ / أكبادَ الإبل إلى بيتِ المقدسِ مَصْعَدًا شهرًا ومُنْحَدَرًا شهرًا ، تزعُمُ أنك أتيتَه في ليلةٍ ! واللاتِ والعُزَّى لا أَصَدِّقُك . فقال أبو بكر : يا مُطْعِمُ ، لبئس ما قلتَ لابنِ أخيك ، جَبَهْتَه ( ) وكذَّبتَه ، أنا أشهَدُ أنه صادقٌ . فقالوا : يا محمدُ ، صِفْ لنا بيتَ المقدسِ . قال : « دَخَلْتُه ليلًا وَحَرَجْتُ منه ليلًا » . فأتاه جبريلُ ، فصَوَّره في جَناحِه ، فجعَل يقولُ : « بابٌ منه كذا في موضع كذا ، وبابٌ منه كذا في موضع كذا » . وأبو بكرٍ يقولُ : صَدَقْتَ ، صَدَقْتَ . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ يومَئذِ : « يا أبا بكرٍ ، إن اللَّهَ قد سَمَّاك الصِّدِّيقَ » . قالوا : يا محمدُ ، أخبِرْنا عن عِيرِنا . فقال : « أتيتُ على عيرِ بني فلانِ بالرَّوْ حَاءِ قد أُضَلُّوا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، وفي ف١، ح١: « بظاهر الدم » .

<sup>(</sup>٢) الصهبة: حمرة ، يعلوها سواد . النهاية ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « لأنا أشبه الناس به خلقا ».

<sup>(</sup>٤) الأَمَم: القرب واليسير. النهاية ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، ف٢، ح١: «ذلك».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢، م: «كاذب».

<sup>(</sup>٧) في ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢، م: «بئس».

<sup>(</sup>٨) جبهه: لقيه بما يكره . القاموس (ج ب هـ) .

ناقةً لهم، فانطلقوا في طَلَبِها، فانتهيتُ إلى رِحالِهم ليس بها منهم أحدٌ وإذا قَدَحُ منها ماء فشَرِبْتُ منه، ثم انتهيتُ إلى عيرِ بنى فلانِ ، فنَفَرَت منّى الإبلُ ، وبَرَك منها جملٌ أحمرُ عليه جوالِقُ مخططة (۱) ببياضٍ لا أدرى أكسِر البعيرُ أم لا ، ثم انتهيتُ إلى عيرِ بنى فلانِ في التَّنْعِيمِ يَقْدُمُها جملٌ أَوْرَقُ (۱) وها هي ذِهْ تطلُعُ عليكم مِن الثَّنِيَّةِ » . فقال الوليدُ بنُ المغيرةِ : ساحرٌ . فانطَلقوا فنظروا فوجدوا كما قال ، الثَّنِيَةِ » . فقال الوليدُ بنُ المغيرةِ : ساحرٌ . فانطَلقوا فنظروا خوجدوا كما قال ، و٢٥٢و] فرموه بالسحرِ ، وقالوا : صَدَق الوليدُ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّعَيا الرَّعَيا الرَّعَا الرَّعَيا الرَّعَيا الرَّعَيا الرَّعَيا الرَّعَيا الرَّعَيا الرَّعَيا الرَّعَيا الرَّعَيا اللهُ عَلَيْ الرَّعَا الرَّعَيا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ المَالِي اللهُ ا

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن أمٌ هانئَ قالت : ما أُشرِى برسولِ اللَّهِ وَعَلَيْهُ إلا وهو في بيتى نائمٌ عندى تلك الليلةَ ، فصلَّى العشاءَ الآخِرةَ ، ثم نامَ وبمُنا ، فلما كان قُبيلَ الفجرِ أهبَّنا (\*) رسولُ اللَّهِ وَيَظِيْهُ ، فلما صَلَّى الصبحَ وصَلَّينا معه قال وَلما كان قُبيلَ الفجرِ أهبَّنا (\*) رسولُ اللَّهِ وَيَظِیْهُ ، فلما صَلَّى الصبحَ وصَلَّينا معه قال وَلما كان قُبيلَ الفجرِ أهبَّنا (\*) معكم العشاءَ الآخِرةَ كما رأيتِ بهذا الوادى ، ثم جَنْتُ بيتَ المقدسِ فصَلَّيتُ فيه ، ثم صَلَّيتُ صلاةَ الغَداةَ معكم الآنَ كما تَريْنَ » .

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢، م: (مخطط).

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف١: ١ أزرق ٤ . والأورق من الإبل . ما في لونه بياض إلى سواد . الوسيط (ورق) .

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى - كما في تفسير ابن كثير ٥/٥. وقال الحافظ: وهذا - أي رواية أبي يعلى - أصح من رواية الكلبي - يعنى الرواية التالية لهذا الحديث - فإن في روايته من المنكر أنه صلى العشاء الآخرة والصبح معهم، وإنما فرضت الصلاة ليلة المعراج، وكذا نومه الليلة في بيت أم هانئ، وإنما نام في المسجد. الإصابة ٨/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) أهبنا: أيقظنا. ينظر النهاية ٥/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق (٢/١١ ٤ - سيرة ابن هشام)، وابن جرير ١٤/٤.

وأخورج ابنُ سعدٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو (۱) ، وأمٌ سَلَمة وعائشة ، وأمٌ هانئ ، وابنِ عباسٍ ، دخل حديث بعضِهم في بعضِ قالوا : أُسْرِى برسولِ اللَّهِ عَلَيْ ليلةَ سبعَ عشرة مِن شهرِ ربيعِ الأولِ قبلَ الهجرةِ بسنة مِن شِعْبِ أَبِي طالبِ إلى بيتِ المقدسِ ، قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : « حُمِلْتُ على دابةِ بيضاءَ بينَ الحمارِ وبينَ البغلِ ، في فَخِذِها بجناحان تَحْفِرُ (۱) بهما رِجْلَيها ، فلما دَنُوثُ لأَرْكَبها شَمَسَتُ (۱) ، فوضَع جبريلُ يَدَه على مَعْرَفَتِها (۱) ثم قال : ألا تَسْتَحْيِين (۱) لأرُكَبها شَمَسَتْ (۱) ، فوضَع جبريلُ يَدَه على مَعْرَفَتِها (۱) ثم قال : ألا تَسْتَحْيِين (۱) يا بُرَاقُ مما تَصْنَعِينَ ؟ واللَّهِ ما رَكِب عليك عبدٌ للَّهِ قبلَ محمدِ أكرمُ على اللَّهِ منه . يا بُرَاقُ مما تَصْنَعِينَ ؟ واللَّهِ ما رَكِب عليك عبدٌ للَّهِ قبلَ محمدِ أكرمُ على اللَّهِ منه . وقبضَت الأرضُ حتى كان مُنْتَهَى وَقْعِ حافِرِها طَرُفُها ، وكانت طويلةَ الظَهْرِ طويلةَ الظَهْرِ طويلةَ الأَذْنَين ، وخرَج معى جبريلُ لا يَفُوتُني ولا أَفُوتُه حتى (انتَهى بي إلى الله يب المقدسِ ، فأتَى البُرَاقُ إلى موقفِه الذي كان يَقِفُ فرَبَطه فيه ، وكان مَرْبِطَ الأنبياءِ ، ورأيتُ الأنبياءَ مُعِعوالى ، فرأيتُ إبراهيمَ وموسى وعيسى ، فظَنَنْتُ أنه الأنبياءِ ، ورأيتُ الأنبياء ، ورأيتُ المُ الله عنه ، وكان مَرْبِطَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف١، ح١، م: «عمر».

 <sup>(</sup>۲) في الأصل، ف١، ح١، م: ٥ تحفر،، وفي ف٢، ر٢: «يخفر». والحفز: الحث والإعجال.
 النهاية ١/ ٧٠٧.

<sup>(</sup>٣) في ف١، ر٢: «سمست ،، وفي ح١: «سميت ،، والشَّموس: هو التَّفور من الدواب الذي لا يستقر لشَغَبه وحدَّته. النهاية ٢/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) المُعْرَفَة : منبت العُرْف من الرقبة . النهاية ٣/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢: (تستحين».

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، م: «فعلت»، وفى ح٢: «فقلت». والمثبت من مصدر التخريج، وعملت بأذنيها: أى أسرعت ؛ لأنها إذا أسرعت حركت أذنيها لشدة السير. النهاية /٣٠١.

<sup>(</sup>۷ – ۷) في ر ۲: «انتهي إلى»، وفي م: «أتي».

لا بُدَّ أن يكونَ لهم إمامٌ ، فقَدَّمني جبريلُ حتى صَلَّيْتُ بينَ أيديهم ، وسألتُهم فقالوا: بُعِثْنا بالتوحيدِ » . وقال بعضُهم : فُقِد النبيُّ ﷺ تلك الليلةَ ، فتَفَرَّقَت بنو عبدِ المطلب يطلُبونه ويَلْتَمِسونه ، وخرَج العباسُ حتى إذا بلَغ ذا طوَّى ، فجعَل يَصْرُخُ: ' إِنَّا محمدُ' ، يا محمدُ . فأجابَه رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَبَيْك ' ) » . فقال : يابنَ أخى ، عَنَّيتَ (٢٠) قومَك منذُ الليلةِ ، فأين كنتَ ؟ قال : « أتيتُ مِن بيتِ المقدس » . قال : في ليلتِك ؟! قال : « نعم » . قال : هل أصابَك إلا خيرٌ ؟ قال : « ما أصابني إلا خيرٌ » . وقالت أمُّ هانئي: ما أُشرى به إلا مِن بيتِنا (١) ، نام (م) عندَنا تلك الليلةَ صَلَّى العشاءَ ثم نامَ ، فلما كان قبلَ الفجرِ أَنْبَهْناه للصبح فقام ، "فلما صَلَّى " الصبح . قال : « يا أمَّ هانيُّ ، لقد صَلَّيْتُ معكم العشاءَ كما رأيتِ بهذا الوادى ، ثم قد جِئتُ بيتَ المقدس فصَلَّيْتُ فيه (٧) ، ثم صَلَّيْتُ الغَداةَ معكم » . ثم قَامَ لِيَخْرِجَ ، فَقُلْتُ : لا تُحَدِّثْ هذا الناسَ فيُكَذِّبوك ويُؤْذُوك . فقال : ﴿ وَاللَّهِ لاُّحَدِّثَنَّهم » . فأخبَرهم ، فتَعَجَّبوا وقالوا : لم نَسمعْ بمثل هذا قَطُّ . وقال رسولُ اللَّهِ ﷺ لجبريلَ : « يا جبريلُ ، إن قومي لا يُصَدِّقوني » . قال : يُصَدِّقُك أبو بكر وهو الصديقُ. وافْتَتن ناسٌ كثيرٌ كانوا قد صلَّوا (١) وأسلَموا (٩) ، وقمتُ في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «لبيك».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أغيت»، وفي ر ٢، ح ٢: «أعييت».

<sup>(</sup>٤) في ف١، ر ٢: « بيننا » .

<sup>(</sup>٥) في ح ٢: «نائم»، وفي م: «بينا هو نائم».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في م: «به».

<sup>(</sup>٨) في م: « ضلوا ».

<sup>(</sup>٩) في مصدر التخريج: «سلموا».

الحِجْرِ، فَجَلَّى اللَّهُ لَى بِيتَ المقدسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهم عن آياتِه وأنا أنظُرُ إليه، فقال بعضُهم: كم للمسجدِ مِن بابٍ ؟ ولم أكنْ عَدَدْتُ أبوابَه، فَجَعَلْتُ أنظُرُ إليها وأَعُدُّها بابًا بابًا وأُعْلِمُهم، وأَخْبَرْتُهم عن عِيراتٍ لهم في الطريقِ وعلاماتِ فيها، فوجَدوا ذلك كما أخبَرْتُهم. وأنزَل اللَّهُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ فِيها، فوجَدوا ذلك كما أخبَرْتُهم. وأنزَل اللَّهُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي آرَيْنَكَ إِلَا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ . قال: كانت رُؤْيا عينِ رآها بعينِه (١) .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مردُويه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ ، كلاهما في « الدلائلِ » ، عن أنسٍ ، أن النبي ﷺ أُتِي بالبُراقِ ليلةَ أُسْرِي به مُسْرَجًا مُلْجَمًا ليركبَه ، فاستَصعَب عليه ، فقال له جبريلُ : أبححمدِ تفعلُ هذا ؟! فواللَّهِ ما ركِبَك خلقٌ قطُّ أكرمُ على اللَّهِ منه . قال : فارفَضَّ عَرَقًا (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : أُسْرِى بالنبيِّ عَيْظِيْرً/ ليلةَ سبعَ عشْرَةَ مِن شهرِ ربيعِ الأولِ ، قبلَ الهجرةِ بسنةِ . . . . ، ١٥٠/٤

وأخرَج البيهقيُّ في « الدلائلِ » عن ابنِ شهابٍ قال : أُسْرِي برسولِ اللَّهِ ﷺ إلى بيتِ المقدسِ قبلَ خُروجِه إلى المدينةِ بسنةٍ (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۲۱۳/۱، ۲۱۶.

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل . وفي م : « بستة عشر شهرًا » .والأثر عند البيهقي ٢/٤٥٣ .

وأخرَج البيهقيُّ عن عروةً ، مثلَه (١) .

وأخرَج البيهقيُّ عن السديِّ قال: أُسْرِي ( بالنبيِّ ﷺ فَبَلَ مُهاجَرِه بستةَ عَشَرَ شهرًا ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، والنسائى ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى كتابِ «حياةِ الأنبياءِ» ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَرَرْتُ ليلةَ أُسْرِى بى على موسى عليه السلامُ قائمًا يُصَلِّى فى قبرِه عندَ الكَثِيبِ الأحمرِ »(٣) .

وأخرَج أبو يَعْلَى ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى ، عن أنسِ قال : حدَّثنى بعضُ أصحابِ النبيِّ عَلَيْ ، أن النبيِّ عَلَيْ ليلة أُسْرِى به مَرَّ على موسى وهو يُصلِّى فى قبرِه . قال : وذُكِر لى (أ) أنه محمِل على البُراقِ . قال : « فأوثقتُ الفرسَ » . أو قال : « الدابة بالحَلْقة » . فقال أبو بكر : صِفْها لى يا رسولَ اللَّه . فقال : « هى كذِه وذِهْ » . قال : وكان أبو بكر قد رَآها (٠٠٠) .

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن أنسٍ ، "عن أبي هريرةَ" قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «لما أُسْرِي بي إلى السماءِ رأيتُ موسى يُصَلِّي في قبره » .

وأخرَج الطبراني عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيُّ ﷺ مَرَّ على موسى وهو قائمُ

<sup>(</sup>١) البيهقي ٢/٣٥٥ .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « برسول الله ﷺ إلى بيت المقدس » .

 <sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢٠٧/١٤ ، ٣٠٨ ، ومسلم (٢٣٧٥) ، والنسائي في الكبرى (١٣٢٨) ،
 والبيهقي (٧ ، ٨) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ف ١ ، ف٢ .

<sup>(</sup>٥) أبو يعلى (٤٠٨٤)، والبيهقي (٥) . وقال محقق أبي يعلى : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : م .

يُصَلِّى في قبرِه (١).

وأخرَج ابنُ مردُويه عن أبي سعيدِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لـمَّا أُسْرِى بي مَرَرْتُ بموسى وهو قائمٌ يُصَلِّى في قبرِه ».

وأخورج ابن مردويه عن ابنِ عباسٍ قال : لمَّا أُسْرِى بالنبي عَيْلِيْ جعَل يَمُوُ بالنبيّ والنبيّين معهم القومُ ، والنبيّ والنبيّين اليس معهم أحدٌ ، حتى مَرَّ بسواد (ئ) عظيم ، « فقلتُ : مَن هؤلاء ؟ فقيل : موسى وقومُه، ولكن ارفَعْ رأسَك وانظُر . فإذا سوادٌ عظيمٌ قد سَدَّ الأُفْقَ مِن ذا الجانبِ وذا الجانبِ ، فقيل لى : هؤلاء أُمّتُك ، وسوى هؤلاءِ مِن (أُمتِك سبعونَ ألفًا يدخُلون الجانبِ ، فقال لى : هؤلاء أُمّتُك ، وسوى هؤلاءِ مِن أُمتِك سبعونَ ألفًا يدخُلون الجنة بغيرِ حسابٍ » . قال : فدخَل ولم يَسْألوه (أ) ولم يُفَسِّرُ لهم . فقال قائلون : نحن هم . وقال قائلون : هم أبناؤُنا الذين ولِدوا في الإسلامِ . فخرَج فقال : نحن هم . وقال قائلون أن منهم يَتُوكُلون » . «هم الذين لا يَكْتَوون ، ولا يَسْتَرُقُون ، ولا يَتَطَيَّرون ، وعلى ربِّهم يَتَوكُلون » . فقام عُكَّاشةُ بنُ مِحْصَنِ فقال : أنا منهم يا رسولَ اللَّهِ ؟ (أقال : « سَبَقَك بها عُكَّاشةُ » . ثم مُ قام رجلٌ آخَوُ فقال : أنا منهم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « سَبَقَك بها عُكَاشةُ » .

<sup>(</sup>١) الطبراني (١١٢٠٧) .

<sup>(</sup>۲) بعده في ف١ : « النبي و » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف٢ ، ح١ ، ح٢ : « والنبيون » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ : « سواد » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ف٢ . وفي ف١ : « هؤلاء من » ، وفي ح٢ : « هؤلاء أمتك وسواد هؤلاء من.» .

<sup>(</sup>٦) بعده في م : « بأنفسهم » .

<sup>(</sup>٧) في ف٢: « آخرون » .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في م : « فقال : أنت منهم فقام » .

وأخرَج أحمدُ ، والنسائيُ ، والبزارُ ، والطبرانيُ ، وابنُ مردُويه ، والبيهةيُ في «الدلائلِ » ، بسندِ صحيحِ عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «لما أُسْرِى بي مَرَّتْ بي رائحةٌ طيبةٌ ، فقلتُ : يا جبريلُ ، ما هذه الرائحةُ الطيبةُ ( ؟ قال : ما شطةُ بنتِ فرعونَ وأولادُها ، كانت تَمْشُطُها فسقَط المُشْطُ مِن يدِها ، فقالت : باسمِ اللَّهِ . فقالت ابنةُ فرعونَ : أبي ؟ قالت : بل ربِّي وربُّكِ وربُّ أبيك . قالت : أولكِ ربٌّ غيرُ أبي ؟ قالت : نعم ، ربِّي وربُّكِ اللَّهُ الذي في قالت : فعم ، وألكُ ربٌّ غيرُ أبي ؟ قالت : نعم ، ربِّي وربُّك اللَّهُ الذي في فأخبرته فدعاها ، فقال : ألكِ ربٌّ غيرى ؟ قالت : نعم ، ربِّي وربُّك اللَّهُ الذي في السماءِ . ( فأمر ببقرةٍ مِن نُحاسٍ فأُحمِيت ) ، ثم أمر بها لتُلْقَى فيها وأولادُها ، قالت : تجمعُ عظامي وعِظامَ ولدِي قالت : إنَّ لي إليك حاجةً . قال : وما هي ؟ قالت : تجمعُ عِظامي وعِظامَ ولدِي فتَدْفِئه جميعًا . قال : ذلك لكِ ( أَلِي الك ) علينا مِن الحقّ . فأَلْقُوا واحدًا واحدًا واحدًا وحتى بلَغ رضيعًا فيهم قال : ( فَعِي يا أُمَّهُ ) ولا تقاعَسِي ، فإنك على الحقّ . فأَلقيت هي وولدُها » . قال ابنُ عباسٍ : وتَكلَّم أربعةٌ وهم صغارٌ ؛ هذا ، وشاهدُ وسفَ ، وصاحبُ مُويج ، وعيسي ابنُ مربَم ( ) .

وأخرَج ابنُ ماجه ، وابنُ مَرْدُويه ، عن ابنِ عباسٍ ، عن أُبيّ بنِ كعبٍ ، عن

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) قال ابن الأثير : قال الحافظ أبو موسى : الذى يقع لى فى معناه أنه لا يريد شيئا مصوعًا على صورة البقر ، ولكنه ربما كانت قِدرًا كبيرةً واسعة ، فسماها بقرة ، مأخوذا من التبقر : التوسع ، أو كان شيئا يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . النهاية ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر٢ . وفي ف ١ : « بمالك » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح٢ : « قضي يا أماه » ، وفي م : « نعى يا أمه » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٣٠/٥ - ٣٢، ( ٢٨٢١ - ٢٨٢١)، والبزار (٥٤ - كشف)، والطبراني (١٢٢٧٩)، والبيهةي ٢/ ٣٠٩. وقال محققو المسند: إسناده حسن.

رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، أَنَّه (أُ قال : «ليلة أُسْرِى بي (أُ وجَدْتُ ريحًا طيبةً ، فقلتُ : يا جبريلُ ، ما هذه ؟ قال : هذه (ريحُ قبرِ الماشِطَةِ وزوجِها وابنيها أن ، بينا هي تَمشُطُ ابنة فرعونَ إذ سقط المُشْطُ مِن يدِها ، فقالت : تَعِسَ فرعونُ . فأخبَرَت مُشُطُ ابنة فرعونَ إذ سقط المُشْطُ مِن يدِها ، فقالت : تَعِسَ فرعونُ . فأخبَرَت أباها ، وكان للمرأةِ ابنانِ وزوجٌ ، فأرسَل إليهم ، فرَاوَد المرأةَ وزوجَها أن يَوْجِعا عن دينِهما فأبيا ، فقال : إنى قاتِلُكما . فقالا : إحسانُ منك إلينا إن قَتَلْتَنا أن تَجعَلَنا في بيتٍ . ففعَل » . فلما أُسرِى برسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وجد ريحًا طيبةً ، فسأَل جبريلَ فأخبَره . فأخبَره .

وأخرَج أحمدُ، وأبو داودَ، عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لمَّا عُرِج بى مَرَرْتُ بقومٍ لهم أَظْفارٌ مِن نُحاسٍ يَخْمِشُون وُجوهَهم وصُدُورَهم، فقلتُ: مَن هؤلاء يا جبريلُ ؟ قال: هؤلاء الذين يأكُلون لحومَ الناسِ ويَقَعُون فى أَعْراضِهم » (٢).

وأخرَج ابنُ مردُويه عن أنسِ ، أن النبيَّ ﷺ قال : « ليلةَ أُسْرِى بى مَرَرْتُ بِناسِ تُقْرَضُ شِفاهُهم بَقاريضَ مِن نارٍ ، كلَّما قُرِضَت عادَت (٧) فقلتُ : مَن

<sup>(</sup>١) زيادة من : ص ، ف٢ .

<sup>(</sup>٢) في ف١ : « به » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف١ ، ف٢ ، م : « ابنها » .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٤٠٣٠) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٨٧٣) . وينظر ما سيأتي في ص ٢٠٧، ٦٠٨.

<sup>(</sup>٦) أحمد ٣/٢١ ( ١٣٣٤٠) ، وأبو داود (٤٨٧٨ ، ٤٨٧٩) . صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٢٠٨٢) .

<sup>(</sup>٧) بعده في م : « كما كانت » .

101/2

هؤلاء يا جبريلُ ؟ قال : هؤلاء خُطباءُ أُمَّتِك الذين يقولون ما لا يَفعَلون »(١).

وأخرَج ابنُ مردُويه عن / سَمُرَةَ بنِ مُخنْدُبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «رَأَيتُ ليلةَ أُسْرِى بى رجلًا يَسْبَحُ فى نَهَرٍ يُلْقَمُ الحجارةَ ، فقلتُ (٢) : مَن هذا ؟ فقيل لى : هذا آكِلُ الرِّبا » (٣) .

وأخرَج الترمذي ، والبزار ، والحاكم وصحّحه ، وابنُ مردُويه ، وأبو نعيم في « الدلائلِ » ، عن بُرَيدة قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لما كان ليلةَ أُسْرِي بي ، أَتَى جبريلُ الصخرة التي ببيتِ المقدسِ ، فوضَع إصْبَعه فيها فخَرَقها ، فشَدَّ بها البُراق » ( ) .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مردُويه ، عن صهيبِ بنِ سنانِ قال : لما عُرِض على رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ ليلةَ أُسْرِى به الماءُ ، ثم الخمرُ ، ثم اللبنُ ، أخَذ اللبنَ ، فقال له جبريلُ : أصبتَ ، أخَذْتَ (٥) الفطرة ، وبه غُذِّيَتْ كلُّ دابة ، ولو أخذتَ الحمرَ غَوَيْتَ وغَوَتْ أمتُك وكنتَ مِن (١ أهلِ هذه ٢) ، وأشارَ إلى الوادى الذي يقالُ له :

<sup>(</sup>۱) الحديث عند أحمد ۲٤٤/۱۹ ، ۲۲۲۱۱ ، ۱۳۲۲۱ ، ۱۳۵۱) . وقال محققوه : حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>۲) فى ر۲ ، ح۲ ، م : « فسألت » .

<sup>(</sup>٣) الحديث عند احمد ٢٩٣/٣٣ (٢٠١٠١) . وقال محققوه : حديث صحيح . ثم قالوا : كذا قال عبد الوهاب ، عبد الوهاب ، عبد الوهاب ، عن عوف بن أبي جميلة : ٥ رأيت ليلة أسرى بي ٥ . وهو مما تفرد به عبد الوهاب ، فقد رواه أصحاب عوف عنه ، فلم يذكروا أن ذلك كان في ليلة الإسراء ، بل هي رؤيا رآها النبي عليه في منامه . وينظر ما تقدم في ١٣/٧ ٥ - ٥١٥ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣١٣٢) ، والبزار - كما في تفسير ابن كثير ١٨/٥ - والحاكم ٣٦٠/٢ . صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي - ٢٥٠٤) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، ف٢ : « أهله » .

وادى جهنمَ . فنظَر إليه فإذا هو نارٌ تَلتَهِبُ (١) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ مردُويه ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إنى ليلةَ أُسْرِى بى وضَعْتُ قدمَى حيثُ توضعُ أقدامُ الأنبياءِ مِن بيتِ المقدسِ ، وعُرِض على عيسى ، فإذا أقربُ الناسِ به شَبَهًا عروةُ بنُ مسعودٍ ، وعُرِض على موسى ، فإذا رجلٌ جَعْدٌ " ضَرْبٌ مِن الرجالِ " ، وعُرِض على إبراهيمُ ، فإذا أقربُ الناسِ به شَبَهًا صاحبُكم » .

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، وابنُ جرير ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ وَعَلَيْ : ﴿ حَيْنَ أُسْرِى بِي لَقِيتُ موسى – فنَعَتَه – فإذا هو رجلٌ مُضْطَرِبٌ ( ) ، رَجِلُ الرَّأْسِ ( ) ، كأنه مِن رجالِ شَنُوءة ، ولَقِيتُ عيسى – فنَعَتَه – رَبْعَةٌ أحمرُ ، كأنما خَرَج مِن ديماسِ ( ) ، ورأيتُ إبراهيمَ وأنا أَشْبَهُ ولدِه به ، وأُتِيتُ بإناءَيْنِ ؛ في أحدِهما لبنٌ وفي الآخرِ خَمْرٌ ، قيل لي : خُذْ أَيَّهُما شئتَ . فأخَذْتُ اللبنَ فشرِبْتُه ، أحدِهما لبنٌ وفي الآخرِ خَمْرٌ ، قيل لي : خُذْ أَيَّهُما شئتَ . فأخَذْتُ اللبنَ فشرِبْتُه ،

<sup>(</sup>١) الطبراني (٧٣١٣) . وقال الهيثمي : فيه ابن لهيعة . مجمع الزوائد ٧٨/١ .

<sup>(</sup>٢) قال النووى: قال صاحب التحرير: فيه معنيان ؛ أحدهما ، ما ذكرناه في عيسى عليه السلام ، وهو اكتناز الجسم ، والثاني ، جعودة الشعر. قال: والأول أصح؛ لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة في الصحيح أنه رجل الشعر. قال النووى: والمعنيان فيه جائزان ، وتكون جعودة الشعر على المعنى الثاني ليست جعودة القطط ، بل معناها أنه بين القطط والسبط. صحيح مسلم بشرح النووى ٢٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) ضرب من الرجال: هو الخفيف اللحم الممشوق المستدق. النهاية ٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٤٨٤/١٦ (١٠٨٣٠) . وقال محققو المسند : حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) مضطرب: هو مفتعِل من الضرب ، والطاء بدل من تاء الافتعال . النهاية ٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) رجل الرأس: أي لم يكن شعره شديد الجعودة ولا شديد الشبوطة ، بل بينهما . النهاية ٢٠٣/٢ . (٧) ديماس: هو بالفتح والكسر: الكِنُّ ، أي : كأنه مخدَّر لم ير شمسًا . وقيل: هو السَّرَب المظلم ، وقد

جاء في الحديث مفسَّرا أنه الحمام . النهاية ١٣٣/٢ .

فقيل لى : هُدِيتَ الفطرةَ ، أمَا إنك لو أخَذْتَ، الخمرَ غَوَتْ، أُمَّتُك "(١).

وأخرَج مسلمٌ ، والنسائيٌ ، وابنُ مردُويَه ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ اللّهِ وَعَلَيْ : «لقد رأيتُني في الحيجرِ وقريشٌ تسألُني عن مَسْرَاي ، فسألوني عن أشياءَ مِن بيتِ المقدسِ لم أُثْبِتْها ، فكُرِبْتُ كَرْبًا ما كُرِبْتُ مثلَه قَطٌ ، فرفَعه اللّهُ لي أنظُرُ إليه ، ما سألوني عن شيءٍ إلا أَنْبَأْتُهم به ، وقد رأيتُني في جماعةٍ مِن الأنبياءِ ، وإذا موسى قائمٌ ، وإذا رجلٌ ضَرْبٌ بجعدٌ كأنه مِن رجالِ شَنوءة ، وإذا عيسى قائمٌ يُصلي ، أشبهُ أقربُ الناسِ به شَبَهًا عُرُوةُ بنُ مسعودِ الثَّقَفيُ ، وإذا إبراهيمُ قائمٌ يُصلي ، أشبهُ الناسِ به صاحبُكم - يعني نفسه - فحانت الصلاةُ فأمَمْتُهم (٢) ، فلما فَرَغْتُ قال قائلٌ : يا محمدُ ، هذا مالكُ ("صاحبُ النارِ" ، فالْتَفَتُ إليه فبَدَأَني بالسلام » (١) . قائلٌ : يا محمدُ ، هذا مالكُ ("صاحبُ النارِ" ، فالْتَفَتُ إليه فبَدَأَني بالسلام » (١)

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن عمرَ قال : لما أُسْرِى برسولِ اللَّهِ ﷺ رأى مالكًا خازنَ النارِ ، فإذا رجلٌ عابِسٌ يُعْرَفُ الغضبُ في وَجْهِه .

وأخرَج أحمدُ عن عبيدِ بنِ آدمَ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ كان بالجابيةِ ، فذكر فتحَ بيتِ المقدسِ ، فقال لكعبٍ : أين تَرى أن أُصَلِّى ؟ قال : خلفَ الصخرةِ . قال : لا. ولكن أُصلِّى حيثُ صلَّى رسولُ اللَّهِ عَلَيْقِيْ . فتَقَدَّم إلى القبلةِ فصَلَّى .

<sup>(</sup>٢) في ف٢ : ( فأممهم ) ، وفي ح٢ : ( فأقمتهم ) .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م : « خازن جهنم » .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٢) ، والنسائي في الكبري (١١٤٨٠) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٦٠/١ (٢٦١) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ مَردُويه ، وأبو نعيم في « الدلائل » ، والضياءُ في « المختارةِ » ، بسند صحيح ، عن ابنِ عباسِ قال : ليلةَ أُسْرِي بالنبيِّ عَيَالِيَّةٍ دَخَل الجنةَ ، فسمِع في جانبِها وَجْسًا (١) ، فقال : « يا جبريلُ ما هذا؟ » . قال : هذا بلالٌ المؤذِّنُ. فقال النبيُّ ﷺ حينَ جاء إلى الناسِ: « قد أَفلَح بلالٌ ، رأيتُ له كذا وكذا » . فَلَقِيَه مُوسَى فَرَحَّب به وقال : مرحبًا بالنبيِّ الأُمِّيِّ . قال : « وهو رجلٌ آدَمُ طويلٌ سَبطٌ (٢) شَعَرُه ، مع أُذُنيه أو فوقَهما » . فقال : « مَن هذا يا جبريلُ ؟ » . قال : هذا موسى عليه السلامُ . فمضَى ، فلَقِيَه رجلٌ فرَحَّب به ، قال : « مَن هذا؟» . قال : هذا عيسي . فمضَى ، فلَقِيه شيخٌ جليلٌ مَهِيبٌ ، فرحَّب به وسَلَّم عليه ، وكلُّهم يُسَلِّمُ عليه ، قال : « مَن هذا يا جبريلُ ؟ » قال : هذا أبوك إبراهيم . قال: ونظَر في النارِ ، فإذا قومٌ يَأْكُلُون الجِيَفَ ، قال: « مَن هؤلاء يا جبريلُ ؟ » . قال : هؤلاء الذين يأكُلون لحومَ الناس . ورأى رجلًا أحمرَ أزرقَ جدًّا (٢٠٠٠) ، قال : « مَن هذا يا جبريلُ ؟ » . قال : هذا عاقِرُ الناقةِ . فلما أتَّى النبيُّ ﷺ المسجد الأَقْصِي ، قامَ يُصَلِّي ، ثم الْتَفَت فإذا النبيُّون أجمعونَ يُصَلُّون معه ، فلما انصَرَف جِيءَ بِقَدَحِينٍ ؛ أحدُهما عن اليمينِ ، والآخَرُ عن الشمالِ ، في أحدِهما لَبَنُّ ، وفي الآخَر عَسَلٌ ، فأخَذ اللبنَ فشرب منه ، فقال الذي كان معه القَدَمُ : أَصَبْتَ الفِطْرَةُ .

<sup>(</sup>١) الوجس : الصوت الخفي ، وتوجس بالشيء : أحس به فتسمع به . النهاية ٥/٥٦ .

<sup>(</sup>٢) السبط: المنبسط المسترسل. النهاية ٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والمختارة . وفي المسند : « جعدًا » . وجاء بعد ذلك في مصدري التخريج : « شعثا إذا رأيته » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٦٦/٤ ، ١٦٧ (٢٣٢٤) ، والضياء ٩/٥٥٠ (٤٤٥) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١) في ف٢، م: « قيلمانيا » .

والفَيْلم : العظيم الجثة ، والفيلم : الأمر العظيم ، والياء زائدة . والفيلماني : منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة . النهاية ٣/٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الأقمر : الشديد البياض ، والأنثى قمراء . النهاية ١٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) الهِجان : الأبيض ، ويقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث ؛ بلفظ واحد . النهاية ٥/٤٨ .

<sup>(</sup>٤) العين القائمة : الباقية في موضعها صحيحة ، وإنما ذهب نظرها وإبصارها . النهاية ١٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) المبطن: الضامر. النهاية ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف١، ف٢ : « الحلق » .

<sup>(</sup>V) في ح V: (V) أشحم V: (V) وفي ح V: (V) أسخم V: (V) والأسود . النهاية V: (V)

<sup>(</sup>٨) الإرْب : العضو . النهاية ٣٦/١ .

<sup>(</sup>٩) في المسند : ﴿ مالك ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) أحمد ٥/٤٧٦ ، ٤٧٧ (٣٥٤٦) ، وأبو يعلى (٢٧٢٠) . وقال محققو المسند : إسناده صحيح .

وأخرَج البخارى، ومسلم، والطبرانى، وابنُ مَرْدُويَه، مِن طريقِ قتادة ، عن أبى العالية ، عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « رأيتُ ليلةَ أُسْرِى بى موسى بنَ عمرانَ ، رجلًا طُوَالًا جَعْدًا ، كأنه مِن رجالِ شَنُوءة ، ورأيتُ عيسى ابنَ مريمَ مربوعَ الحَلْقِ إلى الحمرةِ والبياضِ ، سَبِطَ الرأسِ ، ورأيتُ مالكًا خازنَ جهنمَ ، والدجالَ » . في آياتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ . قال : ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِنْ يَقِ مِن وسى () . فكان قتادة يُفَسِّرُها أنَّ النبي ﷺ قد لَقِي موسى () .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، (واحمدُ ، وابنُ أبي شيبة ) ، وابنُ ماجه ، وابنُ ماجه ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُ في « البعثِ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في « البعثِ والنشورِ » ، عن ابنِ مسعودِ ، عن النبيِّ وَاللهِ قال : « لَقِيتُ ليلةَ أُسْرِى بي إبراهيمَ ، والنشورِ » ، عن ابنِ مسعودِ ، عن النبيِّ وَاللهِ قال : « لَقِيتُ ليلةَ أُسْرِى بي إبراهيمَ ، وموسى وعيسى ، فقال : لا علمَ لي بها . فردُّوا أمرَهم إلى عيسى ، فقال : لا علمَ لي بها . فردُّوا أمرَهم إلى عيسى ، فقال : لا علمَ لي بها . فردُّوا أمرَهم إلى عيسى ، فقال : أما وَجْبَتُها () ، فلا يعلمُ بها أحدُّ إلا اللهُ ، وفيما عهد إلى ربي أن الدجّالَ فقال : أما وَجْبَتُها في اللهُ إذا رآنى ذابَ كما يذوبُ الرَّصاصُ ، فيه لِكُه اللهُ إذا رآنى ، حتى إن الحجرَ والشجرَ يقولُ : يا مسلمُ ، إن تحتى كافرًا ، فتعالَ فاقتُلهُ . ومُعم مِن كلُّ حدَبٍ يَسْبِلُون ، فينطَنُون بلادَهم ، لا يأتون على شيءٍ إلا ومأجومُ ، وهم مِن كلُّ حدَبٍ يَسْبِلُون ، فينطَنُون بلادَهم ، لا يأتون على شيءٍ إلا أهْلكوه ، ولا يَمُرُون على ماءٍ إلا شرِبوه ، ثم يرجِعُ الناسُ () إلى ، فيشُكُونهم ، ولا يَمُرُون على ماءٍ إلا شرِبوه ، ثم يرجِعُ الناسُ () إلى ، فيشُكُونهم ، ولا يَمُرُون على ماءٍ إلا شرِبوه ، ثم يرجِعُ الناسُ () إلى ، فيشُكُونهم ، ولا يَمُرُون على ماءٍ إلا شرِبوه ، ثم يرجِعُ الناسُ () إلى ، فيشُكُونهم ، ولا يَمُرُون على ماءٍ إلا شرِبوه ، ثم يرجِعُ الناسُ () إلى ، فيشُكُونهم ، ولا يَمُرُون على ماءٍ إلا شرِبوه ، ثم يرجِعُ الناسُ () إلى ، فيشَكُونهم ، ولا يَمُونُ و اللهُ على ماءٍ إلا شروع ، ثم يرجِعُ الناسُ () إلى المَعْمَلُون على ماءٍ إلا شروع ، ثم يرجِعُ الناسُ () إلى أن قَعْمَلُون على ماءً إلا شروع ، ثم يرجعُ الناسُ () إلى المَعْمَلُون على ماءً إلى من على ماءً إلى شروع اللهُ اللهُ على ماءً إلى شروع من اللهُ على ماءً إلى شروع من اللهُ اللهُ على ماءً إلى من كلُّ على ماءً إلى المَعْمَلُون اللهُ على ماءً إلى من كلُّ على ماءً إلى المُعْمَلُون المُعْمَلُون المَعْمَلُونُ الْعَلَى اللهُ على ماءً إلى المُعْمَلُون المَعْمَلُونُ المَعْمَلُونُ المَعْمَلُونُ المُعْمَلُونُ المُعْمَلُونُ المَعْمُونُ المَعْمُونُ المُعْمُونُ المَعْمُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُونُ المَعْمُونُ ا

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٣٩ ، ٣٣٩٦) ، ومسلم (١٦٥) ، والطبراني (١٢٧٤) .

۲ ) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : « وأحمد » ، وفي ر٢ : « وابن أبي شيبة » .

<sup>(</sup>٣) الوجبة : السَّقْطَة مع الهَدَّة . ينظر النهاية ٥/٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

فَأَدْعُو اللَّهَ تعالى عليهم ، فِيهْلِكُهم وَيُمِيتُهم ، حتى تَجِيفَ (1) الأرضُ مِن نَتْنِ رِيحِهم ، فَيُنْزِلُ اللَّهُ المُطرَ ، فَيَجْتَرِفُ (1) أجسادَهم حتى يَقْذِفَهم في البحرِ ، ففيما عهد إلى ربِّي (أنَّ ذلك) إن كان كذلك ، أن الساعة كالحاملِ المُتِمِّ ، لا يَدْرِي عَهِد إلى ربِّي تَفْجَؤُهم بولادِها (1) ، ليلًا أو نهارًا » (٥) .

وأخرج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والترمذيُ وصحَّحه ، والنسائيُ ، وابنُ جريرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في « الدلائلِ » ، عن حُذَيفة ، أنه حَدَّث عن ليلةِ أُسْرِى بمحمد عَلَيْ فقال : ما زَايَلَ البُرَاقَ حتى فُتِحت له أبوابُ السماواتِ ، فرأى الجنة والناز ، ووَعْدَ الآخرةِ أجمعَ ، ثم عاد . ولفظُ ابنِ مَرْدُويَه : فأرى ما في السماواتِ ، وأُرِى (٢) ما في الأرضِ . قيل له : أيُّ دابة البُرَاقُ ؟ قال : دابةٌ طويلٌ أبيضُ ، خَطْؤه مَدَّ البصر (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر٢، ح٢: «تجرى»، وعند أحمد وابن جرير والحاكم: «تجوى». وتجيف وتجوى جاء مفسرا عند ابن ماجه بمعنى: تنتن. وينظر النهاية ١/ ٢٣٢، ٣٣٩، ٣١٩، ٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) فى ص : « فيجترون » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ح١ ، ح٢ ، م : « بولادتها » . وفي ف١ : « بوادرها » . وفي ف٢ : « بولادهم » . (٥) أحمد ١٩/٦ ، ٢٠ (٢٥٥٦) ، وابن أبي شيبة ١٥٨/١٥٧ ، ١٥٨ ، وابن ماجه (٤٠٨١) ، وابن

ر ) ۱۳/۱۰ ، ۱۱۶ ، ۱۱۶ ، والحاكم ۱۸۸۱ ، ۱۸۹ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ . ضعيف (ضعيف سنن ابن اجه – ۱۸۸ ) . ماجه – ۱۸۸۰ ) .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل .

وأخرَج أبو يعلى ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ»، وابنُ عساكرَ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ليلةَ عُرِج بي إلى السماءِ ، ما مَرَرْتُ بسماءِ إلَّا وجدْتُ اسمى فيها (١) مكتوبًا : محمدٌ رسولُ اللهِ . وأبو بكر الصديقُ خلفي » .

وأخرَج البزارُ عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : " « لما عُرِج بي إلى السماءِ ، ما مَرَرْتُ بسماءٍ ( ) إلا وَجَدْتُ اسمى فيها مكتوبًا ( ) : محمدٌ رسولُ اللَّهِ » ( ) .

وأخرَج الطبراني في « الأوسطِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، بسندِ صحيحٍ ، عن جابرِ قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَرَرْتُ ليلةَ أُسْرِى بي على الملا الأعلى ، فإذا جبريلُ كالحِلْسِ (٧) البالي مِن خشيةِ اللَّهِ » . وفي لفظ لابنِ مَرْدُويَه : « مَرَرْتُ على جبريلُ في السماءِ الرابعةِ ، فإذا هو كأنه حِلْسٌ بالٍ مِن خشيةِ اللَّهِ » .

<sup>=</sup> قوله، والله أعلم بالصواب. تفسير ابن كثير ٥/٢٠٠.

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (٢٠٦٧) ، والطبراني (٢٠٩٢) ، وابن عساكر ٢٠٣/٣٠ . وقال محقق أبي يعلى : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف١، ف٢، ر٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من : ف ١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح٢: « لا إله إلا الله ».

<sup>(</sup>٦) البزار (٢٤٨٢ – كشف) . وقال الهيثمي : وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٩/١٩ .

<sup>(</sup>٧) الحِلْس : هو الكِساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَتَب . ينظر النهاية ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٨) الطبراني (٢٧٩).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ، والطبرانيُّ، وابنُ مَرْدُويَه، وأبو نُعيمٍ في «المعرفةِ»، عن عبدِ الرحمنِ بنِ قُرْطٍ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال (١) ليلةَ أُسْرِى به (٢) إلى المسجدِ الأقصى، كان بينَ المقامِ وزمزمَ، جبريلُ عن يمينِه وميكائيلُ عن يسارِه، فطارا به حتى بلَغ السماواتِ العُلا، فلمَّا رَجَع قال: «سمِعتُ تسبيحًا في السماواتِ العُلا مع تسبيحٍ كثيرٍ، سَبَّحَت السماواتُ العُلَى مِن ذي المُعلَّة بما عَلا، سبحانَ العَلِيِّ الأَعْلَى، سبحانَه وتعالى» (٣).

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن سهلِ بنِ سعدِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لمَّا أَسْرَى بي جبريلُ ، سمِعتُ تَسْبيحًا في السماواتِ العُلا ، فرَجَف فؤادى ، فقال لي أَسْرَى بي جبريلُ : تَقدَّمْ يا محمدُ ولا تَخَفْ ، فإنَّ اسمَك مكتوبٌ على العرشِ : لا إلهَ إلا اللَّهُ محمدٌ رسولُ اللَّهِ ».

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، ١٥٣/٤ عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «ليلةَ أُسْرِى بى لمَّاً/ انْتَهَيْنا إلى السماءِ السابعةِ ، نظرتُ فوقَ ، فإذا رَعْدٌ وبَرْقٌ وصَواعقُ ، وأتيتُ على قوم بطونُهم

<sup>(1)</sup> بعده في الأصل ، ص ، ر٢ ، ح٢ ، م : (8)

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م ، والطبرانى : « بى » .

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور – كما فى تفسير ابن كثير ٥/ ٣٠، والطبرانى فى الأوسط (٣٧٤٢) . وقال الهيثمى : فيه مسكين بن ميمون ، ذكر له الذهبى هذا الحديث وقال : إنه منكر . مجمع الزوائد  $\sqrt{\Lambda/1}$  . وينظر ميزان الاعتدال  $\sqrt{\Lambda/1}$  .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : م .

كالبيوتِ فيها الحَيَّاتُ () ، تُرَى مِن خارجِ بطونِهم ، فقلتُ : مَن هؤلاء يا جبريلُ ؟ قال : هؤلاء أَكلَةُ الرِّبا . فلما نزَلتُ إلى السماء الدنيا نظَرْتُ () أسفلَ منى ، فإذا أنا برَهَج () ودُخَانِ وأصواتِ ، فقلتُ : ما هذا يا جبريلُ ؟ قال : هذه الشياطينُ يَحُومُون على أَعْينِ بنى آدمَ ، لا يَتَفكَّروا () في ملكوتِ السماواتِ والأرضِ ، ولولا ذلك لرَأَوُا العجائبَ » () .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لما أُسْرِى بى ، مَرَرْتُ بالكوثرِ ، فقال جبريلُ: هذا الكوثرُ الذى أَعْطاكُ ربُّك. فضَرَبْتُ بيدى إلى تُرْبَتِه ، فإذا مِسْكٌ أَذْفَرُ (١) ».

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : « لما عُرِج بي إلى السماءِ ، رأيتُ نَهَرًا يَطَّرِدُ عَجَّاجًا (() مثلَ السهمِ ، أشدَّ بياضًا مِن اللبنِ ، وأَحْلَى مِن العسلِ ، حَافَتاه قِبابٌ مِن دُرِّ مُجَوَّفِ ، فضَرَبْتُ بيدى إلى جانبِه ، فإذا دُرُّ ، قلتُ : يا جبريلُ ، فإذا دُرُّ ، قلتُ : يا جبريلُ ،

<sup>(</sup>١) بعده في م : « والعقارب » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ف٢ ، ر٢ ، م ، ونسخة من المسند : ﴿ إِلِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ر٢ : « بريح » . والرهَج : الغبار . التاج (ر هـ ج) .

<sup>(</sup>٤) في ف١ ، ر٢ ، ح١ : « يتفكرون » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢٠٧/١٤ ، وأحمد ٢٨٥/١٤ ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٦٦ (٨٧٥٧ ) ، وابن ماجه (٣٦٥ ، ٨٦٤٠) ، وابن ماجه – كما في تفسير ابن كثير ٣٧/٥ . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه – ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في ف١، ف٢، ر٢: «أدفر».

<sup>(</sup>٧) العَجَّاج : كثير الماء ، كأنه يَعِجُّ من كثرته وصوت تدفُّقه . النهاية ٣/١٨٤ .

<sup>(</sup>٨ – ٨) في الأصل : « مسكه أذفر » ، وفي ص : « مسكه دفر » ، وفي ف٢ : « مسك أدفر » .

ما هذا النَّهَرُ ؟ قال : هذا الكوثرُ الذي أَعْطاك ربُّك » .

وأخوَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى سعيدٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «رأيتُ إبراهيمَ ليلةَ أُسْرِى بى وهو أشبهُ مَن رأيتُ بصاحبِكم ».

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ حِبَّانَ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى أيوبَ الأنصاريِّ ، أنه سمِع النبيَّ عَلَيْقِ بقولُ : « عُرِج بى إلى السماءِ ، فرأيتُ إبراهيمَ خليلَ الرحمنِ ، فقال إبراهيمُ : يا جبريلُ ، مَن هذا الذى معك ؟ فقال جبريلُ : هذا محمدٌ . فرَحَّب بى وقال : مُرْ أُمَّتَكَ فليُكْثِروا مِن غِراسِ الجنةِ ، فإن تُوبَتَها طَيِّبةٌ وأرضَها واسعةٌ » . فقال له النبيُ عَلَيْهُ : « وما غِراسُ الجنةِ ؟ قال : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ » ( . )

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللّهِ ﷺ: «أتيتُ ليلةَ أُسْرِى بى على إبراهيمَ عليه السلامُ، فقال: يا محمدُ، أخبِرُ أُمَّتَك أن الجنةَ قِيعانٌ (٢)، وأن غِراسَها سبحانَ اللّهِ، والحمدُ للّهِ، ولا إلهَ إلا اللّهُ، واللّهُ أكبرُ ».

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَقِيتُ إبراهيمَ ليلةَ أُسْرِى بى ، فقال : يا محمدُ ، أَقْرِئُ (٢) أُمَّنَك مِنِّى السلامَ ، وأخبِرُهم أن الجنةَ طَيِّبةُ التربةِ ، عَذْبةُ الماءِ ، وأنها قِيعانٌ ، وأن

<sup>(</sup>١) أحمد ٥٣٣/٣٨ (٢٣٥٥٢) ، وابن حبان (٨٢١) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) قِيعان : جمع قاعٍ ، وهو المكان المستوى الواسع في وطأةٍ من الأرض . النهاية ١٣٢/٤ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «على».

غِراسَها سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ »(١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَمَّا أُسْرِى بِي رأيتُ الجنةَ مِن دُرَّةٍ بيضاءَ ، قلتُ : يا جبريلُ ، إنهم يَسْأَلُونِي (٢) عن الجنةِ . قال : فأخبِرْهم أن أرضَها قِيعانٌ وتُرابَها المِسْكُ » .

وأخرَج ابنُ ماجه ، والحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « البعثِ والنشورِ » ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « رأيتُ ليلةَ أُشرِى بي مكتوبًا على بابِ الجنةِ : الصدقةُ بعَشْرِ أمثالِها ، والقَرْضُ بثمانيةَ عشَرَ . فقلتُ : "يا جبريلُ" ، ما بالُ القَرْضِ أفضلُ مِن الصدقةِ ؟ قال : لأن السائلَ يسألُ وعندَه ، والمُسْتَقرِضَ لا يَسْتَقرِضُ إلا مِن حاجةٍ » " .

وأخرَج الطبرانيَّ عن عائشةَ قالت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لمَّا أُسْرِى بى إلى السماءِ أُدْخِلتُ الجنة ، فوقَفْتُ (٥) على شجرةٍ مِن أشجارِ الجنةِ ، لم أَرَ في الجنةِ أحسنَ منها ، ولا أبيضَ وَرَقًا ، ولا أطيبَ ثمرةً ، فتناولتُ ثَمَرةً مِن ثمرتِها (١)

<sup>(</sup>۱) الترمذي (٣٤٦٢) ، والطبراني (١٠٣٦٣) وفي الصغير ١٩٦/١ . حسن (صحيح سنن الترمذي - ٧٠٥٠) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « ليسألوني » ، وفي ص ، ف٢ ، ح٢ : « سألوني » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « لجبريل » .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٢٤٣١) ، والحكيم الترمذي ٢٨٠/٢ وعنده من حديث أبي أمامه . ضعيف جدًّا (ضعيف سنن ابن ماجه - ٥٢٨) .

<sup>(</sup>٥) في ف١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : « فوقعت » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح١ : « ثمرها » ، وفي ف١ : « ثمارها » .

فَأَكَلْتُهَا ، فصارت نطفةً في صُلْبي ، فلما هَبَطْتُ إلى الأرضِ واقَعْتُ خديجةً ، فحمَلَت بفاطمة ، فإذا أنا اشْتَقْتُ إلى رائحةِ (١) الجنةِ شَمَمْتُ ريحَ فاطمةَ ، (٢).

وأخرَج الحاكم وضعَّفه عن سعدِ بنِ أبى وقاصٍ ، عن النبيِّ ﷺ : «أتانى جبريلُ بسَفَرْ بَحلةِ "مِن الجنةِ" ، فأكَلْتُها ليلةَ أُسْرِى بى ، فعَلِقَت خديجة بفاطمة ، فكنتُ إذا اشْتَقْتُ إلى رائحةِ الجنةِ شَمَمْتُ رَقَبةَ فاطمة »(1).

وأخرَج البزارُ ، وأبو القاسمِ البغويُّ ، وابنُ قانعٍ ، كلاهما في «معجمِ الصحابةِ » ، وابنُ عَدِيٌّ ، وابنُ عساكرَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أسعدَ بنِ زُرَارةَ [٢٥٣] قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ : « ليلةَ أُسْرِى بي انتهَيتُ إلى قصرٍ مِن لؤلؤةٍ - ولفظُ البغويِّ : أُسْرِى بي في قفصٍ مِن لؤلؤ أُ - فِرَاشُه ذَهَبٌ ، يَتَلألا أُ نورًا ، وأُعْطِيتُ البغويِّ : أُسْرِى بي في قفصٍ مِن لؤلؤ أَ - فِرَاشُه ذَهَبٌ ، يَتَلألا أُ نورًا ، وأُعْطِيتُ ثلاثًا ؛ إنك (١) سيدُ المرسلين ، وإمامُ المتقين ، وقائدُ الغُرِّ المُحَجَّلين » (١) .

وأخرَج ابنُ قانعٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي الحمراءِ قال : قال

<sup>(</sup>١) في ف٢، ح١، م: ( ريح ) .

<sup>(</sup>۲) الطبرانی ۲۲/ ۲۰۰ ، ۲۰۱ (۱۰۰۰) . وقال ابن الجوزى : هذا حديث موضوع . الموضوعات ۱۳/۱ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ١٥٦/٣ . وقال الذهبي : هذا كذبٌ جليٌّ ؛ لأن فاطمة ولدت قبل النبوة ، فضلًا عن الإسراء .

<sup>(</sup>٥) في م : « لؤلؤة » .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، ف٢ . وفي ر٢ : ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۷) البزار (۲۰ - كشف) ، والبغوى - كما فى الإصابة ٢/٤ - وابن قانع ٢٩/١ ، ٧٠ ، وابن عدى (٧) البزار (۲۰ - كشف) ، وابن عساكر ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، وقال الحافظ : ومعظم الرواة فى هذه الأسانيد ضعفاء ، والمتن منكر جدًّا . وينظر الموضح ١٨٢/١ - ١٨٦ ، والسلسلة الضعيفة (٢٧٦٤) .

رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لمَّا أُسْرِى بى إلى السماءِ السابعةِ ، فإذا على ساقِ العرشِ الأيمن : لا إلهَ إلا اللَّهُ ، محمدٌ رسولُ اللَّهِ » (١) .

وأخرَج ابنُ عَدِيٌ ، وابنُ عساكرَ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لمَّا عُرِج بي رأيتُ على ساقِ العرشِ مكتوبًا : لا إلهَ إلا اللَّه ، محمدٌ رسولُ اللَّهِ ، أَيَّدْتُه بعَلِيٍّ » .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن عليٌ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ليلةَ /أُسْرِى بى ١٥٤/٤ رأيتُ على ١٥٤/٤ من المهارة على المهارة على المهارة على المهارة على العرشِ مكتوبًا: لا إلهَ إلا اللَّهُ ، محمدٌ رسولُ اللَّهِ ، أبو بكرِ الصدِّيقُ ، عمرُ الفاروقُ ، عثمانُ ذو النُّورَين » (٢) .

وأخرَج الدارقطني في «الأفرادِ»، والخطيب، وابنُ عساكرَ، عن أبي الدرداءِ، عن النبي على النبي على الله الله أشرِي بي في العرشِ فَرِيدةً خضراءَ، فيها مكتوبٌ بنورٍ أبيضَ: لا إله إلا الله ، محمدٌ رسولُ اللهِ، أبو بكر الصدِّيقُ، عمرُ الفاروقُ » .

وأخرَج البزارُ عن عليِّ قال : لمَّا أراد اللَّهُ أن يُعَلِّمَ رسولَه الأذانَ ، أتاه جبريلُ

<sup>(</sup>۱) ابن قانع ۲۰۲/۳ ، والطبرانی ۲۰۰/۲۲ (۲۲۰) . وقال الهیثمی : فیه عمرو بن ثابت وهو متروك . مجمع الزوائد ۱۲۱/۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ٣٤٤/٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ١/٣٩ وفي آخره : « يقتل مظلوما » . وذكره المصنف في اللآلئ المصنوعة ١/٠٢٠ . وينظر الكامل لابي عدى ١٦٩١/ .

<sup>(</sup>٤) الفريدة والفريد : الجوهرة النفيسة ، كأنها مفردة في نوعها . التاج (ف ر د) .

<sup>(</sup>٥) الدارقطني - كما في اللآلئ المصنوعة ٢٩٧/١ - ، والخطيب ٢٠٤/١١ ، وابن عساكر ٢٠٤/٣٠ . ٢٠٠٤/٣٠ .

بدابة يقالُ لها: البُرَاقُ. فذهَب يركَبُها فاسْتَصعَبَت، فقال لها جبريلُ: اسْكُنى، فواللَّهِ ماركِبك عبد أكرمُ على اللَّهِ مِن محمدٍ. فركِبها حتى انتَهى إلى الحجابِ فقال الذى يلى الرحمنَ، فبينما هو كذلك، إذ خرَج (١) ملَكُ من الحجابِ فقال اللّكُ: اللّهُ أكبرُ، اللّهُ أكبرُ، فقيل له (١) مِن وراءِ الحجابِ: صدَق عبدى، أنا أكبرُ، أنا أكبرُ، ثم قال الملكُ: أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللّهُ. فقيل له مِن وراءِ الحجابِ: صدَق عبدى، أنا (١) لا إلهَ إلا أنا. فقال الملكُ: أشهدُ أن محمدًا الحجابِ: صدَق عبدى، أنا أرسَلْتُ محمدًا. فقال رسولُ اللّهِ. فقيل مِن وراءِ الحجابِ: صدَق عبدى، أنا أرسَلْتُ محمدًا. فقال الملكُ: حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاحِ، قد قامَت الصلاةُ. ثم قال: اللّهُ أكبرُ اللّهُ أكبرُ. فقيل أن وراءِ الحجابِ: صدَق عبدى، أنا أكبرُ، أنا أكبرُ، ثما أنا أكبرُ. ثم قال: لا إلهَ إلا اللّهُ . فقيل: مِن وراءِ الحجابِ: صدَق عبدى، أنا أكبرُ، أنا أكبرُ. ثم قال: لا إلهَ إلا اللّهُ . فقيل: مِن وراءِ الحجابِ: صدَق عبدى، لا إلهَ إلا أنا. ثم أخذ الملكُ بيدِ محمدٍ فقدًّمه فأمَّ أهلَ السماواتِ، فيهم آدمُ ونوحٌ، فيومَعَذِ أكمَل اللّهُ لحمدٍ الشَّرَفَ على أهل السماواتِ والأرضِ (٥).

وأخرَج أبو نُعيم في « الدلائلِ » عن محمدِ ابنِ الحنفيةِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ لما عُرِج به إلى السماءِ ، وَقَف فيه (٦) ، وبعَث اللَّهُ مَلَكًا فقامَ مِن السماءِ ، مَقَامًا ما قامَه قبلَ ذلك ، فقيل له : عَلِّمُه الأذانَ . فقال

<sup>(</sup>١) بعده في م : « عليه » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أن » ، وفي م : « أنا الله » .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «له».

<sup>(°)</sup> البزار (۸۰٪). وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن على إلا بهذا الإسناد، وزياد بن المنذر فيه شيعية. وقال الهيثمى: فيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه. مجمع الزوائد ٢٢٩/١. (٦) في ف٢٠ ، ح١: « به ».

المَلكُ: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ. فقال اللَّه: صدَق عبدى ، أنا اللَّهُ الأكبرُ. فقال المَلكُ: أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. فقال اللهُ: صدَق عبدى ، أنا اللَّهُ لا إلهَ إلا أنا . فقال المَلكُ: أشهدُ أن محمدًا رسولُ اللَّه. فقال اللَّه: صدَق عبدى ، أنا اللَّه : صدَق عبدى ، أنا أرسَلْتُه ، وأنا اخْتَرْتُه ، وأنا ائتَمَنتُه . فقال : حَيَّ على الصلاةِ . فقال اللَّه: صدَق عبدى ، ودَعا إلى فَرِيضَتى وحَقِّى ، فمَن أتاها مُحْتَسِبًا كانت كفارةً لكلِّ ذنب . فقال اللَّهُ: صدَق عبدى ، أنا أقَمْتُ فَرِيضَتَها (۱) فقال اللَّهُ: صدَق عبدى ، أنا أقَمْتُ فَرِيضَتَها (۱) وعِدَّتُها ومواقيتَها . ثم قيل لرسولِ اللَّه يَهِ عَلَيْ : تَقدَّمْ . فتقَدَّمَ ، فأمَّ (۱) أهلَ السماءِ (۳) ، فتمَّ له شَرَفُه على سائرِ الخَلْقِ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لمَّا أُسْرِى بى إلى السماءِ أَذَّن جبريلُ ، فظَنَّتِ الملائكةُ أنه يُصَلِّى بهم ، فقَدَّمَنى فصَلَّيتُ بالملائكةِ » .

وأخرَج الطبراني في « الأوسطِ » عن ابنِ عمرَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ لما أُسْرِي به إلى السماءِ أُوحِي إليه بالأذانِ ، فنزَل به فعلَّمه جبريلُ ( ) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عليِّ ، أنَّ النبيَّ ﷺ عُلِّم الأذانَ ليلةَ أُسْرِى به ، وفُرضَت عليه الصلاةُ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ فُرِصَت عليه الصلاةُ ليلةَ

<sup>(</sup>١) في م : « فرائضها » .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : « وأم » . وفي م : « فائتم به » .

<sup>(</sup>٣) في م : « السماوات » .

<sup>(</sup>٤) في م : « الخلائق » .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٩٢٤٧) . وقال الهيثمي : وفيه طلحة بن زيد ، ونسب إلى الوضع . مجمع الزوائد ١/ ٣٢٩.

أُسْرِی به .

وأخرَج أحمدُ عن ابنِ عباسٍ قال : فرَض اللَّهُ على نبيَّه ﷺ الصلاةَ خمسينَ صلاةً ، فسألَ ربَّه فجعَلها خمسَ صلواتٍ (١) .

وأخرَج أبو داود ، والبيهقي ، عن ابنِ عمرَ قال : كانت الصلاة خمسين ، والغسلُ مِن الجنابةِ سبعَ مراتٍ ، فلم يَزَلْ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ يسألُ حتى مجعِلت الصلاة خمسًا ، وغسلُ الجنابةِ مَرَّةً ، وغَسْلُ البولِ مِن الثوبِ مَرَّةً ، وغَسْلُ البولِ مِن الثوبِ مَرَّةً .

وأخرَج مسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ قال : لما أُسْرِى برسولِ اللَّهِ ﷺ فانتهى إلى سدرةِ المنتهى ، وإليها يَنْتهِى ما يُصْعَدُ به وفى لفظ : ما أَنْ يُعْرَجُ به مِن الأرواحِ حتى يُقْبَضَ منها - وإليها يَنْتهِى ما يُهْبَطُ به مِن فوقِها حتى يُقْبَضَ ، ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى السِح النجم : ١٦] . قال : غَشِيها فَرَاشٌ مِن ذهبٍ ، وأُعْطِى رسولُ اللَّهِ ﷺ الصلواتِ الحمس ، وخواتيمَ سورةِ قراشٌ مِن ذهبٍ ، وغُفِر لَمَن لا يشرِكُ باللَّهِ شيئًا مِن أميّه المُقْحِمَاتُ () .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ عباسِ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لمَّا أُسْرِى بِي ، انتهيتُ إلى سدرةِ المُنتهَى ، فإذا نَبْقُهَا أمثالُ القِلالِ » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أحمد ١٩/٥، ٢٠ (٢٨٨٩، ٢٨٩٠، ٢٨٩١). وقال محققوه : صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٤٧) ، والبيهقي ١٧٩/١ . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود – ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٣) ، والترمذي (٣٢٧٦) ، والنسائي (٥٠٠) ، وفي الكبري (٣١٥) .

<sup>(°)</sup> الطبراني (١٠٦٨٣) . وقال الهيثمي : فيه زينب بنت سليمان بن على بن عبدالله بن عباس ، لم أرّ مَن ذكرها . مجمع الزوائد ٧٨/١ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ لما انتهَى إلى سدرةِ المُنْتهَى رأى فَرَاشًا مِن ذهبِ يلوذُ بها .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ قالت : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وهو يقولُ يَصِفُ سدرةَ المُنتهَى، فقال : « فيها فَرَاشٌ مِن ذهبٍ، وثَمَرُها كالقِلالِ ، وورقُها (١) كآذانِ الفِيلَةِ » . فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، ما رأيتَ عندَها ؟ قال : « رأيتُه عندَها » . يعنى ربَّه عزَّ وجلَّ .

وأخرَج ابنُ ماجه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللَّهِ / ﷺ : «ما مَرَرْتُ ليلةَ أُسْرِى بى بَمَلاً مِن الملائكةِ إلا قالوا (٢٠ : يا محمدُ ، مُرْ ١٥٥/٤ أُمَّتَك بالحِجامَةِ » (٣) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما مَرَرْتُ بَمَلاً مِن الملائكةِ ليلةَ أُسْرِى بى إلا قالوا : عليك بالحِجامةِ » . وفي لفظِ : « مُرْ أُمَّتَك بالحِجامةِ » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عليٌ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَا مَرَرْتُ عَلَى مَلاً مِن المَلائكةِ ليلةَ أُسْرِى بِي إِلا أَمَروني بالحِجامةِ ﴾.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « بعَثَنَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في ف٢ ، م : « أوراقها » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ف١ ، ف٢ ، م : ﴿ لَي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٣٤٧٩) دون قوله « من الملائكة » . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٢٨٠٢) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٥/٠  $٣٤ \cdot (٣٣١٦)$  ، وابن ماجه (٣٤٧٧) ، والحاكم 1.9/٤ . صحيح سنن ابن ماجه – ٢٠٠١) .

ليلةً أُسْرِى بي إلى يأجوجَ ومأجوجَ ، فدَعَوْتُهم (١) إلى دينِ اللَّهِ وعبادتِه ، فأَبَوْا (٢) أن يُجِيبوني ، فهم في النارِ مع مَن عَصَى (٣) مِن ولدِ آدمَ وولدِ إبليسَ (3).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : لما رجَع رسولُ اللَّهِ ﷺ ليلةَ أُسْرِي به ، فكان بذي طُوًى قال : « يُصَدِّقُك أبو بكرٍ ، طُوًى قال : « يُصَدِّقُك أبو بكرٍ ، وهو الصدِّيقُ » . قال : « يُصَدِّقُك أبو بكرٍ ،

وأخرَج الحاكم وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن عائشة قالت : لما أُسْرِى بالنبيِّ عَيَّا إلى المسجدِ الأقصى ، أصبَح يُحَدِّثُ الناسَ بذلك ، فارتَدَّ ناسٌ ممن كانوا آمنوا به وصَدَّقوه ، وسَعَوا بذلك إلى أبى بكرٍ ، فقالوا : هل لك في صاحبِك ، يزعُمُ أنه أُسْرِى به الليلة إلى بيتِ المقدسِ ؟ قال : أَوَ قال ذلك ؟ قالوا : فتُصَدِّقُه أنه ذهب قال ذلك لقد صدق . قالوا : فتُصَدِّقُه أنه ذهب الليلة إلى بيتِ المقدسِ ، وجاء قبلَ أن يُصْبِح ؟ قال : نعم ، إنى لأُصَدِّقُه بما هو أبعدُ مِن ذلك ؛ أُصَدِّقُه بخبرِ السماءِ في غُدُوةٍ أو رَوْحةٍ . فلذلك شمِّى أبو (٢) بكر الصدِّيقَ .

<sup>(</sup>١) في م: «أدعوهم».

<sup>(</sup>۲) في م : « فأمروا » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، م : « يحصى » ، وفي ر٢ : « عصى الله » .

<sup>(</sup>٤) ابن مردويه - كما في اللآلئ المصنوعة ٧/١٥ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٣/ ١٧٠ ، والطبراني (٧١ ٤٨ ، ٧١ ٧٣) . وقال الهيثمي : وفي أحد إسناديه أبو وهب عن أبي هريرة ولم أعرفه . مجمع الزوائد ٤١/٩ .

<sup>(</sup>٦) في م : « أبا » .

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٣٢/٣ ، والبيهقي ٢/٠٣٠ ، ٣٦١ .

وأخوَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمد ، والنسائي ، والبزار ، والطبراني ، وابن مسند مَوْدُويَه ، وأبو نُعيم في « الدلائلِ » ، والضياءُ في « المختارةِ » ، وابن عساكر ، بسند صحيحٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لما كان ليلة أُسْرى بي ، فأصبحتُ بمكّة ( ) قَطِعْتُ ( ) وعرَفتُ أن الناسَ مكذّبي ، فقعَدتُ ( ) معتزلًا وعرفتُ أن الناسَ مكذّبي ، فقال له كالمستهزئ : حزينًا » . فمرَّ به عدوُ اللَّهِ أبو جهلِ ، فجاء حتى جلس إليه ، فقال له كالمستهزئ : هل كان من شيء ؟ قال : « نعم » . قال : وما هو ؟ قال : « إني أُسْرِي بي الليلة » . قال : إلى أين ؟ قال : « إلى بيتِ المقدسِ » . قال : ثم أصبحتَ بينَ ظهرانيننا ؟ قال : « نعم » . قال : شم أُمْ يحكده الحديث إن دعا قومه إليه . قال : أرأيتَ إن دعوتُ قومَكُ أَتُهُ ، مخافة أن يجكده الحديث إن دعا قومه إليه . قال : أرأيتَ إن دعوتُ قومَكُ أتَهُ ما الله المجالسُ ، وجاءوا حتى قال : هيا يا معشرَ بني كعبِ بنِ لُؤَى . فانقضَت ( ) إليه المجالسُ ، وجاءوا حتى جلسُوا إليهما . قال : حدِّثُ قومَكُ بما حدَّثتني . فقال رسولُ الله ﷺ : « إنى أُسْرِي بي الليلة » . قالوا : إلى أين ؟ قال : « إلى بيتِ المقدسِ » . قالوا : ثم أُسرِي بي الليلة » . قالوا : إلى أين ؟ قال : « إلى بيتِ المقدسِ » . قالوا : ثم

<sup>(</sup>۱) في م: « في مكة ».

<sup>(</sup>٢) فى ح١: « فطفت » ، وعند ابن أبى شيبة وأحمد والبزار والضياء: « فظعت » ، وعند ابن عساكر : « فضقت » . والمثبت موافق لرواية النسائى . وقطع الرجل ، كفرح وكرم قطاعة : بُكُّت ولم يقدر على الكلام ، فهو قطيع القول . التاج (ق ط ع) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ر٢ ، ح١ : « فقعد » ، وفي ف١ : « فقدت » ، وفي ف٢ : « فعقدت » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ف١، ف٢: « ير أنه »، وفي م: « يرد أن » .

<sup>(</sup>٥) في م : « بما » .

<sup>(</sup>٦) فى ص : « فانفضت » ، وفى ح ٢ : « فانقصّت » مشددة الضاد ، وعند ابن أبى شيبة والنسائى : « فتنفضت » ، وعند أحمد : « فانتفضت » ، وعند الطبرانى : « فانتقصت » ، وعند الطبرانى : « فانتقصت » ، وعند الضياء وابن عساكر : « فتنقصت » .

<sup>(</sup>٧) بعده في م : « قالوا : إيليا . قال : نعم » .

أصبحت (۱) بين ظهرانينا ! قال : «نعم » . قال : فمِن بينِ مصفِّق ، ومِن بينِ واضع يدَه على رأسِه مُتَعَجِّبًا . قالوا : وتستطيعُ أن تنعَتَ لنا (۱) المسجد ؟ وفي القوم مَن قد سافرَ إليه . قال رسولُ اللَّه على النعتُ ، فما زِلتُ أنعَتُ حتى التَبَسَ على بعضُ النعتِ ، فجيءَ بالمسجدِ وأنا أنظُرُ إليه ، حتى وُضِعَ دونَ دارِ عقيل ، أو عِقالِ ، فنعتُه وأنا أنظرُ إليه » . فقال القومُ : أمَّا النعتُ فواللَّهِ لقد أصابَ (۱) .

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابنُ جريرٍ ، عن جابرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « لما كذَّبَتْني قريشٌ حِينَ (\*) أُسِرى بي إلى بيتِ المقدسِ ، فطفِقْتُ أُخبرُهم بيتِ المقدسِ ، فطفِقْتُ أُخبرُهم عن آياتِه وأنا أنظرُ إليه »(١) .

وأخرَج أبو نُعيمٍ في « الدلائلِ » عن عروة قال : قالت قريشٌ لرسولِ اللَّهِ ﷺ لللهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عنا وائتِنا بآيةٍ ما تقولُ . فقال لم أخبَرهم بمسراهُ إلى بيتِ المقدسِ : أخبِرْنا ماذا ضَلَّ عنا وائتِنا بآيةٍ ما تقولُ . فقال

<sup>(</sup>١) بعده في م : « بعد » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف١، ر٢، ح١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة ٢١/١١ ، ٤٦٢ ، وأحمد ٥/٨٨ ، ٢٩ (٢٨١٩) ، والنسائى فى الكبرى (٣) ابن أبى شيبة ٢٩/١ ، والطبرانى (١٢٧٨٢) ، والضياء ٢٩/١ - ٤٢ (٣٤ – ٣٧) ، وابن عساكر ٢٣٥/٤١ . وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل . وفي م : « لما » .

<sup>(</sup>٥) في ر٢ ، ح١ ، م : ٥ فجلا ، والمثبت موافق لإحدى نسخ البخاري ، ولفظ النسائي .

<sup>(</sup>٦) البخاری (٣٨٨٦) ، ومسلم (١٧٠) ، والترمذی (٣١٣٣) ، والنسائی فی الکبری (١١٢٨٢) ، وابن جرير ٢٢١/١٤ ، ٤٢٢ .

رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ضَلَّتْ منكم ناقةٌ وَرْقاءُ (١) ، عليها بَزِّ (٢ لكم ». فلمَّا قدِمتْ عليهم قالوا: انعَتْ لنا ما كان عليها . ونشَر له جبريلُ ما كان عليها كلَّه ينظُرُ إليه ، فأخبَرهم بما كان عليها ، وهم قيامٌ ينظرون ، فزادهم ذلك شكَّا وتكذيبًا .

وأخرَج البيهقى فى « الدلائلِ » عن السدى قال : لما أُسرِى برسولِ اللَّهِ ﷺ وأخبَر قومَه بالرُّفقةِ والعلامةِ فى العِيرِ قالوا : فمتى تجىءُ ؟ قال : « يومَ الأربعاءِ » . فلما كان ذلك اليومُ أشرفتْ قريشٌ ينظرون ، وقد ولَّى النهارُ ولم تجى ، فدعا النبى على النهارُ من النهارِ ساعةً ، وحبستْ عليه الشمسُ ، فلم تُردَّ الشمسُ على أحدِ إلا على رسولِ اللَّهِ ﷺ يومَئذِ ( ) ، وعلى يوشعَ بنِ نونٍ حينَ قاتلَ الجبَّارين ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى « المصنَّفِ » ، وابنُ جريرٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شدَّادِ قال : لما أُسرى بالنبي عَلَيْهُ أُتى بدابةِ دونَ البغلِ وفوقَ الحمارِ ، يضعُ حافرَه عندَ مُنتهَى طرُفِهِ ، يقالُ له : البُراقُ . ومرَّ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بعيرِ للمشركين ، فنفَرَتْ فقالوا : يا هؤلاء ، ما هذا ؟ قالوا : ما نرى شيئًا ، ما هذه (١) إلا ريخ . حتى أتى بيتَ المقدسِ ، / فأتى بإناءين ؛ في (١) أحدِهما (٨) حمرٌ ، وفي الآخرِ لبنٌ ، فأخذ اللبن ،

<sup>(</sup>١) الوَرْقاء من الوُرقة ، وهي السُّمْرة ، يقال : جمل أَوْرَق ، وناقة وَرْقاء . ينظر اللسان (و ر ق) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف٢ ، م : « بر » . والبز : ضَرْبٌ من الثياب . اللسان (ب ز ز) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) البيهقى ٢/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: « الرائحة ».

<sup>(</sup>٧) سقط من : ف ١ .

<sup>(</sup>۸) في ص ، ف١ ، ف٢ : « واحد » .

فقال له (١) جبريلُ: هُدِيتَ وهُدِيَت أَمُّتُك (٢).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن الواقديِّ ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ ابي سَبْرةَ وغيرِه من رجالِه قالوا: كان رسولُ اللَّهِ عَيَّتِ يسألُ ربَّه أن يُرِيه الجنة والنارَ ، فلمًا كان ليلةُ السبتِ لسبعَ عشرةَ خلَتْ من شهرِ رمضانَ قبلَ الهجرةِ بثمانيةَ عشرَ شهرًا ، ورسولُ اللَّهِ عَيَّتِ اسهرَ اللَّهِ عَيْتِه ظُهرًا ، أتاه جبريلُ وميكائيلُ ، فقالا : انطلِق إلى ما سألتَ اللَّه . فانطلقا به إلى المماواتِ ما بينَ المقامِ وزمزمَ ، فأُتِي بالمعراجِ ، فإذا هو أحسنُ شيءِ منظرًا ، فعرَجا به إلى السماواتِ سماءً ، سماءً فلقي فيها الأنبياءَ ، وانتهى إلى سدرةِ المنتهى ، ورأى الجنة والنارَ . قال رسولُ اللَّهِ عَيَّتِ : « ولما انتهيتُ إلى السماءِ السابعةِ لم أسمعُ إلا صريفَ الأقلامِ » . وفُرِضتْ عليه الصلواتُ الخمسُ ، ونزَل جبريلُ فصلَّى برسولِ اللَّهِ اللَّهُ الصلواتِ في مواقيتِها .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسِ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ منذُ أُسرى به ، ريحُه ريحُه ريحُه ريحُه ( ديحُ اللهِ عَلَيْكُ مِن رَبِح عروسٍ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن جبرِ (٦) قال : سمِعتُ سفيانَ الثوريَّ وسئلَ عن ليلةِ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۹/۸ ، ۱۰ ، ۲۱/۱۱ ، ۳۰۸/۱۶ ، ۳۰۸ ، وابن جرير ۲۲/۱۶ .

<sup>(</sup>m) بعده في م: « السماوات ».

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٢١٣/١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « طيبة » .

<sup>(</sup>٦) في ف١ ، ح١ ، ح٢ ، م : « جبير » .

أُسْرِيَ بِهِ ، فقال : أُسْرِي ببدنِه .

وأخرَج أبو نعيم في «الدلائلِ» عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال: بعَث رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ دِحيةَ الكلبيَّ إلى قيصرَ وكتَب إليه معه ، فلقِيَه بحمصَ فدعا التُرجمانَ ، فإذا في الكتابِ: «من محمدِ رسولِ اللَّهِ ، إلى قيصرَ صاحبِ الرومِ». فغضِب أخ له وقال: تنظرُ في كتابِ رجلِ بدأ بنفسِه قبلَك ، وسمَّاك قيصرَ صاحبَ الرومِ ولم يَذكُرْ (الك مُلكًا) ؟ قال له قيصرُ: إنك واللَّهِ ما علمتُ ، أحمقُ صغيرًا ، مجنونٌ كبيرًا ؛ أتريدُ أن تحرِقَ كتابَ رجلٍ قبلَ أن أنظرَ فيه ؟ فلَعَمْرى لئن كان رسولَ اللَّهِ كما يقولُ ، فنفسُه أحقُ أن يبدأ بها منِّي ، وإن كان سمَّاني صاحبَ الرومِ فقد صدق ، ما أنا إلا صاحبُهم وما أملِكُهم ، ولكنَّ اللَّه سخَّرهم لي ، ولو شاء لسلَّطهم عليً .

ثم قرَأً قيصرُ الكتابَ ، فقال : يا معشرَ الرومِ ، إنِّى لأظنُّ هذا الذى بشَّر يِه عيسى ابنُ مريمَ ، ولو أعلَمُ أنه هو مشَيتُ إليه حتى أخدُمَه بنفسى ، لا يسقُطُ وضوءُه إلا على يدِى . قالوا : ما كان اللَّهُ ليجعلَ ذلك فى الأعرابِ الأمِّين ويدعَنا ونحنُ أهلُ الكتابِ . قال : فأصلُ الهُدى عندى " بينى وبينكم الإنجيلُ ، ويدعَنا ونحنُ أهلُ الكتابِ . قال : فأصلُ الهُدى عندى الله عندى المُعنى وبينكم الإنجيلُ ، ناعو به فنفتحه ، فإن كان هو إيَّاه اتَّبعناه ، وإلا أعَدْنا عليه خواتمُ كما كانت ، إنما هي خواتمُ مكانَ خواتمَ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « أنك ملك ».

<sup>(</sup>۲) في ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « تريد » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في ف١ ، ح١ : « خواتيم » .

قال: وعلى الإنجيلِ يومَئذِ اثنا عشَرَ خاتمًا من ذهبٍ ، ختَم عليه هرقلُ ، فكان كلُّ مَلِكِ يليه بعدَه ظاهَر عليه بخاتم آخرَ ، حتى أُلفِيَ (١) مُلكُ قيصرَ وعليه اثنا عشرَ خاتمًا ، يُخبِرُ أُولُهم لآخرِهم أنه لا يَحِلُّ لهم أن يفتحُوا الإنجيلَ في دينهم ، وأنه يومَ يفتحُونه يُغَيَّرُ دينُهم ويَهلِكُ مُلكُهم .

فدعا بالإنجيلِ ففضَّ عنه (٢) أحدَ عشَرَ خاتَمًا حتى بقِيَ عليه خاتَمٌ واحدٌ ، فقامت الشمامسةُ (١) والأساقفةُ (١) والبطارقةُ (١) فشقُوا ثيابَهم ، وصكُّوا وجوهَهم ، ونتفُوا رءوسَهم . قال : ما لكم ؟ قالوا : اليومَ يَهلِكُ ملْكُ بيتِك ، ويتغيَّرُ (١) دِينُ قومِك . قال : فأصلُ الهُدى عندى . قالوا : لا تعجلْ حتى نسألَ عن هذا ونُكاتبه (٧) وننظُرَ في أمرِه . قال : فمَن نسألُ عنه ؟ قالوا : قومًا كثيرًا بالشام .

فأرسلَ يبتغى قومًا ليسألَهم، فجُمِعَ له أبو سفيانَ وأصحابُه، فقال: أخبرُ نى يا أبا سفيانَ عن هذا الرجلِ الذى بُعِثَ فيكم. فلم يألُ أن يصغِّرَ أمرَه ما استطاع، قال: أيُها الملك، لا يكبُرُ عليك شأنُه، إنا لنقولُ: هو ساحرٌ. ونقولُ: هو شاعرٌ. ونقولُ: هو شاعرٌ. ونقولُ: هو كاهنٌ. قال قيصرُ: كذلك والذى نفسى بيدِه كان يقالُ

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢، م: ( ألقي ١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « منه » .

<sup>(</sup>٣) الشماس من رءوس النصاري : الذي يحلق وسط رأسه . التاج (ش م س) .

<sup>(</sup>٤) الأسقفُ : رئيس النصارى في الدين . اللسان (س ق ف) .

<sup>(</sup>٥) البطريق : الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم ، وهو ذو منضب وتقدم عندهم . اللسان (بطرق) .

<sup>(</sup>٦) في م : « نعير » .

<sup>(</sup>٧) في ح١ : « مكانته » .

للأنبياءِ قبلَه ، أخبرْني موضعَه فيكم .

قال: هو أوسطنا سِطة (۱) قال: كذلك يبعثُ الله كلَّ نبئ من أوسطِ قومِه ، أخبر نبى عن أصحابِه . قال: غلمائنا وأحداثُ أسنائهم والسفهاء ، أما رءوسُنا فلم يتَّبعُه منهم أحدٌ . قال: أولئك واللَّهِ أتباعُ الرسلِ ، أما الملأُ والرءوسُ فتأخذُهم (۱) الحمِيَّةُ ، أخبر نبى عن أصحابِه ، هل يفارقُونه بعدَما يدخلُون في دينِه ؟ قال: ما يفارقُه منهم أحدٌ . قال: فلا يزالُ داخلٌ منكم في دينِه ؟ قال: نعَم .

قال: ما تزيدوننى عليه إلا بصيرة ، والذى نفسى بيدِه ، ليوشكَن أن يغلبَ على ما تحت قدمى ، يا معشر الروم ، هلمهوا إلى أن نجيبَ هذا الرجلَ إلى ما دعا إليه ، ونسألَه الشامَ ألّا يوطأ علينا أبدًا ، فإنه لم يكتُب قطٌ نبي من الأنبياء إلى ملكِ من الملوكِ يدعُوه إلى اللهِ فيجيبُه إلى ما دعاه ، ثم يسألُه مسألة إلا أعطاه مسألته ما كانت ، فأطيعُونى . قالوا: لا نُطاوِعُكُ في هذا أبدًا .

<sup>(</sup>١) سقط من : م . وفي ص ، ف ١ ، ف٢ : « سبطة » . وأوسطنا سِطة : أي أوسطنا حسبًا ونسبًا . النهاية ٣٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) في م: « فأخذتهم » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يوطى » ، وفي ر٢: « يوطيا » ، وفي م: ( يطأ » . الوطء في الأصل: الدوس بالقدم ، فسمى به الغزو والقتل ؛ لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته. النهاية ٥/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « نطيعك ».

قال أبو سفيان : واللَّهِ ما يمنعنى من أن أقولَ عليه قولًا أُسْقِطُه () من عينِه ، إلا أنِّى أكرَهُ أن أكذِبَ عندَه كَذْبةً يأخذُها على ولا يصدِّقُنى ، حتى ذكرتُ قولَه لله أُسرى بهِ . قلتُ : أيَّها الملكُ ، أنا أُخبرُك عنه خبرًا تعرفُ أنه قد كذَب . قال : وما هو ؟ قلتُ : إنه يزعُمُ لنا أنه خرَج من أرضِنا ؛ أرضِ الحرمِ ، في ليلةٍ ، فجاء مسجدَكم هذا مسجدَ إيلياءَ ، ورجع إلينا في تلكِ الليلةِ قبلَ الصباح .

١٥٧/٤ قال: وبطريقُ إيلِياءَ عندَ رأسِ قيصرَ. قال البِطريقُ: /قد علِمتُ تلك الليلةَ. فنظَر (٢) قيصرُ وقال: ما علمُك بهذا ؟

قال: إنّى كنتُ لا أبيتُ ليلةً حتى أُغلق أبوابَ المسجدِ ، فلما كانت تلك الليلة أغلقتُ الأبوابَ كلّها غيرَ بابٍ واحدِ غلَبنى ، فاستعنتُ عليه عُمّالى ومَن يحضُّرُنى كلّهم ، فعالجتُه فلم نستطعْ أن نحرٌ كَه ، كأنما نزاولُ بِه جبلاً ، فدعوتُ النجاجرة (۱) ، فنظروا إليه ، فقالوا : هذا بابٌ سقط عليه النّجافُ (۱) والبنيانُ ، فلا نستطيعُ أن نحرٌ كه حتى نُصبحَ فننظُرَ من أين أُتى . فرجَعتُ وتركتُه مفتوحًا ، فلمّا أصبحتُ غدوتُ (۱) ، فإذا الحجرُ الذي من زاويةِ البابِ مثقوبٌ ، وإذا فيه أثرُ مربَطِ الدابةِ ، فقلتُ لأصحابى : ما حُبِس هذا البابُ الليلةَ إلا على نبيّ ، وقد صلّى الليلة في مسجدِنا .

<sup>(</sup>١) في ر٢ ، ح٢ : « أسقط » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « إليه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ح٢ ، وفي م : « التاجرة » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ح٢ . وفي ص ، ف ١ ، م : « التجاق » ، وفي ف ٢ : « التجات » ، وح ١ : « التحاق » . والنجاف : أسكفة الباب . النهاية ٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « خطوت » .

ِ فقال قيصرُ : يا معشرَ الرومِ ، أليس تعلمون أنَّ بينَ عيسى وبينَ الساعةِ نبيًّا بشَّر كم بهِ عيسى ؟ وهذا هو النبيُّ الذي بشَّر بهِ عيسى ، فأجِيبوه إلى ما دعا إليه .

فلما رأَى نفورَهم قال: يا معشرَ الرومِ ، دعاكم ملِكُكم يختبرُكم كيف صلابتُكم في دينِكم ، فشتَمتُموه وسبَبتُموه (١) وهو بينَ أظهُرِكم! فخرُوا له سُجَّدًا.

وأخرَج الواسطى فى « فضائلِ بيتِ المقدسِ » عن كعبٍ ، أن النبى عَلَيْ ليلة أُسرِى بهِ وقف البراق فى الموقفِ الذى كان يقفُ فيه الأنبياءُ قبلُ (٢) ، ثم دخل من بابِ النبيّ ، وجبريلُ أمامه ، فأضاء له ضَوءٌ كما تضىءُ الشمسُ ، ثم تقدَّمَ جبريلُ أمامه ، حتى كان من شاميّ الصخرةِ ، فأذّنَ جبريلُ ونزَلت الملائكةُ من السماءِ ، أمامه ، حتى كان من شاميّ الصخرة ، فأذّنَ جبريلُ ونزَلت الملائكةُ من السماءِ ، وحشَرَ اللّهُ له (٢) المرسلين ، فأقامَ الصلاة ، ثم تقدَّمَ جبريلُ ، فصلَّى النبيُ عَلَيْهُ بالملائكةِ والمرسلين ، ثم تقدَّمَ قدَّامَ ذلك إلى الموضعِ ، فوضَع له مرقاةً من ذهبِ ومرقاةً من فضَّة ، وهو المعراجُ ، حتى عرَج جبريلُ والنبيُ عَلَيْهُ إلى السماءِ .

وأخرَج الواسطى ، من طريقِ أبى (١) حذيفةَ مؤذّنِ بيتِ المقدسِ ، عن جدتِه ، أنها رأَتْ صفيةَ زوجَ النبيِّ عَلِيَّةٍ وكعبٌ يقولُ لها : يا أمَّ المؤمنين ، صلِّى هلهنا ، فإنَّ النبيَّ عَلِيَّةٍ صلَّى بالنبيِّين حينَ أُسرِى بهِ هلهنا (° ونُشِروا°). وأوماً أبو حذيفةَ فإنَّ النبيَّ عَلَيْتِهُ صلَّى بالنبيِّين حينَ أُسرِى بهِ هلهنا (° ونُشِروا°). وأوماً أبو حذيفة

<sup>(</sup>۱) في ص ، ف١ ، ح١ : « سبيتموه » .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٣) في م: « لهم ».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف٢ : « ابن » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م ، وفي ف ١ ، ح١ : « وبشروا » .

بيدِه (الله القبة القُصوى في دُبُرِ الصخرةِ.

وأخرَج الواسطى عن الوليدِ بنِ مسلم قال : حدَّثنى بعضُ أشياخِنا أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لما ظهَر على بيتِ المقدسِ ليلةَ أُسرِى بهِ ، فإذا عن يمينِ المسجدِ وعن يسارِه نورانِ ساطعانِ ، « فقلتُ : يا جبريلُ ، ما هذانِ النورانِ ؟ فقال : أما هذا الذي عن يمينِك فإنه محرابُ أخيك داودَ ، وأما هذا الذي عن يسارِك فعلى (٢) قبرِ أخيك مريمَ».

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ "بنِ أبى الحسنِ" قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «بينا أنا نائمٌ في الحِجْرِ إذ جاءني جبريلُ فهمَزني برجلِه ، فجلَستُ فلم أرَ شيئًا ، فعدتُ لمضجَعي ، فجاءني الثانيةَ فهمَزني بقدمِه ، فجلَستُ فلم أرَ شيئًا ، فعدتُ لمضجَعي ، فجاءني فهمَزني بقدمِه ، فعلَستُ فلم أرَ شيئًا ، فعدتُ لمضجَعي ، فجاءني فهمَزني بقدمِه ، فعلَستُ فأخذ بعضُدِي ، فقمتُ معَه ، فخرَج إلى بابِ المسجدِ ، فإذا دابةٌ أبيضُ بينَ الحمارِ والبغلِ ، له في فخذَيْه جناحانِ يحفِزُ " بهما رجليه ، يضَعُ يدَه في منتهى طرْفِه ، فحمَلني عليه ، ثم خرَج لا يفوتُني ولا أفوتُه » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، من طريقِ السدى ، عن أبى مالكِ ، وأبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مرَّةَ الهَمْدانيّ ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ سُبْحَانَ ٱلَذِيّ أَسْرَىٰ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « على القبلة ».

<sup>(</sup>۲) في ف١ : « فلعل » ، وفي ف٢ ، ح١ : « فعل » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « بن أبي الحسين » ، وفي م : « بن الحسين » . والحسن بن أبي الحسن هو الحسن البصرى .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح١، ح٢: «يحفر». وحفزه يحفزه: دفعه من خلفه. التاج (ح ف ز).

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق (١/٣٩٧ - سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ١٤١٦/١٤ .

يِعَبْدِهِ ﴾ الآية . قال : أتى جبريلُ رسولَ اللَّهِ ﷺ بمكَّة ، فحمَله على البراقِ ، فسار به إلى بيتِ المقدسِ ، فمرَّ بأبى سفيانَ فى بعضِ الطريقِ وهو يحتلُ ناقةً ، فنفرَتْ من حسِّ (() البراقِ فأَهَراقتِ () اللبنَ ، فسبَّ أبو سفيانَ مَن أنفَرها ، وندَّ () فنفرَتْ من حسِّ البراقِ فأَهَراقتِ () اللبنَ ، فسبَّ أبو سفيانَ مَن أنفَرها ، وندَّ () جملٌ لهم أورقُ ، فذهَب إلى بعضِ المياهِ فطلَبوه فأخذُوه ، ومرَّ بوادٍ فنفَح () عليه من ريحِ المسكِ ، فسألَ جبريلَ : «ما هذا الريحُ ؟ » . فقال : هؤلاء أهلُ بيتٍ من المسلمين ، حُرِّقوا بالنارِ فى اللَّهِ عزَّ وجلٌ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ حَوالةَ الأزدىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « رأيتُ ليلةَ أُسرِىَ بى عمودًا أبيضَ ، كأنه لؤلؤةٌ ، تحمِلُه الملائكةُ ، قلتُ : ما تحملون ؟ قالوا : عمودَ الإسلامِ ، أُمِرنا أن نضعَه بالشامِ » (٥٠)

وأخرَج ابنُ أَبَى حاتم عن قتادةً في قولِه : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيُلاَ ﴾ . قال : أُسرِي بِه من شِعبِ أبي طالبٍ .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن عائشةَ قالت : ما فقدتُ جسدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ولكنَّ اللَّهُ أَسرَى برُوحِه (١) .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن معاويةَ بنِ أبي سفيانَ ، أنه كان إذا

<sup>(</sup>١) في ص ، ف٢ ، ح١ ، ح٢ : «حسن » . والحيس : الحركة . التاج (ح س س) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فأهراق » ، وفي م: « فأهرقت » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « هلك » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ح١ : « فنفخ » . ونفح الطيب ، إذا فاح . النهاية ٥/٠٠ .

 <sup>(</sup>٥) الحديث عند الطبراني - كما في مجمع الزوائد ٥٨/١٠ ، وفتح الباري ٤٠٣/١٢ . وحسن الحافظ إسناده .

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق ص ٢٧٥ (٤٦٢) ، وابن جرير ١٤/٥٤٤ .

سُئل عن مسرى رسولِ اللَّهِ ﷺ قال: كانت رؤيا من اللَّهِ صادقةً (١).

وأخرَج ابنُ النجارِ فى «تاريخِه» عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أتانى جبريلُ بالبراقِ». فقال له أبو بكرٍ: قد رأيتُها يا رسولَ اللَّهِ. قال: «صِفْها لى ». قال: بَدْنةٌ. قال: «صَدَقتَ، قد رأيتَها يا أبا بكرٍ».

101/2

وأخرَج الخطيبُ عن أنسٍ قال: قال /رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لمَا أُسرى بِي إِلَى السَماءِ قَرَّبَنِي ' رَبِّي تعالى ، حتى كان بينى وبينَه كقابِ قوسين أو أدنى ، لا بل أدنى ، وعلَّمنى السِّماتَ ' ) قال: يا محمدُ. قلتُ: لبيكَ يا ربِّ. قال: هل غمَّ أُمَّتك غمَّك [٤٥٢] أن جعلتُك آخرَ النبيِّين ؟ قلتُ: يا ربِّ ، لا . قال: فهل غمَّ أُمَّتك أن جعلتُهم آخرَ الأممِ ؟ قلتُ: يا ربِّ ، لا . قال: أبلِغُ أمتك عني ' السلامَ وأخيرُهم أنِّي جعلتُهم آخرَ الأممِ ، لأفضحَ الأممَ عندَهم ، ولا أفضحَهم عندَ الأممِ » .

وأخوَج الطبرانيُ عن أمِّ هانئَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ لما أُسرِي به : « إنِّي أُريدُ أَن أخرُجَ إلى قريشٍ فأُخبرَهم » . فأَخبَرهم (١٦) . فكذَّبوه ، وصدَّقه أبو بكرٍ ، فشمِّى يومَئذِ الصدِّيقَ (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق (١/٠٠٠ – سيرة ابن هشام ) ، وابن جرير ١٤/٤٥.

<sup>(</sup>۲) فی ف۱، ح۱: « فرفعنی » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ . وفي الأصل ، ح٢ ، م : « المسميات » . والتسميت الدعاء . ينظر النهاية ٣٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ف٢ ، وفي م : « مني » .

<sup>(</sup>٥) الخطيب ١٣٠/٥ .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، م . وفي ح٢ : « فمنعته فأخبرهم » .

<sup>(</sup>٧) الطبراني (٥٠). وقال الهيثمي : فيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك . مجمع الزوائد ٩/ ٤٢.

وأخرَج ابنُ جريرٍ من طريقِ ابنِ شهابِ قال : أخبَرنى ابنُ المسيَّبِ وأبو سلمة بنُ عبدِ الرحمنِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ أُسرِى به على البراقِ ، وهى دابةُ إبراهيمَ التى كان يزورُ عليها البيتَ الحرامَ ، يقعُ حافرُها موضعَ طرفِها . قال : فمرَّت (١) بعيرٍ من عيراتِ قريشٍ بوادٍ من تلك الأوديةِ فنفَرت ، (فإذا بَعيرُ عليه غرارتان ؛ سوداءُ وزرقاءُ ، حتى أتى رسولُ اللَّهِ عَلَيْتَ إيلياءَ ، فأتى بقدَحين ؛ قَدَحِ خمرٍ وقدحِ لبنِ ، فأخذ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللبنَ ، قال له جبريلُ : هُدِيتَ إلى الفطرةِ ، لو أخذتَ قدحَ الخمرِ غَوَتْ أَمتُك .

قال ابنُ شهابِ: فأخبَرنى ابنُ المسيَّبِ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لقِي هناك إبراهيمَ وموسى وعيسى ، فنعتهم رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال: «أما موسى فضَوْبٌ رجِلُ الرأسِ ، كأنه من رجالِ شَنوءةَ ، وأما عيسى فرجُلَّ أحمرُ ، كأنما خرَج من ديماسٍ ، فأشبَهُ من رأيتُ بهِ عروةُ بنُ مسعودٍ الثقفيُّ ، وأما إبراهيمُ فأنا أشبَهُ ولدِه بهِ » .

فلما رجَع رسولُ اللَّهِ عَلَيْ حَدَّث قريشًا أنه أُسْرِى بهِ ، فارتدَّ ناسٌ كثيرٌ بعدَما أسلَموا. قال أبو سلمة : فأتى أبو بكر الصِّدِّيقُ فقيل له : هل لك فى صاحبِك ، يزعُمُ أنه أُسرِى بهِ إلى بيتِ المقدسِ ، ثم رجَع فى ليلةٍ واحدةٍ ؟ قال أبو بكرٍ : أَوَ قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : فأَشهَدُ إن كان قال ذلك لقد صدَق . قالوا : أفتشهَدُ أنه جاء الشامَ فى ليلةٍ واحدةٍ ؟ قال : إنى أُصدِّقُه بأبعدَ من ذلك ؟ أصدِّقُه بخبرِ السماءِ "

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ف١ ، ح٢ : « فمررت » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف١ ، ف٢ . وبياض في : ر٢ ، ح٢ . وفي ح١ : ﴿ فَإِذَا جَمَلَ ﴾ ، وفي م : ﴿ بعير ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢١/١٤ ، ٢٢٢ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنَّفِ » عن ابنِ جريجِ قال : قال نافعُ بنُ جبيرٍ وغيرُه : لما أصبَح رسولُ اللَّهِ ﷺ من الليلةِ التي أُسرِيَ بهِ فيها ، لم يرُعْه إلا جبريلُ يتدلَّى حينَ زاغتِ الشمسُ ، ولذلك سمِّيت الأولى ، فأمَر فصِيح (١) في الناس: الصلاةَ جامعةً . فاجتمَعُوا ، فصلَّى جبريلُ بالنبيِّ عَيَكِيَّةٍ ، وصلَّى النبيُّ عَيَكِيَّةٍ ؛ طوَّل للناس الركعتين ، يعني الأُوليين (٢) ، ثم قصَّر الباقيتين ، ثم سلَّم جبريلُ على النبيِّ عَلَيْهُ ، وسلَّم النبيُّ عَلَيْكُ على الناسِ ، ثم في العصرِ عمِل مثلَ ذلك ، ففعَلوا كما فَعَلُوا فَي الظُّهِرِ ، ثم نزَل في أولِ الليلِ ، فصِيحَ : الصلاةَ جامعةً . فصلَّى جبريلُ للنبيِّ ﷺ ، وصلَّى النبيُّ ﷺ للناسِ ؛ طوَّل في الأُوليين (٢٣) وقصَّر في الثالثةِ ، ثم سلَّم جبريلُ على النبيِّ ﷺ ، ثم سلَّم النبيُّ ﷺ على الناسِ ، ثم لما ذهَب ثلثُ الليل نزَل ، فصِيحَ : الصلاةَ جامعةً . فاجتمعُوا فصلَّى جبريلُ للنبيِّ ﷺ ، وصلَّى النبيُّ ﷺ للناس ، فقرَأ في الأُوليين (١) فطوَّل وجهَر ، وقصَّر في الباقيتين ، ثم سلَّم جبريلُ على النبيِّ ﷺ ، (° وسلَّم °) النبيُّ ﷺ على الناس، ثم لما طلَع الفجرُ صِيحَ : الصلاةَ جامعةً . فصلَّى جبريلُ للنبيِّ ﷺ ، وصلَّى النبيُّ ﷺ للناس ، فقرَأ فيهما وجهَر وطوَّل ورفَع صوتَه ، ثم سلَّم جبريلُ على النبيِّ ﷺ ، وسلَّم النبي عَيِياتُهُ على الناس (١)

 <sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف٢. وفي م: « بلالًا يصيح».

<sup>(</sup>٢) في ح١، م: « الأولتين » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف٢. وفي الأصل، ف١، ح١، ح٢، م: « الأولتين ».

 <sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ف٢ . وفي ف١ : ١ الأولين » ، وفي ح١ ، ح٢ : ١ الأولتين » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ف٢ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٢٠٣٠).

## قُولُه تعالى : ﴿ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ .

أخرَج أبو بكر الواسطى فى كتابِ «فضائلِ بيتِ المقدسِ » عن على بنِ أبى طالبٍ قال : كانت الأرضُ ماء ، فبعَث اللَّهُ ريحًا فمسَحتِ الماءَ مسحًا ، فظهَرت على الأرضِ زبدة (١) ، فقسَمها أربعَ قِطَعٍ ؛ خلَق من قطعةٍ مكَّة ، والثانيةِ المدينة ، والثالثةِ بيتَ المقدسِ ، والرابعةِ الكوفة .

وأخرَج الواسطى عن وهبِ بنِ منبهِ قال : إنَّ داودَ عليه السلامُ أرادَ أن يعلَمَ عددَ بنى إسرائيلَ كم هم ، فبعَث نقباءَ وعرفاءَ ، وأمَرهم أن يرفعوا إليه ما بلَغ عددُهم ، فعتَب اللَّهُ عليه لذلك ، وقال : قد علِمْتَ أنى وعدتُ إبراهيمَ أن أُباركَ فيه وفي ذريتِه حتى أجعلَهم كعددِ الذرِّ ، وأجعلَهم لا يُحصى عددُهم ، فأردتَ فيه وفي ذريتِه حتى أبعلَهم لا يُحصى عددُهم ، فاختاروا بين (١) أن أبتليكم بالجوعِ أن تعلمَ عددَهم ؟ إنهم لا يُحصى عددُهم ، فاختاروا بين (١) أن أبتليكم بالجوعِ ثلاثَ سنين ، أو أسلِّطَ عليكم العدوَّ ثلاثةَ أشهرٍ ، أو الموتَ ثلاثةَ أيامٍ . فأشارَ داودُ بذلك على بني إسرائيلَ ، فقالوا : ما لنا بالجوعِ ثلاثَ سنينَ صبرٌ ، ولا بالعدوِّ ثلاثةً أشهرٍ ، فالموتُ بيدِه (٥) لا بيدِ غيرِه . أشهر (٣) ، فليس لهم بقيةً (١) ، فإن كان لابدٌ ، فالموتُ بيدِه (١) لا بيدِ غيرِه .

فمات منهم في ساعةٍ ألوفٌ كثيرةٌ ما يُدرى عددُهم ، فلمَّا /رأَى ذلك داودُ ١٥٩/٤ شقَّ عليه ما بلَغه من كثرةِ الموتِ ، فسأل اللَّهَ ودعاه ، فقال : ياربٌ ، أنا آكُلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ربدة » .

<sup>(</sup>۲) في م : « اثنين » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « صبر » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ف٢ . وفي ف١ : «نفيه» ، وفي م : «تقية» .

<sup>(</sup>٥) بعده في : الأصل ، ص ، ف٢ ، ح١ : « و » .

الحامضَ وبنو إسرائيلَ تضرَسُ (١) ؟ أنا طلبتُ ذلك ، وأمَرتُ بهِ بني إسرائيلَ ، فما كان من شيءٍ فيي ، واعفُ (٢) عن بني إسرائيلَ .

فاستجابَ اللَّهُ له ، ورفَع عنهم الموتَ ، فرأَى داودُ عليه السلامُ الملائكة سالِّين (٢) سيوفَهم يغمِدُونها ، يُرفعون في سُلَّم من ذهب من الصخرة (ألى السماء) ، فقال داودُ : هذا مكان ينبَغى أن يُبنى فيه للَّهِ مسجدٌ أو تَكرِمةٌ (٥) . وأرادَ أن يأخُذَ في بنائِه ، فأو حَى اللَّهُ إليه : هذا بيتٌ مقدَّسٌ ، وإنك صبغْتَ (١) يدَك في الدماءِ ، فلستَ ببانيه ، ولكنِ ابنٌ لك بعدَك اسمُه سليمانُ ، أُسلَّمُه من الدماءِ .

فلمَّا ملَك سليمانُ عليه السلامُ بناه وشرَّفه ، فلما أرادَ سليمانُ أن يبنيَه قال للشياطينِ (۲) : إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ أَمَرنى أن أبنى بيتًا لا يُقطعُ فيه حجرٌ بحديدةٍ . فقالت الشياطينُ : لا يقدِرُ على هذا إلا شيطانٌ في البحرِ له مَشْرَبةٌ يرِدُها . فانطلَقُوا إلى مَشْرَبته فأَخرَجُوا ماءَها ، وجعَلوا (٨) مكانَه خمرًا ، فجاء يشربُ فوجَد (٩) ربحًا ، (١٠) فقال شيئًا ولم (١) يشرب ، فلمَّا اشتدَّ ظَماؤُه (١١) جاء فشرِب

<sup>(</sup>١) في ف٢ ، م: « تدرس » . والضَّرَس : ما يعرض للأسنان من أكل الشيء الحامض . النهاية ٣ / ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) في م : « ارفع » .

<sup>(</sup>٣) في ر٢ : « شاكين » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) التكرمة : الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه . اللسان (ك ر م) .

<sup>(</sup>٦) في م : « بسطت » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ف ١ ، ح ١ : « للشيطان » .

<sup>(</sup>A) في ص ، ف٢ ، ح٢ : « اجعلوا » .

<sup>(</sup>٩) بعده في ص ، ف٢ : « مكانه » .

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) في ف١ : « فلم » .

<sup>(</sup>۱۱) في م: « ظمؤه ».

فأُخِذَ، فبينَما هم فى الطريقِ إذا هُم برجلٍ يبيعُ النُّومَ بالبصلِ فضحِك، ثم مرَّ بامرأةِ تكهَّنُ لقومٍ فضحِك، فلما انتهى إلى سليمانَ أُخير بضحِكِه، فسأله، فقال: مررتُ برجلٍ يبيعُ الدواءَ بالداءِ (۱) ومررتُ بامرأةِ تكهَّنُ وتحتها كنزٌ لا تعلمُ بهِ. فذكر له شأنَ البناءِ، فأمَر أن يؤتى بقِدْرٍ من نُحاسٍ لا تقلُّها البقرُ (۱) فجعَلوها على فروخِ النسرِ، ففعَلوا ذلك، فأقبلَ إليه، فلم يصلُ إلى فروخِه، فعلا في جوِّ السماءِ ثم تدلَّى فأقبلَ بعودٍ فى منقارِه، فوضَعه على القِدْرِ فانفلَقتْ، فعمدوا إلى ذلك العودِ فأخَذوه فعمِلوا بهِ الحجارةَ.

وأخرَج ابنُ سعدِ عن سالم أبى (٢) النضرِ قال : لما كثر المسلمون في عهدِ عمر ضاق بهم المسجدُ ، فاشترى عمرُ ما حولَ المسجدِ من الدُّورِ ، إلا دارَ العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ ومحجَرَ أمهاتِ المؤمنين ، فقال عمرُ للعباسِ : يا أبا الفضلِ ، إنَّ مسجدَ المسلمين قد ضاق بهم ، وقد ابتعتُ ما حولَه من المنازلِ نوسِّعُ بهِ على المسلمين في مسجدِهم ، إلا دارَك ومحجَرَ أمهاتِ المؤمنين (٤) ؛ فأما محجَرُ أمهاتِ المؤمنين فلا سبيلَ إليها ، وأما دارُك فيغنيها بما شعتَ من بيتِ مالِ المسلمين أوسِّعُ المها في مسجدِهم . فقال العباسُ : ما كنتُ لأفعلَ . فقال عمرُ : اخترُ منِّي إحدى ثلاثِ ؛ إما أن تبيعنيها بما شعتَ من بيتِ مالِ المسلمين ، وإما أن أخطَّكَ (٥) حيثُ ثلاثٍ ؛ إما أن تبيعنيها بما شعتَ من بيتِ مالِ المسلمين ، وإما أن أخطَّكَ (٥) حيثُ

<sup>(</sup>١) في ف١ ، ح١ : « بالدواء » .

<sup>(</sup>۲) في ف٢: « النفر » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف٢ ، ح٢ : « ابن » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « قال عمر » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « أخط لك » . وخط الخطة واختطها : اتخذها لنفسه وأعلم عليها علامة بالخط ليُعلم أنه قد احتازها ليبنيها دارًا . والخطة : الأرض والدار يختطها الرجل في أرض غير مملوكة ليتحجرها ويبنى فيها . ينظر اللسان والتاج (خ ط ط) .

شئتَ من المدينةِ وأبنيتها لك من بيتِ مالِ المسلمين، وإمَّا أن تصَدَّقَ بها على المسلمين فنُوسِّعَ بها في مسجدِهم. فقال: لا ، ولا واحدةً منها. فقال عمرُ: اجعلْ بيني وبينَك مَن شئتَ . فقال : أبيَّ بنَ كعبٍ . فانطلَقا إلى أبيِّ فقصًّا عليه القصَّةَ ، فقال أبيِّ : إن شئتما حدَّثتكما بحديث سمعتُه من رسول اللَّه عَلَيْتُ . فقالا : حدِّثنا . فقال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « إنَّ اللَّهَ أُوحَى إلى داودَ : أنِ ابن لي بيتًا أُذكرُ فيه . فخطَّ له هذه الخِطةَ ؛ خِطةَ بيتِ المقدس ، فإذا (اتربيعُها بزاويةِ ' بيتِ رجل' من بني إسرائيلَ ، فسألَه داودُ أن يبيعَه إياه فأبَي ، فحدَّث داودُ نفسَه أن يأخذَه منه ، فأوحَى اللَّهُ إليه : أن يا داودُ ، أمرتُك أن تبنيَ لي بيتًا أَذْكُرُ فيه ، فأردتَ أن تُدخِلَ في بيتيَ الغصبَ ، وليس من شأني الغصبُ ، وإنَّ عقوبتَك ألَّا تبنيَه . قال : يا ربِّ ، فمِن ولدى ؟ قال : مِن ولدِك » . قال : فأخَذ عمرُ بمجامع ثيابِ أبيِّ بنِ كعبِ وقال : جئتُك بشيءٍ ، فجئتَ (٢٦) بما هو أشدُّ منه ، لتخرُجَنَّ مما قلتَ . فجاء يقودُه حتى أدخلَه المسجدَ ، فأوقفَه على حلْقةِ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ فيهم أبو ذرِّ . فقال (١٠) : إنَّى نشَدتُ اللَّهَ رجلًا سمِعَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يذكُرُ حديثَ بيتِ المقدس، حيثُ أمَر اللَّهُ داودَ أن يبنِيَه، إلا ذَكَره . فقال أبو ذرِّ : أنا سمِعتُه مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ . ( وقال آخرُ : أنا سمِعتُه " . وقال آخرُ: أنا سمِعتُه . يعني : من رسول اللَّهِ ﷺ . فأرسَل أبيًّا . فأقبلَ أبيًّا على

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ف٢ : « ترابيعها بزويه » ، وفي ف١ : « ترميمها بزويه » ، وفي ح١ : « ترميعها بزويه » ، وفي م : « بربعها زاوية » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ح٢ : « فجئتنا » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ف ٢ ، م : « أبي » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، م . وفي ف ١ : « أنا سمعته » .

عمرَ فقال : يا عمرُ ، أتَّهِ مُنى على حديثِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ فقال عمرُ : يا أبا المنذرِ ، لا واللَّهِ ما اتهمتُك عليه ، ولكنِّى كرِهتُ أن يكونَ الحديثُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ظاهرًا . قال : وقال عمرُ للعباسِ : اذهبْ فلا أعرِضُ لك في دارك (۱) . فقال العباسُ : أما إذ (۱) فعلتَ هذا ، فإنِّى قد تصدَّقتُ بها على المسلمين أوسِّعُ بها عليهم في مسجدِهم ، فأما وأنت تخاصمُني فلا . فخطَّ عمرُ له دارَه التي هي له اليومَ ، وبناها من بيتِ مالِ المسلمين ".

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن ابنِ عباسٍ قال : كانت للعباسِ دارٌ بالمدينةِ ، فقال عمرُ : هَبْها لى أو بعْنيها حتى أُدخلَها فى المسجدِ . فأبَى . قال : فاجعلْ بينى وبينَك رجلًا من أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ . فجعَلا أبيَّ بنَ كعبٍ بينَهما ، فقضَى أبيًّ على عمرَ ، فقال عمرُ : ما مِن /أصحابِ رسولِ اللَّهِ أحدٌ أجراً عليَّ من أبيًّ . ١٦٠/٤ قال : إذ (أ) أنصحُ لك يا أميرَ المؤمنين ، أما علمتَ قصةَ المرأةِ ؟ إن داودَ لما بننى بيتَ المرأةِ بغيرِ إذنِها ، فلما بلَغ ("حُجَزَ الرجالِ") مُنِعَ بناءَه ، فقال : أى ربّ ، إذ منعتنى ففي عقيبي من بعدِي . فلما كان بعدُ قال له العباسُ : أليس قد قضيتَ لى ؟ قال : بلى . قال : فهي لك قد جعلتُها للَّهِ (١)

<sup>(</sup>١) في م: « ذلك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢: « إذا ». ويجوز أن تجيء « إذا » للماضي. ينظر مغنى اللبيب ٨٧/١ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٢١/٤ .

 <sup>(</sup>٤) في ص ، ف١ ، ح١ : « لا » ، وفي ح٢ : « إذا » ، وفي مصدر التخريج : « أو » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف ١ ، م : « حجرا لرجال » ، وفي ح٢ : « حجر رجال » . وأصل الحجز موضع شد الإزار . النهاية ٢/٤ ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ۲۲/٤ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنَّفِ » عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : أرادَ عمرُ بنُ الخطابِ أن يأخُذَ دارَ العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ فيريدَها في المسجدِ ، فأبَى العباسُ أن يعطيَها إياه ، فقال عمرُ : لآخُذُنَّها . قال : فاجعلْ بيني وبينَك أبيَّ بنَ كعب . قال: نعم. فأتيا أبيًّا فذكرا(١) له، فقال أبيٌّ : أُوحِي (٢) إلى سليمانَ بن داودَ أن يبنيَ بيتَ المقدس، وكانت أرضٌ لرجل، فاشترَى منه الأرضَ، فلما أعطَاه الثمنَ ، قال : الذي أعطَيتني خيرٌ أم الذي أخَذتَ منِّي ؟ قال : بل الذي أخَذتُ منك . قال : فإنِّي لا أُجيزُ . ثم اشترَاها منه بشيءٍ أكثرَ من ذلك ، فصنَع الرجلُ مثلَ ذلك مرتين أو ثلاثًا ، فاشترط عليه سليمان أني أبتاعُها منك على حكمِك ، ولا تسألُّني أيُّهما خيرٌ . قال : نعم . فاشتراها منه بحُكمِه ، فاحتكُم اثني عشرَ أَلفَ قنطارِ ذهبًا ، فتعاظَمَ ذلك سليمانُ أن يعطيه ، فأُوحَى اللَّهُ إليه : "إن كنتَ '[٥٤ ٢٤] تُعطيه من شيء هو لك فأنت أعلمُ ، وإن كنتَ تُعطيه من رزقنا فأعطِه حتى يرضَى . قال : ففعَل . قال : وإنِّي أرى أن عباسًا أحقُّ بداره حتى يرضَى. قال العباسُ: فإذا أَ قضيتَ لي، فإنِّي أجعلُها صدقةً على المسلمين.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : كان للعباسِ بنِ عبدِ المطلبِ دارٌ إلى جنبِ مسجدِ المدينةِ ، فقال له عمرُ : بِعْنِيها . وأراد عمرُ أن يَزيدَها (٥) في

<sup>(</sup>١) فى ص ، ف٢ : « فذكروا » .

<sup>(</sup>۲) بعده في ر۲ ، ف١ ، م : « الله » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في م : « فإذ » .

<sup>(</sup>٥) في م : « يدخلها » .

المسجدِ، فأبَى العباسُ أن يبيعَها إياه ، فقال عمرُ : فهَبْها لى . فأبَى ، فقال عمرُ : فوسِّعْها أنت في المسجدِ . فأبَى ، فقال عمرُ : لابُدَّ لك مِن إحداهنَّ . فأبَى عليه ، فقال : فحُذْ بينى وبينك رجلًا . فأخَذ أُبَىّ بنَ كعبِ ، فاخْتَصَما إليه ، فقال أُبَى فقال : فخُذِ بينى وبينك رجلًا . فأخَذ أُبَىّ بنَ كعبِ ، فاخْتَصَما إليه ، فقال أُبَى لعمرَ : أرأيتَ قضاءَك لعمرَ : ما أرى أن تُخْرِجه مِن دارِه حتى تُرْضِيه . فقال له عمرُ : أرأيتَ قضاءَك هذا ، في كتابِ اللهِ وجَدتَه ، أَمْ سُنَة مِن رسولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قال أبَى ت : بل سُنَة مِن رسولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قال أبَى ت : بل سُنَةٌ مِن رسولِ اللهِ عَلَيْ . فقال عمرُ : وما ذاك ؟ فقال : إنى سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ رسولَ اللهِ عَلَيْ يَتُ المقدسِ ، جعَل كلما بنى حائطًا أصبَح يقولُ : « إن سليمانَ بن داودَ لما بنى بيتَ المقدسِ ، جعَل كلما بنى حائطًا أصبَح مُنْهَدِمًا ، فأوحَى اللهُ إليه ألّا تبنى في حقّ رجلٍ حتى تُرْضِيه » . فترَكه عمرُ ، فوَسَّعها العباسُ بعدَ ذلك في المسجدِ .

وأخرَج الواسطى عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : لما أمر اللهُ داودَ أن يبنى بيت المقدسِ ، قال : ياربٌ ، وأين أَنِيه ؟ قال : حيثُ تَرى الملكَ شاهرًا سيفه . قال : فرآه في ذلك المكانِ ، فأخذ داودُ فأسس (1) قواعدَه ، ورفَع حائطه ، فلما ارتفع انهدَم ، فقال داودُ : ياربٌ ، أمرتنى أن أبنى لك بيتًا ، فلما ارتفع هدَمْته . فقال : يا داودُ ، إنما جعلتُك خليفتى في خُلْقى ، لِمَ أَخَذْتَه مِن صاحبِه بغيرِ ثَمَنِ ؟ إنه يَبْنِيه رجلٌ مِن ولدِك . فلما كان سليمانُ ساومَ صاحبَ الأرضِ بها ، فقال له : هي بقنطارٍ . فقال ولدِك . فلما كان سليمانُ ساومَ صاحبَ الأرضِ بها ، فقال له : هي بقنطارٍ . فقال سليمانُ : قد استو جَبْتُها . فقال له صاحبُ الأرضِ : هي خيرٌ أو (1) ذاك ؟ قال : لا ، بل هي خيرٌ . قال : فإنه قد بدَا لي . قال : أو ليس قد أو جَبْتَها (1) ؟ قال : بلي ،

<sup>(</sup>١) في ص ، ف٢ : « قاس » .

<sup>(</sup>۲) في ر۲ ، م : « أم » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « استوجبتها » .

ولكنَّ البائعين () بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا - قال ابنُ المباركِ : هذا أصلُ الخيارِ - قال : فلم يَزَلْ يُزايدُه ويقولُ له مثلَ قولِه الأولِ ، حتى اسْتَوْجَبها منه بتسعةِ قناطيرَ ، فبناه سليمانُ حتى فَرَغ منه ، وتَغَلَّقَتْ أبوابُه ، فعالجَها سليمانُ أن يفتحها ، فلم تَنْفَيح حتى قال في دُعائِه : بصلواتِ أبى داودَ إلا تَفتَّحت () الأبوابُ . فَتَفَتَّحتِ الأبوابُ . فَتَفَتَّحتِ الأبوابُ . قال : فقرَّغ له سليمانُ عشَرة آلافِ مِن قُرَّاءِ بنى إسرائيلَ ؛ خمسة آلافِ بالليلِ ، وخمسة آلافِ بالنهارِ ، ولا تأتى ساعةٌ مِن ليلٍ ولا () نهارٍ إلا واللهُ عزَّ وجلَّ يُعْبَدُ فيه .

وأخرَج الواسطى عن السيبانى (٥ قال : أو حَى اللهُ إلى داودَ : إنك لم تُتمَّ بناءَ ييتِ المقدسِ . قال : أى ربِّ ، ولِمَ ؟ قال : لأنك غَمَرْتَ (١ يدَك في الدمِ . قال : أى ربِّ ، أولم يَكُنْ ذلك في طاعتِك ؟ قال : بلى وإن كان .

وأخرَج ابنُ حبانَ في « الضعفاءِ » ، والطبرانيُّ ، وابن مَرْدُويَه ، والواسطيُّ ، عن رافعِ بنِ عمير : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « قال اللهُ لداودَ : ابْنِ لي بيتًا في الأرضِ . فبنَي داودُ بيتًا لنفسِه قبلَ البيتِ الذي أُمِر به ، فأو حَي اللهُ إليه : يا داودُ ، نصَبتُ ( ) بيتك قبلَ بيتي . قال : يا ربِّ ، هكذا قلتَ : مَن مَلَكُ اسْتَأْثَر . ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : « البيعان » ، وفي ف ١ ، ح ١ ، ح٢ : « البيعين » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فتحت » ، وفي ف١ : « ففتحت » ، وفي ف٢ : « تفتحت لي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ففتحت » .

<sup>(</sup>٤) في ر٢ ، ف٢ : «أو » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، ف٢: «الشامي». وهو يحيى بن أبي عمرو السيباني، أبو زرعة الشامي الحمصي، وسيبان من حمير. تهذيب الكمال ٢٨٠/٣١.

<sup>(</sup>٦) في ر۲، ف١، ف٢: «غمزت».

<sup>(</sup>٧) في ح١، م: « قضيت » .

أَخَذ في بناءِ المسجدِ ، فلما تَمَّ السورُ سقط ثلاثًا (۱) ، فشكا ذلك إلى اللهِ ، فأو حَى اللهُ إليه : إنك لا تَصْلُحُ أن تَبْنِي لي بيتًا . قال : ولِمَ ياربِّ ؟ قال : لما جَرَى على يديك مِن الدماء . قال : ياربِّ ، أَوَ لم يَكُنْ ذلك في هَواك ومَحبَيِك ؟ يلايك مِن الدماء . قال : ياربِّ ، أَوَ لم يَكُنْ ذلك في هَواك ومَحبَيك ؟ قال : بلى ، ولكنَّهم عبادى وأنا أرحَمُهم (۱) . فشَقَّ ذلك عليه ، فأو حى اللهُ الله : لا تَحْوَنْ ؛ فإني سأقضِي بناءَه على يدَى ابنِك سليمان . فلما مات ١٦١/٤ داود ، أخذ سليمان في بنائِه ، فلما تَمَّ قَرُّب القرابِينَ ، وذبَح الذبائح ، وجمَع بني إسرائيلَ ، فأو حى اللهُ إليه : قد أرى سُرُورَك ببُنيانِ بيتى ، فسَلْنى وجمَع بني إسرائيلَ ، فأوحَى اللهُ إليه : قد أرى سُرُورَك ببُنيانِ بيتى ، فسَلْنى ينبغى لأحدِ مِن بعدى ، ومَن أتى هذا البيتَ لا يريدُ إلا الصلاةَ فيه ، خرَج مِن دُنُوبِه كيومِ ولدَته أمَّه » . قال رسولُ اللهِ عَيْفُ : «أَمَّا اثْنَتَين (۱) فقد مَن أَعُطِيهما (۱) ، وأنا أرجو أن يكونَ قد أُعْطِي الثالثة (شُهُ . .

وأخرَج الواسطيُّ عن كعبٍ قال : أُوحَى اللَّهُ إلى داودَ : أَنِ ابْنِ لَى بيتَ

<sup>(</sup>١) في م : « ثلث » ، وفي ابن حبان ، والطبراني : « ثلثاه » ، وليس هذا اللفظ في اللآلئ ، والمراد أنه سقط ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « رحيمهم » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر٢ : « الاثنتين » ، وفي ص ، ف٢ : « اثنتي » ، وفي ح٢ : « لاثنتين » ، وفي م : « الاثنتان » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح٢ : « أعطيها » .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ٢٠٠/٢ مقتصرًا على أوله ، والطبراني (٤٧٧) ، وابن مردويه - كما في اللآلئ المصنوعة المراد . وقال الألباني : باطل موضوع . السلسلة الضعيفة (١٧٢) . وقال ابن حبان : والموضوع منه قصة داود ، وأما سؤال سليمان الخصال الثلاث ، فورد من طرق أخرى . وسيأتي من حديث عبد الله بن عمرو في الصفحة القادمة .

المقدسِ. فعارَضَه ببناءِ له ، فأو حَى اللهُ إليه : يا داودُ ، أَمَرتُك أن تبنى بيتًا لى فعارَضْته ببناءِ لك ! ليس لك أن تَبْييَه . قال : يا ربِّ ، ففي عَقِبى . قال : في عَقِبِك . فلما وَلِي سليمانُ أو حَى اللهُ إليه : أنِ ابْنِ بيتَ المقدسِ . فبنَاه ، فلما دخله أن خَرَّ ساجدًا شُكرًا للهِ . قال : يا ربِّ ، مَن دَخله مِن خائفٍ فأمِّنه ، أو مِن دخله أن خَرَّ ساجدًا شُكرًا للهِ . قال : يا ربِّ ، مَن دَخله مِن خائفٍ فأمِّنه ، أو مِن داعٍ فاستَجِبْ له ، أو أن مُسْتَغْفِرٍ فاغفِرْ له . فأو حَى اللهُ إليه : أنى قد خَصَصْتُ داعٍ فاستَجِبْ له ، أو أن مُسْتَغْفِرٍ فاغفِرْ له . فأو حَى اللهُ إليه : أنى قد خَصَصْتُ لآلِ أن داودَ الدعاءَ . قال : فذبَح أربعة ألافِ بقرةٍ ، وسبعة آلافِ شاقٍ ، وصنع طعامًا ودَعا بنى إسرائيلَ إليه .

وأخرَج أحمدُ ، والحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو (١) قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « إن سليمانَ لمَّا بني بيتَ المقدسِ سأَل ربَّه خِلاً لا فَأَعْطاه اثنتين ، وأنا أرجو أن يكونَ أعْطاه الثالثة ؛ سألَه مُحكمًا يُصادفُ حكمَه فأعْطاه إيَّاه ، وسألَه مُلْكًا لا ينبغي لأحدِ مِن بعدِه فأعْطاه إيَّاه ، وسأله مُلْكًا لا ينبغي لأحدِ مِن بعدِه فأعْطاه إيَّاه ، وسأله أيَّد ما رجلِ خرَج مِن بيتِه لا يريدُ إلا الصلاة في هذا المسجدِ – يعني بيتَ المقدسِ – خرَج مِن خطيئتِه كيومِ ولدَتْه أمُّه » . قال النبيُّ ﷺ : « ونحنُ نرجُو أن المقدسِ – خرَج مِن خطيئتِه كيومِ ولدَتْه أمُّه » . قال النبيُّ ﷺ : « ونحنُ نرجُو أن

<sup>(</sup>۱) في م: « كمل ».

<sup>(</sup>۲) بعده في ر۲ : « من » .

<sup>(</sup>٣) في ر٢ : « آل » .

<sup>(</sup>٤) في ر۲ : « سبعة » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وضع » .

<sup>(</sup>٦) في ف٢ ، ح٢ ، م: «عمر».

<sup>(</sup>٧) سقط من : م .

 $^{(1)}$  يكونَ اللهُ قد $^{(1)}$  أَعْطاه ذلك  $^{(7)}$  .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والواسطى ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : إن الحَرَمَ لحرَمٌ في السماواتِ السبعِ بمقدارِه في الأرضِ ، وإن بيتَ المقدسِ لمُقَدَّسٌ في السماواتِ السبعِ بمقدارِه في "أ الأرضِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ومسلمٌ ، وابنُ ماجه ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ ؛ مَسْجدِ الحرامِ ، ومَسْجِدى هذا ، ومسجدِ الأقصَى » (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وابنُ ماجه ، عن أبي سعيدِ الحدري : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ يقولُ : « لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجد ؛ المشجدِ الحرام ، ومَسْجِدى هذا ، والمشجدِ الأقصَى » .

وأخرَج الواسطى عن عطاء الخراساني قال: لمَّا فرَغ سليمانُ بنُ داودَ عليهما السلامُ مِن بناءِ بيتِ المقدسِ ، أنبَت اللهُ له شجرتَين عندَ بابِ الرحمةِ ؟

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ف١، ر٢، م.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۱۹/۱۱، ۲۲۰ (۲۱۶۲)، والحكيم الترمذي ۲۷۰/۱، والنسائي (۲۹۲)، وابن ماجه (۲۰)، وابن ماجه (۲۰)، والحاكم (۳۰)، ۳۱، ۳۱، ۲۳۱۲، والبيهقي (۵۸۱) مختصرا . صحيح سنن ابن ماجه - ۱۱۵۲) .

<sup>(</sup>٣) في م : « من » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٤/٦٥ ، ٦٧ ، ومسلم (١٣٩٧) ، وابن ماجه (١٤٠٩) . والحديث عند البخارى (١١٨٩) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢/٤٧٣، ٢٦/٤، والبخاري (١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٥)، ومسلم (٢٧٨/١١٥)، والترمذي (٣٢٦)، وابن ماجه (١٤١٠).

إحْداهما (١) تُنْبِتُ الذهبَ ، والأُخْرَى تُنْبِتُ الفضةَ ، فكان في كلِّ يومٍ ينتزِعُ مِن كلِّ والمُخْرَى تُنْبِتُ الفضةَ ، فكان في كلِّ يومٍ ينتزِعُ مِن كلِّ واحدةٍ مائتي رَطْلٍ (٢) ذهبٍ وفضةٍ ، ففرَش المسجدَ بلاطةً ذهبًا وبلاطةً فضةً ، فلما جاء بُخْتُنَصَّرَ خَرَّبه واحتمَل منه ثمانينَ عَجَلةً ذهبًا وفضةً ، فطرَحه برُومِيَّةَ .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن يحيى بنِ أبى "عمرِو السيبانيِّ فال : لمَّا بنَى داودُ مسجدَ بيتِ المقدسِ ؛ لأنه الحجرُ الملعونُ ، فَخَر على الحجارةِ فلُعِن (°) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن أبى ذَرِّ قال: تَذاكَرْنا ونحن عندَ النبيِّ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أو مسجدُ بيتِ المقدسِ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ أو مسجدُ بيتِ المقدسِ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « صلاةٌ في مسجدى هذا أفضلُ مِن أربعِ صلواتِ فيه ، ولنِعْمَ المُصَلَّى ، وَلَيُوشِكَنَّ أَلَّا اللهِ يَكُونَ للرجلِ مِثْلُ بَسْطِ فَرْشِه مِن الأرضِ ، حيث يرَى منه (٧) بيتَ ولَيُوشِكَنَّ أَلَّا اللهِ عِيرٌ له مِن الدنيا جميعًا » . أو قال : « خيرٌ مِن الدنيا وما فيها » (٨) .

وأخرَج الواسطى عن كعبٍ قال : إن اللهَ عزَّ وجلَّ ينظُرُ إلى بيتِ المقدسِ كلَّ يوم مرتَين .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح٢ : « أحدهما » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « من » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « الشيباني » . وينظر ما تقدم ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٣٥٦/٦٤.

<sup>(</sup>٦) في م: « أن ».

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف٢ : ١ فيه ١١ .

<sup>(</sup>٨) الحاكم ٥٠٩/٤ . وصححه الألباني في تمام المنة ص ٢٩٤ .

وأخرَج الواسطيُّ عن ابنِ عمرَ ، أنه قال وهو ببيتِ المقدسِ : يا نافعُ ، اخرُجُ بنا (١) مِن هذا البيتِ ، فإن السيئاتِ تُضَاعَفُ فيه كما تُضاعَفُ الحسناتُ .

وأخرَج الواسطى عن مكحول، أن ميمونة سألت رسولَ الله عَلَيْهُ عن بيتِ المقدسِ، قال: « نِعْمَ المَسْكَنُ بيتُ المقدسِ، ومَن صلَّى فيه صلاةً بألفِ صلاةٍ فيما سِواه ». قالت: فمَن لم يُطِقْ ذلك ؟ قال: « فليُهْدِ (٢) إليه زَيْتًا » (٣) .

وأخرَج الواسطى عن مكحول قال: مَن صلَّى فى بيتِ المقدسِ ظهرًا و(١) عصرًا و(١) عشاءً ، ثم صَلَّى الغَداة ، خرَج مِن ذُنُوبِه كيومِ ولدَته أُمُّه .

وأخرَج الواسطى عن كعب قال : شكّا بيتُ المقدسِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ الحرابَ ، فقيل : هل يتكلَّمُ المسجدُ ؟ فقال : إنه (٢) ما مِن مسجدٍ إلا وله عَيْنانِ يُتكلَّمُ المسجدُ عنه وإنه لَيَلْتَوِى مِن البُزَاقِ والنَّخامَةِ (٢) كما تَلْتَوى الدابةُ مِن ضربةِ السَّوْطِ .

وأخرَج الواسطيُّ عن كعبٍ في بيتِ المقدسِ : اليومُ فيه كألفِ يومٍ ، والشهرُ

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) في ف ١ : « يهد » ، وفي ح ١ : « يهدي » .

<sup>(</sup>٣) الحديث عند أحمد ٥٩٨/٤٥ ، ٩٩٥ (٢٧٦٢٦ ، ٢٧٦٢٧) ، وابن ماجه (١٤٠٧) من حديث ميمونة دون ذكرا : « نعم المسكن بيت المقدس » . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف . وأخرجه أبو داود (٤٥٧) من حديثها أيضا مختصرا . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٨٥) .

<sup>(</sup>٤) في ف١ : « أو » .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « وصبحا » .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، ف ٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٧) في م : « النجاسة » .

١٦٢/٤ فيه كألفِ شهرٍ ، والسنةُ فيه كألفِ سنةٍ ، ومَن ماتَ فيه /فكأنما ماتَ في السماءِ الدنيا .

وأخرَج الواسطى عن السيباني (١) قال : ليس يُعَدُّ مِن الحلفاءِ إلا مَن مَلَك المسجدَين ؛ مسجدَ الحرام ومسجدَ بيتِ المقدسِ .

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلَّذِى بَـٰزَكَّنَا حَوْلَهُ ﴾ .

أَخْوَج ابنُ أَبِي حَاتَمٍ عَنِ السَّدِيِّ فِي قُولِهِ : ﴿ ٱلَّذِي بَـُرَكُنَا حَوَّلَهُ ﴾ . قال : أُنبَتْنا حُولَه الشَّجَرَ .

قولُه تعالى ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ أَبَى حَاتِمٍ ، عَنْ قَتَادَةً فَى قُولِهُ : ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى اللَّهِ لَهُ مُ هُدًى ، يُخْرِجُهُمُ اللَّهُ لَهُمْ هُدًى ، يُخْرِجُهُمْ اللَّهُ لَهُمْ هُدًى ، يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظّلْمَاتِ إِلَى النَّورِ ، وجعَلْهُ رحمةً لَهُمْ " .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ أَلَّا تَنَخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ . قال : شَرِيكًا (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن مَجَاهِدٍ فَى قُولِهِ : ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾ . قال : هو على النداءِ : يا ذُرِّيَّةَ مَن حمَلْنا مع نوح .

<sup>(</sup>١) في النسخ : « الشيباني » . وينظر ما تقدم في ص ٢٤٠ ، ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٤/١٥.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ الأنصاريِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ﴿ ذُرِّيَةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ ما كان مع نوحٍ إلا أربعةُ أولادٍ ؛ حامٌ وسامٌ ويافثُ وكُوشٌ ، فذلك أربعةُ أولادٍ (١) انْتَسَلوا هذا الخلقَ » .

## قُولُه تعالى : ﴿إِنَّهُمْ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ۞﴾ .

أخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى (٢) فاطمة ، أن النبي عَلَيْةٍ قال : «كان نوخٌ لا يحمِلُ (٢) شيئًا صغيرًا ولا كبيرًا إلا قال : باسمِ اللهِ والحمدُ للهِ . فسَمَّاه اللهُ عبدًا شكورًا » (١) .

وأخرَج الفِرْيابيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن سلمانَ قال : كان نوخُ إذا لبِس ثوبًا أو طَعِم (٥٠) طعامًا حَمِد اللهَ ، فسُمِّي عبدًا شكورًا (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، عن سعدِ بنِ مسعودِ الثقفيِّ الصحابيِّ قال : إنما شمّى نوخ عبدًا شكورًا لأنه كان إذا أكل أو شرِب أو لبِس ثوبًا حمِد الله (٧) .

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف٢ : ١ ابن ١ .

<sup>(</sup>٣) في ف٢: « يعمل » .

<sup>(</sup>٤) ابن مردویه – کما فی فتح الباری ۳۹٦/۸ .

<sup>(</sup>٥) في ح١ ، ح٢ : « أطعم » .

<sup>(</sup>٦) الفريابي – كما في علل ابن أبي حاتم ١٧٨/٢ – وابن جرير ٤٥٢/١٤ ، ٤٥٣ ، والحاكم ٣٦٠/٢، والبيهقي (٤٤٧١) . وقال ابن أبي حاتم : إنما هو عن سعد بن مسعود قوله .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٤ ٢/١٤ ، ٤٥٣ ، والطبراني (٢٤٠٠) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى فى «شعبِ [٥٥١ و] الإيمانِ » ، عن عائشة ، أنَّ النبى ﷺ قال : «إن نوحًا لم يَقُمْ عن خَلاءٍ قَطُّ إلا قال : الحمدُ للهِ الذي أَذَاقَني لَنَّ النبي ﷺ قال : «منفعته في جسدى '' ، وأخرَج عَنِّي أذَاه » '' .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى « المصنفِ » عن العَوَّامِ قال : محدِّثُ أن نوحًا كان يقولُ : الحمدُ للهِ الذى أذاقَنى لَذَّتَه ، وأبقَى فيَّ منفعتَه ، وأذهَب عَنِّى أَذاه (") .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن أَصْبَغَ بنِ زيدٍ ، أَن نوحًا كان إذا خَرَج مِن الكَنِيفِ قال ذلك ، فسُمِّى عبدًا شَكُورًا (٤).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن إبراهيمَ التَّيْميِّ ، أن نوحًا كان إذا خرَج مِن الغائطِ قال : الحمدُ للهِ الذي أذهَب عَنِّي الأذَى وعافاني (٣) .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » عن إبراهيمَ قال : شُكْرُه أن يُسَمِّيَ إذا أَكُل ، ويَحمَدَ اللَّهُ (٥) إذا فَرَغ .

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ . قال : لم يأكُلْ شيئًا قَطُّ إلا حمِد اللهَ ، ولم يَشْرَبْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « فتي منفعته » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا في الشكر (١٢٧) ، والبيهقي (٦٩٤) . وقال محقق ابن أبي الدنيا : إسناده ضعيف . (٣) ابن أبي شيبة ١٤/١٠ . (٣)

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (١٢٨) ، والبيهقي (٤٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

شرابًا قَطُّ إلا حمِد اللهَ عليه ، ( ولم يَمشِ (٢) مشيًا اللهُ عليه ، ولم يَمشِ اللهُ عليه ، ولم يَبطِشْ بشيءٍ قطُّ إلا حمِد اللهَ عليه اللهُ عليه : ﴿ إِنَّهُمُ كَانَ عَبْدُا شَكُولًا ﴾ ( ) فأتنى اللهُ عليه : ﴿ إِنَّهُمُ كَانَ عَبْدُا شَكُولًا ﴾ ( ) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ، وابنُ أبي الدنيا ، والبيهقيُ في « الشعبِ » ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظِيِّ قال : كان نوخ إذا أكل قال : الحمدُ للهِ . وإذا شرِب قال : الحمدُ للهِ . وإذا ركِب قال : الحمدُ للهِ . فسَمَّاه اللهُ : عبدًا شَكُورًا ( \* ) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن معاذِ بنِ أنسِ الجهنيّ ، عن النبيّ ﷺ قال : « إنما سَمَّى اللهُ نوحًا عبدًا شَكُورًا ؛ لأنه كان إذا أمسَى وأصبَح قال : سبحانَ اللهِ حينَ تُصْبِحون ، وله الحمدُ في السماواتِ والأرضِ وعَشِيًّا وحينَ تُطْهِرون» .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عليٌ ، أنه قال : حَقُّ الطعامِ أن يقولَ (٢٠) : باسمِ اللهِ ، اللهِ ، اللهِ عن عليٌ ، أن يقولَ : الحمدُ للهِ الذي أطعَمنا وسَقَانا (٧٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً عن تميم بنِ سَلَمةً قال : حُدِّثْتُ أن الرجلَ إذا ذكر

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف٢ : ( يمس ) . والمثبت موافق لما عند البيهقي ، وينظر الزهد لابن المبارك (٩٤١) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ر٢. وفي الأصل، ف١، ف٢، ح١، ح٢: ﴿ شيئًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (٢٠٦) مختصرًا ، والبيهقي (٤٤٧٢) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ص ٥٠، وابن أبي الدنيا (٢٠٧)، والبيهقي (٤٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) بعده في م: ( العبد ) .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲۲/۸، ۲۲۳/۱۰.

اسمَ اللهِ على طعامِه ، وحمِده (١) على آخِرِه ، لم يُشأَلُ عن نعيمِ لذةِ الطعامِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، والترمذي ، وابنُ ماجه ، والطبراني في «الدعاء» ، "والحاكم" ، عن عمر بنِ الخطابِ ، أنه لبِس ثوبًا جديدًا فقال : الحمدُ للهِ الذي كساني ما أُوَارِي به عَوْرَتي وأَتَجَمَّلُ به في حياتي . ثم قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَوْرَتي وأَجَمَّلُ به في حياتي . ثم قال : الحمدُ للهِ الذي كساني ما أُوَارِي به عَوْرَتي وأَجَمَّلُ به في حياتي . ثم عَمَد إلى الثوبِ الذي خَلِقَ كساني ما أُوَارِي به عَوْرَتي وأَجَمَّلُ به في حياتي . ثم عَمَد إلى الثوبِ الذي خَلِقَ فتصدَّقَ به ، كان في كَنفِ اللهِ ، وفي حفظِ اللهِ ، وفي سِثْرِ اللهِ ، حَيًّا وميتًا » . قالها ثلاثًا ".

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلى قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا لبِس أحدُكم ثوبًا جديدًا، فليَقُل: الحمدُ للهِ الذي كَساني ما أُوَارِي به عَوْرَتي وأَجَمَّلُ به في الناسِ » (°).

١٦٣/ وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عونِ بنِ عبدِ اللهِ قال : /لبِس رجلٌ ثوبًا جديدًا ، فحمِد اللهَ ، فأُدخِل الجنةَ ، (أو غُفِر () له .

<sup>(</sup>١) في م: « حمد الله».

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۰/۳٤٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١ ، ف٢ . وفي م: «عن حاتم».

<sup>(</sup>٤) ابن أبی شیبة ۲۰۱/۱۰ ، والترمذی (۳۵۹۰) ، وابن ماجه (۳۵۵۷) ، والطبرانی (۳۹۳) ، والحاکم ۱۹۳/۶ . ضعیف (ضعیف سنن ابن ماجه – ۷۸۲) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢/١٠ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل : « فغفر » ، وفي ص ، ف٢ : « وغفر » .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲٦٦/۸ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَى بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يَلَ ﴾ . قال : أَعْلَمْناهم (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ بَنِيَ السِّرَهِ مِلَ ﴾. قال : أخبَرُناهم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهِ مَاللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِي

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ فِى الْحَرَجِ ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ فِى اللَّهِ مَرَّتَيْنِ ﴾ . قال : هذا تفسيرُ الذى قبلَه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، عن طاوسٍ قال : كنتُ عندَ ابنِ عباسٍ ومعنا رجلٌ مِن القَدَرِيَّةِ ، فقلتُ : إن أُناسًا (٢) يقولون : لا قَدَرَ . قال : أَوَ في القومِ أحدٌ منهم ؟ قلتُ : لو كان ، ما كنتَ تصنعُ به ؟ قال : لو كان فيهم أحدٌ منهم لأخَذْتُ برأسِه ، ثم قرأتُ عليه : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ فِي ٱلْكِنْكِ لَنُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّيَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾ (أي بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ فِي ٱلْكِنْكِ لَنُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّيَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾ (أي أن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ قال : إن اللهَ عهِد إلى بني إسرائيل في

<sup>(</sup>١) في ر٢: « أخبرناهم » .

والأثر عند ابن جرير ١٤/٥٥٤ ، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٤/٥٥٥ ، ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر٢ : « ناسا » .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/٠٢٣.

التوراةِ: لتُفْسِدنَ في الأرضِ مَرَّتين. فكان أولَ الفسادين قَتْلُ زكريا ، فبعَث الله عليهم مَلِكَ النَّبَطِ ، فبعَث الجنودَ وكانت أَسَاوِرَتُه (١) أهلَ (١) فارسَ ، فهم أولو بأسِ شديدٍ . فتَحَصَّنَت بنو إسرائيلَ ، وخرَج فيهم بُخْتُنَصَّرَ يتيمًا مسكينًا ، إنما خرَج يَسْتطعِمُ ، وتَلَطَّف حتى دخل المدينةَ ، فأتى مجالسهم وهم يقولون : لو يعلمُ عدونا ما قُذِف في قلوبنا مِن الرُّعبِ بذُنُوبِنا ما أرادوا قتالَنا . فخرَج بُخْتُنَصَّرَ عين سمِع ذلك منهم ، واشتدَّ (١) القيامُ على الجيشِ ، فرجَعوا ، وذلك قولُ اللهِ : ﴿ وَلَكُ مَنْهُ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

وأخرَج ابنُ عساكرَ في « تاريخِه » عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ في قولِه : ﴿ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ . قال : الأُولى قتلُ زكريا ، والآخِرةُ " قتلُ يحيى (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطيةَ في قولِه : ﴿ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ . قال : أفسَدوا في المرةِ الأُولى ، فأرسَل (^^ اللهُ عليهم جالوتَ فقتَلهم ، وأفسَدوا

<sup>(</sup>١) الأساورة : جمع الأُسوار والإسوار ، وهو قائد الفرس . اللسان (س و ر) .

<sup>(</sup>٢) في م: « ألف ».

<sup>(</sup>٣) في ح٢ : « فيهم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م: «أشد» .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/٢٥٤ ، ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٦) في ص : « الأخيرة » ، وفي م : « الأخرى » .

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر ٢١١/٦٤ .

<sup>(</sup>٨) في م : « فبعث » .

المرةَ الثانيةَ فقتَلوا يحيى بنَ زكريا ، فبعَث اللهُ عليهم بُخْتَنَصَّرَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : بعَث اللهُ عليهم فى الأُولى جالوتَ ، فَجاسَ خلالَ ديارِهم ، وضرَب عليهم الخراجَ والذَّلَ ، فسألوا اللهَ أن يبعثَ إليهم () مَلِكًا يُقاتِلون فى سبيلِ اللهِ ، فبعَث اللهُ () طالوت ، فقاتَلوا أن جالوت ، فنصَر (اللهُ بنى إسرائيلَ ، وقُتِل جالوتُ بيدَى داودَ ، ورَجَع إلى بنى إسرائيلَ مُلْكُهم، فلما أفسَدوا بَعَث اللهُ عليهم فى المرقِ الآخِرةِ () بُخْتَنَصَّرَ، فَخَرَّب المساجدَ وتَبَرَّ ما عَلَوْا تتبِيرًا . قال اللهُ بعدَ الأُولى والآخرةِ : ﴿عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَكُمُ أَن يُرَحَمَّكُمُ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً ﴾ . قال : فعادُوا فسَلَّط اللهُ عليهم المؤمنين ()

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، مِن طريقِ أبى المنه العَبْدي ، عن ابنِ عباسٍ قال : مَلَك ما بينَ المشرقِ والمغربِ أربعة ، مؤمنان وكافران ؛ أما الكافران ، فالفَرُّخَانُ (^^) وبُحْتُنَصَّرَ . فأنشَأ أبو هاشم يحدِّثُ قال : وكان رجلًا (^ مِن أهلِ الشامِ صالحًا ، فقرأ هذه الآية : ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئَبِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ عُلُوّاً هَذَهُ الآية : ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئَبِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ عُلُوّاً

<sup>(</sup>۱) في ف ۲ ، ر۲ : « عليهم » .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح ١ : « فقتلوا » ، وفي ف ٢ ، ح ٢ ، م : « فقتل » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : « بنو » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الأخرى » ، وفي ص ، ف٢: « الأخيرة » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲ / ٤٧١ ، ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٧) في ح٢ : « ابن » .

<sup>(</sup>A) في ص ، ف٢ : « الفخران » .

<sup>(</sup>٩) في م : « رجل » .

صَحِيدًا ﴾ . قال : ربّ ، أما الأُولى فقد فاتننى ، فأرِنى الآخرة . فأتى وهو قاعدٌ فى مُصَلَّه قد خَفَق برأسِه ، فقيل : الذى سألتَ عنه ببابلَ واسمُه بُخْتُنصَّر . فغرَف الرجلُ أنه قد اسْتُجِيبَ له ، فاحْتَمَل جِرابًا مِن دنانير ، فأقبل حتى انتهى إلى بابلَ ، فدخَل على الفَرُخانِ فقال : إنى قد جئتُ بمالٍ ، فأقسِمُه بين الساكين ؟ فأمَر به فأنزِل ، ثم جمعوهم (١) له ، فجعَل يُعْطِيهم ويسألُه (٢) عن السائيم ، حتى إذا فرَغ ممن بحضرتِه قيل له : فإنه قد بَقِيَت منهم بقايا في الرَّساتِيقِ (١) . فجعَل يبعثُ فتاه ، حتى إذا كان الليلُ رجَع إليه ، وأقرأه رجلًا رجلًا (١) ، فأتى على ذِكْرِ بُخْتِنَصَّرَ فقال : قِفْ ، قِفْ ، كيف قلتَ ؟ قال : بختُنصَّرَ هذا ؟ قال : هو أشَدُهم فاقة ، وهو مُقْعَدُ يأتى عليه السُقَارُون (١) ، فيُلقِي أحدُهم إليه الكِسْرة ، ويأخُذُ بأَنفَة (١) . قال : فإنى مُلِمَّ (١) به لابُدً . قال الآخر : فإنما هو في خيمة له يُحدِثُ فيها ، حتى أذهت والم لابُدً . قال الآخر : فإنما هو في خيمة له يُحدِثُ فيها ، حتى أذهت

<sup>(</sup>١) في ص ، ف٢ : « ثم جمعهم » ، وفي م : « فجمعهم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م: « يسألهم ».

<sup>(</sup>٣) فى ر٢ : « يحصره » ، وفى ح٢ : « يحضره » .

<sup>(</sup>٤) الرساتيق : جمع رُسْتاق ، وهو السواد ، والرستاق والرزتاق والرسداق والرُوزداق كله واحد ، فارستى معرب بمعنى البيوت المجتمعة . اللسان (رستق ، رسدق) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف١ ، ح١ ، ح٢ : « قال » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف٢ : « السيارون ، وفي ح١ : « السارون » . والشُّفَّارون : جمع سَافِر ، وهم المسافرون . الوسيط (س ف ر) .

<sup>(</sup>٧) في ص، ف٢ : « نايبه » ، وفي ف١ ، ح١ : « ناقته » ، وفي ح٢ ، م : « بأنفه » . والأنفة : هي العزة والحمية . الوسيط (أ ن ف) .

<sup>(</sup>٨) في ف٢: ٥ سلم »، وفي م: ٥ مسلم ». وألمَّ به: أتاه فنزل به وزاره. الوسيط (ل م م).

فَأَقْلِبَها (۱) وأغسِلَه (۲). قال: دونَك هذه الدنانير. فأقبَل إليه بالدنانير فأغطاه إيَّاها، ثم رَجَع إلى صاحبِه فجاء معه، فدخَل (۲) الخيمة، فقال: ما اسْمُك؟ قال: بُخْتُنَصَّرَ. قال: مَن سَمَّاك بُخْتَنَصَّرَ؟ قال: مَن عسى أن يُسَمِّيني إلا أمى؟ بُخْتُنَصَّرَ. قال: فهل لك أحدٌ؟ قال: لا والله، إنى لَها هنا أخاف بالليلِ أن تأكلني قال: فهل لك أحدٌ؟ قال: لا والله، إنى لَها هنا أخاف بالليلِ أن تأكلني الذئاب. قال: فأيُّ الناسِ أحسنُ (۱) بلاءً؟ قال: أنت (۵). قال: أفرأيتَ إن مُلكَتَ (اليومًا مِن دهر (۱)، أتجعلُ لي ألَّا تَعْصِيني؟ قال: أي سيِّدِي، لا يضُرُّك ألَّا تهزأ بي. قال: أرأيتَ إن مُلكَتَ مرَّة ، أَنجعلُ لي ألَّا تَعصِيني؟ قال: أمَّا هذه فلا أجعلُها لك، ولكن سوف /أكْرِمُك كرامةً لا أكْرِمُها أحدًا. قال: ١٦٤/١ دونَك هذه الدنانيرَ. ثم انطلق فلَحِق بأرضِه، فقام الآخرُ فاسْتَوى على رِجْلَيه، دونَك هذه الدنانيرَ. ثم انطلق فلَحِق بأرضِه، فقام الآخرُ فاسْتَوى على رِجْلَيه، ثم انطلق فلَحِق بأرضِه، فقام الآخرُ فاسْتَوى على رِجْلَيه، فيجُزُها أن فيشِيعُه، ثم قال: إلى متى هذا الشقاء ؟ فعمَد فباعَ ذلك الحمارَ وتلك الأَرْسانَ واكْتَسَى كِسُوةً، ثم أتَى بابَ الملكِ، فجعَل يُشِيعُه ما الرأي

<sup>(</sup>١) في ف١ : « فأقلها » ، وفي ر٢ : « فأقبلها » ، وفي ح٢ : « وأقلبها » .

<sup>(</sup>۲) في ح۲: ( أغسلها » .

<sup>(</sup>۳) بعده في ح۲: « معه » .

<sup>(</sup>٤) في م: «أشد».

<sup>(</sup>٥) في م : « أنا » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف١ : « دهرا » .

<sup>(</sup>٧) الأرسان جمع الرسن : وهو الحبل . اللسان (ر س ن) .

<sup>(</sup>٨) في م : « الأعاجم » . والأجم : جمع أجمة ، وهو الشجر الكثير الملتف . اللسان (أج م) .

<sup>(</sup>٩) فيي ف١ : «فيجدها»، وفي ر٢ : «فيجرها»، وفي ح١ : «فيجرتها»، وفي ح٢ : «فيجزه». وجزًّ وجدًّ بمعني : قطع . ينظر اللسان (ج د د ، ج ز ز) .

وترتفعُ منزلتُه ، حتى انْتَهَى (۱) إلى بَوَّابِ (۱) الفَرُخَانِ الذى يَلِيه ، فقال له الفَرُخَانُ : قد ذُكِر لى رجلٌ عندَك ، فما هو ؟ قال : ما رأيتُ مثلَه قَطُّ . قال : ائتِنى به . فكلَّمه فأُعْجِب به . قال : إن بيتَ المقدسِ تلك البلادَ قد اسْتَعْصَوا علينا ، وإنا باعِثون إليهم (۱) بَعثًا ، وإنى باعثُ إلى البلادِ مَن يَخْتَبِرُها . فنظَر حينَكُذُ إلى رجالٍ مِن أهلِ الإرْبِ (۱) والمكِيدةِ ، فبعَثهم جواسيسَ ، فلما فصلوا (۱) إذا بُخْتُنصَّر قد أتَى بخُرْجَيه (۱) على بغلةِ ، قال : أين تريدُ ؟ قال : معهم . قال : أفلا آذَنْتنى فأَبْعَثك عن بخُرْجَيه ؟ قال : لا . حتى إذا وقفوا (۱) بالأرضِ ، قال : تَفَرَّقوا . وسألَ بُخْتُنصَّر عن أفضلِ أهلِ البلدِ فدُلَّ عليه ، فألقَى خُرْجَيه في دارِه ، وقال لصاحبِ المنزلِ : ألا أفضلِ أهلِ البلدِ فدُلَّ عليه ، فألقَى خُرْجَيه في دارِه ، وقال لصاحبِ المنزلِ : ألا تُخْيِرُني عن أهلِ بلادِك . قال : على الخبيرِ سَقَطْتَ ، هم قومٌ فيهم كتابٌ فلا يُقِيمونه ، وأنبياءُ فلا يُطِيعونهم ، وهم مُتَفَرِّقون . قال بُخْتُنَصَّرَ كالمُتُعَجِّبِ منهم (۱) : كتابٌ لا يُقِيمونه ، وأنبياءُ لا يُطِيعونهم ، وهم مُتَفَرِّقون ! فكتَبهن في منهم (۱) : كتابٌ لا يُقِيمونه ، وأنبياءُ لا يُطِيعونهم ، وهم مُتَفَرِّقون ! فكتَبهن في ورقةٍ وألقاها (۱) في خُرْجَيه وقال : ارْتَحِلوا . فأقبلوا ، حتى قدِموا على الفَرُخانِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : ( انتهوا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح٢ : « باب » ، وفي ف٢ ، ر٢ : « أبواب » .

<sup>(</sup>٣) فى ف١ ، ح١ ، م : « عليهم » .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

<sup>(°)</sup> في ف٢ ، ر٢ : « الأدب » . والإرْب : الدهاء والبصر بالأمور والمكر . التاج (أ ر ب) .

<sup>(</sup>٦) فصلوا : خرجوا من منازلهم وبلادهم . ينظر النهاية ٣ / ٥٥ .

 <sup>(</sup>٧) الخرج: وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين ، يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة ، والجمع خِرَجة وأخراج . الوسيط (خ ر ج) .

<sup>(</sup>A) في م : ( وقعوا » .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ر٢ ، ح٢ ، م : « منه » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ص، ف١، ف٢، ح١، م: « ألقي »، وفي ح٢: « ألقاه ».

فجعَل يسألُ كلَّ رجلٍ منهم ، فجعَل الرجلُ يقولُ : أَتينا بلادَ كذا ، ولها حِصنُ كذا ، ولها نَهَوُ كذا . قال : يا بُحْتَنَصَّر ، ما تقولُ ؟ قال : قَدِمْنا أَرضًا على قومٍ لهم كتابٌ لا يُقِيمونه ، وأنبياءُ لا يُطِيعونهم ، وهم مُتَفَرِّقون . فأمِن (۱) حينتَذِ ، فندَب الناسَ ، وبعَث إليهم سبعينَ ألفًا ، وأَمَّر عليهم بُحْتَنَصَّر ، فسارُوا حتى إذا عَلَوْا في الأَرضِ أَدْرَكهم البريدُ (۱) أن الفَرُخانَ قد ماتَ ولم يَسْتَحْلِفُ أحدًا . قال للناسِ : الأَرضِ أَدْرَكهم البريدِ حين (۱) قدِمَ على الناسِ فقال : وكيف صنَعْتُم ؟ قالوا : مكانكم . ثم أقبَل على البريدِ حين (۱) قدِمَ على الناسِ فقال : وكيف صنَعْتُم ؟ قالوا : كرِهْنا أن نقطعَ أمرًا دونك . قال : إن الناسَ قد بايعوني . فبايعوه ، ثم اسْتَحْلَفَ عليهم وكتب بينَهم كتابًا ، ثم انطلق بهم سريعًا حتى قدِم على أصحابِه ، فأرَاهم الكتابَ ، فبايعوه وقالوا : ما بنا عنك رَغْبةً . فساروا ، فلما سمِع أهلُ بيتِ المقدسِ الكتابَ ، فبايعوه وقالوا : ما بنا عنك رَغْبةً . فساروا ، فلما سمِع أهلُ بيتِ المقدسِ وخَرَّبَ بيتَ المقدسِ ، واسْتَبَى أبناءَ الأنبياءِ ، (قيهم دانيالُ (على من قتَل ، وحَرَّبَ بيتَ المقدسِ ، واسْتَبَى أبناءَ الأنبياءِ ، (قيهم دانيالُ (عم في معلى أصحبُ [٥٥ ٢ط] الدنانيرِ ، فأتاه فقال : هل تعرفني ؟ قال : نعم . فأدني مجلسه (الم يُشَفِّعُه في شيءِ حتى إذا نزَل بابلَ لا تُرَدُّ له رايةً (١٠) ، فكان كذلك ما شاء الله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من » ، وفي ر٢ ، م : « فأمر » ، وفي ف٢ : « فأتى » .

<sup>(</sup>٢) البريد: الرحل على دواب البريد، والجمع بُرُد. التاج (ب ر د).

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ر٢ ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « حتى » . و ١ حتى » تستعمل مكان ١ حين ٥ . ينظر شواهد التوضيح ص ٧٢ ، ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف٢ : ﴿ فَبَعَثُ ﴾ ، وفي ف١ : ﴿ فَبِبَعِثُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « منزله » .

<sup>(</sup>٧) في ص : « ولاية » ، وفي ف٢ ، ر٢ ، ح٢ : « دابة » .

ثم إنه رأى رُؤْيا أَفْظَعَتْه ، فأصبَح قد نَسِيها ، قال : عليَّ بالسَّحَرةِ (١) والكَّهَنةِ . قال: أخبِروني عن رُوْيا رأيتُها الليلة ، واللهِ ( لَ تُتُخبِرُنِّي بها أو لَاقتُلَنَّكُم ). قالوا: ما هي ؟ قال : قد نَسِيتُها . قالوا : ما عندَنا من هذا علمٌ ، إلا أن تُرسِلَ إلى أبناءِ الأنبياءِ. فأرسَل إلى أبناءِ الأنبياءِ ، قال : أخبِروني عن رُؤيا رأيتُها (٣). قالوا : وما هي ؟ قال : نَسِيتُها . قالوا : غَيْبٌ ، ولا يعلمُ الغيبَ إلا اللهُ . قال : واللهِ لتُخْبِرُنِّي بها أو لأُضْرِبَنَّ أعْناقَكم . قالوا : فدَعْنا حتى نتوضًّأ ونُصلِّي وندعوَ اللهَ . قال : فافعَلوا . فانطَلَقوا فأُحْسَنوا الوضوءَ ، وأَتَوا صعيدًا طَيِّبًا ، فدَعَوُا اللهَ فأُخْبروا بها ، ثم رجَعُوا إليه فقالوا : رأيتَ كأن رأسَك مِن ذهبِ ، وصدْرَك مِن فَخَّارٍ ، وبطنَك (٢) مِن نُحاسِ ، ورِجْلَيك مِن حديدٍ . قال : نعم . قال (): فأخيرُوني بعبارتِها أو لأَقْتُلَنَّكُم . قالوا : فدَعْنا نَدْعُو ربَّنا . قال : اذْهَبُوا . فَدَعُوا ربُّهُم فاسْتَجابَ لهم ، فرجَعوا إليه قالوا : رأيتَ كأن (١) رأسَك مِن ذهبِ ، مُلْكُك (٧) هذا يذهَبُ عندَ رأس الحولِ مِن هذه الليلةِ . قال : ثم مَهْ ؟ قالوا : ثم يكونُ بعدَك مَلِكٌ يفخَرُ (^) على الناس، ثم يكونُ مَلِكٌ يُخشَى على الناس شِدَّتُه، ثم يكونُ

<sup>(</sup>۱) في ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ : « السحرة » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح٢ : « إن لم تخبروني بها وإلا قتلتكم » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ر٢ ، م : « الليلة والله لتخبرني بها أو لأقتلنكم » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ر٢ ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « وسطك » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، ف٢ .

<sup>(</sup>٦) في ف١ : « كأنك » .

<sup>(</sup>V) في ص ، ف ٢ : « ملك » .

<sup>(</sup>A) في ف١، ح١: « يفجر » .

مُلْكُ لا يُقلُّه شيءٌ ، إنما هو مثلُ الحديدِ . يعني الإسلام . فأمَر بحصنِ فبني له بينه وبينَ السماءِ ، ثم جعَل يُنطِّقُه (١) بمقاعدِ الرجالِ والأحراسِ (٢) ، وقال لهم : إنما هي هذه الليلةُ (١) لا يجوزَنَ (٤) عليكم أحدٌ وإن قال : أنا بُختُنَصَّرَ . إلا قتلتُموه مكانَه (٥) من كان من الناسِ . فقعَد كلَّ أناسِ في مكانِهم الذي وكِّلوا به ، واهتاج (١) بطنُه من كان من الليلِ ، فكره أن يُرى مَقْعَدُه هناك ، وضُرِب على أَصْمِخةِ (١) القومِ فاسْتَثَقَلوا نومًا ، فأتى عليهم وهم نيامٌ ، ثم أتى عليهم فاسْتَثِقَظ بعضُهم فقال : مَن هذا ؟ قال : هذا الذي حُفِي (١) إلينا فيه الليلة (١) . فضرَبه فقتَله ، فأصبَح الخبيثُ قتيلًا .

وأخرَج ابنُ جريرِ نحوَه أخصرَ منه عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، وعن السديِّ ، وعن وعن السديِّ ، وعن وَهُبِ بنِ مُنَبِّهِ (٩) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : ظَهَر بُخْتُنَصَّرَ على الشامِ ،

<sup>(</sup>١) نَطُّق الماءُ الأكمة والشجرة : نصَفها . اللسان (ن ط ق) .

<sup>(</sup>۲) في ف١ : « الأجراس » .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ح١ : « بجوزون » وفي م : « يجوز » .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « كائنا » .

<sup>(</sup>٦) في ف١ : « احتاج » . وهاج الشيء واهتاج : ثار لمشقةٍ أو ضرر . التاج (هـ ى ج) .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف٢ : «أشمخة » ، وفي ف١ ، ر٢ ، ح٢ ، م : «أسمخة » ، وفي ح١ : «أسبخة » . وأصمخة » . وأصمخة على أصمختهم ؛ إذا وأصمخة : جمع صِماخ ؛ وهو خرق الأذن ، والسين لغة فيها ، وتقول : ضرب الله على أصمختهم ؛ إذا أنامهم . التاج (ص م خ) .

<sup>(</sup>٨) في ف٢ ، ح١ ، ح٢ : « خفي » . وتحفي وأمحفَى : بالغ في السؤال واستقصى ، وألحَّ في المسألة أو سأله فأكثر عليه في الطلب . ينظر النهاية ٤١٠٠ ، ٤١٠ ، واللسان (ح ف ي) .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ١٤/٢٧ – ٤٧٥ .

فَخُرَّب بيتَ المقدسِ وقتَلهم ، ثم أتى دمشقَ فوجَد بها دَمًا يَغْلِي على كِبًا (١) ، فسألَهم ما هذا الدمُ ؟ قالوا: أدرَكْنا آباءَنا على هذا ، وكلما ظهَر عليه (٢) الكِبَا ظهَر . فقتَل على ذلك الدمِ سبعينَ ألفًا مِن المسلمين وغيرِهم فسَكَن (٢) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن الحسنِ ، أن بُخْتَنَصَّرَ لما قتل بنى إسرائيلَ ، وهدَم بيتَ المقدسِ ، وسارَ بسَبايا بنى إسرائيلَ إلى أرضِ بابلَ ، فسَامَهم سوءَ العذابِ ، أراد أن المقدسِ ، وسارَ بسَبايا بنى إسرائيلَ إلى أرضِ بابلَ ، فسَامَهم سوءَ العذابِ ، أراد أن الماءَ ، فطلَب حِيلةً يصعَدُ بها ، فسَلَّطَ اللهُ / عليه بعوضةً ، فد خَلَت في الماءَ وهو يضرِبُ رأسَه بالحجرِ حتى مِنْخُرِه فوقَعَت () في دماغِه ، فلم تَزَلْ تأكُلُ دماغَه وهو يضرِبُ رأسَه بالحجرِ حتى ماتَ .

وأخوَج ابنُ جريرِ عن حُذَيفة بنِ اليمانِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إن بنى إسرائيلَ لما اعْتَدُوا في السبتِ وعَلَوا وقتلوا الأنبياء ، بعث اللهُ عليهم مَلِكَ فارسَ بُخْتَنَصَّر ، وكان اللهُ مَلَّكه سبعَمائةِ سنة ، فسارَ إليهم حتى حَلَّ ، بيتَ المقدس ، فحاصَرها وفتَحها ، وقتَل على دمِ زكريا سبعينَ ألفًا ، ثم سَبَى أهلَها والأبناء (أ) ، وسلَب حَلْى بيتِ المقدسِ ، واستخرجَ منها سبعينَ ألفًا ومائة ألفِ عَجَلةٍ مِن حَلْي ، وسلَب حَلْى بيتِ المقدسِ ، واستخرجَ منها سبعينَ ألفًا ومائة ألفِ عَجَلةٍ مِن حَلْي ، حتى أورَدَه بابلَ » . قال حُذَيفة : فقلت : يا رسولَ اللهِ ، لقد كان بيتُ المقدسِ عظيمًا عندَ اللهِ ؟ قال : « أَجَلْ ، بنَاه سليمانُ بنُ داودَ مِن ذَهَبِ ودُرٌ وياقوتٍ عظيمًا عندَ اللهِ ؟ قال : « أَجَلْ ، بنَاه سليمانُ بنُ داودَ مِن ذَهَبِ ودُرٌ وياقوتٍ

<sup>(</sup>١) في م: « كباء » . والكِبَا : هي الكُناسة . النهاية ٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) في م: « عليهم ».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/٥٧١ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ف٢ ، ح١ ، م : ( فوقفت ١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٢ ، م : « دخل » .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ف٢ ، وفي م : « بني الأنبياء » .

وزبرجد، وكان بلاطة ذهبًا وبلاطة فضة ، وعُمُدُه ذهبًا ، أعْطاه اللهُ ذلك وسَخَّر له الشياطينَ يأتونَه بهذه الأشياءِ في طرفةِ عين ، فسارَ بُخْتُنَصَّرَ بهذه الأشياءِ حتى نزل بها بابل ، فأقام بنو إسرائيل (في يديه مائة سنة يُعَذِّبُهم المجوسُ وأبناءُ المجوسِ ، فيهم الأنبياءُ وأبناءُ الأنبياءِ ، ثم إن الله رجمهم ، فأو حى إلى مَلِكِ مِن ملوكِ فارسَ يقالُ له : كورسُ . وكان مؤمنًا ، أن سِرْ إلى بَقايا بني إسرائيلَ حتى ملوكِ فارسَ يقالُ له : كورسُ . وكان مؤمنًا ، أن سِرْ إلى بَقايا بني إسرائيلَ حتى منتققِذهم . فسارَ كورسُ (بني إسرائيلَ وحلي الله معادوا في المعاصى ، فسلَّطَ اللهُ فأقامَ بنو إسرائيلَ مُطِيعينَ للهِ مائةَ سنةٍ ، ثم إنهم عادوا في المعاصى ، فسلَّطَ اللهُ عليهم إبطنانحوسَ (أن فغزا ثانيًا بن (أفي غزا مع بُختِنصَّرَ ، فغزا بني إسرائيلَ ، حتى أتاهم بيتَ (ألقدسِ ، فقرا ثانيًا بن عُدْنا عليكم بالسِّباءِ . فعادُوا في المعاصى ، فسيَّر أسرائيلَ ، إن عُدْتُم في المعاصى ، عُدْنا عليكم بالسِّباءِ . فعادُوا في المعاصى ، فسيَّر اللهُ عليهم السِّباءَ الثالثَ ؛ مَلِكَ رُومِيةَ يقالُ له : قاقشُ (٢) بنُ إسبايوسَ (٨) فغزاهم في البرِّ والبحرِ ، فسَباهم ، وسَيَّرَ حَلَى بيتِ المقدسِ ، وأحرَق بيتَ المقدسِ ، وأحرَق بيتَ المقدسِ ، ويَردُدُه في المنوانِ » . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « فهذا مِن صفة (١ كُبي بيتِ المقدسِ ، ويَردُدُه بالنيرانِ » . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « فهذا مِن صفة (١ كي بيتِ المقدسِ ، ويَردُدُه بالنيرانِ » . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « فهذا مِن صفة (١ كي بيتِ المقدسِ ، ويَردُدُه بالسِّباءِ المقدسِ ، ويَردُدُه بالنيرانِ » . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « فهذا مِن صفة (١ كي بيتِ المقدسِ ، ويَردُدُه المِن صفة (١ كي بيتِ المقدسِ ، ويَردُهُ المِن صفة (١ كي بيتِ المقدسِ ، ويَردُدُه المِن صفة (١ كي بيتُ المقدسِ ، ويَردُهُ المؤديرُهُ المؤدلِ المُن علي المؤدير المؤدي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف٢ : « فخلص بني إسرائيل وعمَّر بيت المقدس » .

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، م: « دخل » ، وفي ح١ : « خلي » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « انطيا محوس » ، وفي ص ، ف٢ : « ابطنا يحوس » ، وفي ر٢ : « الطيالجوس » ، وفي ح١ : « الطبانحوس » .

<sup>(</sup>٥) في ف٢ ، ر٢ ، ح٢ : « من » ، وفي مصدر التخريج : « بأبناء من » .

<sup>(</sup>٦) في ص : « ببيت » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ ، ح٢ ، م : « فاقس » ، وفي ف٢ : « فاخنيس » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ر٢ : « استثاقوس » ، وفي ص ، ف٢ : « استيايوس » ، وفي ح٢ : « اسبيافوس » .

<sup>(</sup>٩) في ف ١ : « بقية » .

المهدئُ إلى بيتِ المقدسِ ، وهو ألفُ سفينةٍ وسبعُمائةِ سفينةٍ ، يُرسَى بها على يافا حتى تُنقلَ إلى بيتِ المقدسِ ، وبها يَجتمعُ إليه (الأولون والآخرون) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ قال : كان إفسادُهم الذى يُفْسِدون (٢٠ فى الأرض مرتَين ؛ قتْلَ زكريا ويحيى بنِ زكريا ، فسَلَّط عليهم سابورَ ذا الأكتافِ ، مَلِكًا مِن ملوكِ فارسَ ، مِن قِبَلِ زكريا ، وسَلَّط عليهم بُخْتَنَصَّرَ مِن قِبَلِ (٣) يحيى (١٠).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ اللَّهُمَا ﴾ . قال : إذا جاء وعدُ أُولى تَيْنِكَ المرتين اللَّتين قَضَينا إلى بنى إسرائيلَ : ﴿ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ . قال : ( جُنْدٌ أَتُوا مِن ) فارسَ يَتَجَسَّسون مِن أخبارِهم ، ويسمَعون حديثَهم ، معهم

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ ، ح ٢ : ( الأولين والآخرين » ، وفي مصدر التخريج : ( يجمع الله الأولين والآخرين » .

والحديث عند ابن جرير ٤ / /٥٥ - ٥٥ ٤ . وقال ابن كثير : وهو حديث موضوع لا محالة لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث ، والعجب كل العجب كيف راج عليه - أي : على ابن جرير - مع إمامته وجلالة قدره . وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزى بأنه موضوع مكذوب وكتب ذلك على حاشية الكتاب .

<sup>(</sup>۲) فى ف١ : « أفسدوه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « قتل » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/٧٥٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/٠/١٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف٢ : « جندا تؤمن » .

بُخْتُنَصَّرَ ، فوعَى أحادِيتَهم مِن بينِ أصحابِه ، ثم رجَعَت فارسُ ولم يكنْ "قتالٌ ، ونُصِرت عليهم بنو إسرائيلَ ، فهذا وَعْدُ الأُولى ، فإذا جاء وعْدُ الآخرةِ بعَث مَلِكُ فارسَ ببابلَ جيشًا ، وأمَّر عليهم بُخْتَنَصَّرَ ، فَدَمَّرُوهم ، فهذا وعدُ الآخرةِ ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَجَاشُواْ ﴾ . قال : فمَشَوا (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة قال : أما المرةُ الأُولَى ، فسَلَّط عليهم جالوت ، حتى بعَث طالوت ومعه داودُ ، فقتله داودُ ، ثم رَدَّ الكَرَّةَ لبنى إسرائيلَ ، ﴿ وَجَعَلَنْكُمْ أَكُثَرُ نَفِيرًا ﴾ . أى : عددًا . وذلك في زمانِ داودَ ، فاإذَا جَآءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ ﴾ آخِرِ العقوبتين ، ﴿ لِيسُنْوُ أُو بُوهِكُمْ ﴾ . قال : ليُقبِّحوا وجوهكم ، ﴿ وَلِيدَ ثُولُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ . قال : ليُقبِّحوا وجوهكم ، ﴿ وَلِيدَ ثُولُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ . قال : كما دَخل عدوُهم قبلَ ذلك ، ﴿ وَلِيدُ تَبِرُواْ مَا عَلَوا تَشِيرًا ﴾ . قال : يُدَمِّرُوا ما عَلَوا تَدُميرًا ، فبعَث اللهُ عليهم في الآخرةِ بُحْتَنَصَّرَ البابليَّ المجوسيَّ أبغض خلقِ اللهِ إليه ، فسَبَى وقتَل وخَرَّب بيتَ المقدسِ ، وسامَهم سوءَ العذابِ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في الآيةِ قال : كانت الآخرةُ أشدَّ مِن الأُولى بكثيرٍ ، فإن الأُولى كانت هزيمةً فقط ، والآخرةَ كان التدميرُ ، وأحرَق بُخْتُنَصَّرَ

<sup>(</sup>۱) فی ف ۱ ، ح۱ ، م: « یکثر » .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/۱۶ ، ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤٧٠/١٤ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٢١٤ ، ٤٧٧ ، ٤٨٩ ، ٥٠٥ .

التوراةَ حتى لم يترُكْ فيها حرفًا (١)، وخرَّب المسجدَ (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ تَبِّبِيرًا ﴾ . قال : تَدْميرًا أَ" . وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : ( تُبَرَّه وتبَرَّنا أَ ) ، بالنَّبَطِئيَةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْمَكُمْ ﴾ . قال : كانت الرحمةُ التى وَعَدهم بَعْثَ محمد ﷺ.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِنَّ عُدْنَا كُلُو عَلَيْهِ ، فهم يُعْطُون الجزيةَ عُدْنَا ﴾ . قال : فعادوا ، فبعَث اللهُ عليهم محمدًا ﷺ ، فهم يُعْطُون الجزية عن يد وهم صاغرون (٥٠).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ . قال : سِجْنًا (١) .

 $(^{\vee}_{\mathbf{e}}^{\dagger})^{(+)}_{\mathbf{e}}^{\dagger}$ ابنُ النجارِ  $(^{\wedge}_{\mathbf{e}}^{\dagger})^{(+)}_{\mathbf{e}}$  النجارِ  $(^{\wedge}_{\mathbf{e}}^{\dagger})^{(+)}_{\mathbf{e}}$  النجارِ  $(^{\wedge}_{\mathbf{e}})^{(+)}_{\mathbf{e}}$ 

177/8

<sup>(</sup>١) بعده في ر٢ ، م : « واحدا » .

<sup>(</sup>٢) في م : « بيت المقدس » .

والأثر عند ابن جرير ١٤/٣٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/٥٠٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف٢ : « تدبره وتبرنا » ، وفي م : « تبرنا دمرنا » .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٣٧٣/١ ، وفي مصنفه (٩٨٨٢) ، وابن جرير ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/٤ ، ٥٠٨ ، وابن أبي حاتم – كما في فتح الباري ٣٩٣/٨ ، والإتقان ٢٤/٢ .

<sup>· (</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل ، ص ، ف ٢ .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ر۲: « البخاري » .

( ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ . قال : سِجْنًا أَ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمُ لِللَّهُ مِأْواهم فيها (٢) . لِلْكَيْفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ . يقولُ : جعَل اللهُ مأُواهم فيها (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ حَصِيرًا ﴾ . قال : يُحْصَرون فيها (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ حَصِيرًا ﴾ . قال : فراشًا ومِهادًا ( ، )

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جريرِ عن ابنِ زيدِ في قولِه : ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ الْقَرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَصُوبُ (٥).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ في الآيةِ قال : إن هذا القرآنَ يَدُلُكم على دائِكم ودوائِكم ؛ فأما داؤُكم فالذنوبُ والخطايا ، وأما دواؤُكم فالاستغفارُ .

وأخرَج الحاكمُ عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان يَتْلُو كثيرًا : ( إِنَّ هذا القرآنَ يهدى للتي هي أقومُ ويَيشُرُ المؤمنينَ) خفيفٌ (١).

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٤ /٧٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤ ١/٨٥ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٣٧٤/١ ، وابن جرير ٤٠٨/١٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١١/١٤.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٣٦٠/٣ . وقراءة : (يَبْشُرُ) . قراءة حمزة والكسائى ، وقرأ الباقون : ﴿ يُبَشِّرُ ﴾ . ينظر النشر ، الحاكم ٣٨٠/٣ .

وأخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرُ (١) ﴾ . قال : الجنةَ . وكلُّ شيءٍ في القرآنِ « أُجرٌ كبيرٌ (١) ﴾ و « رزقٌ كريمٌ » ، فهو الجنةُ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءَهُ الْخَرْجِ ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ : ﴿وَيَدْعُ الْخَاءُمُ الْخَلْهُ وَاغْضَبْ عَلَيه (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشّرِ دُعَآءَمُ بِالْخَيْرِ ﴾ . قال ('') يغضَبُ أحدُهم ('°) ، فيَسُبُ نفسَه ويَسُبُ زوجتَه و (' مالَه وولدَه ، فإن أَعْطاه اللهُ ذلك شَقَّ عليه ، فيمْنَعُه ذاك ، ثم يَدْعو بالخيرِ فيُعْطِيه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿وَيَدَّعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ الْمَالِيْ وَالشَّرِ دُعَآءَهُ الْمَالِيْ عَلَى [٢٥٦] ولدِه وعلى امرأتِه ، والمُخَارُ (١) فَيَدْعُو عَلَيه ، لا يُحِبُ أن يُصِيبَه (١) .

<sup>(</sup>۱) بعده فی م : « ورزق کبیر » .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۱/۱۶ .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۱۲/۱۶ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته » . وهو انتقال نظر من الأثر التالي بعده .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « أحدكم » ، وبعده في م : « فيدعو أحدهم » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح١ : « يسب » .

<sup>. (</sup>v) بعده فی  $\phi$  ، ف ۱ ، ف ۲ ، ح ۱ ، م : « فیه » .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١٤/١٥ .

وأخرَج أبو داود ، والبزار ، عن جابر قال : قال رسولُ الله على الله على الله على أدوا على أنفسكم ، لا تُدعوا على أولادِكم ، لا تَدْعوا على أموالِكم ، لا تُوافِقوا مِن اللهِ ساعة فيها إجابة فيَسْتجيبَ لكم »(١) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَكُنُ عَجُولًا ﴾ . قال : ضَجِرًا لا صبرَ له على سرًاءَ ولا ضرًاءَ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن سلمانَ الفارسيِّ قال : أولُ ما خلَق اللهُ مِن آدمَ رأسُه ، فجعَل ينظُرُ وهو يُخْلَقُ ، وبَقِيتْ رِجْلاه ، فلما كان بعدَ العصرِ قال : يا ربِّ ، عَجِّلْ (٢) قبلَ الليلِ . فذلك قولُه : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ (١)

وأَخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن مجاهدِ قال : لما خلَق اللهُ آدمَ خلَق عينَيه قبلَ بَقِيَّةِ جسدِه ، فقال : أَيَّ بقيةَ خَلْقِى قبلَ غيبوبةِ الشمسِ . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَكَانَ اللهُ : ﴿ وَكَانَ اللهُ : ﴿ وَكَانَ اللهُ : ﴿ وَكَانَ اللهُ اللهُ

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَائِنَّ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، بسندٍ واهٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيّ قال : « إن الله خلَق شمسَين مِن نور عرشِه ، فأما ما كان في سابق علمِه أنه

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٥٣٢) . والحديث عند مسلم (٣٠٠٩) .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۶/۱۶ ، وفی تاریخه ۱/۹۹ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ ، م : « اعجل » ، وفي ر ٢ : « اجعل » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١١٠/١٤، ١١١، وابن جرير ١٤/١٤ه، وابن عساكر ٣٨٤/٧.

<sup>(</sup>٥) ابن أبى شيبة ١١٥/١٤.

يَدَعُها شمسًا، فإنه خَلَقها مثلَ الدنيا على قدرِها، ما بينَ مشارقِها ومغاربِها، وأما ما كان في سابقِ علمِه أنه يَطْمِسُها ويجعَلُها قمرًا، فإنه خَلَقها دونَ الشمسِ في العِظَمِ، ولكن إنما يُرَى صِغَرُها لشدةِ ارتفاعِ السماءِ وبُعْدِها مِن الأرضِ، فلو تَرَك الشمسَ كما كان خلقها أولَ مرةٍ لم يُعْرَفِ الليلُ مِن النهارِ، ولا النهارُ مِن الليل، ولم يَدْرِ المسلمون متى وقتُ حَجِّهم، ولم يَدْرِ المسلمون متى وقتُ حَجِّهم، وكيف عددُ الأيامِ والشهورِ والسنينَ والحسابِ، فأرسَل جبريلَ ، فأمَرَّ جناحه على وجهِ القمرِ ، وهو يومَعُذ شمسٌ ، ثلاثَ مراتٍ ، فطَمَس عنه الضوءَ وبقى فيه النورُ ، فذلك قولُه : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنّهَارَ ءَاينَيْنَ ﴾ " الآية .

وأخرَج البيهقى فى «دلائلِ النبوةِ »، وابنُ عساكرَ ، عن سعيدِ المَقْبُرِى ، أن عبدَ اللهِ بنَ سَلَامٍ سأل النبى عَيَالِيْ عن السوادِ الذى فى القمرِ ، فقال : «كانا شمسَين » . فقال " : «قال (١) الله : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ سُمسَين » . فالسّوادُ الذى رأيتَ هو المَحْوُ » (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ الأنباريِّ في « المصاحفِ » ، عن عليٌ في قولِه : ﴿ فَكَحَوْنَا ٓ ءَايَةَ ٱلْيَّلِ ﴾ . قال : هو السوادُ الذي في القمرِ (١) .

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ف ٢ ، ر٢ ، ح٢ ، م : ( إلى ١ .

 <sup>(</sup>۲) ابن مردویه – كما فى اللآلئ المصنوعة ۱/۵۰ . وقال المصنف : عبد المنعم – هو ابن إدريس –
 كذاب . وينظر ميزان الاعتدال ۲٫۸۸۲ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف١.

<sup>(</sup>٤) ليس في مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٥) البيهقي ٢٦١/٦ ، ٢٦٢ ، وابن عساكر ٢١٠/٦ - ١١١ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٤/٥١٥، ٥١٦، وفي تاريخه ٧٦/١.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عليٌ في الآيةِ قال : كان الليلُ والنهارُ سواءً ، فمَحا اللهُ آيةَ الليل فجعَلها مُظْلِمةً ، وترَك آيةَ النهارِ كما هي .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَمَحَوْنَا ٓ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ ﴾ . قال : هو السَّوادُ بالليلِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنَ ﴾ . قال : كان القمرُ يُضِيءُ كما تُضِيءُ الشمسُ ، والقمرُ آيةُ الليلِ ، والشمسُ آيةُ النهارِ ، ﴿ فَرَحَوْنَا عَايَةَ ٱلْيَلِ ﴾ . قال : السَّوادُ الذي في القمرِ (٢) .

روأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ قال : كتَب ١٦٧/٤ هِرَقْلُ إلى معاوية يسألُه عن ثلاثةِ أشياءَ ؛ أيُّ مكانِ إذا صلَّيتَ فيه ظننتَ أنك لم عُصلٌ إلى قبلة ؟ وأيُّ مكانِ طلَعَت فيه الشمسُ مرةً و (٦) لم تطلُعْ فيه قبلُ ولا بعدُ ؟ وعن السَّوادِ الذي في القمرِ . فسأل ابنَ عباس ، فكتَب إليه : أما المكانُ الأولُ فهو ظَهْرُ الكعبةِ ، وأما الثاني فالبحرُ حينَ فرقه اللهُ لموسى ، وأما السَّوادُ الذي في القمرِ فهو المَحْوُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في الآيةِ قال : خلَق اللهُ نورَ الشمسِ سبعينَ جزءًا ، فمحا مِن نورِ القمرِ تسعةً وستينَ جزءًا ، فمحا مِن نورِ القمرِ تسعةً وستينَ جزءًا ، فالشمسُ على مائةٍ وتسعةٍ وثلاثينَ جزءًا ، والقمرُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/١٥، وفي تاريخه ٧٦/١، ٧٧.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/۱۶، ۱۷، ، وفی تاریخه ۷۷/۱.

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ح٢ . وهي كذلك في مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٩٠٨٠) .

على جزءٍ واحدٍ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن محمدِ بن كعبِ القُرظِيِّ في الآيةِ قال : كانت شمسٌ بالليلِ وشمسٌ بالنهارِ ، فمَحا اللهُ شمسَ الليلِ ، فهو المَحْوُ الذي في القمر .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم (١) عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَمَحُونَا ٓ ءَايَةَ ٱلْيَلِ ﴾ . قال : انظُرْ إلى الهلالِ ليلةَ ثلاثَ عشْرَةَ ، أو أربعَ عشْرَةَ ، فإنك تَرى فيه كهيئةِ الرجلِ آخذًا برأسِ رجلٍ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد في قولِه : ﴿ فَمَحَوْنَا ٓ ءَايَةَ ٱلۡيَٰلِ وَجَعَلْنَاۤ ءَايَةَ ٱلۡيَٰلِ وَجَعَلْنَاۤ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ . وَسَدَفَ (٢) النَّهَارِ .

"وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا ٓ ءَايَةَ اللَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ . قال : جعَل لكم سبحًا ( ) طَويلًا ( ) . سبحًا ( )

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عطاءِ بنِ السائبِ قال : أخبر نى غيرُ واحدٍ أن قاضيًا من قضاةِ الشامِ أتّى عمرَ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، رأيتُ رُؤْيا أفظَعَتْنى . قال : وما رأيتَ ؟ قال : رأيتُ الشمسَ والقمرَ يقتتِلان والنجومَ معهما نصفين . قال : فمع

<sup>(</sup>١) في م : « شيبة » .

<sup>(</sup>٢) سَدَفُ النهار : بَيَاضُه . ينظر النهاية ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م . وجاءت هذه العبارة في ص ، ف ١ ، ف٢ ، ح ١ بعد قوله : ﴿ سبحا طويلا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) السبح: الفراغ. التاج (س ب ح).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/١٥، ١٨٥.

أَيِّهِمَا كَنْتَ ؟ قال : مع القمرِ على الشمسِ . فقال عمرُ : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْتَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَا اللهِ لا تعمَلُ لى ءَايَنَا أَنَيْ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ . فانطلِقْ فواللهِ لا تعمَلُ لى عملًا أبدًا . قال عطاءٌ : فبلَغنى أنه قُتِل مع معاوية يومَ صفِّينَ (١).

وأخرَج ابن عساكرَ عن على بنِ ربيعة (٢) قال : سأل ابنُ الكَوَّاءِ عليًّا عن السَّوادِ الذي في القمرِ . قال : هو قولُ اللهِ تعالى : ﴿ فَمَحَوْنَا ٓ ءَايَةَ ٱلۡيَٰلِ﴾ (٣).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَصَلْنَكُ ﴾ . يقولُ : بيَّنَاه (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمَنَاهُ طَكَيْرَهُ فِي عُنُقِهِۦ ﴾ .

أَخْرَجَ أَحْمَدُ ، وَعَبَدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وَابنُ جَرِيرٍ ، بَسَنْدٍ حَسَنٍ ، عَنْ جَابِرٍ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « طائرُ كلِّ إنسانِ في عُنُقِه » (٥) .

وأخرَج ابنُ مردُويه عن مُخذَيفةَ بنِ أَسِيدٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إن النُّطفةَ التي تُخلَقُ<sup>(١)</sup> منها النَّسَمَةُ تطيرُ في المرأةِ أربعين يومًا وأربعين ليلةً ، فلا يَنقَى منها شعَرٌ ولا بَشَرٌ ولا عِرقٌ ولا عَظْمٌ إلا دخَله ، حتى إنها لَتدخُلُ بينَ الظُّفُرِ واللحم ، فإذا مضَى لها أربعونَ ليلةً وأربعونَ يومًا أهبَطه اللهُ إلى الرَّحِم ، فكان

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٧٤/١١ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) في م: « زيد » .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٩٩/٢٧ . وعنده : « هذه اللطمة » بدل « السواد » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٤٣/٢٣ ، ٤٤ ، ٨٦ ، ١٦١ (١٤٦٩١ ، ١٤٧٦٥ ، ١٤٨٧٨) ، وعبد بن حميد (١٠٥٣ - منتخب) ، وابن جرير ١١٩/١٤ . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف٢ ، م : « يخلق » ، وفي ح١ : « خلق » ، وفي ح٢ : « يخلق الله » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱلۡزَمۡنَٰهُ طَكَيۡرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ ﴾ . قال : سعادتَه وشَقاوتَه وما قَدَّر اللهُ له وعليه ، فهو لازِمُه أين (١٠) كان (٠٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ جُوَيبرٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ طُكَيْرِهُ فِي عُنْقِهِ ۗ . قَال : قال عبدُ اللهِ : الشقاءَ والسعادةَ ، والرزقَ والأجلَ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ۱، ف ۲، ح ۱: «أي »، وفي ر ۲، ح ۲: «يا».

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « به » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٦/٢٦ (١٦١٤٢) ، ومسلم (٢٦٤٤) ، (٢٦٤٥) .

<sup>(</sup>٤) في م : « أينما » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/٩٩٥ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن أنسِ فى قولِه : ﴿ طَكَيْرِهُ ﴾ . قال : كتابَه (۱) .

وأخرَج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ الْمَانَهُ طَتَهِرَهُ ﴾ . أي : عملَه (٢).

وأخرَج أبو داودَ في كتابِ « القدرِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَكَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ - ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَكَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ . قال : ما مِن مولودٍ يولَدُ إلا وفي عُنْقِه ورقةٌ مكتوبٌ فيها شَقِيِّ أو سعيدٌ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرُو ﴾ . قال : هو طَتَهِرُو ﴾ . قال : عملَه ، ﴿ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبُا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴾ . قال : هو عملُه الذى عمِل ، أُحْصِى عليه ، فأُخْرِج له يومَ القيامةِ ما كُتِب عليه مِن العملِ ، فقرأه منشورًا (') .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن السدى في الآيةِ قال : /الكافرُ يُحْرَجُ له يومَ القيامةِ ١٦٨/٤ كتابٌ () ، فيقولُ : ربِّ ، إنك قد قَضَيْتَ أنك لستَ بظَلَّامٍ للعبيدِ ، فاجعَلْني كتابٌ () أحاسِبُ نفسى . فيقالُ له : ﴿ اقْرَأَ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ . وَأَخْرَجَ أَبُو عُبِيدٍ ، وَابنُ المنذرِ ، عن هارونَ قال : في قراءةِ أُبَيِّ بنِ كعبٍ :

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٣٦٧/١٣ .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢١٦١) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/١٤ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢: ﴿ كتابا ﴾ .

(وكلُّ إنسانِ ألزمناهُ طائرَهُ في عُنُقِهِ يَقْرَؤُه يومَ القيامةِ كِتابًا يَلقَاهُ مَنشُورًا)(١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ ، أنه قَرَأُها : (ويَخْرُجُ له يومَ القيامةِ كتابًا) بفتحِ الياءِ . يعنى : يَخْرُجُ الطائرُ كتابًا (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ أَقُرُأَ كِنَنْبَكَ ﴾ . قال : سيَقْرَأُ يومَئذِ مَن لم يَكُنْ قارِئًا فى الدنيا (٢٠).

وأخرَج ابنُ جريرِ عن الحسنِ قال: يا بنَ آدمَ ، بُسِطَتْ لك صحيفةٌ ، وَوُكُل بك مَلَكَان كَرِيَان ؛ أحدُهما عن يمينِك والآخرُ عن يسارِك ، حتى إذا مِتَّ طُوِيَتْ صحيفتُك ، فجعِلت في عُنُقِك معك في قبرِك ، حتى تخرُج يومَ القيامةِ . فعندَ ذلك يقولُ: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلزَّمْنَهُ طَلَيْرِمُ فِي عُنُقِهِ . حتى بلَغ: ﴿ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ (ن) . قولُه تعالى : ﴿ وَلا نَرِرُ وَإِزِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَيْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أبو عبيد في فضائله ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/۱٤ه .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/١٤ ، ٥٢٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « من » .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر ١١٧/١٨.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، وابنُ أبي شيبة ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وأبو داود ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، عن ابنِ عباسٍ قال : حدَّثني الصَّعْبُ بنُ جَثَّامةَ قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، (إنَّا نُصِيبُ في البَيَاتِ ، مِن ذَراريِّ المشركين ؟ قال : «هم منهم » .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، وقاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، وابنُ عبدِ البرِّ ، عن حَسْناءَ " بنتِ معاويةَ الصَّرَيْمِيةِ (١٤) ، عن عمِّها قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « النبيُّ في الجنةِ ، والشهيدُ [٢٥٦ظ] في الجنةِ ، والمولودُ في الجنةِ ، والوَئِيدُ (٥) في الجنةِ » (١٠).

( وأخرَج قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، وابنُ عبدِ البرِّ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ
 ( مألتُ ربِّى اللَّاهِين ( من ذُرِّيَّةِ البشرِ ألَّا يُعذِّبَهم ، فأعْطانِيهِم ( ) ( ويَنْ اللَّهِين ( من دُرِّيَّةِ البشرِ ألَّا يُعذِّبَهم ، فأعْطانِيهِم ( )

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ح۱ : « إنا نصيب في البنات » ، وفي م : « إني قضيت في البنات » . وبيات العدو وتبييتهم : هو أن يقصد في الليل من غير أن يَعْلم فيؤخذ بغتة . النهاية ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۹۳۸۰) ، وابن أبی شیبة ۳۸۸/۱۲ ، والبخاری (۳۰۱۳ ، ۳۰۱۳) ، ومسلم (۱۷۲۵) ، وأبو داود (۲۲۷۲) ، والترمذی (۱۵۷۰) ، والنسائی فی الکبری (۲۲۲۸ – ۲۲۲۸) ، وابن ماجه (۲۸۳۹) .

<sup>(</sup>٣) في م ، والتمهيد : « خنساء » . وينظر تهذيب الكمال ١٥١/٣٥ .

<sup>(</sup>٤) في ح٢: « الصيرمية » ، وفي م: « الضمرية » .

<sup>(</sup>٥) الوَثِيدُ : المَوْءُود ، فعيل بمعنى مفعول . النهاية ١٤٣/٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ٨٤/٧، وأحمد ٢٠٥٨، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٥٨ (٢٠٥٨، ٢٠٥٨، ٢٣٤٧٦)، وأحمد ٢٠٤٧٦)، وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>.</sup> م : م سقط من (V-V)

 <sup>(</sup>٨) قال ابن عبد البر: إنما قيل للأطفال: اللاهين؛ لأن أعمالهم كاللهو واللعب، من غير عقد ولا عزم،
 من قولهم: لهيت عن الشيء. أي: لم أعتمده، كقوله: ﴿لاهية قلوبهم﴾ .

<sup>(</sup>٩) ابن عبد البر ١١٧/١٨ . وقال ابن الجوزى : حديث لا يثبت ، ويزيد لا يعول عليه . العلل المتناهية ٢٤٤/٢ . وينظر السلسلة الصحيحة (١٨٨١) .

وأخرَج 'الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادر الأصولِ » ' ، وابنُ عبدِ البرِّ ، عن أنسِ قال : « هم خَدَمُ أهلِ قال : « هم خَدَمُ أهلِ الجنةِ » ''

وأخرَج عن سلمانَ الفارسيِّ قال : أطفالُ المشركين خَدَمُ أهل الجنةِ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » ، وابنُ عبدِ البرِّ وضعَّفه ، عن عائشةَ قالت : سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن وِلْدانِ ( المسلمين ، أين هم ؟ قال : « في الجنةِ » . وسألتُه عن وِلْدانِ المشركين ، أين هم ؟ قال : « في النارِ » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، لم يُدْرِكوا الأعمالَ ولم تَجْرِ عليهم الأقلامُ . قال : « ربُّكِ أعلمُ بما كانوا عامِلين ، والذي نفسي بيدِه لئن شِعْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضاغِيَهم ( في النار » ( أن

وأخرَج (المحدُ، والله عبدُ البرِّ، عن ابنِ عباسِ قال : كنتُ أقولُ في أطفالِ المشركِين : هم مع آبائِهم . حتى حدَّثني رجلٌ مِن أصحابِ النبيِّ عن النبيِّ من أبيهُم أعلمُ النبيِّ عن النبيِّ عَيْلِيْهُ ، أنه سُئل عنهم ، فقال : « ربُّهم أعلمُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « قاسم بن أصبغ » .

<sup>(</sup>٢) في م: « سألت ».

<sup>(</sup>٣) الحكيم الترمذي ٢١٤/١ ، وابن عبد البر ١١٨/١٨ .

<sup>(</sup>٤) في م : « أولاد » .

<sup>(</sup>٥) تضاغيهم : صياحهم وبكاؤهم . النهاية ٣/٣٩ .

<sup>(</sup>٦) الحكيم الترمذى ٣١٢/١ ، وابن عبد البر ١٢٢/١٨ . والحديث عند أحمد ٤٨٤/٤٢ (٢٥٧٤٣) مختصرا . وقال محققوه : إسناده ضعيف . وينظر العلل المتناهية ٢/٢٤ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : م .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ ، ح٢ .

بهم، ('هو خلَقهم ، وهو أعْلَمُ بهم') وبما كانوا عامِلِين ». فأمسَكْتُ عن قولي (').

وأخرَج قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، وابنُ عبدِ البرِّ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ مُثلِّ مُن عن أبي عامِلين ، (") . مُثلِل عن أولادِ المشركين ، فقال : « اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلين » " .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَكَ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ ﴾ .

أخوَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى هريرة قال : إذا كان يومُ القيامةِ جَمَع اللهُ أهلَ الفَتْرةِ ، و (المَعْتُوة ، والأَصَمَّ ، والأَبْكَمَ ، والشيوخَ الذين لم يُدْرِكوا الإسلامَ ، ثم أرسَل إليهم رسولًا أن ادخُلوا النارَ . فيقولون : كيف ولم تَأْتِنا رُسُلٌ ؟ قال : واثيمُ اللهِ ، لو دخَلوها لكانت عليهم بَودًا وسلامًا . ثم يُرْسِلُ إليهم ، فيُطِيعُه مَن كان يُريدُ أن يُطِيعَه . قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتُم : ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِينِ كَتَى نَبْعَث رَسُولًا ﴾ (٥)

وأخرَج إسحاقُ بنُ راهُويه ، وأحمدُ ، (وابنُ حبانَ ، وأبو نُعيمٍ في «المعرفةِ» ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في كتابِ «الاعتقادِ» ، عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣٠٥/٣٤ (٢٠٦٩٧) ٤٦٩/٣٨) ، وابن عبد البر ١٢٦/١٨ . وقال محققو المسند : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر ٩٨/١٨ ، ٩٩ ، ٩١٥ ، ١٢٦ . والحديث عند البخاري (١٣٨٤ ، ٩٨ ، ٦٥) ، ومسلم (٢٦٥٩) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف٢، ر٢، ح١، ح٢، م٠

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٧١٤/١ ، وابن جرير ٢١/١٤ ، ٧٢٥ .

<sup>(</sup>٦ – ٦) في ص ، ف١ ، ف٢ : ٩ وابن مردويه » ، وفي ر٢ : ٩ وابن حبان وأبو نعيم في المعرفة والطبراني » .

الأسودِ بنِ سريعٍ ، أن النبيّ عَيْلِيّ قال : «أربعة يَحْتَجُون يومَ القيامةِ ؛ رجلٌ أَصَمُّ لا يسمعُ شيئًا ، ورجلٌ أحمقُ ، ورجلٌ هَرِمٌ ، ورجلٌ مات في الفَتْرَةِ (() ، فأمّا الأَصَمُّ فيقولُ : ربّ ، لقد جاء الإسلامُ وما أسمعُ شيئًا . وأما الأحمقُ فيقولُ : ربّ ، لقد جاء الإسلامُ والصّبْيانُ يَحْذِفُونني بالبَعْرِ . وأما الهَرِمُ فيقولُ : ربّ ، لقد جاء الإسلامُ وما أعقِلُ شيئًا . وأما الذي ماتَ في الفَتْرةِ فيقولُ : ربّ ، ما أتاني لك رسولٌ . وما أعقِلُ شيئًا . وأما الذي ماتَ في الفَتْرةِ فيقولُ : ربّ ، ما أتاني لك رسولٌ . فيأخذُ مواثِيقَهم لَيُطِيعُنّه (٢) فيرسِلُ اليهم رسولٌ أن ادخُلوا النارَ » . قال : «فوالذي نفسُ محمدِ بيدِه ، لو دخلوها كانت عليهم بَرْدًا وسَلامًا ، ومَن لم يَدْخُلُها شُحِب إليها » (أ) .

وأخرَج ابنُ راهُويه ، وأحمدُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ ، عن أبي هريرةَ مثلَه ، غيرَ أنه قال في آخرِه : « فمَن دخَلها كانت عليه بَرْدًا وسَلامًا ، ومَن لم يَدْخُلْها سُحِب إليها » (٥) .

وأخرَج قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، والبزارُ ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ عبدِ البرِّ في « التمهيدِ » ، وأخرَج قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، والبزارُ ، وأبو يَعْلَقُ : « يُؤْتَى يومَ القيامةِ بأربعةٍ ؛ بالمولودِ ، ١٦٩/٤

<sup>(</sup>١) في ف١ ، ف٢ ، ح١ ، وأحمد ، والبيهقي : « فترة » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>T-T) في الأصل ، ص ، ف T ، T ، T ، م ، والبيهقي : « ويرسل » . والمثبت موافق لبقية مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن راهويه (٤١) ، وأحمد ٢٢٨/٢٦ (١٦٣٠١) ، وابن حبان (٧٣٥٧) ، وأبو نعيم ٢٥٦/١ (٩١١) ، والطبراني (٨٤١) ، والبيهقي ص ٢٠٢ . وقال محققو المسند : حديث حسن .

<sup>(°)</sup> إسحاق بن راهويه (٤٢) ، وأحمد ٢٦/٢٦ (١٦٣٠٢) ، والبيهقي ص ٢٠٣ . وقال محققو المسند : إسناده حسن .

والمَعْتوهِ ، ومَن مات في الفَتْرةِ ، 'وبالشيخِ الهَرِمِ' الفاني ، كلَّهِم يتكلَّمُ بحُجَّتِه ، فيقولُ الربُّ تبارك وتعالى لِعُنُقِ مِن جهنمَ : ابْرُزِى . ويقولُ لهم : إنِّى كنتُ أَبْعثُ إلى عبادى رسلًا مِن أنفسِهم ، وإنى رسولُ نفسى إليكم . فيقولُ لهم : ادخُلوا هذه . فيقولُ مَن كُتِب عليه الشقاءُ : يا ربِّ أَتُدْخِلُناها أومنها كُنَّا نَفِرُ ؟ قال : وأما مَن كُتِب له السعادةُ فيمْضِي فيَقْتَحِمُ فيها ، فيقولُ الربُّ تعالى : قد عايَنتُمونى فعَصَيتُمونى ، فأنتم لرُسِلى أشدُّ تكذيبًا ومعصيةً . فيُدخِلُ هؤلاء النارَ » .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » ، والطبرانيُّ ، وأبو نعيم ، عن معاذِ بنِ جبلِ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : « يُؤْتَى يومَ القيامةِ بالمَسْوخِ عقلًا ، وبالهَالكِ في الفَتْرةِ ، وبالهَالكِ صغيرًا ، فيقولُ الممسوخُ عقلًا : يا ربِّ ، لو آتيتنى عقلًا ، ما كان مَن آتيتَه عقلًا بأَسْعَدَ بعقلِه مِنِّى . ويقولُ الهالكُ في الفترةِ : يا ربِّ ، لو أتانى منك عهد ، ما كان مَن أتاه منك عهد بأسعدَ بعهدِك مِنِّى . ويقولُ الهالكُ صغيرًا : يا ربِّ ، لو آتيتنى عُمُرًا ، ما كان مَن آتيتَه عُمُرًا بأسعدَ بعهدِك مِنِّى . ويقولُ الهالِكُ صغيرًا : يا ربِّ ، لو آتيتنى عُمُرًا ، ما كان مَن آتيتَه عُمُرًا بأسعدَ بعمُولُ : يا ربِّ ، لو آتيتنى عُمُرًا ، ما كان مَن آتيتَه عُمُرًا بأسعدَ بعمُولُ : بعُمُره مِنِّى . فيقولُ الربُّ تبارك وتعالى : فإنى آمُرُكم بأمرٍ ، أفتُطيعونى ؟ فيقولُون :

<sup>(</sup>١ - ١) في ص ، ر٢ : « وبالشيخ الهم » . وفي م : « والشيخ الهرم » . والهَرِم والهِمّ بمعنى ، وهو من بلغ أقصى الكِبَر . ينظر اللسان (هـ ر م ، هـ م م) .

<sup>(</sup>٢) في م: «أندخلها».

<sup>(</sup>٣) البزار (٢١٧٧ - كشف)، وأبو يعلى (٢٢٤)، وابن عبد البر ١٢٨/١٨. وقال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. وقال محقق أبي يعلى: عبد الوارث مولى أنس ليس من رجال الصحيح ولا من رجال أصحاب السنن.

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

نعم وعِزَّتِك . فيقولُ (() : اذْهَبوا فادخُلوا جهنم . ولو دَخلوها ما ضَرَّتْهم شيئًا ، فيَخْرُجُ (() عليهم قوابِصُ (() مِن نارٍ ، يَظُنُّون أنها قد أَهْلَكَت ما حَلَق اللهُ مِن شيء ، فيرجِعُون سِرَاعًا ويقولون : يا ربَّنا ، خَرَجْنا وعِزَّتِك نريدُ دخولَها ، فخَرَجت علينا قوابِصُ (() مِن نارٍ ، ظَنَنَّا أن قد أَهْلَكَت ما حَلَق اللهُ مِن شيءٍ . ثم يَأْمُرُهم ثانيةً فيرُجِعون كذلك ، ويقولون كذلك ، فيقولُ الربُّ : خَلَقْتُكم على عِلْمى ، وإلى عِلْمى تَصِيرُون ، ضُمِّيهم . فتأخُذُهم النارُ (())

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى صالحٍ قال : يحاسَبُ يومَ القيامةِ الذين أُرسِل إليهم الرسلُ ، فيُدْخِلُ اللهُ الجنةَ مَن أطاعَه ، ويُدْخِلُ النارَ مَن عَصاه ، ويَبْقَى قومٌ مِن الوِلدانِ والذين هَلكوا في الفَتْرةِ ( ومَن غُلِب على عقلِه ، فيقولُ الربُّ تبارك وتعالى لهم : قدرأيتُم ، إنما أَدْخَلْتُ الجنةَ من أطاعنى ، وأدخلتُ النارَ مَن عصانى " )

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف١، ر٢، ح١، ح٢، م: «لهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ ، م : « فخرج » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ر٢ ، ح٢ ، وأصلى حلية الأولياء : « قوابض » . وأثبت ناشر الحلية : « قوانص » بالنون والصاد ، كما فى مختصر الحلية . والقوابص هى الطوائف والجماعات ، واحدها قابصة . أما القوانص ، فهى قطع قانصة تقنصهم كما تختطف الجارحةُ الصَّيْدَ . ينظر النهاية ٤/٥ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) الحكيم الترمذى ٢١٧/١، ٣١٣، والطبرانى ٢٠ / ٨٢ ، ٨٥ (١٥٨)، وفى الأوسط (٥٩٥٠)، وأو الأوسط (٥٩٥٠)، وأبو نعيم ٢١٧/٥، ٢١٧/٧، وقال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وسينة، وفى إسناده عمرو بن واقد، قال ابن مسهر: ليس بشيء. وقال الدار قطنى: متروك. وقال ابن حبان: يروى المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك. العلل المتناهية ٢ / ٤٤١. وينظر الكامل ١٧٧٠/٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ح١ : « والأصم والأحمق والهرم ، ومن غلب على النار من عصاني » .

وفي ص ، ف 1 ، ف <math> Y : (0, 0) ومن غلب على النار من عصاني 0 : 0 وفي 0 : (0, 0) وفي م 0 : 0 وفي م 0 : 0 وفي م 0 : 0 وفي الموضع وفي 0 : 0 وفي الموضع الأول من مصدر التخريج 0 : 0 : 0 النار من عصاني 0 : 0 : 0 النقاط . والمثبت من الموضع الثاني لمصدر التخريج .

وإنى آمُرُكم أن تَدْخُلوا(') هذه النارَ . فيَخْرُجُ لهم عُنُقٌ منها ، فمَن دخَلها كانت نَجَاتَه ، ومَن نَكَص فلم يَدْخُلُها كانت هَلَكَتَه ('') .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » عن عبدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَن ذَراريٌ المشركين الذين هَلكوا صِغارًا ، فوضَع رأسَه ساعةً ، ثم قال : « أين السائلُ ؟ » . فقال : هأنذا يا رسولَ اللهِ . فقال : « إن السائلُ ؟ » . فقال : هأنذا يا رسولَ اللهِ . فقال : « إن الله تباركُ وتعالى إذا قَضَى بينَ أهلِ الجنةِ والنارِ ، لم يَبْتَى غيرُهم ، عَجُوا فقالوا : اللهمَّ ربّنا ، لم "تأتِنا رُسُلُك" ، ولم نَعْلَمْ شيئًا . فأرسَل إليهم مَلكًا ، واللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلين ، فقال : إنى رسولُ ربّكم إليكم . فانطَلقوا فاتّبعوا حتى أتوا النار ، فقال : إن اللهَ يأمُرُكم أن تَقْتَحِموا فيها . فاقتَحَمَت طائفةٌ منهم ، ثم أُحْرِجوا مِن حيثُ لا يشعُرُ أصحابُهم ، فجُعِلوا في السابِقين المُقرَّبين ، ثم جاءهم الرسولُ فقال : إنَّ اللهَ يأمُرُكم أن تَقْتَحِموا في النارِ . فاقْتَحَمَت طائفةٌ أُخْرَى ، ثم فالسولُ فقال : إنَّ اللهَ يأمُرُكم أن تَقْتَحِموا في النارِ . فقالوا : ربَّنا ، لا طاقةَ لنا بعذابِك . فقال : إنَّ اللهَ يأمُرُكم أن تَقْتَحِموا في النارِ . فقالوا : ربَّنا ، لا طاقةَ لنا بعذابِك . فقال : إنَّ اللهَ يأمُرُكم أن تَقْتَحِموا في النارِ . فقالوا : ربَّنا ، لا طاقةَ لنا بعذابِك . فقال : إنَّ اللهَ يأمُرُكم أن تَقْتَحِموا في النارِ . فقالوا : ربَّنا ، لا طاقةَ لنا بعذابِك . فقال : إنَّ اللهَ يأمُرُكم أن تَقْتَحِموا في النارِ . فقالوا : ربَّنا ، لا طاقةَ لنا بعذابِك . فقال : إنَّ اللهَ يأمُرُكم أن تَقْتَحِموا في النارِ . فقالوا : ربَّنا ، لا طاقةَ لنا بعذابِك .

قُولُه تعالَى : ﴿ وَإِذَآ أَرَدُنَاۤ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ ادخلوا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۷۳/۱۳ ، ۵٤٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ يأتنا رسلك ﴾ ، وفي ف١ ، ف٢ : ﴿ يأتنا رسولك ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : « خرجوا ۽ .

<sup>(</sup>٥) الحكيم الترمذي ٣١٣/١ .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَمَرْنَا مُتَرَفِّهُ ﴾ . قال : (البطاعةِ اللهِ فعَصَوْا (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿أَمَرْنَا مُثْرَفِهِ﴾ . قال '' : أُمِروا بالطاعةِ فعَصَوا '' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن شَهْرِ بنِ حوشبٍ قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ فى قولِه: ﴿ وَإِذَا آَرَدْنَا آَن نَهُملِكَ قَرْيَةً ﴾ الآية. قال: أمَرنا مُتْرفيها بحقٌ فخالَفوه، فحقَّ عليهم بذلك التدميرُ.

و أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقىُ فى «الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا آَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِبُها ﴾ . قال : سَلَّطْنا شِرارَها فعصوا فيها ، فإذا فعلوا ذلك أهْلَكْناهم بالعذابِ ، وهو قولُه : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيها ﴾ (1) قولُه : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيها ﴾ (الأنعام : ١٢٣] .

وأخرَج الطَّسْتَىُ عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له: أخبِرْني عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا ﴾ . قال : سَلَّطْنا عليهم الجبابرة فسامُوهم سوءَ العذابِ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال: نعم ، أمَا سمِعتَ قولَ (٥) لبيدِ بن ربيعة (١٠) :

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٤/٧٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٨/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤/٢ ، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٤/٢ - والبيهقي (٣٢٣) .

<sup>(</sup>٥) ليس في : ص ، ف ١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص ، ف١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : « وهو يقول » .

إن ( يُغْبطوا يَيْسِرُوا وإن أَمِرُوا يومًا يَصِيرُوا لِلْهُلْكِ والفَقَدِ اللهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن أبي العاليةِ ، أنه كان يقرأُ: (أمَّرْنا مُتْرَفيها) مُثَقَّلةٌ ". يقولُ: أمَّرْناهم في عليهم أُمراء ".

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسِ ، أنه قرَأ : ( آمَوْنا مُتْرَفِيهَا ) يعني بالمُدُّ ( أَ) . قال: أكثُونا فُسَّاقَها.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ ، أنه قرَأ : ( آمَوْنا مُتْرَفيها ) . /قال : أكثَوْناهم (<sup>(٧)</sup> .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن أبي الدرداءِ : ﴿ آمَوْنَا مُتْرَفِيهِا ﴾ . قال : أكثَوْنا .

وأخرَج البخاريُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابن مسعودٍ قال : كُنَّا نقولُ للحَيِّ إذا كَثُرُوا في الجاهليةِ: قد <sup>(^</sup> أمِر بنو<sup>^)</sup> فلان<sup>(^)</sup>.

= والبيت في ديوانه ص ١٦٠ ، وروايته :

يوما يصيروا للهلك والنكد إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا

(۱ - ۱) في ص، ف ۲: « تعطيوا تبشروا »، وفي ف ۱: « أعطوا يبشروا » ، وفي ح ۱: « بعطبوا تبشروا » ، وفي م : « يعطبوا يبرموا » . ويغبطوا من الغِبْطَة وهي مُحسن الحال والمَسَوَّة والنُّعْمة . وفِعْلُه : أغْبَطَ . وييسِروا: من يَسَر يَيْسِر: إذا جاء بقِدْحه للقمار. ينظر التاج (غ ب ط ، ی س ر).

(٢) الطستى - كما في الإتقان ٩١/٢ .

(٣) وهي قراءة شاذة ، وقرأ بها أيضا ابن عباس وأبو عثمان النهدي والسدى وزيد بن على ، ورويت عن على والحسن والباقر وعاصم وأبي عمرو . البحر المحيط ٢٠/٦ .

(٤) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ ، م : « أمرنا » .

(٥) ابن جرير ١٤/٩٧٥ .

(٦) وهي قراءة متواترة ، وقرأ بها يعقوب من العشرة . النشر ٢٣٠/٢ .

(۷) ابن جریر ۱٤/ ۵۳۰ .

(۸ − ۸) في م : « أمروا بني » .

(٩) البخاري (٤٧١١).

14./5

قُولُه تعالى : ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَـاجِلَةَ ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الصّحَاكِ فِي قُولِهِ : ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ ﴾ . قال : مَن كان يريدُ بعملِه الدنيا ، عَجَّلْنا له فيها ما نشاءُ لمن نُريدُ ذاك به .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْمُ له فيها ما الْمَاجِلَة ﴾ . قال : مَن كانت الدنيا هَمَّه ورغبته وطَلِبته ونِيَّته ، عجّل اللهُ له فيها ما يشاءُ ، ثم اضْطَرَّه إلى جهنم ، ﴿ يَصْلَدُهَا مَذْمُومًا ﴾ فى نِقْمةِ اللهِ ، ﴿ مَّذْحُورًا ﴾ فى عذابِ اللهِ . وفى قولِه : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَاللهِ عَذَابِ اللهِ . وفى قولِه : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَاللهِ فَاللهِ لهُ السيرِ ، وتجاوز عنه فَأُولَئِهِ كَانَ سَعْيَهُم مَّشَكُورًا ﴾ . قال : شَكَر اللهُ له اليسير ، وتجاوز عنه الكثيرَ . وفى قولِه : ﴿ كُلّا نُمِدُ هَا وَهُلَوْلَا هِ وَهَا وَلَا عَمْ مَطْآءِ رَبِّكُ ﴾ . أى : أن الله قسم الدنيا بينَ البَرِّ والفاجرِ ، والآخرة خصوصًا عندَ ربِّك للمُتَّقين ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو نعيمٍ فى « الحليةِ » ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ كُلَّا نُوزُقُ ' فَى الدنيا ، البَرَّ فَى الدنيا ، البَرَّ والفاجرَ '' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَـَـُؤُكِآءٍ وَهَــَؤُكَآءٍ ﴾ . يقولُ : مِن الرزقِ . يقولُ : مِن الرزقِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، [٥٠٧ط] عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كُلَّا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۶/۱۳۰ – ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «كل يرزق الله». وفي ص: «كلا يرزق». وفي ف ١، ر٢، ح١، ح٢: «كل يرزق».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٩٣٥ ، وأبو نعيم ٣٢/٩ .

نُمِدُ هَا وَيُوزُقُ (١) مَن أَراد الدنيا ، ويَوْزُقُ (١) مَن أَراد الدنيا ، ويَوْزُقُ (١) مَن أَراد الآخرةَ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿ كُلَّا نُبِدُ هَـَـُوُلَآهِ وَهَـُولَآهِ وَهَوَلاَء أَهُلُ الآخرةِ ، ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ وَهَوَلاَء أَهُلُ الآخرةِ ، ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ . قال : ممنوعًا (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ مَعْظُورًا ﴾ . قال : ممنوعًا . وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا وَأَخْرَجُ ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا ، ﴿ وَلَلَآخِرَةُ اَكُبُرُ دَرَجَنتِ وَأَكُبُرُ اللّهِ عَضِيَّ ﴾ . أى : فى الدنيا ، ﴿ وَلَلَآخِرَةُ اَكُبُرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ اللّهُ عَلَى ا

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ . قال : إن أهلَ الجنةِ بعضُهم فوقَ بعضٍ درجاتٍ ، الأَعْلى يَرى فضلَه على مَن هو أسفلَ منه ، والأسفلُ لا يَرى أن فوقه أحدًا .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، عن سلمانَ ، عن

في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها » . .

<sup>(</sup>١) في ح١، م: « نرزق » .

 <sup>(</sup>٢) بعده في م : « وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله : ﴿ كَلا نَمْدَ هؤلاء وهؤلاء ﴾ .
 قال : هؤلاء أصحاب الدنيا وهؤلاء أصحاب الآخرة» .

والأثر عند ابن جرير ٥٣٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/٩٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/١٤ .

النبيِّ عَلَيْةِ قال : «ما مِن عبدٍ يريدُ أن يرتفعَ في الدنيا درجةً فارتفَع ، إلا وضَعه اللهُ في الآخرةِ وَأَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ فَي الآخرةِ وَرَجَةً أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ فَي الآخرةِ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ » (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، وهَنَّادٌ ، وابنُ أبى الدنيا في « صفةِ الجنةِ » ، والبيهقى في « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عمرَ قال : لا يُصِيبُ عبدٌ مِن الدنيا شيئًا إلا نَقص مِن درجاتِه عندَ اللهِ ، وإن كان عليه (٢) كريًا (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ لَا تَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَذْمُومًا ﴾ . يقولُ : مَلُومًا ( ، مَلُومًا ( ، ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا ﴾ . يقولُ : في نِقْمةِ اللهِ ، ﴿ مَّذُولًا ﴾ في عذابِ اللهِ ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ الآية .

أخرَج الفِرْيابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الأنباريِّ

<sup>(</sup>١) الطبراني (٦١٠١) ، وأبو نعيم ٢٠٣/، ٢٠٤ . ضعيف (ضعيف الجامع - ٥٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) في م: «على الله».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣٢٣/١٣ ، وهناد (٥٥٧) ، وابن أبي الدنيا - كما في فتح البارى ٢٨٠/١١ -والبيهقي (١٠٦٧٦) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤٤٧/٥ ، وابن أبي حاتم ١٤٤٧/ (٨٢٦٩) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/١٣٥ ، ٥٤١ .

فى « المصاحفِ » ، مِن طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ''أنه قَرَأ' : (' ووَصَّى '' رَبُّكُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ) . وقال : التَزَقَت الواؤُ '' والصادُ '' ، وأنتم تَقْرُءُونِها : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، مِن طريقِ الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، مِثْلَه .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ مَنِيعٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ ميمونِ بنِ مِهْرانَ ، عن ابنِ عباسِ قال : أنزَل اللهُ هذا الحرفَ على لسانِ نبيِّكم عَلَيْ بنِ مِهْرانَ ، عن ابنِ عباسِ قال : أنزَل اللهُ هذا الحرفَ على لسانِ نبيِّكم عَلَيْ فَيْ وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) فلَصِقَتْ ( وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) فلَصِقَتْ ( الحدى الواوين بالصادِ ، فقرَأ الناسُ : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ . ولو نزلَت على القضاءِ ما أشرَك به أحدُ ( )

وأخرَج الطبرانيُّ عن الأعمشِ قال : كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ يقرأُ : (وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) (١٠٠ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ قال : أَعْطاني ابنُ عباسٍ مصحفًا فقال : هذا على قراءةِ أُبَيِّ بنِ كعبٍ . فرأيتُ ( فَوَصَّى رَبُّكَ) (^^) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « في قوله » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف ١ : «قضى » ، وفي م : « وقضى » . وقراءة : (ووصى) في مصحف ابن مسعود وأصحابه وابن جبير والنخعي وميمون بن مهران ، وهي قراءة شاذة . قال ابن الجوزى : وهذا خلاف ما انعقد عليه الإجماع ، فلا يلتفت إليه . زاد المسير ٥/٣ ، والبحر المحيط ٢٥/٦ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف١ : « والضاد » ، وفي ح٢ ، م : « بالصاد » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ ، م : « فالتصقت » .

<sup>(</sup>٥) ابن منيع - كما في المطالب العالية (٤٠٣١) .

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٨٦٧٩) . وقال الهيثمي : إسناده منقطع ، وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف . سنسع الزوائد ١٥٥/٧ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فقرأت » .

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲/۱۶ ، ۵۶۳ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : في حرفِ ابنِ مسعودٍ : (وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) (١) .

١٧١/٤ وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ /المنذرِ ، عن الضحاكِ بنِ مُزاحمٍ ، أنه قرَأها : ( وَوَصَّى رَبُّكَ ) . وقال : إنهم ألصَقوا الواوَ (٢) بالصادِ فصارت قافًا (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، مِن طريقِ عليٌّ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ . قال : أمَر (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾. قال : عهد ربُّك ألَّا تَعْبُدوا إلا إيَّاه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ . يقولُ : بِرًّا .

وأخرَج ( ابنُ أبى شيبة ) ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَمُكَمَّا أُونِ ﴾ لما (٢) تُميطُ عنهما مِن الأَذَى ؛ الخلاءِ (٢) والبولِ ، كما كانا لا

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) في م: ﴿ إحدى الواوين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في م: «فيما».

<sup>(</sup>٧) فى ف ٢: « الحراء» .

يَقُولانِه ، (افيما كانا ميطان) عنك مِن الخلاءِ والبولِ (٢).

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، عن السديِّ في الآيةِ قال : لا تقُلْ لهما : أُفِّ . فما سِواه .

وأخرَج الديلميُّ عن الحسينِ " بنِ عليٌّ مرفوعًا : « لو علِم اللهُ شيئًا مِن العُقُوقِ أدنَى من أُفِّ لحَرَّمه » ( ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عُروةَ في قولِه : ﴿وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾. قال : لا تَمْنَعُهما شيئًا أرادا (٥٠).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » عن الحسنِ ، أنه سُئِل : ما يِرُّ الوالدين ؟ قال : أن تَبْذُلَ لهما ما مَلَكْتَ ، وأن تُطِيعَهما فيما أمراك به ، إلا أن يكونَ معصيةً (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، عن الحسنِ ، أنه قيل له : إلامَ (٧) ينتهي العُقُوقُ ؟ قال : أن يَحْرِمَهِما (٩) . أن يَحْرِمَهِما (٩) .

<sup>(1 - 1)</sup> في ف ٢: « في إماطة الأذى » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٨/ ٣٥٥، وابن جرير ١٤/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: ( الحسن ، .

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٥٠٦٣).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٨/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٩٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ح ٢: ( إلى من ) ، وفي ف ١: ( إلى أين ) .

<sup>(</sup>٨) في ف ١، ح ١: «تحرجهما».

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ٨/ ٣٥٣.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرْبِيمًا﴾. قال : يقولُ : يا أَبَه ، يـا أُمَّه . ولا يُسَمِّيهما بأسْمائِهما .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشةَ قالت : أتى رسولَ اللهِ ﷺ رجلٌ ومعه شيخٌ فقال : « مَن هذا معك؟ » . قال : أبى . قال : « لا تَمْشِيَنَّ أمامَه ، ولا تَقْعُدَنَّ قبلَه ، ولا تَشْعُوبُ لَا تَمْشِينَ أمامَه ، ولا تَشْعَسِبُ (١) له (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن زُهَيرِ بنِ محمدِ فى قولِه : ﴿ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَالُهُمَا قَوْلًا كَالْهُمَا فَوْلًا كَالْهُمَا وَاللهُ اللهُمَا : لَبَيْنُكُما وسَعْدَيْكُما .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿وَقُل لَـهُمَا قَوْلًا كَوُلًا كَوُلًا كَوُلًا كَوَلًا كَالَهُمَا قَوْلًا كَالَهُمَا قَوْلًا كَالَهُمَا فَوْلًا كَالَهُمَا فَوْلًا كَالَهُمَا فَوْلًا لَكِنَّا سهلًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى الهَدَّاجِ التَّجِيبِيِّ قال : قلتُ لسعيدِ بنِ المسيبِ : كُلُّ ما ذكر اللهُ في القرآنِ مِن بِرِّ الوالدين فقد عرَفْتُه إلا قولَه : ﴿وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرْيَمُ ؟ قال ابنُ المُسَيَّبِ : قولُ العبدِ المذنبِ للسيدِ الفَظِّ (١٠).

<sup>(</sup>١) لا تستسب له: لا تعرضه للسب وتجره إليه، بأن تسب أبا غيرك فيسبُّ أباك مجازاة لك. النهاية ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث عند الطبراني في الأوسط (٩٥ ٥٤). وقال الهيثمي: رواه الطبراني ... عن شيخه على بن سعيد بن بشير وهو لين، وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وثق، ومحمد بن عروة بن البرند لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٨/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ٢: « دعوك ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/ ٤٩٥.

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ المفردِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عروةَ في قولِه : ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ . قال : يَلِينُ لهما حتى لا يَمْتَنِعَ (١) مِن شيءٍ أَحَبَّاه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ وَٱخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ . يقولُ : اخضَعْ لوالدّيك كما يخضَعُ العبدُ للسيدِ الفَظّ الغليظِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ في قولِه : ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ . قال : لا ترفَعْ يدَيك عليهما إذا كَلَّمْتَهِما (٢٠).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عروة فى قولِه : ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ . قال ( ) أغْضَباك ، فلا تَنْظُرْ إليهما شَزَرًا ، فإنه أولُ ما يُعْرَفُ غضبُ المرءِ بشِدَّةِ نظرِه إلى مَن غضِب عليه .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ما بَرَّ أباه مَن شدَّ (٥) إليه الطَّرْفَ » (٦) .

<sup>(</sup>١) في ف ١: ( تمنعهما ) ، وفي ح ١، ح ٢: ( تمتنع ) ، وفي م : ( يمتنعا ) .

 <sup>(</sup>٢) البخارى (٩)، وابن جرير ١٤/ ٥٥٠. صحيح الإسناد (صحيح الأدب المفرد - ٧).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١: « لا تدفع».

<sup>(</sup>٥) في م: «حد».

<sup>(</sup>٦) البيهقى (٧٨٩١). ضعيف جدًّا (ضعيف الجامع - ٥٠٣٦). وينظر السلسلة الضعيفة (٤٤٣٢).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن زهيرِ بنِ محمدِ في قولِه : ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّهُ مَا جَنَاحَ اللَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ . قال : إن سَبَّاك أو لَعَناك ، فقُلْ : رحِمكما اللهُ ، غفر اللهُ لكما .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه قرَأ : (واخفِضْ لهما جناحَ الذِّلِّ) بكسر الذالِ (١) .

وأخرَج عن عاصم الجَحْدريِّ ، مثلُه (١).

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ المفردِ » عن أبي مُرَّةَ مولى عقيلٍ ، أن أبا هريرة كانت أمَّه في بيتٍ (أوهو في آخرَ<sup>1)</sup> ، فكان يَقِفُ على بابِها ويقولُ : السلامُ عليكِ (أي يا أُمَّتاه ورحمةُ اللهِ وبركاتُه . فتقولُ : وعليك يا بُنَيَّ . فيقولُ : رحِمكِ اللهُ كما رَبَّيتِني صغيرًا . فتقولُ : رحِمك اللهُ كما بَرَرْتَني كبيرًا (أ).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَافِ صَغِيرًا ﴾ . ثم أنزَل اللهُ بعدَ هذا : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْبَكَ ﴾ (٥) [التوبة: ١١٣] .

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ المفردِ » ، وأبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ،

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، ف ۲، ح ۱.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ف ٢، ح ١: «عليكم».

<sup>(</sup>٤) في ف ١: «صغيرا».

والأثر عند البخاري (١٢). ضعيف الإسناد (ضعيف الأدب المفرد - ٢).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/١٥٥.

مِن طرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ كُمَّا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ : قد نسَخَتها الآيةُ التى فى « براءةً » : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ الآية (١) [التوبة: ١١٣] .

وأخوَج ابنُ المنذرِ ، والنحاسُ ، وابنُ الأنباريِّ في « المصاحفِ » ، عن قتادةً قال : نُسِخ مِن هذه الآيةِ /حرفٌ واحدٌ ، لا ينبغي لأحدٍ مِن المسلمين أن ١٧٢/٤ يستغفر (٢) لوالديه إذا كانا (٣) مشركين ، ولا (٤) يَقُلُ : ربِّ ارحمهما كما ربياني صغيرًا . ولكن ليَحْفِضْ لهما جناح الذلِّ مِن الرحمةِ ، ولْيَقُلْ لهما قولًا معروفًا ، قال اللَّهُ : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ رَّبُكُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٣)، وابن جرير ١٤/ ٥٥٤. حسن الإسناد (صحيح الأدب المفرد - ١٧).

<sup>(</sup>۲) في ف ١: «يستغفروا».

<sup>(</sup>٣) في م : «كانوا» .

<sup>(</sup>٤) في م: «لم».

<sup>(</sup>٥) النحاس ص ٥٤٦.

<sup>(</sup>٦) في م: «أي».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح ١، م: «تكون»، وفي ف ١: «يكونوا».

<sup>(</sup>A) في ح ٢: «يبره»، وفي م: «ببرهما».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « بدت » .

<sup>(</sup>۱۰) ابن جریر ۱۶/ ۵۰۱.

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَإِنَّهُم كَانَ لِلْأَوَّلِينِ عَفُورًا ﴾ . قال : الرَّجَّاعِين إلى الحير (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، (أوهنادٌ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَقَابِينَ ﴾ . الراجعين مِن الذنبِ إلى التوبةِ ، ومِن السيّئاتِ إلى الحسناتِ (") .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لِلْأُوَّابِينَ ﴾ . قال : للمُطِيعِين المحسِنِين ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والبيهقىُ فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ لِلْأَوْبِينَ ﴾ . قال : للتوَّابِينُ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : الأُوَّابُ التَّوَّابُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والبخارىُ ، ومسلمٌ ، والترمذى ، والنسائى ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : سألتُ النبيَ ﷺ : أَيُّ العملِ أَحَبُ إلى اللَّهِ ؟ قال : « الصلاةُ على وَقْتِها » . قلتُ : ثم أَيُّ ؟ قال : « ثم بِرُّ

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة (٢٠٢)، والبيهقي (٧١٩٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، ف ٢.

<sup>(</sup>٣) هناد في الزهد (٩٠٧)، والبيهقي (١٩٩١).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٤/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٧١٩٤).

الوالدين » . قلتُ : ثم أيُّ ؟ قال : « ثم الجهادُ في سبيلِ اللَّهِ » (١) .

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ المفردِ » ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قال : رِضا الربِّ (٢) في رِضا الوالدِ ، وسَخَطُ الربِّ (٣) في سَخَطِ الوالدِ .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُّ في « الأدبِ المفردِ » ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن بَهْزِ بنِ حكيم ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن أَبَرُ ؟ قال : « أُمَّك » . قلتُ : مَن أَبَرُ ؟ قال : « أُمَّك » . قلتُ : مَن أَبَرُ ؟ قال : « أُمَّك » . قلتُ : مَن أَبَرُ ؟ قال : « أُمَّك » . قلتُ : مَن أَبَرُ ؟ قال : « أُمَّك » . قلتُ : مَن أَبَرُ ؟ قال : « أُمَّك » . قلتُ : مَن أَبَرُ ؟ قال : « أُمَّك » . قلتُ : مَن أَبَرُ ؟

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ المفردِ » ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه أتاه رجلٌ فقال : إنى خَطَبْتُ امرأةً فأبَتْ أن تَنْكِحنى ، [٢٥٧ظ] وخطَبها غيرى ، فأحَبَّتْ أن تَنْكِحَه ، فغِرْتُ عليها فقتَلتُها ، فهل لي أم مِن توبةٍ ؟ قال : أمُّك حَيَّةٌ ؟ قال : لا . قال : تُبْ إلى اللَّهِ ، وتَقَرَّبْ إليه ما استطعتَ . فذهَبْتُ فسألتُ ابنَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبة ۱/ ۳۱۲، وأحمد ۷/ ۵، ۲٤٥ ( ۳۸۹۰ ۲۱۸۲)، والبخاری (۲۷، ۲۷۸۲، ۲۷۸۲) والبخاری (۲۷، ۲۷۸۲)، والترمذی (۱۷۳)، والنسائی (۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) في ر ٢، ح ٢، م: «الله».

<sup>(</sup>٣) في م: «الله».

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢). وقال الألباني : حسن موقوفا وصح مرفوعا (صحيح الأدب المفرد - ٢).

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ف ٢، ح ١، ح ٢: «ثم الأقرب».

والحديث عند أحمد ٣٣/ ٢٣٠، ٢٤٥ (٢٠٠٢٨)، والبخارى (٣)، وأبو داود (١٠٠٤)، والبخارى (٣)، وأبو داود (١٣٩)، والترمذى (١٨٩٧)، والحاكم ٤/ ١٥٠، والبيهقى (٧٨٣٩). حسن صحيح (صحيح سنن أبى داود - ٤٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ر٢، ح٢.

عباس: لِمَ سألتَ عن حياةِ أُمِّه ؟ فقال: إنى لا أعلَمُ (١) عملًا أقربَ إلى اللَّهِ مِن بِرِّ الوالدة (٢). الوالدة (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، وابنُ ماجه ، والبيهقى ، عن أبى هريرة قال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عاد هريرة قال : أنّى رجلٌ نبى اللَّهِ ﷺ قال : ما تأمُرُنى ؟ قال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عاد فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » . ثم عادَ الرابعة فقال : « بَرَّ أُمَّك » .

وأخرَج البخارى فى « الأدبِ المفردِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما مِن مسلمٍ له وَالْحِرَج البخارى فى « الأدبِ المفردِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما مِن مسلمٍ له وَالِدان مسلمان (٢) يُصْبِحُ إليهما مُحْسِنًا (٢) إلا فتَح اللَّهُ له (١) بعنى مِن الجنةِ – وإن كان واحدًا فواحدٌ ، وإن أغضَب أحدَهما ، لم يَرْضَ اللَّهُ عنه ، حتى يرضَى عنه . قيل : وإن ظَلَماه ؟ قال : وإن ظَلَماه (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، والبخاريُّ في « الأدبِ المفردِ » ، ومسلمٌ ، والترمذيُّ ،

والأثر عند البخاري (٤) واللفظ له ، والبيهقي (٣ ٧٩١) ، وفيه أن الذي قُتِل الخاطب وليست المرأة .

<sup>(</sup>۱) في ف ١، ح ١: «أعمل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١، ح ١: «الوالدين».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ٢.

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ٢: (ثم عاد فقال: (بر أمك) .

<sup>(°)</sup> ابن أبى شيبة ٨/ ٣٥٣، والبخارى (٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)، وابن ماجه (٢٧٠٦) والبيهقى (٧٨٣٧). وهو فى هذه المصادر بنحو هذا اللفظ، وهو فى الأدب المفرد (٦) بهذا اللفظ إلا أن فيه: ثم عاد الرابعة فقال: «بر أمك»، ثم عاد الخامسة فقال: «بر أبك».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>V) في مصدر التخريج: «محتسبا».

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ف ١، ف ٢، ح ١، ح ٢.

<sup>(</sup>٩) البخارى (٧) ضعيف (ضعيف الأدب المفرد - ١).

والنسائي، وابنُ ماجه، وابنُ المنذرِ، والبيهقيُّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: « لا يجزِي ولدِّ والدَه، إلا أن يَجِدَه مملوكًا فيشترِيَه فيُعْتِقَه » (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، والبخاريُّ في « الأدبِ » ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو (١) قال : جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْتُ لِللهِ بنِ عمرٍو لهُ على الهجرةِ ، وترَك أبويْه يبكيان فقال : « ارْجِعْ إليهما فأضحِكْهما كما أبكيتَهما » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِ و ( أُ على النبيِّ عَلَيْ يَلِيْ يَلِيْ يَلِيْ يَلِيْ الجهادَ ، فقال : « ( أحيِّ والداك ) ؟ » . قال : نعم . قال : « ففيهما فجاهِدُ » ( أ ) .

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ » ، ومسلمٌ ، والبيهقيُّ ، عن (أبي هريرةَ ) عن النبيِّ قال : « رَغِم أَنفُه ، رَغِم أَنفُه ، رَغِم أَنفُه » . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن ؟ قال : « مَن أَدرَك والدّيه عندَه الكِبَرُ أو أحدَهما فدخَل النارَ » ( ) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۸/ ۳۰۱، والبخاري (۱۰)، ومسلم (۱۰)، والترمذي (۱۹۰۶)، والنسائي في الكبري (۶۸۹۱)، وابن ماجه (۹۲۰۳)، والبيهقي (۷۸٤٦).

<sup>(</sup>٢) في ح ٢، م: (عمر).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٩٢٨٥)، والبخارى (١٣)، والحاكم ٤/ ١٥٢، والبيهقى (٧٨٢٧)،. صحيح (صحيح الأدب المفرد - ١٠).

<sup>(</sup>٤) في م: «عمر».

<sup>(</sup>٥ – ٥) في م : « ألك والدان » . وهو لفظ بعض الروايات .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٩٢٨٤)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٧٣، والبخارى (٣٠٠٤، ٥٩٧٢)، ومسلم (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «ابن عباس». وينظر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٢١)، ومسلم (٥٥١)، والبيهقي (٧٨٨٤).

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ » ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن معاذِ بنِ أنسٍ قال : قال النبيُ ﷺ : « مَن بَرَّ والدَّيْه طُوبَي له ، زادَ اللَّهُ في عُمْرِه » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، والبخاريُّ في « الأدبِ » ، والبيهقيُّ ، عن أبي هريرةَ ، أنه أبصَر رجلَين ، فقال لأحدِهما : ما هذا منك ؟ فقال : أبي . فقال : لا تُسمَّه - وفي لفظٍ : لا تَدْعُه باسْمِه - ولا تَمْشِ أمامَه ، ولا تجلِسْ قَبلَه حتى يجلِسَ ، ولا تَسْتَسِبُّ له (٢) .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « رِضا اللَّهِ في رِضا الوالدَين ، وسَخَطُ اللَّهِ في سَخَطِ الوالدين » ('').

وأخرَج (أبنُ سعد )، وابنُ أبى شيبةً ، وأحمدُ ، والنسائى ، وابنُ ماجه ، وابنُ ماجه ، والخاكمُ وصحَّحه )، والبيهقى ، عن معاوية بنِ جاهِمة (١) ، عن /أبيه قال : أتيتُ النبى ﷺ أستشيرُه في الجهادِ ، فقال : « ألكَ والِدةٌ ؟ » . قلتُ : نعم . قال :

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢) ، والحاكم ٤/ ١٥٤، والبيهقي (٧٨٥٤) . ضعيف (ضعيف الأدب المفرد - ٣) .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۲۰۱۳٤)، والبخارى (٤٤)، والبيهقى (٧٨٩٤). صحيح (صحيح الأدب المفرد - ٣٢).

<sup>(</sup>٣) في م: «عمر».

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٤/ ٢٥٢، والبيهقي ( ٧٨٣٠، ٧٨٣٠).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «سعيد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «صححاه».

<sup>(</sup>V) في النسخ: « جابر » . والمثبت من مصادر التخريج . وينظر تهذيب الكمال ٢٨/ ١٦٢ .

« اذهَبْ فالزَمْها ؛ فإن الجنة (تحت رِجْلَيها) "(٢) . . .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن "محمدِ بنِ" طلحة ، أن رجلًا جاء إلى النبي عَلَيْهُ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى أريدُ الغزوَ ، وقد جئتُك (1) أستشيرُك . قال : « هل لك مِن أمِّ ؟ » . قال : نعم . قال : « فالزَمْها ؛ فإن الجنة عندَ رجلَيْها » . ثم الثانية ، ثم الثانية كمِثْلِ ذلك (1) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ ، عن أنسِ قال أتَى رجلٌ رسولَ اللَّهِ ﷺ فقال : (هل بَقِي أحدٌ مِن فقال : إنى أشتهِي (٢) الجهادَ ولا أقدِرُ عليه . فقال : (هل بَقِي أحدٌ مِن والدَيك ؟ » . قال : أمِّى . قال ( فَاتَّقِ اللَّهَ فيها ، فإذا فعلتَ ذلك فأنت حاجٌ ومُعْتَمِرٌ ومجاهدٌ ، فإذا دَعَتْك أُمُّك فاتَّقِ اللَّهَ وبَرَّها » ( )

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عمرَ (٩) قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَنَوْمُك على

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ٢، ح ٢، م: «عند رجليها» - وهي رواية - وفي ف ١: «عندها».

<sup>(</sup>۲) ابن سعد 2/3۲۷، وابن أبی شیبة 4/000، 11/3۷۷، وأحمد 1799۲ (1000)، والنسائی (1010)، وابن ماجه (1011)، والحاکم 1/31، 1/31، 1/31، والبيهقی (1017)، والحاکم 1/31). صحیح (صحیح سنن ابن ماجه 1/31).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: « جئت إليك ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ف ٢، ر ٢، ح ١، ح ٢: «و».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٩٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) في ف ١: «أتمني».

<sup>(</sup>۸) البيهقى (٧٨٣٥). والحديث عند الطبراني في الأوسط (٢٩١٥، ٢٤٦٦). وقال الهيثمي: ميمون بن نجيح وثقه ابن حبان. مجمع الزوائد ٨/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٩) في ح ٢: «عمرو».

السريرِ بِرًّا ( بوالدَيك ) ، تُضْحِكُهما ويُضْحِكانك أفضلُ مِن جهادِك بالسيفِ في سبيلِ اللَّهِ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، والحاكمُ ، والبيهقىُ ، عن خِدَاشِ "بنِ أبى سلامةَ " على المرة أن قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « أُوصِى المرَأَ بأُمَّه » . ثلاثَ مِرارِ (٥) ، « أُوصِى المرَأَ بأُمِّه » . ثلاثَ مِرارِ (١) ، « أُوصِى المرَأُ بمولاه الذي يَلِيه ، وإن كان عليه منه أَذًى بأبيه » مرَّتَين (١) ، « أُوصِى المرَأُ بمولاه الذي يَلِيه ، وإن كان عليه منه أَذًى يُؤذِيه » . (٧) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، والحاكم وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن أبي الدرداءِ قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « الوالدُ (^^ ) أَوْسَطُ أبوابِ الجنةِ ، فاحْفَظْ ذلك البابَ ، أو ضَيِّعْه » (\*) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إني أُراني في

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « بين والديك » .

<sup>(</sup>٢) البيهقى (٧٨٣٦) . وقال البيهقى : عن عبد الله بن عبد العزيز هذا غير قوى ولمتنه شواهد قد مضت والله أعلم .

<sup>(7-7)</sup> فى الأصل ، ح ٢: «أبى » ، وفى م : « بن » . وهو خداش بن سلامة ، ويقال : خداش بن أبى سلامة . ويقال : خداش بن أبى سلمة ، ويقال : خداش أبو سلامة . ينظر تهذيب الكمال 1/7 . (٤) فى الأصل : « سلمة » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١، ح ١، م: «و».

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١، م: (و).

<sup>(</sup>۷) ابن أبى شيبة ۸/ ۳۰۲، ۳۰۳، والحاكم ٤/ ١٥٠، والبيهقى (٧٨٤١). ضعيف (ضعيف الجامع - ٢١٢٠). وينظر الإرواء ٣٢٢/٣.

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١، ف ٢، ح ١: « الوالدة » .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ٨/ ٣٥٢، والحاكم ٢/ ١٩٧، والبيهقي (٧٨٤٨). صحيح (صحيح الجامع - ٧٠٢٢). وينظر السلسلة الصحيحة (٩١٤).

الجنةِ ، فبينَما أنا فيها (١) سمِعتُ صوتَ رجلِ بالقرآنِ ، فقلتُ : مَن هذا ؟ قالوا : (٣) حارثةُ بنُ النعمانِ ، كذلك البِرُّ كذلك البِرُّ » .

وأخرَج 'أحمدُ ، و' الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ عِيَّالِيْهُ : « نِمْتُ فرأيتُني في الجنةِ ، فسمِعتُ ' صوتَ قارئُ ' يقرأُ ، فقلتُ : مَن هذا ؟ قالوا ' : حارثةُ بنُ النعمانِ » . فقال رسولُ اللَّهِ عِيَّالِيَّةِ : « كذاك البِرُّ ، ' كذاك البِرُ ، ' كذاك البرُ ، في الله المناسِ بأمَّه » ' . قال ' : « وكان أبرُ الناسِ بأمَّه » ' .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عمرَ قال : مَرَّ رجلٌ له جِسْمٌ ، يعنى خَلْقًا (') ، فقالوا : لو كان هذا في سبيلِ اللَّهِ . فقال النبيُّ عَلَيْكِيْهُ : « لعله يَكِدُّ (' على أبوَين شيخَين كبيرَين فهو في سبيلِ اللَّهِ ، لعله يَكِدُّ على صِبْيةٍ صِغارِ فهو في سبيلِ اللَّهِ ، لعله يَكِدُّ على صِبْيةٍ صِغارِ فهو في سبيلِ اللَّهِ ، لعله يَكِدُّ على صبيلِ اللَّهِ » ('') على نفسِه ليُغْنِيَها عن الناسِ فهو في سبيلِ اللَّهِ » '' .

<sup>(</sup>١) بعده في م: (إذ).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱.

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٧٨٠٠). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩١٣).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ – ٥) في م : « قارئا » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ۲: « ثلاث مرار».

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل. وبعده في ص : « كذاك البر » .

<sup>(</sup>٨) أحمد ٢٠٠/٤٢ (٢٥١٨٢)، والحاكم ٤/ ١٥١، والبيهقى (٧٨٥١) واللفظ له. وقال محققو المسند: إسناده صحيح، رجاله ثقات ؛ رجال الشيخين. وينظر السلسلة الصحيحة (٩١٣).

<sup>(</sup>٩) يعنى خلقا : يعنى خلقا عظيما . ينظر اللسان (ج س م) .

<sup>(</sup>١٠ – ١٠) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>١١) البيهقي (٧٨٥٣). ونص أبو حاتم الرازي وأبو زرعة على أن الصحيح في الحديث الإرسال. ينظر علل ابن أبي حاتم ( ٢١١٤).

وأخرَج البيهقيُّ عن أنسِ (١) قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن أَحَبَّ أَن يُمِدَّ اللَّهُ فَي عُمُرِه ، ويَزيدَ في رزقِه ، فليَبَرَّ والدّيه وليَصِلْ رحِمَه » (٢) .

وأخرَج البيهقيّ عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « ما مِن ولدِ بارِّ ينظُرُ إلى والدَيه (٣) نظرةَ رحمةٍ ، إلا كتَب اللَّهُ له (١) بكلِّ نظرةِ حِجَّةً مبرورةً » . قالوا : وإن نظر كلَّ يومٍ مائةَ مرةٍ ؟ قال : « نعم ، اللَّهُ أكبرُ (٥) وأطيبُ » .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إذا نظر (الوالله على الله على الله عنى فشرَّ به – كان للولدِ (() عِنْى نَسَمةٍ » . قيل : يا رسولَ اللَّه ، وإن (() نظر ستين وثلاثَمائةِ نظرةٍ ؟ قال ((۱) : « اللَّهُ أكبرُ (() مِن ذلك »(() .

<sup>(</sup>۱) قبي ر ۲: «ابن عباس».

<sup>(</sup>٢) البيهقى (٧٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « والده » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ف ٢، ح ١: «أكثر».

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٧٨٥٦). قال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>V-V) في ح ١، م: «الولد إلى والده». وقال المناوى: يعنى: إذا نظر الوالد لولده نظر رضا عنه لفعله المأمور به، وتجنبه المنهى عنه، وبره لأبويه، وتجافيه وتباعده عن عقوقهما، كان للولد من الثواب مالو أعتق رقبة. فيض القدير ١/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «للوالد».

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: «كان».

<sup>(</sup>١٠) بعده في ر ٢: « وإن نظر ثلاثمائة وستين نظرة » .

<sup>(</sup>١١) في ص، ف ٢: (أكثر).

<sup>(</sup>١٢) البيهقي (٧٨٥٧). وقال محققه: إسناده ضعيف. وينظر فيض القدير ١/ ٤٤٨.

وأخرَج البيهقيَّ عن ابنِ مسعودِ قال : النظرُ إلى الوالدِ (١) عبادةٌ ، والنظرُ إلى الكعبةِ عبادةٌ ، والنظرُ الله في اللَّهِ الكعبةِ عبادةٌ ، والنظرُ إلى (١) أخيك مُبَّا له في اللَّهِ عبادةٌ .

وأخرَج البيهقيُّ وضَعَّفه عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مَن قَبَّلَ بِيَا اللَّهِ ﷺ قال : « مَن قَبَلَ بينَ عينَى أُمِّه كان له سِتْرًا مِن النارِ » (١٦) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عمرَ قال : جاء رجلٌ إلى النبيِّ وَقَال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى أذنَبْتُ ذنبًا عظيمًا فهل لى مِن توبةٍ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ وَقَالِيَّةِ : « ألك والدان ؟ » . قال : لا . قال : « ألك خالةٌ ؟ » . قال : نعم . قال : « فَبَرَّها إذن » .

وأخرَج البيهقيُ عن أمٌ أيمنَ ، أن النبيَّ ﷺ أوصَى بعضَ أهلِ بيتِه فقال : « لا تُشْرِكْ باللَّهِ وإن عُذَّبْتَ وإن حُرِّقْتَ ، وأَطِعْ ربَّك ووالدَيك وإن أَمَراك أن تَخْرُجَ مَن كلِّ شيءِ فاخرُج ، ولا تَتْرُكِ الصلاةَ مُتَعَمِّدًا ، فإن مَن ترك الصلاةَ مُتَعَمِّدًا فقد بَرِئَتْ منه ذِمَّةُ اللَّه ، إيّاك والخمرَ ؛ فإنها مِفْتا حُ كلِّ شَرِّ ، إياك والمعصيةَ ، فإنها تُسْخِطُ اللَّه ، لا تُغزَّ مِن الزَّحْفِ ، وإن تُسْخِطُ اللَّه ، لا تُغزَّ مِن الزَّحْفِ ، وإن

<sup>(</sup>١) في ر ٢: «الولد».

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١: « والنظر إلى الوالدة عبادة » .

<sup>(</sup>٣) في م: « إلى ».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «وجه».

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٧٨٦٠).

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٧٨٦١).

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٤/ ٥٥١، والبيهقي (٧٨٦٤).

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل: «أن لا»، وفي ف ١: «أنك»، وبعده في ر ٢: «أن لا».

أصابَ الناسَ موتٌ وأنت فيهم فاثْبُتْ ، أنفِقْ على أهلِك مِن طَوْلِك ، ولا ترفَعْ عَصاك عنهم ، وأُخِفْهم في اللَّهِ عزَّ وجلَّ » (١)

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ في « الأدبِ » ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ ، عن أبي أُسَيدِ الساعديِّ قال : كُنَّا عندَ النبيِّ عَيَّا فقال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، هل بَقِي عليَّ مِن بِرِّ أَبَوَيَّ شيءٌ بعدَ موتِهما أَبَرُهما به ؟ قال : « نعم ، خِصالٌ أربعٌ ؛ الدعاءُ لهما ، والاستغفارُ لهما ، وإنفاذُ عَهْدِهما ، وإكرامُ صَديقِهما ، وصلةُ الرحم التي لا رَحِمَ لك إلا مِن قِبَلِهما » (٢)

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ » ، ومسلمٌ ، <sup>(7</sup> وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، وابنُ ، ومسلمٌ ، أو أبرُّ البِرِّ أن ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عمرَ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « /إن أَبَرُّ البِرِّ أن يُولِّي الأبُ ) ، والبيهقيُّ ، عن أبدُ أبيه (أبيه أبيهُ أبيهُ

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ » عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ قال : والذي بعَث محمدًا بالحقِّ ، إنه لفي كتابِ اللَّهِ : لا تقطَعْ مَن كان يَصِلُ أباك ، فَتُطْفِئَ بذلك نورَك (٥٠) .

<sup>(</sup>١) البيهقي (٧٨٦٥). والحديث عند أحمد ٥٥//٥٥ (٢٧٣٦٤) مختصرا. وقال محققوه: إسناده ضعيف، لانقطاعه.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۰/۲۰۵ (۱۲۰۰۹)، والبخاری (۳۵)، وأبو داود (۱۲۲)، وابن ماجه (۳۲۲۲)، والحاكم ٤/ ۱۰٤، والبيهقي (۷۸۹۲)، ضعيف (ضعيف سنن أبي داود – ۱۱۰۱).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ف ٢، ح ١.

<sup>(</sup>٤) البخاری (٤١)، ومسلم (٢٥٥٢)، وأبو داود (٥١٤٣)، والترمذی (١٩٠٣)، وابن حبان (٤٣١)، والبيهقي (٧٨٩٧).

<sup>(</sup>٥) البخارى (٤٢) . ضعيف (ضعيف الأدب المفرد - ٧) .

وأخرَج الحاكم ، والبيهقي ، مِن طريقِ محمدِ بنِ طلحةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى بكرِ الصدِّيقِ ، عن أبيه ، أن أبا بكر الصدِّيق قال لرجلٍ مِن العربِ كان يَصْحَبُه أبى بكرِ الصدِّيق قال لرجلٍ مِن العربِ كان يَصْحَبُه يقالُ له عُفَيرٌ : يا عُفيرُ ، كيف سمِعتَ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يقولُ في الوُدِّ ؟ قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يقولُ في الوُدِّ ؟ قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يقولُ : « الوُدُّ يُتوارثُ ، والعَداوةُ كذلك » .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، والنسائيُ " ، والبيهقيُّ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لا يدخُلُ الجنةَ عاقٌ ، ولا ولدُ زِنِّي ، ولا مُدْمِنُ خمرٍ ، ولا مَنَّانٌ » " .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، والنسائيُّ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عمرو (١) عن النبيِّ عَلَيْقِ قال : « لا يَدْخُلُ الجنَّةَ عاقُّ والدَيه ، ولا مَنَّانُ ، ولا ولدُ زانيةٍ ، ولا مُدمِنُ خمرٍ ، و لا قاطِعُ رحمٍ ، ولا مَن أتَى ذاتَ محرم (٥) .

وأخرَج البيهقيُّ وضعَّفه عن طَلْقِ بنِ عليٌّ قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقَالُ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لو أدرَكْتُ والديَّ أو أحدَهما وأنا في صلاةِ العشاءِ ، وقد قَرَأْتُ فيها (١)

<sup>(</sup>۱) الحاكم ٤/ ١٧٦، والبيهقي (٧٨٩٩). ضعيف (ضعيف الجامع - ٦١٥٣ ، ٦١٥٤). وينظر السلسلة الضعيفة (٣١٦١).

<sup>(</sup>٢) في م: «البخاري»، وبعده في الأصل، ر ٢: «والحاكم».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٨/٨، ٩، ٥٥، ٥٥، والنسائي في الكبرى (٤٩٢٠)، والبيهقي (٧٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «عمر».

<sup>(</sup>٥) في م: «رحم».

والأثر عند عبد الرزاق (۱۳۸۰)، وابن أبي شيبة ۸/۸، ٣٥٦، والنسائي (٥٦٨٨)، والبيهقي (٧٨٧٥). صحيح (صحيح سنن النسائي - ٥٢٤١). وينظر السلسلة الصحيحة (٦٧٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فيهما ».

بفاتحةِ الكتابِ ، تنادى (١) : يا محمدُ . لأَجَبْتُها (٢) : لَبَيْكِ ، (٣) .

وأخرَج البيهقى وضعَّفه ، مِن طريقِ الليثِ بنِ سعدِ : حدَّثنى يزيدُ بنُ حوشبِ الفِهْرِيُّ ، عن أبيه : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لو كان مُجرَيجٌ الراهبُ فَقِيهًا عالمًا ، لعَلِم أن إجابتَه أُمَّه أفضلُ مِن عبادةِ ربِّه » (''

وأخرَج البيهقيُّ عن مكحولٍ قال : إذا دَعَتْك والدَّتُك وأنت في الصلاةِ فَأَجِبُها ، وإذا دَعاك أبوك فلا تُجِبُه حتى تفرُغُ (°) مِن صلاتِك (¹) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن محمدِ بنِ المُنْكَدرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذا دَعَتْك أُمُّك في الصلاةِ فأَجِبْها ، وإذا دَعَاك أبوك فلا تُجِبْه » (٧) .

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُّ ، عن أبيٌّ بنِ (^) مالكِ ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال : « مَن أُدرَكُ والدّيه أو أحدَهما ، ثم دخَل النارَ مِن بعدِ ذلك ، فأبعَده اللَّهُ وأَسْحَقَه » (٩) .

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُّ ، عن سهلِ بنِ معاذٍ ، عن أبيه ، أن رسولَ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ

<sup>(</sup>۱) فى ح ۱، ح ۲: «ينادى»، وفى م: «فنادى».

<sup>(</sup>٢) في م: (الأجبتهما).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٧٨٨١).

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٧٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تخرج».

<sup>(</sup>٦) البيهقى (٧٨٨٣).

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ف ١، ف ٢، ح ١، م.

<sup>(</sup>٩) أحمد ٣٧٣/٣١، ٣٧٤، ٣٩٩/٣٣ (٢٠٩١ - ١٩٠٢٩، ٢٠٣٨)، والبيهقي (٧٨٨٥). وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

قال: «مِن العبادِ عبادٌ لا يُكَلِّمُهم اللَّهُ ( يومَ القيامةِ ، ولا يَنْظُرُ إليهم ، ولا يُزَكِّيهم ، ولا يُزَكِّيهم ، ولا يُؤكِّيهم ، ولا يُطَهِّرُهم » . قال (٢) : « المُتَبَرِّئُ مِن أولئك [٥٠ ٢و] يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال (١) : « المُتَبَرِّئُ مِن ولدِه ، ورجلٌ أنعَم عليه قومٌ فكفَر نعمتَهم وتَبَرَّأُ منهم » .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ عَلْمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَنْتَفِعُ بعلمِه اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وأخرَج الحاكم وصحَّحه وتَعقَّبه الذهبي ، والبيهقي ، والطبراني ، والخرائطي في «مساوئ الأخلاقِ»، مِن طريقِ بَكَّارِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ أبي بكرة ، عن أبيه ، عن جدِّه أبي بكرة ، عن النبي ﷺ قال : «كلَّ الذنوبِ يؤخِّرُ اللَّهُ منها ما شاء إلى يومِ القيامةِ ، إلا عقوق الوالدَين ؛ فإنه يُعَجِّلُه لصاحبِه في الحياةِ قبلَ المَماتِ ، ومَن (رايا رايا) اللَّهُ به ، ومَن سمَّع سمَّع اللَّهُ به » .

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ فَي « المُصنفِ » ، والبيهقيُّ ، عن طاؤسٍ قال : إن مِن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>۲) في م: «قيل».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٤/ ٣٩٧، ٣٩٨ (٣٦٦) ، والبيهقي (٧٨٨٧) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٧٨٨٨).

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ف ١: «رأى رأى». قال الحافظ: وفي رواية «رايا» بتحتانية بدل الهمزة. فتح البارى ٩/ ١٠٠، وينظر صحيح مسلم بشرح النووى ١٨٦/١٨.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٤/ ١٥٦، والبيهقي ( ٧٨٩، ٧٨٨،) ، والطبراني - كما في مجمع الزوائد  $\Lambda/$  ١٥١، ٢٥١ - والحرائطي (٢٤٦) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٤٢١٣) .

السُّنَّةِ أَن تُوَقِّرَ أَربعةً ؛ العالمُ ، وذو الشيبةِ ، والسلطانُ ، والوالدُ . قال : ويقالُ : إن مِن الجَفَاءِ أن يدعوَ الرجلُ والدَه باشمِه (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والبيهقيُّ ، عن كعبٍ ، أنه سُئل عن العقوقِ : ما تَجِدُونه في كتابِ اللَّهِ عقوقَ الوالدَين؟ قال : إذا أقسَم عليه لم يَبَرَّه ، وإذا سألَه لم يُعْطِه ، وإذا ائتَمَنَه خانَ ، فذلك العُقُوقُ (٢) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ثلاثُ دَعُواتٍ مُسْتَجاباتٍ ؛ دعاءُ الوالدِ على ولدِه ، ودعوةُ المظلومِ ، ودعوةُ المسافرِ » (") .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقيّ ، عن محمدِ بنِ النعمانِ ، يرفَعُ الحديثَ إلى النبيّ ﷺ قال : « مَن زارَ قبرَ أبوَيه أو أحدِهما في كلِّ جُمُعةٍ ، غُفِر له وكُتِب بَرُّا('') » .

وأخرَج البيهقيُّ عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن الرجلَ ليموتُ والِداه وهو عاقٌ لهما ، فيَدْعُو لهما مِن بعدِهما ، فيَكْتُبُه اللَّهُ مِن الرَّبِلَ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ ال

وأخرَج البيهقيُّ عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن العبدَ يموتُ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢٠١٣٣)، والبيهقي (٧٨٩٣، ٧٨٩٤).

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۲۰۱۳۱)، والبيهقي (۷۸۹۶ - مكرر).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٧٨٩٠). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) في ر ۲: « براءة » .

والحديث عند ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٢٤٩)، والبيهقي (٧٩٠١). وقال محقق مكارم الأخلاق : إسناده معضل.

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٧٩٠١ - مكرر). وقال محققه: محمد بن سيرين لم يدرك النبي عَلَيْق.

والداه (١) أو أحدُهما ، وإنه لهما لعاقٌ ، فلا يزالُ يدعو لهما ويستغفرُ لهما حتى يَكْتُبَه اللَّهُ بارًا » (١) .

وأخرَج البيهقى عن الأوزاعي قال: بلَغنى أن مَن عَقَّ والدَيه فى حياتِهما، ثم قضى دَيْنًا إن كان عليهما واستغفر لهما، ولم يَسْتَسِبَ لهما، كُتِب بارًّا، ومَن بَرَّ والدَيه فِي حياتِهما، ثم لم يَقْضِ دَيْنًا إذا كان عليهما ولم يستغفر لهما، واسْتَسَبَّ لهما، كُتِب عاقًا (١).

وأخوَج ابنُ أبى شيبة ، والبيهقى ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن أَصبَح مُطِيعًا للَّهِ فى والدّيه أَصبَح له بابان مَفْتوحان مِن الجنة ، وإن كان واحدًا فواحدًا ، ومَن أمسَى /عاصيًا للَّهِ فى والدّيه أُصبَح له بابان مفتوحان مِن ١٧٥/٤ النارِ ، وإن كان واحدًا فواحدًا » . قال رجلٌ : وإن ظَلَماه ؟ قال : « وإن ظَلَماه ، وإن ظَلَماه ،

وأخرَج البيهقيُّ عن المُنْكدرِ بنِ محمدِ بنِ المُنْكدرِ قال: كان أبي يَبِيتُ على السَّطْح يُرَوِّحُ عن (٥) أُمِّه، وعمِّى (١) يُصَلِّى إلى الصباحِ، فقال له أبي: ما يَسُرُّني

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبواه».

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢٩٠٢) . وقال البيهقي : الأول - أي حديث محمد بن سيرين الذي سيق - مع إرساله أصح .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٧٩٠٦).

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ٢: « ثلاثًا » ، وبعده في ر ٢: « وإن ظلماه » .

والحديث عند ابن أبي شيبة ٨/ ٣٥٤، والبيهقي (٧٩١٦). ضعيف (ضعيف الجامع - ٧٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) في م : « على » .

<sup>(</sup>٦) في ف ١: «عمر»، وهو اسم عمه، كما في الأثر التالي.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «أن ».

لىلتى بليلتِك (١).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، والبيهقيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ المباركِ قال : قال محمدُ بنُ المُنكدرِ : باتَ عمرُ - أخوه (٢) - يُصَلِّى ، وبِتُ أغمِزُ رجلَ أُمِّى ، وما أُحِبُ أن ليلتي بليلتِه (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، أنه كان يَضَعُ خَدَّه على الأرضِ ثم يقولُ لأُمِّه : يا أُمَّه ، قُومِي فضَعِي قَدَمَكِ على خَدِّى (''

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، والبيهقي ، عن طاؤسِ قال : كان رجلٌ له أربعة بنين ، فمَرِض فقال أحدُهم : إمَّا أن تُمَرِّضُه وليس لكم مِن ميراثِه شيءٌ ، وإمَّا أن أُمَرِّضَه وليس للى مِن ميراثِه شيءٌ ؟ قالوا : بل مَرِّضْه وليس لك مِن ميراثِه شيءٌ ، وإمَّا أن أُمرِّضَه حتى مات ولم يأخُذْ مِن مالِه شيئًا ، فأُتِي في النومِ ، فقيل له : ميراثِه شيءٌ . فمَرَّضَه حتى مات ولم يأخُذْ مِن مالِه شيئًا ، فأُتِي في النومِ ، فقيل له : اثْتِ مكانَ كذا وكذا ، فخذ منه مائة دينارِ . فقال في نومِه : أفيها بَرَكةٌ ؟ قالوا : لا . فأصبَح فذكر ذلك لامرأتِه ، فقالت له : خُذْها ، فإن مِن بَرَكتِها أن "تكتسى منها وتعيش منها" . فأبَى ، فلما أمسَى أُتِيَ في النومِ فقيل له : اثْتِ مكانَ كذا وكذا ، فخذْ منه عشرة دنانيرَ . فقال : أفيها بَرَكةٌ ؟ قالوا : لا . "فلما أصبَح ذكر أ ذلك

<sup>(</sup>۱) البيهقي (۷۹۲۰ - مكرر).

<sup>(</sup>٢) في م : « أخيى » .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ص ١٩١، ١٩٢ (القسم المتمم)، وأحمد ص ٨٦، والبيهقي (٧٩٢١).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ص ١٩١ (القسم المتمم).

<sup>(</sup>٥ - ٥) وفي ص ، ف ٢، ح ٢: « تكتسى منها وتعيش فيها » ، وفي ر ٢: « نكتسى منها ونعيش فيها » .

وفي م : « تكتسى منها وتعيش بها » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: « فأصبح فذكر ».

لامرأتِه ، فقالت له مثلَ (امقالتِها الأولى) ، فأبَى أن يأخُذَها ، فأبَى فى النومِ فى الليلةِ الثالثةِ : أنِ اثْتِ مكانَ كذا وكذا ، فخُذْ منه دينارًا . فقال : أفيه بَرَكةٌ ؟ قالوا : نعم . فذهَب فأخَذ الدينارَ ، ثم خرَج به إلى السوقِ ، فإذا هو برجُلِ يحملُ حوتَين ، فقال : بكَمْ هذا (٣) ؟ قال : بدينارِ . فأخَذهما منه بالدينارِ ، ثم انطلَق بهما ، فلما دخل بيتَه شَقَّ الحوتَين ، فوجَد في بطنِ كلِّ واحدِ منهما دُرَّةٌ لم يَر الناسُ مثلَها ، فبعَث المَلِكُ بدُرَّةٍ يَشترِيها ، فلم توجَدْ إلا عندَه ، فباعَها بوقرِ ثلاثينَ بغلا ذهبًا ، فلما رآها الملِكُ قال : ما تَصْلُحُ هذه إلا بأختِ ؟ فاطْلُبوا مثلَها وإن أضعَفْتُم . قال : فجاءوه فقالوا : عندَك أُختُها نُعْطِيك ضعفَ ما أعطَيناك ؟ قال : أو تفعَلون ؟ قالوا : نعم . فأعُطاهم أختَها بضعفِ ما أخذوا (١) الأُولى (٥) . قال : أو تفعَلون ؟ قالوا : نعم . فأعُطاهم أختَها بضعفِ ما أخذوا (١) الأُولى (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ»، والبيهقيُّ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرِ قال: لما قدِم أبو موسى وأبو عامرِ على رسولِ اللَّهِ ﷺ فبايَعوه وأسْلَموا ، قال: «ما فعلَت امرأةٌ منكم تُدْعَى كذا وكذا؟». قالوا: ترَكْناها في أهلِها. قال: «فإنه قد غُفِر لها». قالوا: بمَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال: «بيرِّها والدتها». قال: «كانت لها أمَّ عجوزٌ كبيرةٌ ، فجاءهم النذيرُ: إن العدوَّ يريدُ أن يُغِيروا (٢) عليكم الليلةَ.

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: « ذلك ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ف ٢، ر٢، ح ١: «من».

<sup>(</sup>٣) في م: « هذان » .

<sup>(</sup>٤) في ف ٢، ح ١: « أخذ » .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٢١٠٢٧) ، والبيهقي (٢٩٢٣) .

<sup>(</sup>٦) في م : « فإنها » .

<sup>(</sup>٧) في م: «يغير».

فارْتَحَلُوا لَيَلْحَقوا بعظيمِ قومِهم (۱) ولم يَكُنْ معها ما تحتملُ عليه (۱) ، فعَمَدت إلى أُمُّها ، فجَعَلت تَحْمِلُها على ظَهْرِها ، فإذا أَعْيَت وضَعَتْها ، ثم أَلصَقَت بطنَها ببطنِ أُمِّها ، وجعَلَت رِجْلَيها تحت رِجْلَى أُمُّها مِن الرَّمْضاءِ حتى نَجَتُ (جُلَى أُمُّها مِن الرَّمْضاءِ حتى نَجَتُ (۱) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةَ قال : بينَما نحنُ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ إذ طلَع شابٌ ، فقلنا : لو كان هذا الشابُ جعَل شَبابَه ونشاطَه وقوتَه في سبيلِ اللَّهِ . فسمِع النبيُ ﷺ مقالتنا ، فقال : « وما في سبيلِ اللَّهِ إلا مَن قُتِل ؟ مَن ('' سعّى على والدّيه ففي سبيلِ اللَّهِ ، ومَن سعّى على والدّيه ففي سبيلِ اللَّهِ ، ومَن سعّى على نفسِه يُغنِيها ففي سبيلِ اللَّهِ ، ومَن سعّى على نفسِه يُغنِيها ففي سبيلِ اللَّهِ » ومَن سعّى على نفسِه يُغنِيها ففي سبيلِ اللَّهِ » ومَن سعّى على نفسِه يُغنِيها ففي سبيلِ اللَّهِ » .

وأخرَج الحاكمُ عن عائشةَ قالت: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُّ الناسِ أعظمُ حقًّا على الرجلِ ؟ قال: على المرأةِ ؟ قال: « زَوْمُجها » . قلتُ : فأيُّ الناسِ أعظمُ حقًّا على الرجلِ ؟ قال: « أُمُّه » (٧) .

وأخرَج الحاكمُ عن عليّ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لعَن اللَّهُ مَن ذبَح

<sup>(</sup>١) في ف ١: «قومكم».

<sup>(</sup>٢) في م : « إليه » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢٠١٢٤)، والبيهقي (٧٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ف ٢، ح ١، م: (ومن).

<sup>(</sup>٥) في ف ٢، ح ٢، م: «فهو في ».

<sup>(</sup>٦) البيهقى (٨٧١١). والحديث عند الطبراني في « الأوسط » (٤٢١٤). وقال الهيثمي : فيه رباح بن عمر ، وثقه أبو حاتم وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٨/ ١٤٤.

<sup>(</sup>V) الحاكم ٤/ ١٥٠.

لغيرِ اللَّهِ ، ('ومَن' تولَّى غيرَ مواليه (' ، ولعَن اللَّهُ العاقَّ لوالدَيه ، ولعَن اللَّهُ مُنتقِصَ (' ) مَنارِ (' ) الأرضِ (' ) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، وضعَّفه الذهبيُّ ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا : «عِفُّوا عن نساءِ الناسِ تَعِفَّ نساؤُكم ، وبَرُّوا آباءَكم تَبَرَّكم أبناؤُكم ، ومَن أتاه أخوه مُتنَصِّلًا (١) فلْيَقْبَلْ ذلك منه؛ مُحِقًّا كان أو مُبْطِلًا ، فإن لم يَفْعَلْ لم يَرِدْ عليَّ الحوضَ » (٧).

وأخرَج الحاكمُ عن جابرٍ مرفوعًا : ﴿ بَرُوا آباءَكُم ﴾ . .

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ : إن رجلًا هاجَر إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ : «قد هَجَرْتَ هاجَر إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ في اليمنِ ، فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ : «قد هَجَرْتَ مِن الشركِ ، ولكنه الجهادُ ، هل لك أحدٌ باليمنِ ؟ » . قال : أبوَاى . قال : «أَذِنَا لك؟». قال : لا . قال : «فارجِعْ فاسْتأذِنْهما ، فإن أَذِنا لك فجاهِدْ ، وإلا فبرَّهما » .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ»، عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، أن موسى سألَ رَبَّه عزَّ وجلَّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «ثم».

<sup>(</sup>٢) في م: «مولاه».

<sup>(</sup>٣) في م: «من نقص».

<sup>(</sup>٤) منار الأرض: المنار: جمع منارة ، وهي العلامة توضع بين الحدين . النهاية ١٢٧/ .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٤/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ح ١: ٥ متنضلا ٥ . ومتنصلًا : معتذرًا إليه . النهاية ٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٤/٤٥١. ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٧١٥). وينظر السلسلة الضعيفة (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٨) الحاكم ٤/ ٤٥١. وقال الذهبي : على – يعنى ابن قتيبة – قال ابن عدى : روى الأباطيل .

<sup>(</sup>٩) أحمد ٢٤٨/١٨ ( ١١٧٢١) ، والحاكم ٢/ ١٠٣، ١٠٤. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

فقال: يا ربِّ، بِمَ تَأْمُونَى ؟ قال: بألّا تُشْرِكَ بِي شَيْعًا. قال: وبمه ؟ قال: (وبَوَالِدَتِك ). قال: والِدَتَك أَ. قال: وبمه ؟ قال: (وبمه ؟ قال: وبمه ؟ إن البِرَّ بالوالدةِ يُشْبِتُ (أُ) الأصلَ (أُ).

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن عمرِو بنِ ميمونِ قال : رأَى موسى رجلًا عندَ العرشِ ، فغَبَطه بمكانِه ، فسأل عنه ، فقالوا : نُخبِرُك بعملِه ؛ لا يحسُدُ الناسَ على ١٧٦/٤ ما آتاهم اللَّهُ مِن فضلِه ، ولا /يَمْشِي بالنميمةِ ، ولا يَعُقُّ والدّيه . قال : أي ربّ ، ومَن يَعُقُّ والدّيه ؟ قال : يَسْتَسِبُ لهما حتى يُسَبَّا (١) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، وابنُ ماجه ، عن أبي الدرداءِ ، أن رجلًا أتاه فقال : إن امرأتي بنتُ عمِّى وإني أُحِبُها ، وإن والدتي تأمُّرُني أن أُطلِّقها . فقال : لا آمُرُك أن تُطلِّقها ، ولا آمُرُك أن تَعْصِى والدتك ، ولكن أُحَدِّثُك حديثًا سمِعتُه مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، سمِعتُه يقولُ : «إن الوالدة (١) أوسطُ بابٍ مِن أبوابِ الجنةِ » . فإن شئتَ فأَمْسِكُ وإن شئتَ فدَعْ (٨) .

<sup>(1-1)</sup> في ف 1: « وبر والديك » ، وفي ف ٢: « بر والدتك » ، وفي ح 1: « بر والديك » ، وفي ح ٢: « بر الدتك » ، وفي م : « وتبر والدتك » .

<sup>(</sup>Y-Y) في ص، ف ١، (Y) ح ١، ح ٢: « بوالدتك »، وغير منقوطة في الأصل ، وفي م: « وبوالدتك » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ص ، ف ١، ح ١، ح ٢: « بوالدتك » ، وفي ف ٢: « بوالديك » .

<sup>(</sup>٤) في م : «ينبت » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ص ٦٦ ، وفيه : « الأجل » بدلا من « الأصل » .

<sup>(</sup>٦) أحمد ص ٦٧.

<sup>(</sup>٧) في المصادر: «الوالد».

<sup>(</sup>٨) أحمد ٣٦/ ٤٩، ٥٥/٥٠٥ (٢١٧١٧، ٢١٧١٧)، والترمذي (١٩٠٠)، وابن ماجه ( ٢٠٨٩، ٢٠٨٩). ٣٦٦٣). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ١٥٤٨).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ قال : للأُمِّ ثُلُثا البِرِّ وللأبِ الثُّلُثُ (١).

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ ماجه ، عن أبى الدرداءِ ، عن النبيّ ﷺ قال : « لا يدخُلُ الجنةَ عاقٌ ، ولا مُدْمِنُ خمرٍ ، ولا مُكَذّبٌ بقَدَرٍ » (٢)

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « بِرُّ الوالدين يُجْزِئُ مِن الجهادِ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن معاذِ بنِ جبلٍ ، أنه قيل له : ما حَقُّ الوالدِ ( على الولدِ ؟ قال : لو خَرَجْتَ مِن أهلِك ومالِك ما أدَّيتَ حقَّهما ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وهَنَّادٌ ، عن علىّ بنِ أبى طالبٍ قال : إذا مالَت الأَفْياءُ (١) ، وراحَتِ (٧) الأَرْواءُ (١) ، فاطْلُبوا الحوائج إلى اللَّهِ ، فإنها ساعةُ الأَوَّابين . وقرَأ : ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ غَفُورًا ﴾ (٩) .

وأخرَج هَنَّادٌ عن سعيدِ بنِ المسيبِ في قولِه : ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللّ غَفُورًا ﴾ . قال : الأَوَّابُ الذي يُذْنِبُ ثم يَستغفِرُ ، ثم يُذْنِبُ ثم يَستغفرُ . .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۸/ ۳۵۲.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٥٤/٧٧ (٢٧٤٨٤) ، وابن ماجه (٣٣٧٦) . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٢٧٢١) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٨/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الوالدة » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٨/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) الفيء: الظل الذي يكون بعد الزوال. النهاية ٣/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٧) عند هناد : « راجت » .

<sup>(</sup>A) في ص، ف ٢، ح ١: «الأزواج».

<sup>(</sup>۹) ابن أبي شيبة ١٤ / ١٨، وهناد (٩٠٨).

<sup>(</sup>١٠) بعده في م: «ثم يذنب ثم يستغفر». والأثر عند هناد ٢/ ٤٥٧.

وَأَخْرَجَ هَنَّادٌ عَنَ عَبَيْدِ بَنِ عَمَيْرٍ فَى قُولِهِ : ﴿ فَإِنَّـٰهُمُ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ عَمْوُرًا ﴾ . قال : الأَوَّابُ الذي يتذكَّرُ (١) ذُنُوبَه في الخلاءِ فيستغفرُ منها (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ الآيات .

أخرَج البخاريُّ في «تاريخِه»، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُ ﴾. قال: أمَره بأَحَقِّ الحقوقِ، وعَلَّمه كيف يَصنعُ إذا كان عندَه، وكيف يَصنعُ إذا لم يَكُنْ، فقال: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَبِّكِ ﴾. قال: إذا سألوك وليس عندَك شيءُ انتظرت رِزقًا مِن اللَّهِ، ﴿ فَقُل لَهُمْ قُولًا مَيْسُورًا ﴾: يَكُونُ "إن شاء اللَّهُ. « يكونُ » شِبهُ العِدَةِ. قال سفيانُ: العِدَةُ مِن النبيِّ عَيْلِيَّهُ دَيْنٌ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَ عَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّمُ ﴾ الآية . قال : هو أن تَصِلَ ذا القرابةِ ، وتُطْعِمَ المسكينَ ، وتُحْسِنَ إلى ابنِ السبيلِ (٥).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عليٌ بنِ الحسينِ ، أنه قال لرجلٍ مِن أهلِ الشامِ : أقرَأتَ القرآنَ ؟ قال : نعم . قال : أفما قرأتَ في « بني إسرائيلَ » : ﴿ وَعَاتِ ذَا ٱلْقُرُبِيَ كَقَامُ ﴾ ؟ قال : نعم لَلْقَرَابةُ الذي (٢) أمر اللَّهُ أن يؤتي حقَّه ؟ قال : نعم (٥) .

<sup>(</sup>۱) في ف ١، ح ١، ح ٢: «يذكر».

<sup>(</sup>۲) هناد ۲/۸۰۶.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، وفي ف ٢: «يكن».

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢٣٦/١ مختصرًا.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٦) في ف ٢: « التي » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى الآيةِ قال : كان ناسٌ مِن بنى عبدِ المُطَّلِبِ يَأْتُون النبيَ ﷺ يَشأَلُونه ، فإذا صادَفوا عندَه شيئًا أَعْطاهم ، وإن لم يُصادِفوا عندَه شيئًا سَكَت ، و (١) لم يَقُلْ لهم : نعم . ولا : لا . والقُرْبى قُرْبَى بنى عبدِ المُطَّلِبِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِكَ حَقَّهُم وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ . قال : هو أن تُوفِّيهم حقَّهم إن كان يسيرًا ، وإن لم يَكُنْ عندَك فقلْ لهم قولًا ميسورًا ، وقُلْ لهم الخيرَ .

وأخرَج البخارى في « الأدبِ المفردِ » ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرْبِي حَقَّهُ ﴾ الآية . قال : بَدأ فأمره بأوجبِ الحقوقِ ، ودَلَّه على أفضلِ الأعمالِ إذا كان عندَه شيءٌ ، فقال : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ . وعلَّمه إذا لم يَكُنْ عندَه شيءٌ كيف يقولُ فقال : ﴿ وَإِمَا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴾ : عِدة وَاللهُ مَا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَوْلًا بَعْمُلُولَةً إِلَى حَسنةً ، كأنه قد كان ، ولعله أن يكونَ إن شاء الله ، ﴿ وَلَا بَعَعْلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عَنْهُ مَلُولَةً اللهُ » ﴿ وَلَا بَعْطَى ما عندك ، وَفَلَا تَعْطَى ما عندك ، وَفَلَا تَعْطَى ما عندك ، وَفَلَا مَنْ قَد [٨٥٢٤] أعطيته ولا يَجِدُ عندَك شيئًا ، ﴿ فَتُسُورًا ﴾ . قال : قد حسرك مَن قد [٨٥٢٤] أعطيته (٢) .

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ » عن كُليبِ بنِ مَنْفَعةَ قال : قال جَدِّي : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن أَبَرُ ؟ قال : « أُمَّك وأباك ، وأختَك وأخاك ، ومولاك الذي يَلِي

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ر ٢، ح ٢، م .

<sup>(</sup>٢) البخارى (٥١). ضعيف (ضعيف الأدب المفرد - ١١).

ذاك ؛ حقٌّ واجبٌ ورَحِمٌ موصولةٌ »<sup>(١)</sup>.

وأخرَج أحمدُ ، والبخارى في « الأدبِ » ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ ، ( الطبرانيُ ٢ ) ، والبيهقى في « شعبِ الإيمانِ » ، عن المقدامِ بنِ مَعْدِيكَرِبَ ، أنه سمِع رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يقولُ : « إن اللَّه يُوصِيكم بأُمَّهاتِكم ، ( " ثم يُوصِيكم بأُمُهاتِكم " ، ثم يُوصِيكم بآبائِكم ، ثم يُوصِيكم بالأقربِ فالأقربِ » ( ) .

وأخرَج البخاريُّ في « الأدبِ » عن ابنِ عمرَ قال : ما أَنفَق الرجلُ (° على نفسِه وأهلِه يَحْتَسِبُها ، إلا آجره اللَّهُ فيها ، وابدَأْ بَمَن تَعُولُ ، فإن كان فضلٌ فالأقربَ الأقربَ الأقربَ ، وإن كان فضلٌ فناوِلْ (١ .

وأخرَج البخارى فى « الأدبِ » ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » واللفظ له ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ : « احفظوا أنسابَكم تَصِلوا أرحامَكم ، المائِد عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ : « احفظوا أنسابَكم تَصِلوا أرحامَكم ، المائِد للرَّحمِ إذا قَرُبَت / وإن كانت بعيدةً ، ولا قُرْبَ لها إذا بَعُدَت وإن كانت قريبةً ، وكلُّ رحمٍ آتِيةٌ يومَ القيامةِ أمامَ صاحبِها تشهَدُ له بِصلةٍ (٧) إن كان وصَلها ، وعليه بقطيعةٍ إن كان قطعها » (٨) .

<sup>(</sup>١) البخاري (٥١). ضعيف (ضعيف الأدب المفرد - ١٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٤/٢٨ (١٧١٨٧)، والبخارى (٦٠)، وابن ماجه (٣٦٦١)، والحاكم ٤/ ١٥١، والطبرانى (٤) أحمد ٢٧٠/٢، ٢٧١ (٢٩٥٤ - ٢٩٥٤).

<sup>(</sup>٥) بعده في م: ( نفقة ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٢). ضعيف الإسناد (ضعيف الأدب المفرد - ١٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح ٢، م: « بصلته ».

<sup>(</sup>٨) البخاري (٧٣)، والبيهقي (٤٤٤). صحيح الإسناد (صحيح الأدب المفرد - ٥٤).

وأخرَج البيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » عن ابنِ مسعودٍ ، أن أعرابيًا قال : يا رسولَ اللّهِ ، إنى رجلٌ مُوسِرٌ ، وإن لى أُمّّا وأبًا ، وأختًا وأخًا ، وعمّّا وعمةً ، وخالًا وخالةً ، فأيّهم أَوْلَى بصِلَتِى ؟ فقال رسولُ اللّهِ ﷺ : « أُمَّك وأباك ، وأختك وأخاك ، وأَذناك أدناك » (1) .

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ ، عن أبى رِمْثَةَ التَّيْميِّ ؛ تَيْمِ الرَّبابِ ، قال : أَمَّك وأباك ، قال : أَمَّك وأباك ، وأختَك وأخاك ، ثم أَدْناك أَدْناك » (٢).

وأخرَج "الطبراني ، والحاكم ، والشِّيرازيُّ في «الألقابِ » ، و" البيهقيُّ ، عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إن اللَّهَ عزَّ وجلَّ ليَعْمُرُ للقومِ الديارَ ، ويُكْثِرُ لهم الأموالَ ، وما نظر إليهم منذُ خلَقهم بُغْظًا لهم (ن) » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، وبمَ ذلك ؟ قال : « بِصِلتِهم أرحامَهم » (٥) .

وأخرَج البيهقيُّ ، (أوابنُ عَدِيٌّ ، وابنُ لَالٍ في « مكارمِ الأخلاقِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إن أهلَ البيتِ إذا تواصَلوا

<sup>(</sup>١) البيهقى ( ٧٨٤٣، ٧٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢١/٤/١١ - ٦٧٨ (٧١٠٥، ٢١٠٦، ٢١٠٨)، والحاكم ٤/١٥٠، ١٥١، والبيهقي

<sup>(</sup>٧٨٤٤). وقال محققو المسند: إسناد حسن.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ف ٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، وفي ح ٢: « إليهم » .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (١٢٥٥٦)، والحاكم ٤/ ١٦١، والبيهقي (٧٩٦٧). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٤٢٥).

أُجرِي عليهم الرزقُ ، وكانوا في كَنَفِ الرحمنِ عزَّ وجلَّ »(١).

وأخرَج البيهقي ، ''وابنُ جريرٍ ، والخرائطيُّ في «مكارمِ الأخلاقِ »'' ، مِن طريقِ أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، أن النبيَّ ﷺ قال : «إن أعجلَ الطاعةِ ثوابًا صلةُ الرحمِ ، حتى إن أهلَ البيتِ ليكونون فُجَّارًا '' ، فتَنْمِي '' أموالُهم ، ويَكْثُرُ عددُهم إذا وصَلوا الرحمَ ، وإن أعجلَ المعصيةِ عقابًا البَغْيُ ، واليمينُ الفاجرةُ تُذْهِبُ المالَ ، وتَعقِمُ الرحِمَ ، وتَذَعُ الديارَ بَلاقِعَ » ' .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ثعلبةَ بنِ زَهْدمِ قال : قال النبى ﷺ وهو يَخطُبُ : « يَدُ الـمَعْطِى العُلْيا ، ويدُ السائلِ السَّفْلَى ، وأبدَأْ بَمَن تَعُولُ ؛ أُمَّكُ وأباك ، وأختَك وأخاك ، وأذناك » (١٠).

وأخرَج البزارُ ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى سعيدٍ الخدريِّ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرْبِيَ حَقَّمُ ﴾ دَعا رسولُ اللَّهِ ﷺ فاطمةَ فأَعْطاها فَدَكُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) البيهقي (۷۹٦/۸)، وابن عدى ۲۹٤/۱، ۲۹۱/۱، وابن عساكر ۱٦٨/۸، ١٦٦/٥٤، ٥٦/ ٢١٢. ضعيف جدًّا (ضعيف الجامع - ۱۸۲۷). وينظر السلسلة الضعيفة (٣١٦٩).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف١، ف٢.

<sup>(</sup>٣) عند البيهقي : « محارًا » . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) سقط من مصدر التخريج. وفي م: «ينمو»، وغير منقوطة في ف١، ٠ ح١.

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٧٩٧١). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٧٨).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان ، وقيل : ثلاثة . معجم البلدان ٣/ ٨٥٥.

والأثر عند البزار (٢٢٢٣ - كشف) ، وأبي يعلى (١٠٧٥ ، ١٤٠٩) . وقال ابن كثير : وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده ؛ لأن الآية مكية ، وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة ، فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟ تفسير ابن كثير ٥/٦٦. وقال الهيثمي : فيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك . مجمع الزوائد ٧/ ٤٩.

أُ وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسِ قال : لما نزَلت : ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ أَفطُع رسولُ اللَّهِ ﷺ فاطمةَ فَدَكَ (١٢٠٠).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن ابنِ عباسٍ قال: أمر رسولَ اللَّهِ ﷺ مَن يُعْطِى وكيف يُعْطِى وبَمَن يَبدأُ ، فأنزَل اللَّهُ: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنِ ٱلسّبِيلِ ﴾ فأمره اللَّهُ أن يَبدأ بذى القُرْبَى ، ثم بالمِسكينِ وابنِ السبيلِ مِن " بعدِهم ، وقال: ﴿ وَلَا نُبُدِرً بَبُذِيرً ﴾ . يقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ولا تُعْطِ مالَك كلَّه فتَقْعُدَ بغيرِ شيءٍ . ثم قال : ﴿ وَلَا بَعْنِ مَا عندَك ، فلا تُعْطِى أَحدًا ، ﴿ وَلَا نَبْسُطُهُ كَا لَكُ ٱلْبَسْطِ ﴾ . فنهاه أن يُعطى إلا ما يَثَن له ، وقال له : ﴿ وَإِنّا نَا مُسْوَرًا ﴾ . يعنى قولً ؛ لعله أن يكون ، عسى أن يكون .

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أنسٍ ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ ، إنى ذو مال كثيرٍ ، وذو أهلِ وولدٍ وحاضِرةٍ ، فأخيِرْنى كيف أُنْفِقُ وكيف أصنعُ ؟ قال : « تُحْرِجُ الزكاةَ المفروضةَ ، فإنها طُهْرَةٌ تُطَهِّرُك ، وتَصِلُ أقرِباءَك ('' ، وتعرِف حقَّ السائلِ والجارِ و (' المسكينِ » . فقال : يا رسولَ اللهِ ، أَقْلِلْ لى ؟ قال : « فآتِ ذا القُربى حقَّ ه والمسكينَ وابنَ السبيلِ ولا تبذرُ تبذيرًا » . قال : حَسْبِي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر۲، ح ۲.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف١، ف٢، ح١، م: «فدكًا».

<sup>(</sup>٣) في ر٢، ح٢، م: «ومن».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ر٢، ح٢، م: « أقاربك » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م.

يا رسولَ اللَّهِ (١) .

وأخرَج الفِرْيابِيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، والبخاريُّ في «الأدبِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « الشعبِ » ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿وَلَا نُبُذِرْ بَنْاقُ المَالِ في غيرِ حقِّه (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ قال : كنا أصحابَ محمدِ نتحَدَّثُ أن التبذيرَ النفقةُ في غير حقِّه (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبخاريُ في « الأدبِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المُبَذِّرِينَ » . المنذرِ ، والبيهقيُ في « الشعبِ » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ ﴾ . قال : هم الذين يُنْفِقُون المالَ في غيرِ حقِّه ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم (٥٠) عن السدى فى قولِه : ﴿ وَلَا نُبُذِّرْ تَبَذِيرًا ﴾ . يقولُ : لا تُعْطِ مالَك كلّه .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن وَهْبِ بنِ مُنبِّهِ قال : مِن السَّرَفِ أن يَكْتَسِي الإنسانُ

<sup>(</sup>۱) أحمد ٣٨٦/١٩ (٣٦٠٤)، والحاكم ٣٦٠/٢، ٣٦١. وقال محققو المسند: رجاله ثقات ؛ رجال الشيخين، لكن قيل في رواية سعيد بن أبي هلال عن أنس: إنها مرسلة.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٩٥/٩، والبخارى (٤٤٤)، وابن جرير ١٤/٦٦، والطبراني (٣٠٠٩ - ٩٠٠٩)، والحاكم ٣٦/٢، والبيهقى (٣٠٠٦). صحيح الإسناد (صحيح الأدب المفرد – ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٤٥)، وابن جرير ٢٧/١٤، والبيهقي (٢٥٤٧). حسن الإسناد (صحيح الأدب المفرد - ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «شيبة».

ويأكلَ ويشربَ مما ليس عندَه ، وما جاوَز الكَفافَ فهو التبذيرُ .

وأخرَج البيهقى فى «شعبِ الإيمانِ » عن على بنِ أبى طالبِ قال: ما أنفقتَ على نفسِك وأهلِ بيتِك فى غيرِ سَرَفٍ ولا تبذيرٍ ، وما تَصَدَّقْتَ فلَكَ ، وما أنفقتَ رياءً أو (١) شمْعةً فذلك حَظُّ الشيطانِ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ الخراسانيِّ قال : جاء ناسٌ مِن مُزَينةَ يَسْتَحْمِلُون رسولَ اللَّهِ ﷺ فقال: «﴿ لَا آجِدُ مَاۤ أَجُلُكُمْ عَلَيْهِ﴾». ﴿ تَوَلَّواْ وَّأَعَيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ﴾ [التوبة : ٩٦] . ظَنُوا<sup>(۱)</sup> /ذلك مِن ١٧٨/٤ غضبِ رسولِ اللَّهِ ﷺ عليهم (') ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآهَ رَحْمَةِ مِن رَبِكَ ﴾ الآية . قال : الرحمةُ الفَيْءُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ عطاءِ الخراسانيّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ٱبْتِغَآهُ رَحۡمَةِ ﴾ . قال : رزقِ (٥)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ اللَّهِ (١) . أَيْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ . قال : انتظارَ رزقِ اللَّهِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ﴾ . يقولُ : لا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ر٢، ح٢، م: «و».

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۲۰٤۸).

<sup>(</sup>٣) في ف٢: ﴿ وظنوا ﴾ . ٢

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٤/٥٧، ٥٧١.

تَجِدُ شيئًا تُعْطِيهم ، ﴿ أَيْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّيِكَ ﴾ . يقولُ : انتظارَ الرزقِ مِن ربِّك ، نزلت فيمَن كان يَسأَلُ النبيَّ عَيَيْقٍ مِن المساكينِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَقُل لَّهُمْ قَوْلُا مَّيْسُورًا ﴾ . (أقال : لَيِّنَا سهلًا ؛ سيكونُ إِن شاء اللَّهُ فأفعلُ . سنُصِيبُ إِن شاء اللَّهُ فأفعلُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ فَقُل لَّهُمْ فَوَلاً مَّيْسُورًا ﴾ ``. يقولُ : قُلْ الله عنه وكرامةً ، وليس عندَنا اليومَ ، فإن يَأْتِنا شيءٌ نَعرفْ حقَّكم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدِ في قولِه : ﴿قَوْلَا مَيْسُورًا ﴾ . قال : قولًا جميلًا ؛ رَزَقَنا اللَّهُ وإياك (٢) ، بارَكَ اللَّهُ فيك (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَقُل لَّهُمْ اللَّهِ مَا لَهُ مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يُنْ . وَالْعِدَةُ مِن رَسُولِ اللَّهِ مَا يُنْ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ الآية .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ' سَيّارٍ أبى ' الحكمِ قال : أتى رسولَ اللَّهِ ﷺ بَرِّ مِن العراقِ ، وكان مِعْطاءً كريمًا ، فقسَمه بينَ الناسِ ، فبلَغ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/ ٧١٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۲.

<sup>(</sup>٣) في ف١، ح١: «وإياكم».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/ ٧٢٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ف٢: «يسار أبي». وفي ف١، ح١: «سيار بن». وينظر تهذيب الكمال ٣١٣/١٢.

ذلك قومًا مِن العربِ ، فقالوا : نأتى النبيَّ ﷺ فنسألُه . فوجدوه قد فَرَغ منه ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا جَعْمَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ . قال : محبوسةً ، ﴿ وَلَا نَبُسُطُهُ كَا لَلْهُ : ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن المِنْهالِ بنِ عمرٍو قال : بَعثَت امرأةٌ إلى النبيِّ عَلَيْهِ ابْنِها فقالت : أوجِعْ إليه بابْنِها فقالت : قُلْ له : اكْسُنى ثوبًا . فقال : « ما عندى شيءٌ » . فقالت : ارجِعْ إليه فقُلْ له : اكْسُنى قميصَك . فرجَع إليه ، فنزَع قميصَه فأَعْطاه إيَّاه ، فنزَلت : ﴿ وَلَا تَعْمُلُ لَهُ كَا مَعْلُولَةً ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ مردُويه () عن ابنِ مسعودِ قال : جاء غلامٌ إلى النبيِّ عَيَالِيَةٍ فقال : إن أُمِّى تسألُك كذا وكذا . فقال : « ما عندَنا اليومَ شيءٌ » . قال : فتقولُ لك : اكْسُنى قميصَك . فخلَع قميصَه فدفَعه إليه ، فجلَس في البيتِ حاسرًا ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ مردُويه عن أبى أُمامةً ، أن النبيَّ ﷺ قال لعائشةً وضرَب بيدِه: « ` أَنْفِقى ما على ` ظهْرِ كَفِّى » . قالت : إذنْ لا يَبْقَى شيءٌ . قال ذلك ثلاثَ مراتٍ ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا جَعْمَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ

<sup>(</sup>١) في م : « جرير » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف ٢: «أنفي مما على»، وفي ف١، ح١: «أنفق مما على»، وفي م: «أنفقي ما».

مَغْلُولَةً ﴾ . قال : يعنى بذلك البُحْلَ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُولَةً ، لا تَبْسُطُها بخيرٍ ، إِلَىٰ عُنُقِكَ ﴾ . قال : هذا في النفقةِ . يقولُ : لا تجعَلْها مغلولةً ؛ لا تَبْسُطُها بخيرٍ ، ﴿ وَلَا نَبْسُطُهَ كَا لَهُ مَلُومًا ﴾ : يلومُ نفسه على هو وَلَا نَبْسُطُهَ كُلُ مَلُومًا ﴾ : يلومُ نفسه على ما فاته مِن مالِه ، ﴿ فَحَشُورًا ﴾ : ذهب مالُه كله (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهُ كَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ ﴾ . قال : نهاه عن السَّرَفِ والبخلِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحَسُورًا ﴾ . قال : ملومًا عندَ الناسِ محسورًا مِن المالِ .

"وأخرَج الطَّشتى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿مَلُومًا تَعَسُورًا ﴾". قال : مُسْتَحِيًا ( ) خَجِلًا . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ :

ما قادَ مِن عَرَبٍ ( ) يموتُ بجوادُهم إلا تَرَكْتُ جَوَادَهم مَحْسُورًا ( ) ما قادَ مِن عَرَبِ ( ) يموتُ بجوادُهم و الشعبِ ( ) عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۶/۷۶، ۵۷۵.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ف١: ١ سخيا ١ .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، (٢، وفي ح ٢، م: «مني».

<sup>(</sup>٦) مسائل نافع (٢٤٨).

رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ الرِّفْقُ فَى المعيشةِ خيرٌ مِن بعضٍ (١) التجارةِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ عَدِى ، والبيهقى ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، عن النبي ﷺ قال : « مِن فقهِ الرجلِ أن يُصْلِحَ معيشتَه » . قال : « وليس مِن مُحبِّك الدنيا طَلَبُ ما يُصْلِحُك » " .

وأخرَج ابنُ عَدِيٍّ ، والبيهقيُّ ، عن أبي الدرداءِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «مِن فِقْهِك رِفْقُك في معيشتِك » ( )

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « الاقتصادُ في النفقةِ نصفُ المعيشةِ » ( )

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ مسعودِ (١٠) قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : (٣) ما عَالَ مَن اقْتَصَد » (٨) .

وأخرَج ابنُ عديٌ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ /اللَّهِ ﷺ (٢٧٩/٤ : ١٧٩/٤

<sup>(</sup>١) في ر ٢: ( نبض ) ، وفي م : ( نض ) .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢٥٥٦، ٢٥٦٢). ضعيف (ضعيف الجامع - ٣١٦٠). وينظر السلسلة الضعيفة (٣٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) ابن عدى في الكامل ١١٩٧/٣، والبيهقي (٦٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) ابن عدى ٢/٢٧٤، والبيهقى (٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٦٥٦٨). موضوع (ضعيف الجامع – ٢٢٨٦). وينظر السلسلة الضعيفة (١٥٧).

<sup>(</sup>٦) في ص، ف١، ف٢، ح١: «عباس».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٨) ابن أمى شيبة ٩٦/٩، وأحمد ٣٠٢/٧ (٤٢٦٩)، والبيهقى (٢٥٦٩). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

« ما عَالَ مُقْتَصِدٌ قطُّ »(١)

وأخرَج البيهقيُّ عن عبدِ (٢) اللَّهِ بنِ شَبيبٍ قال : كان (٢) يقالُ : مُسْنُ التدبيرِ مع العَفافِ خيرٌ مِن الغِنَى مع الإِسْرافِ (١) .

وأخرَج البيهقيُّ عن مُطَرِّفٍ قال : خيرُ الأُمورِ أُوساطُها(٥) .

وأخرَج الديلميُّ عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « التدبيرُ نصفُ المعيشةِ ، والتَّوَدُّدُ نصفُ العَقلِ ، والهَمُّ نصفُ الهَرَمِ ، وقِلَّةُ العيالِ أحدُ اليَسارَين » (1) .

[٢٥٩] وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن يونسَ بنِ عبيدٍ (٢) قال : كان يقالُ : التَّوَدُّدُ إلى الناسِ نصفُ العقلِ ، ومحسنُ المسألةِ نصفُ العلمِ ، والاقتصادُ في المعيشةِ يُلْقِي عنك نصفَ المَونةِ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ﴾ الآية .

أُخْرَجِ ابنُ أَبِي حاتم عن ابنِ زيدٍ قال : ثم أُخْبَرنا كيف يَصنعُ بنا فقال : ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) ابن عدى ٨٨٥/٣، والبيهقى (٦٥٧٠، ١٥٧١). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢: « عبيد ». وينظر الجرح والتعديل ٥/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٢، م: «أوسطها». والأثر عند البيهقي (٦٦٠١).

<sup>(</sup>٦) الديلمي (٢٢٤٠). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>V) في ص، ف١، ف٢، ح١: «عمير». وينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٢٠.

رَبَّكَ يَبِسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ ﴾ . ثم أخبَر عبادَه أنه لا يَوزَؤُه ولا يَتُودُه أن لو بسَط الرزق (١) عليهم ، ولكن نظرًا لهم (٢) منه ، فقال : ﴿ ﴿ وَلَوَ بَسَطَ ٱللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْهِ مِ وَلَكِن نظرًا لهم وَلَكِن يُنزَلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيِيرُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْهُ إِعْبَادِهِ خَيِيرُ الرَّزِقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْهُ وَلَكِن يُنزَلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيِيرُ الرَّزِقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْهُ وَلَيْكِن يُنزَلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيرُكُ الرَّزِقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْهُم أَشِروا (٣) بَصِيرُ ﴾ [الشورى: ٢٧] . قال : والعربُ إذا كان الخِصْبُ وبُسِط عليهم أَشِروا (٣) وقتل بعضُهم بعضًا ، وجاء الفسادُ ، وإذا كان السَّنَةُ شُغِلُوا عن ذلك .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ . قال : يَنْظُرُ له ، فإن كان الغِنَى خيرًا له أَغْناه ، وإن كان الفقرُ خيرًا له أَفْناه ، وإن كان الفقرُ خيرًا له أفقرَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى الآيةِ ('' قال : يَبْسُطُ لهذا مَكْرًا به ، ويَقْدِرُ لهذا نظرًا له .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ أبي قال : كلُّ شيءٍ في القرآنِ « يَقْدِرُ » فمعناه يُقِلُ أَنَّى .

قُولُه تعالى : ﴿وَلَا نَقَنُـٰكُوۤا أَوۡلَىٰدَكُم﴾ الآية .

أَخْرَجِ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ أَبَى حَاتَمٍ ، عَن قَتَادَةً فَى قَوْلِهُ : ﴿ وَلَا نَقَّنُـٰكُوۤاً

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف١، ح٢، م.

<sup>(</sup>٢) في ح٢: « إليهم ».

<sup>(</sup>٣) في مُ : «أسروا» . وأشروا : بطروا وكفروا النعمة . التاج (أ ش ر) .

<sup>(</sup>٤) في ح٢، م: «قوله: ﴿إِنْ رَبُّكُ يَبْسُطُ الرَّزْقُ لَمْنَ يَشَاءُ وَيَقْدُرُ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في م: «يقلل».

والأثر عند ابن أبي حاتم ٣٠٨٠/٩ .

أَوْلَكَدَكُم مِّنَ إِمَلَقِ ﴿ . أَى : خشيةَ الفاقةِ () ، وكان أهلُ الجاهليةِ يقتُلون البناتِ خشيةَ الفاقةِ () ، فوعَظهم اللَّهُ في ذلك وأخبَرهم أنَّ رزقَهم ورزقَ أولادِهم على اللَّهِ ، فقال : ﴿ يَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ صَانَ خِطْتًا كَبِيرًا ﴾ . أى : إثمًا كبيرًا () .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ خَشْيَهَ ۚ إِمْلَتِي ﴾ . قال : مخافة الفاقةِ والفقرِ (٣) .

وأخرَج الطستى عن 'أبنِ عباسٍ ، أن' نافعَ بنَ الأزرقِ قال : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَتَقِ ﴾ . قال : مخافة الفقرِ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعتُ (٥) الشاعرَ وهو يقولُ :

وإنِّي على الإمْلاقِ يا قومِ ماجِدٌ أُعِدُّ لأَضْيافي الشُّواءَ المضهَّبَا(١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿خِطْئَا﴾ . قال : خطيئةً (٧)

<sup>(</sup>١) في ر٢، ح٢: «الإفاقة».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/۸۹، ۲۵/۸۷، وابن أبي حاتم ٥/٥١٥ (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/٨٥٦، ١٤١٤/٥٧٨، وابن أبي حاتم ٥/٨١٤ (٥٠٥٨).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ر٢، ح٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ح٢: «قول».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مصهبا»، وفي م: «المطهيا». وضهب اللحم: شواه على حجارة محماة. اللسان ( $\dot{\sigma}$ ).

والأثر في الإتقان ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۶/ ۸۱.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ ، أنه قرَأ : ( خِطَاءً كَبِيرًا ) مهموزةً مِن قِبَلِ الخطأُ والصوابِ(١) .

وأخرَج أحمدُ ، ( وأبو يَعْلَى ) ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن كان معى فى كان اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بناتِ أو ثلاثُ أَخَواتِ ، اتَّقَى اللَّهَ ، وقامَ عليهن ، كان معى فى الحنةِ هكذا » . وأشارَ بأصابعِه الأربع ( ) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ مَنِيعِ ، عن جابرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن كُنَّ له ثلاثُ بناتِ يَمُونُهنَ \* ويرحَمُهن ويَكْفُلُهن ، وجَبَت له الجنةُ أَلبتةَ » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، فإن كُنَّ اثنتَين ؟ قال : « وإن كُنَّ اثنتَين » (١) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِ : « لا يكونُ لأحدِ ثلاثُ بناتِ ، أو ثلاثُ أخواتِ ، أو بنتان ، أو أُختان ، فيتَقِى اللَّهَ فيهن ، ويُحْسِنُ إليهنَّ ، إلا دخل الجنةَ » (٢) .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن كثير ، وقرأ أبو جعفر وابن ذكوان بفتح الخاء والطاء من غير ألف ولا مد ، واختلف عن هشام ، وقرأ الباقون بكسر الحاء وإسكان الطاء . ينظر النشر ٢٣٠/٢ ، والبحر المحيط ٢ ـ ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف١، ف ٢.

<sup>(</sup>٣) في م: «كانت».

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٠/٢٠ (١٢٥٩٣)، وأبو يعلى (٣٤٤٨). وقال محققو المسند: حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد قابل للتحسين.

<sup>(</sup>٥) مانه مونا: احتمل مئونته وقام بكفايته. اللسان (م و ن).

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢٢/١٥٠ (١٤٢٤٧). وقال محققوه: حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف، لضعف على بن زيد، لكنه توبع، وباقى رجاله ثقات، رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٧) أحمد ٧١/١٧٤ (٢٩٢٤)، والترمذي (١٩١٢). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٣٢٤). وينظر السلسلة الصحيحة (٢٩٤).

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ (اوصحَّحه) ، عن سُراقةَ بنِ مالكِ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهِ قال له : « يا سُراقةُ ، ألا أَدُلُّك على أعظمِ الصدقةِ ؟ » . قال : بلى يا رسولَ اللَّهِ . قال (٢) : « ابنتُك مَرْدودةٌ إليك ليس لها كاسِبٌ غيرُك » (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةَ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ السَّدِيِّ فِي قُولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ۗ الزِّنَيُّ ﴾ . قال : يومَ نزلت هذه الآيةُ لم تَكُنْ حدودٌ ، فجاءت بعدَ ذلك الحدودُ في سورةِ « النورِ » .

وأخرَج أبو يَعْلَى ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أُبَىِّ بنِ كعبِ ، أنه قرَأ : (ولا تَقْرَبُوا الزنى إنَّه كان غفورًا رحيمًا) . الزنى إنَّه كان غاحشةً ومقتًا وساءَ سبيلًا إلَّا من تابَ فإنَّ اللَّه كان غفورًا رحيمًا) . فذُكِر لعمرَ ، فأتاه فسألَه فقال : أخَذْتُها مِن فِي ( أ ) رسولِ اللَّه ﷺ وليس لك عَمَلُّ إلا الصفقُ ( ) بالنَّقيع ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ۚ الزِّنَّ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يقولُ : « لا يَرْنِي

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «إن».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢ / ١٢٥/٢ (١٧٥٨٦) ، والطبراني ١٥٢/٧، ١٥٣ (٢٥٩١، ٦٥٩٢) ، والحاكم ٤/ ١٧٦. وقال محققو المسند : رجاله ثقات ، رجال الصحيح ، غير أن تُحليَّ بن رباح لم يسمعه من سراقة في رواية عبد الله بن يزيد المقرئ هنا ، ورواه غيره عن موسى بن عُليّ ، عن أبيه ، عن سراقة موصولًا .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الصفح». وتصافق القوم: تبايعوا. اللسان (ص ف ق).

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، ف١، ر٢، ح١، ح٢، م: «البقيع». والنقيع: موضع تلقاء المدينة، بينها وبين مكة. وقال الحطابى: وقد صحفه بعض أصحاب الحديث بالباء، وإنما الذى بالباء مدفن أهل المدينة. ينظر معجم ما استعجم ١٣٢٣/٤، ومعجم البلدان ٤/ ٨٠٩.

العبدُ حينَ يَزْنِي وهو مؤمنٌ ، ولا يَنْتَهِبُ حينَ يَنْتَهِبُ وهو مؤمنٌ ، ولا يَسْرِقُ حينَ يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ ، ولا يَسْرِقُ حينَ يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ ، ولا يَعُلُّ () حينَ يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ ، ولا يَعُلُّ () حينَ يَعُلُّ () وهو مؤمنٌ ، ولا يَعُلُ () حينَ يَعُلُّ () وهو مؤمنٌ » . قيل : ( يا رسولَ اللَّهِ ، واللَّهِ ) إنْ كُنَّا لنرَى أنه يأتي ذلك وهو مؤمنٌ . فقال / نبئُ اللَّهِ وَيَنْظِيْهُ : « إذا فعَل شيئًا مِن ذلك نُزِع () الإيمانُ مِن قلبِه ، فإن ١٨٠/٤ تابَ اللَّهُ عليه » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللَّهِ وَأَخْرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَا يَسْرِقُ السارقُ حينَ يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ ، ولا يَسْرِقُ السارقُ حينَ يَسْرَبُها وهو مؤمنٌ ، ولا ينتهِبُ نُهْبَةً ذاتَ شَرَفٍ ('' يرفَعُ المؤمنون إليه فيها أبصارَهم وهو مؤمنٌ » ('' .

وأخرَج "أبو داود ، والحاكم ، و" البيهقي في « شعبِ الإيمانِ » ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذا زنَى الرجلُ (٢) خرَج منه الإيمانُ ، فكان عليه كالظُّلَةِ (٨) ، فإذا انقلَع منها رجع إليه الإيمانُ » .

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ف٢، ح١: «يقتل».

<sup>(7-7)</sup> في (7-7) في (7-7)

<sup>(</sup>٣) في ر٢: « نزع الله ».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ٢ ، ر٢ : « سرف » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٤٠٥/٤ ، والبخاري (٢٤٧٥) ، ومسلم (٥٧) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ .

<sup>(</sup>٧) في م : « المؤمن » .

<sup>(</sup>٨) في ف١، ح١: «الظلة».

<sup>(</sup>٩) أبو داود (٤٦٩٠) ، والحاكم ٢٢/١ ، والبيهقى (٣٦٤) . صحيح (صحيح سنن أبى داود - ٣٩٢٤) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، والبيهقيُّ ، عن أبي هريرةَ قال : الإيمانُ نَرِهُ<sup>(١)</sup> ، فمَن زنَى فارَقه الإيمانُ ، فمَن لامَ نفْسَه فراجَع راجَعه الإيمانُ .

وأخرَج البيهقيُّ ، (أوابنُ مَرْدُويَه ) عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُولِهِ أَنِي العَبدُ نُزِع منه سِرْبالُ اللَّهُ مَن يشاءُ ، فإذا زنَى العبدُ نُزِع منه سِرْبالُ الإيمانِ ، فإن تابَ رُدَّ عليه »(أ) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرةَ ( وسأله عن قولِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْقِ : ﴿ لَا يَزْنِي الزاني (٦) وهو مؤمنٌ ﴾ . فأين يكونُ الإيمانُ ( منه ؟ قال أبو هريرةَ : يكونُ هكذا عليه . وقال بكَفَيه (٧) فوقَ رأسِه ، فإن تابَ ونزَع رجَع إليه (٨) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبة ، والبيهقى ، عن ابنِ عباس ، أنه كان يُسَمِّى عبيدَه بأسماءِ العربِ ؛ عكرمةُ وسُمَيعٌ ( و كُريبٌ ، وأنه أنه قال لهم : تَزَوَّجوا ، فإنَّ العبدَ إذا زنَى نُزِع منه نورُ ( ١١) الإيمانِ ؛ رَدَّ اللَّهُ عليه بعدُ أو أمسَكه ( ١١) .

<sup>(</sup>١) في م ، وابن أبي شيبة : « نور » . ونزه : أي بعيد عن المعاصي . النهاية ٥/٣٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲۷/۱۱ ، والبيهقي (٥٣٦٥) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١، ف٢ ، ح١.

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٥٣٦٦). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٥٨٤).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح٢ .

<sup>(</sup>٦) بعده في : ص ، ف ٢ ، م : « حين يزني » .

<sup>(</sup>٧) في ح٢ ، م : « بكفه » .

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٣٦٧).

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف٢ : « شميع » ، وفي ف١ : « سمع » .

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: م.

<sup>(</sup>۱۱) سقط من : ر۲ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن سعد ٥/٢٨٧ ، وابن أبي شيبة ٤٠٤/٤ ، ٢٣/١١ ، والبيهقي (٥٣٦٨) .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « يا شبابَ قريشٍ ، احفَظُوا فُرُوجَكم لا (١) تَرْنُوا ، أَلَا مَن ِحفِظ اللَّهُ له فرجَه دخل الجنة ) (٢) .

وأخرَج (الطبرانيُّ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذا ظهَر الزِّني والرِّبا في قريةٍ ، فقد أَحَلُوا (' ، بأنفسِهم كتابَ اللَّهِ » . (ولفظُ الحاكمِ : « عذابَ اللَّهِ » . (ولفظُ الحاكمِ : « عذابَ اللَّهِ » .

وأخرَج (البخاريُّ في «تاريخِه»، والقضاعيُّ ، وابنُ عَدِيٍّ، والبيهقيُّ، عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « الزِّني يُورِثُ الفقرَ » (٧) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن بُريدةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما نقَض قومٌ العهدَ قطُّ إلا كان القتلُ بينَهم ، ولا ظهَرَت الفاحشةُ في قومٍ قَطُّ إلا سَلَّط اللَّهُ عليهم الموتَ ، ولا مَنَع قومٌ الزكاةَ إلا حبَس اللَّهُ عنهم القَطْرَ » ( ) .

<sup>(</sup>١) في ر٢: «ولا».

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٥٣٦٩).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١، ف٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ف١ ، ر٢ ، ح٢ : « حلوا » .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٤٦٠) ، والحاكم ٣٧/٢ ، والبيهقي (٢١٦٥) . وحسنه الألباني في غاية المرام (٣٤٤).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص ، ف ١ ، ف٢ ، وفي م : « الطبراني والحاكم » .

<sup>(</sup>٧) القضاعي (٦٦) ، وابن عدى ٢٥٢٥/٦ ، والبيهقي (٢١٧ ه ، ٢١٨ ه) . وقال الألباني : باطل . السلسلة الضعيفة (١٤٠) .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ف١.

<sup>(</sup>٩) الحاكم ١٢٦/٢ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٧) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ أبى الدنيا (١) ، عن الهيشمِ بنِ مالكِ الطائيِّ ، عن النبيِّ عَلَى النبيِّ قال : « ما مِن ذنبِ بعدَ الشركِ أعظمُ عندَ اللَّهِ مِن نطفةٍ وضَعها رجلٌ في رحم (٢) لا يَحِلُّ له » (٣) .

وأخرَج أحمدُ عن '' عمرِو بنِ العاصِ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « ما مِن قومٍ يَظْهَرُ فيهم الرِّشَا (' ) إلا أُخِذوا بالسَّنَةِ ، وما مِن قومٍ يظَهَرُ فيهم الرِّشَا (' ) إلا أُخِذوا بالرُّعْبِ » (' ) .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » عن ابنِ عباسٍ قال : لم يَرْنِ عبدٌ قطُّ إلا نُزِع (٧) نورُ الإيمانِ منه ، ثم إن شاء رَدَّه وإن شاء منَعه (^).

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا يَوْنِي النَّاني حينَ يَوْني وهو مؤمنٌ ، ولا النَّاني حينَ يَوْني وهو مؤمنٌ ، ولا يشرَبُ الخمرَ حينَ يشرَبُ ( وهو مؤمنٌ ) ولا يقتُلُ وهو مؤمنٌ ، فإذا ( ' ' ) فعَل

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ليلي ».

<sup>(</sup>۲) بعده في ح۲ : « من » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا - كما في تفسير ابن كثير ٥/٠٧، ١٣٥/٦. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « ابن » .

<sup>(</sup>٥) في ر٢ : « الربا » ، والرشا : جمع رشوة . القاموس (رش و) .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٣٥٦/٢٩ (١٧٨٢٢) بلفظ: «الربا» بدلا من: «الزنى». وقال محققوه: إسناده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٧) في م: « نزع الله » .

<sup>(</sup>٨) الحكيم الترمذي ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٩ - ٩) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۱۰) في ح۱: « فإن ».

ذلك نُزِع منه نورُ الإيمانِ كما يُنْزَعُ منه قميصُه ، فإن تابَ تابَ اللَّهُ عليه »(١).

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، والنسائيُ ، والبيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهم اللَّهُ يومَ القيامةِ ، ولا يُزكِّيهم ، "ولا ينظُرُ إليهم ، ولهم عذاتِ أليم " ؛ شيخٌ زانٍ ، ومَلِكٌ كَذَّاتِ ، وعائلٌ " مُسْتَكْبِرٌ » " .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عائشةَ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْقَ يقولُ : « لا يَزْنى الزانى حينَ يَزْنِى وهو مؤمنٌ ، ولا يَسْرِقُ (٥) حينَ يسرِقُ وهو مؤمنُ ، ولا يشرَبُ (١) حينَ يَشْرَبُ وهو مؤمنٌ ، "

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أسامةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما تَرَكْتُ بَعْدِى على أُمَّتى فِتْنةً أَضَرَّ على الرجالِ مِن النساءِ » (^).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ (عن ابنِ عباسِ قال ): لم يَكُنْ كُفْرُ مَن مضَى إلا مِن قِبَلِ النساءِ ، وهو كائنٌ ، كُفْرُ مَن بَقِي مِن قِبَلِ النساءِ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذي ٢٦٩/١ ، ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف، ، ف،

<sup>(</sup>٣) العائل: الفقير. النهاية ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٦٨/١٦ (١٠٢٧) ، ومسلم (١٠٠) ، والنسائي في الكبرى (١٦٨) ، والبيهقي (٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ح١ ، م: « السارق » .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ف١ ، ح١ : « الخمر » .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۱/۱۱ ، ۳۲ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي شيبة ٤٠٥/٤ . والحديث عند البخاري (٩٦) ، ومسلم (٢٧٤) .

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ر۲.

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي شيبة ٤/٥٠٤ عن طاوس ، ولم يذكر فيه ابن عباس .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبانِ بنِ عثمانَ قال : تُعْرَفُ الرُّناةُ بِنَـٰنَ فروجِهم (١) يومَ القيامةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي صالحٍ قال : بلَغَني أن أكثرَ ذُنُوبِ أهلِ الجنةِ (٢) النساءُ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿وَلَا تَقْـٰئُلُواْ ٱلنَّفْسَ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَلَا إِهِ ٥٧ ظ] ثَقَّ نُلُوا النَّيْ مَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللله كون مِن أهلِ مكة يَغْتالُون (٥) أصحاب النبي عَلَيْتُهُ ، فقال اللّه : مَن /قتلكم مِن المشركين ، فلا يَحْمِلَنّكم قَتْلُه إياكم على أن تقتُلوا له أبًا ، أو أخًا ، أو أحدًا مِن عشيرتِه ، وإن كانوا مُشْرِكين فلا تقتُلوا إلا قاتِلكم . وهذا قبلَ أن تنزلَ «براءةُ » ، وقبلَ أن يُؤْمَروا بقتالِ المشركين ، فذلك قولُه : ﴿ وَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْرِفِ فِي الْقَاتِلُ ﴾ . يقولُ : لا تَقْتُلُ غيرَ قاتلِك . وهي اليومَ على ذلك الموضع (١) مِن المسلمين ، لا يَحِلُّ لهم أن يقتُلُوا إلا قاتِلَهم (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ ، م : « فروجهن » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، م : « النار » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « النبي » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : « يقاتلون » . والاغتيال أن يُقْتل غيلة ، أى خُفية . ينظر اللسان (غ و ل).

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ف ٢: «الوضع».

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۶/ ۸۸۹.

وأخرَج البيهقى فى «سننِه» عن زيدِ بنِ أسلمَ ، أن الناسَ فى الجاهليةِ كانواإذا قتل الرجلُ مِن القومِ رجلًا ، لم يَرْضُوا حتى يَقْتُلوا به رجلًا شريفًا ، إذا كان قاتِلُهم غيرَ شريفٍ ، لم يَقْتُلوا قاتِلُهم وقتَلوا غيرَه ، فوُعِظوا فى ذلك بقولِ (١) اللَّهِ تعالى : ﴿ وَلَا تَقَلَّلُوا النَّفْسَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَلَلا يُشْرِف (٢) فِي الْقَتْلِ ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ العَوْفيِّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ ـ سُلْطَنَنَا ﴾ . قال : بَيِّنَةً مِن اللَّهِ أَنزَلها ، يَطْلُبُها وَلِيُّ المَقتولِ ؛ القَوَدَ أو العقلَ ( ) ، وذلك السلطانُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، مِن طريقِ مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَا يُسُرِفُ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، مِن طريقِ أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَا يُسُرِفُ فِي اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، أوالبيهقيُّ في « سُننِه » أن عن طَلْقِ بنِ حبيبٍ في قولِه : ﴿ فَلَا يُسُرِفِ فِي ٱلْقَتَٰلِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ١: «يقول».

<sup>(</sup>۲) فیی ف ۲، ح ۲: « تسرف » . وهی قراءة حمزة والکسائی وخلف ، وقرأ نافع وابن کثیر وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وأبو عمر و وبعقوب ﴿ يسرف ﴾ بالياء . ينظر النشر ۲/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) البيهقي ٨/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) العقل: الدية. اللسان (ع ق ل).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/٩٨٥ .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ف ٢، ح ١، م: «من».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يقاتل».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، ف ۱، ف ۲.

لا يَقْتُلْ غيرَ قاتِلِه ، ولا مُكِثِّلْ به (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿فَلَا يُسُرِفُ فِي ٱلْفَتْلِ ﴾ . قال : لا يقتُلِ اثنين بواحدٍ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد فى قولِه : ﴿ فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِلَ ﴾ . قال : لا يَقْتُلُ غيرَ قاتلِه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ فَلَا يُسُـرِف فِي الْفَتَـلِّ ﴾ . قال : مَن قتَل بحديدةٍ ، ومَن قتَل بخشبةٍ تُتِل بخشبةٍ ، ومَن قتَل بخشبةٍ تُتِل بخشبةٍ ، ومَن قتَل بحجرٍ قُتِل بحجرٍ ، ولا يَقْتُلْ غيرَ قاتلِه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، عن شَدَّادِ بنِ أوسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن اللَّهَ كتَب الإحسانَ على كلِّ شيءٍ ، فإذا قَتَلْتُم فأُحْسِنوا القِتْلة ('') ، وإذا ذَبَحْتُم فأُحْسِنوا النَّبِحُ '' ، وإذا ذَبَحْتُم فأُحْسِنوا النَّبِحُ '' » .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٩/٤٢٣، وابن جرير ١٤/ ٥٨٥، ٥٨٦، والبيهقي ٨/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١/ ٣٧٧، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٢٣، ٤٢٤، وابن جرير ١٤/ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر٢، ح ١: «القتل».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٢، م: «الذبحة».

والحديث عند ابن أبي شيبةَ ٩/ ٤٢١، ومسلم (١٩٥٥)، وأبي داود (٢٨١٥)، والترمذي (١٤٠٩)، والترمذي (١٤٠٩)، والنسائي (٢٤٢٣– ٤٤٢٦)، وابن ماجه (٣١٧٠).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه ، عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أعفُ (١) الناسِ قِتْلةً أهلُ الإيمانِ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأبو داودَ ، عن سَمْرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ، وعمرانَ بنِ حصينِ ، قالاً : نهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن الـمُثْلَةِ (،)

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن يَعْلَى بنِ مُرَّةَ قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ (°): « قال اللَّهُ : لا تُمَثَّلُوا بعبادى » (٦)

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَا يُسُرِفِ فِي الْقَتَّلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ . يقولُ : يَنْصُرُه السلطانُ ( حتى يُنْصِفَه ) مِن ظالمِه ، ومَن انتصَر لنفسِه دونَ السلطانِ فهو عاصٍ مُشرِفٌ قد عمِل بحَمِيَّةِ أهلِ الجاهليةِ ، ولم يَرْضَ بحكم اللَّهِ تعالى .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِنَّهُمُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ . قال : إن المقتولَ كان منصورًا (^) .

<sup>(</sup>١) في م: «أعق».

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبه ۹/ ۶۲۱، ۶۲۲، وأبو داود (۲۶۶۲)، وابن ماجه (۷۹۸۱). ضعیف (ضعیف سنن أبی داود – ۵۷۰).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ف ١ ، ح ١: «قال » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٩/ ٤٢٣، وأبو داود (٢٦٦٧). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٢٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) في م: «قال».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٩/ ٤٢٣. والحديث عند أحمد ٢٩/ ٩٩، ٩٩، ١٠٩ (١٧٥٥٧) ، وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۷ - ۷) في ف ۱، ح ۱: «على».

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۱۶/ ۹۸۹.

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ (١) ، عن الكسائيّ قال : هي في قراءةِ أُبَيّ بنِ كعبٍ : ( فَلَا تُسْرِفُوا فِي القَتْلِ إِنَّ وَلِيَّه كان مَنْصُورًا )(٢) .

قُولُه تعالى : ﴿وَلَا نُقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ جَريرِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ الْحَسَنُ ﴾ . قال : كانوا لا يُخالِطونهم في مالٍ ولا مأكلٍ ولا مَرْكَبٍ ، حتى نزَلت : ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ (٥) [البقرة : ٢٢٠] .

قُولُه تعالى : ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهَدِّ﴾ الآية .

أَحْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمِ عَنِ السَّدِيِّ فِي قُولِهِ : ﴿ وَٱوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولَا ﴾ . قال : يومَ أُنزلت هذه كان إنما يُسألُ عنه ، ثم يدخُلُ الجنة ، فنزلت : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱيْمَنْئِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَاَئِلِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي

<sup>(</sup>١) بعده في ح ٢: «وابن عساكر».

<sup>(</sup>٢) ينظر البحر المحيط ٦/ ٣٤، وفيه : (فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصورا) .

<sup>(</sup>٣) في م : « **ذ**كر » .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١٠٦١٣)، وابن عساكر ٣٩/ ٤٧٧، ٥٩/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/ ٩٠.

ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران : ٧٧] .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرِ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولِا ﴾ . قال : يسألُ اللَّهُ ناقضَ العهدِ عن نَقْضِه (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴾ . قال (٢) : يسألُ (٢) عهدَه مَن أَعْطاه إيَّاه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ قال : ثلاثٌ أَنُ تُؤدَّى إلى البَرِّ والفاجرِ ؛ العهدُ يُوفَى إلى البرِّ والفاجرِ ، وقرأ : ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن كعبِ الأحبارِ قال : مَن نَكَثَ بَيْعَةً (٥) ، كانت سِتْرًا بينَه وبينَ الجنةِ . قال : وإنما تَهْلِكُ هذه الأُمةُ بنَكْثِها عُهُودَها .

قُولُه تعالى : ﴿وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ﴾ الآية .

أَخْوَجَ /ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جَبِيرٍ فَى قُولِه : ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ ﴾ : ١٨٢/٤ يعنى لغيرِكم ، ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ . يعنى : الميزانَ ، وبلغةِ الرومِ الميزانُ القِسْطاسُ ، ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ . يعنى : وفاءُ الكيلِ والميزانِ خيرٌ مِن النَّقْصانِ ، ﴿ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴾ : عاقبةً .

<sup>(</sup>۱) فى ف ۲: «عهده».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « لا ».

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١: « سئل » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١: « ثلاثة ».

<sup>(</sup>٥) في ح ٢: « ببيعة » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَلِكَ خَيْرٌ وَاجَمَ تَأُويلًا ﴾ . أي : حيرٌ ثوابًا وعاقبةً . وأُخيرِنا أنَّ ابنَ عباسٍ كان يقولُ : يا معشرَ الموالي ، إنكم وَلِيتُم أمرَين بهما هلَك الناسُ قبلَكم ؟ هذا المِكْيالَ ، وهذا الميزانَ . قال : وذُكِر لنا أنَّ نبيَّ اللَّهِ عَيَالِيمَ كان يقولُ : « لا يَقْدِرُ رجلٌ على حرامٍ ثم يَدَعُه ، ليس به إلا مخافة اللَّهِ ، إلا أبدلَه اللَّهُ في عاجلِ (١) الدنيا قبلَ الآخرةِ ما هو خيرٌ له مِن ذلك » (٢) .

وأخرَج الفِرْيابيُ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهدِ قال : القسطاسُ : العدلُ ، بالرُّوميَّةِ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ : ﴿وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ﴾ . قال : العدلِ (''

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ : ﴿وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ﴾ . قال : القَبَّانِ .

ُ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ ، وَابَنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ الْحَسْنِ : ﴿ وَزِنُوا يِٱلْقِسْطَاسِ ﴾ . قال : القَبَّانِ <sup>، )</sup> .

<sup>(</sup>١) في ف ١: «عاقبة».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱٤/ ۹۳/ ٥.

<sup>(</sup>۳) الفریابی – کما فی التغلیق ۰/ ۳۸۲، ۳۸۳– وابن أبی شیبة ۱۰/ ۲۷۱، ۲۷۲، وابن جریر (۳) الفریابی – کما فی حاتم ۹/ ۲۸۱۲.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٩/ ٢٨١٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، ف ٢، ر ٢، ح ١، م. والأثر عند ابن أبي حاتم ٩/ ٢٨١٢.

وأخرَج (اللهُ أبى حاتم عن الحسنِ: ﴿ وَزِثُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ﴾ . قال : بالحديدِ (٢) . قولُه تعالى : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ وَلَا نَقُفُ ﴾ . قال : لا تَقُلُ " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلِا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ ۗ . عِلْمُ ﴿ . يقولُ : لا تَرْمِ أَحدًا بما ليس لك به علم ﴿ . .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ الحنفيةِ فى قولِه : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ . قال : شهادةُ الزورِ ' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ ۚ ﴾ . قال : هذا فى الفِريةِ ، يومَ نزَلت هذه الآيةُ لم يَكُنْ فيها حَدِّ ، إنما كان يُسأَلُ عنه يومَ القيامةِ ، ثم يُغفرُ له ، حتى نزَلت (٥) آيةُ الفِرْيةِ ؛ جَلْدُ (٦) ثمانينَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أَوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْدُ مَسْتُولًا﴾ . يقولُ : سمعُه وبصرُه يشهَدُ عليه .

<sup>(</sup>١) بعده في ص: «عبد بن حميد وابن جرير».

<sup>(</sup>٢) في ف ٢: ( الحديد » ، وفي ح ٢: ( هي الحديد » ، وبعده في م : ( والله أعلم » . و والأثر عند ابن أبي حاتم ٩/ ٢٨١٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٩٣ ٥، وابن أبي حاتم - كما في التغليق ٤/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/ ٩٤٥.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «هذه».

<sup>(</sup>٦) في ح ١: « حد » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ( وابنُ أبى حاتم ) ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ . قال : لا تَقُلْ : سمِعتُ . ولم تسمَعْ ، ولا تَقُلْ : رأيتُ . ولم تَرَ ، فإن اللَّهَ سائِلُك ( عن ذلك كله (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عمرِو (' بنِ قيسٍ فى قولِه : ﴿ كُلُّ أُولَكِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولَا﴾ . قال : يقالُ للعينِ : هل مَسْتُولَا﴾ . قال : يقالُ للعينِ : هل رأيتِ ؟ ويقالُ للعينِ : هل رأيتِ ؟ ويقالُ للفؤادِ مثلُ ذلك .

وأخرَج الفِرْيابِيُّ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كُلُّ أُوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولَا﴾ . قال : يومَ القيامةِ يقالُ (٥) : أكذلك (١) كان أم لا ؟

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن أبى ذَرِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ''﴿ مَن شان (^) على مسلم كلمةً ، يَشينُه بها بغيرِ حقِّ ، أشانه (٩) اللَّهُ بها في النَّارِ يومَ (

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « ابن المنذر ».

<sup>(</sup>٢- ٢) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١: «عمار».

<sup>(</sup>٥) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ٢، ر ٢: (أكذاك)، وفي ف ١، ح ١: ( وكذلك)، وفي ح ٢: ( كذاك).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) كذا فى النسخ ومصدر التخريج، وقد شانه يَشِينه: عابه. ينظر اللسان (ش ى ن). وفى الشعب (٨) كذا فى النسخ ومصدر التخريج، وقد شانه يَشِينه: عبد: يعنى: رفّع ذكره ونوّه به وشهره بالقبيح. غريب الحديث ٣/ ١٢٩٣. وأشاد ٤ - الزمخشرى فى الفائق ٢/ ٢٧٣، وابن غريب الحديث ٢/ ٣٧٣، وابن منظور فى اللسان (ش و د).

<sup>(</sup>٩) في ف ١، والمصادر السابقة: « شانه » .

(القيامةِ » . . القيامةِ

وأخرَج الطبرانيُ عن أبي الدرداءِ ، عن النبيِّ عَلَيْ قال () : « أَيُما رجلِ أَشَاعَ على اللهِ أَن يُذيبَه () على رجلٍ مسلمٍ بكلمةٍ وهو منها بَرِيءٌ ، كان حقًّا على اللهِ أن يُذيبَه () يومَ القيامةِ في النارِ ، حتى يأتي بنفاذِ () ما قال » .

وأخرَج أبو داود ، وابن أبى الدنيا فى « الصمتِ » ، عن معاذِ بنِ أنسٍ ، عن النبيّ وَابِنُ أبى الدنيا فى « الصمتِ » ، عن معاذِ بنِ أنسٍ ، عن النبيّ وَاللهُ مَلَكَا يَحْمِى لحمه يومَ النبيّ وَاللهُ مَلَكَا يَحْمِى لحمه يومَ اللهُ مَلَكَا يَحْمِى لحمه يومَ اللهُ على جِسْرِ القيامةِ مِن نارِ جهنم ، ومَن قَفَا (١) مؤمنًا بشيءٍ (٧) يريدُ شَيْنَه ، حبسه اللهُ على جِسْرِ جهنم حتى يخرُج مما قال » (٨) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَلِا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ . قال : لا تَمْشِ فَخْرًا وكِبْرًا ، فإن ذلك لا يبلُغُ بك الجبالَ ، ولا أن (٩) تخرِقَ الأرضَ بفَخْرِك وكِبْرِك (١٠).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٤/ ٣١٨. ضعيف (ضعيف الجامع - ٤١٧٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يدنيه»، وفي ف ١: «يعذبه»، وفي ر٢ - كما في الأصل - لكن بغير نقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ٢: « بنقاد » . والنفاذ والنفذ : المخرج والمخلص . ينظر الفائق ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) الطبراني - كما في المجمع ٤/ ٢٠١. وقال الهيثمي : الإسناد فيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>٦) في ف ٢: «شنا».

<sup>(</sup>٧) في ف ٢: ﴿ بشين ﴾ .

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٤٨٨٣) ، وابن أبي الدنيا (٢٤٨) . حسن (صحيح سنن أبي داود - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٩) في ف ١: «أنت».

<sup>(</sup>۱۰) ابن جرير ۱۶/ ۹۸.

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ ( التواضع ) عن يُحنَّسَ (') قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ( إذا مَشَتْ أُمَّتَى المُطَيْطَاءَ ) وخَدَمَتهم فارسُ والرومُ ، شلِّط ('') بعضُهم على بعضٍ » (') .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن ابنِ عمرَ ، أنه رأى رجلًا يَخْطِرُ في مِشْيَتِه (°)، فقال : إن للشيطانِ إخوانًا (٦) .

وأخوَج ابنُ أبى الدنيا عن خالدِ بنِ مَعْدانَ قال : إِيَّاكُم والخَطْرَ ، فإن الرجلَ قد تُنافقُ يدُه مِن (٢) دونِ سائرِ جسدِه (٨) .

قُولُه تعالى : ﴿ كُلُّ ذَالِكَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرِ ، أنه كان يقرأُ : (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّعَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ) . على واحدٍ (٩) ، يقولُ : هذه الأشياءُ التي [٢٦٠] نُهِيتَ عنها كلُّها (١٠٠ سيئةٌ .

<sup>(</sup>۱) فی ف ۱، م: «محبس»، وفی ر ۲: «حنس»، وفی ح ۲، وحاشیة الأصل: «محسن». وینظر تهذیب الکمال ۳۱/ ۱۸۶.

<sup>(</sup>٢) المطيطاء: التبختر. التاج (م ط ط).

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ٢: « الله ».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (٢٤٩). والحديث عند الترمذي (٢٢٦١) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٥٦).

<sup>(</sup>٥) في ح ٢، م: « مشيه » .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الدنيا (٢٤٦). وفيه: «يجر إزاره». بدلا من: «يخطر في مشيته».

<sup>(</sup>٧) ليس في : ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي الدنيا (٢٤٧).

<sup>(</sup>٩) وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائى وابن عامر وخلف بضم الهمزة والهاء وإلحاقها واوا فى اللفظ على الإضافة والتذكير . ينظر النشر ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>۱۰) في م : «كل » .

قُولُه تعالى : ﴿ ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ ﴾ الآية .

أخوَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسِ قال : إن التوراةَ كلَّها في ( خمسَ عشْرَةَ ) آيةً مِن « بني إسرائيلَ » . ثم تَلا : ﴿ولَا تَجَعْلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخُرُ ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ مَدْحُورًا ﴾ . قال : مطرودًا " .

قُولُه تعالى : ﴿ أَفَأَصْفَاكُمُ ۚ رَبُّكُم بِٱلْمِنِينَ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ وَاتَّهَ لَمْ مَنَ الْمُلَتَهِكَةِ إِنَّنَا ﴾ . قال : قالت اليهودُ : الملائكةُ بناتُ الجنِّ ( ) . وفى قولِه : ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ مَعَدُ ءَالِمَةٌ ﴾ الآية . يقولُ : لو كان معه آلهةُ إذنْ لعرَفوا فضلَه ومَزِيَّتَه عليهم ، /فابتَغُوا ما يُقَرِّبُهم إليه ، ( مع أنَّه ) ليس كما ١٨٣/٤ يقولون ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ إِذَا لَاَ بَنَغَوَّا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرَّشِ سَبِيلَا﴾ . قال : على (<sup>۷</sup>أَنْ يُزيلوا<sup>۷)</sup> مُلْكَه .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، ر٢، ح١، ح٢: «خمسة عشر»، وفي ص، ف ١، ف ٢: «خمس عشر».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۵/ ۱۳۸، ۱۳۹.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٦٠١.

<sup>(</sup>٤) في حاشية ح ٢، م: ﴿ الْحُقُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «إنهم».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/ ٣٧٨، وابن جرير ١٤/ ٢٠٢، ٦٠٣.

<sup>(</sup>٧ – ٧) في الأصل: «أن يلزموا»، وفي ح ١: «أن تلوا»، وفي م: «أين ينزلوا». وينظر البحر المحيط ٦/ ٤٠.

قُولُه تعالى : ﴿ شُرَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَّعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وأبو نعيمٍ فى « الحليةِ » ، والبيهقيُ فى « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ قُرْطٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ليلةَ أُسْرِى به إلى المسجدِ الأقصى كان جبريلُ عن يمينه ، وميكائيلُ عن يسارِه (۱) ، فطارا به حتى بلَغ السماواتِ العُلا ، فلما رجع قال (۲) : « سمِعتُ تَسْبيحًا فى السماواتِ العُلا مع تَسْبيحٍ كثيرٍ ؛ سَبَّحَت السماواتُ العُلا مِن ذى المَهابةِ مُشْفِقاتِ لذى العُلُو بَمَا علا ، سبحانَ العَلِي السماواتُ العُلى ، سبحانَ العَلِي . المُعالى ، سبحانَ وتعالى » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن لوطِ بنِ أبى لوطٍ قال: بلَغنى أن تسبيحَ سماءِ الدنيا: سبحانَ ربِّنا الأعلى. والثانيةِ: سبحانَه وتعالى. والثالثةِ: سبحانَه وبحمدِه. والرابعةِ: سبحانَه لا حولَ ولا قوةَ إلا به. والخامسةِ: سبحانَ (٥) مُحيى (١) المؤتَى وهو على كلِّ شيء قديرٌ. والسادسةِ: سبحانَ (١) المؤتَى وهو على كلِّ شيء قديرٌ. والسادسةِ: سبحانَ (١) الملكِ القُدُّوسِ. والسابعةِ: سبحانَ الذي ملاً السماواتِ السبعَ والأرَضِين السبعَ عِرَّةً ووقارًا.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال وهو جالسٌ مع

<sup>(</sup>١) في ح ٢: ( شماله ) .

<sup>(</sup>Y) بعده في ف Y: « تسبح له السماوات » .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٢٤). وينظر بقية تخريجه ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) في ح ١؛ (عن).

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « سبحانه » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « من يحيي » .

<sup>(</sup>٧) بعده في ح ٢: « ذي » .

أصحابِه إذ سمِع هَدَّةً (1) فقال: «أَطَّتِ السماءُ وبحقِّها (1) أَن تَئِطَّ». أقالوا: وما الأَطِيطُ (6) وقال: « تَناقَضَ السماءُ وبحقِّها أَنْ تنقَضَّ (6) والذي نفسُ محمدِ الأَطِيطُ (7) قال: « تَناقَضَ شبرِ إلا فيه جبهةُ مَلَكِ ساجدٍ يُسَبِّحُ اللَّهَ (1) بحمدِه ».

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عليِّ قال : سمِعتُ النبيَّ عَلَيْقِ يقرأُ : ﴿ ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَٰتُ النبيَّ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّمَوَٰتُ السَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ ﴾ بالتاءِ (٧) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمَّ ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ أَبَى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فَى « العظمةِ » ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةِ : « أَلاَ أُخبِرُكُم بشيءٍ أَمَر به نوخُ ابنَه ؟ إِن نوحُا قال لابنِه : يا بُنَىَّ ، (أَمُرُكُ أَن تقولَ () : سبحانَ اللَّهِ . فإنها صلاةُ الخلقِ ، وتَسْبيحُ الخلقِ ، وبها يُوزَقُ الخلقُ . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَإِن شَيْءٍ لِكُذِيءٍ ﴾ (١٠٠) .

<sup>(</sup>۱) في ر٢، ح١: «هذه»، وفي م: «هزة».

<sup>(</sup>٢) في ف ١: «يحقها»، وفي ف ٢، ح ١: «حقها»، وفي م: «حق لها».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ف ٢، ر ٢: « يحق لها » ، وفي م : « يحقها » .

<sup>(</sup>٥) في ف ١: ١ تنقضي ١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «له».

 <sup>(</sup>٧) وبها قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى وخلف وحفص عن عاصم وروح عن يعقوب . وقرأ الباقون
 بالياء . النشر ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٨ - ٧) في الأصل: «آمركم أن تقولوا».

<sup>(</sup>٩) في الأصل ص، ف ١، ف ٢، ر٢، ح ١، ح ٢: « الخلائق».

<sup>(</sup>١٠) ابن جرير ١٤/ ٢٠٥، وأبو الشيخ (١٢٣٧) . وقال ابن كثير : إسناده فيه ضعف، فإن الربذى -وهو موسى بن عبيدة – ضعيف عند الأكثرين . تفسير ابن كثير ٥/ ٧٧، وينظر المجروحين ٢/ ٢٣٥.

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عمرٍو (١) ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال : « إن نوحًا لما حضَرَته الوفاةُ قال لابنَيه (٢) : آمُرُكما بسبحانَ اللَّهِ وبحمدِه ، فإنها صلاةُ كلِّ شيءٍ ، وبها يُرْزَقُ كلُّ شيءٍ » (٣) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم في « فضلِ (') الديكِ (') » ، عن عائشة ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « صوتُ الدِّيكِ صلاتُه (') ، وضَرْبُه بجناحيه ('' سجودُه وركوعُه » . ثم تَلا هذه الآية : « ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقَهُونَ مَسْبِيحُهُم ﴾ . ((^)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : يُنادِى منادٍ مِن السماءِ : اذكروا اللَّهَ يَذْكُرُ كم . ( فلا يسمعُها أولُ مِن 
 الديكِ ، فيصِيحُ ، فذلك تَسْبيحُه .

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا تَضْرِبوا وجوة الدوابُّ ؛ فإنَّ كلَّ شيءٍ يُسَبِّحُ بحمدِه » (١٠٠) .

<sup>(</sup>۱) في ف ١، ح ١، م: «عمر».

<sup>(</sup>۲) في ف ۲: «لبنيه».

<sup>(</sup>٣) أحمد ١١/ ١٥٠، ١٥١، ١٧٠، ٦٧١ (٦٥٨، ٢١١). وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ف ٢، ح ٢، م: « فضائل » .

<sup>(°)</sup> في الأصل ، م: « الذكر » . وينظر كشف الظنون ٢/ ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٦) في ح ٢: « صلاة ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « بجناحه ».

<sup>(</sup>٨) ينظر التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث ص ١٥٨، ١٥٨.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ف ٢: « فأول من يسمعها ».

<sup>(</sup>١٠) أبو الشيخ (١٢٣٤).

وأخرَج أبو الشيخِ عن عمرَ (١) قال : لا تَلْطِموا وجوهَ الدوابِّ ؛ فإن كلَّ شيءٍ يُسَبِّحُ بحمدِه (٢) .

وأخرَج أحمدُ عن معاذِ بنِ أنسٍ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، أنه مَرَّ على قومٍ وهم وقف على دوابَّ لهم ورواحلَ ، فقال لهم : «اركبوها سالمةً ودَّعُوها سالمةً ، ولا تَتَّخِذُوها كَراسيَّ لأحاديثِكم في الطُّرُقِ والأسواقِ ، فرُبَّ مركوبةٍ خيرٌ مِن راكبِها وأكثرُ ذكرًا للَّهِ منه ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عمرِو بنِ عَبَسةَ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « ما تَستَقِلُ الشمسُ ( فيفيءُ شيءٌ ) من خلقِ اللَّهِ تعالى إلا سبَّح اللَّه بحمدِه ، إلا ما كان مِن الشيطانِ وأغبياءِ ( ) بني آدمَ » ( ) .

وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : مَا مِن عَبْدٍ يُسَبِّحُ اللَّهَ<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) في ح ٢: «عمرو».

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ ( ١٢٣٥، ١٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ر ٢: « فبقي شيء» ، وفي م : « فيبقي » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ر٢، ح١، ح٢: «أعتاء»، وفي ف ١: «أغني»، وفي م: «أغنياء». وقد اختلفت المصادر في هذه الكلمة؛ فعند الطبراني في مسند الشاميين (٩٦٠)، وأبي نعيم ٦/ ١١١، والمناوى و٣٤١/٤ كما أثبتناه: «أغبياء». وكذا ذكرها ابن الأثير في النهاية ٣٤١/٣ وقال: الأغبياء جمع غبي، كغني وأغنياء، ويجوز أن يكون أغباء كأيتام، ومثله كميء وأكماء، والغبي: القليل الفطنة، وقد غبي يغبا غباوة. وكذا شرحها المناوى في فيض القدير، وعند ابن السني (٩٤١)، والديلمي (٩٣٠): «أعتى». وعند ابن السني (٩٤١)، والديلمي خلق الله عز وجل. وكذا عند الطبراني وأبي نعيم إلا أن عندهما: «أغبياء» كما أشرنا.

<sup>(</sup>٦) حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٢٢٤). وعنده: « أعتى ».

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل ، ر٢، ح٢ .

تَسْبيحةً ، إلا سبَّح ما خلَق اللَّهُ مِن شيءٍ ، قال اللَّهُ : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ عَمِدُهِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إنَّ النملَ يُسَيِّقُونَ » .

وأخرَج البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مَرْدُويَه ، عن أبى هريرة قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « قَرَصَتْ نملة نبيًا مِن الأنبياءِ ، فأمَر بقريةِ النملِ فأُحْرِقَت ، فأوحَى اللَّهُ إليه : مِن أجلِ نملةِ واحدة أَحْرَقْتَ أمةً مِن الأمم تُسَبِّحُ » (١)

وأخرَج النسائئ ، وأبو الشيخ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عمرِو (٢) قال : نهَى النبى ﷺ عن قَتْلِ الضِّفْدِعِ ، وقال : « نقيقُها (٢) تَسْبيخ » .

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ . قال : الزرعُ يُسَبِّحُ وأجرُه لصاحبِه ، والثوبُ يُسَبِّحُ ، ويقولُ الوَسَخُ : إن كنتَ مؤمنًا فاغْسِلْني إذنْ (٦) .

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳۰۱۹)، ومسلم (۲۲۶۱)، وأبو داود (۲۲۲۰)، والنسائی (۳۳۹۹، ۲۳۷۱) ۲۳۷۲)، وأبو الشيخ (۲۰۲۳، ۲۰۲۵).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١، ف ٢، ح ١، م: «عمر».

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ف ٢، ر٢، ح ١، م: «نعيقها»، وفي ح ٢: «نغيقها».

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (١٢٤١) . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٧٨٨) .

<sup>(</sup>۵) بعده في م: « بحمده » .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (١٢١١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن أبى قَبِيلِ (١) قال : / الزرعُ يُسَبِّعُ وثوابُه للذى ١٨٤/٤ زرَع .

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ عباسٍ قال : كلَّ شيءٍ يُسَبِّحُ (٢) إلا الحمارَ والكلبَ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ وَإِن مِن شَى ۚ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ ﴾ . قال : الأُسْطوانةُ تُسَبِّحُ ، والشجرةُ تُسبِّحُ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ قال : لا يَعِيبنَّ أحدُكم دابتَه ولا ثوبَه ، فإنَّ كلَّ شيءٍ يُسَبِّحُ بحمدِه (١٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ ، والخطيبُ ، عن أبى صالحِ قال (٥) : صَريرُ البابِ تَسْبيحُه (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى غالبِ الشَّيْبانيِّ قال : صوتُ البحرِ تَسْبيحُه ، وأمواجُه صلاتُه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن النَّخَعِيِّ قال : الطعامُ يُسَبِّحُ .

<sup>(</sup>١) في ر٢ : « قبل» .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « بحمده ».

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ر٢، ح٢: «ذكر أن»، وفي م: «ذكر لنا أن».

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ح ١: ﴿ جرير ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (١٢٢٠)، والخطيب ٨/ ٣٧، ٨٨.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ فى « الزهدِ » ، وأبو الشيخِ ، عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ قال : أُتِيَ أبو بكرِ الصدِّيقُ بغرابٍ وافرِ الجَناحَين ، فجعَل ينشُرُ جناحَه ويقولُ : ما صِيد مِن صيدٍ ، ولا عُضِدَتْ مِن شجرةٍ ، إلا بما ضَيَّعَتْ مِن التسبيح (١).

وأخرَج ابنُ راهُويه في « مسندِه » ، مِن طريقِ الزهرِيِّ قال : أَتِيَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ بغرابٍ وافرِ الجَنَاحَين ، فقال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « ما طيدَ (٢) صَيْدٌ ، ولا عُضِدَت عِضَاة (٣) ، ولا قُطِعَت وَشِيجَةً (١) ، إلا بقِلَةِ التسبيح » .

وأخرَج أبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللّهِ عَلَيْكَةٍ : « ما صِيدَ مِن صَيْدٍ ، ولا وُشِج مِن وَشِيجٍ (٢) ، إلا بتَضْييعِه التسبيح » (٧) .

وأخرَج (أبنُ مَرْدُويَه (عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما اصْطِيد (٩) مِن طيرِ في السماءِ ، ولا سمكِ في الماءِ ، حتى يَدَعَ ما افتَرض اللَّهُ عليه

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٦٢، وأحمد ص ١١٠، وأبو الشيخ (١٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) بعده في ص، ف ١، ح ٢، م: «من».

<sup>(</sup>٣) العضاه: كل شجر له شوك، صغر أو كبر، الواحدة عضاهة. الوسيط (ع ض هـ).

<sup>(</sup>٤) الوشيجة : عرق الشجر . القاموس المحيط ( و ش ج ) .

 <sup>(</sup>٥) إسحاق ابن راهويه - كما في المطالب العالية (٣٧٦٤). وقال الحافظ: هذا معضل أو مرسل،
 والحكم ضعيف بمرة.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ٢، م: «وشج». والوشيج: شجر الرَّماح. القاموس المحيط (وشج).

<sup>(</sup>٧) أبو نعيم ٧/ ٢٤٠. وقال الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة (١٨٧٧).

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : م.

<sup>(</sup>٩) في ر ٢: «أصيد»، وفي م: «صيد».

مِن التسبيح » .

وأخرَج أبو الشيخِ عن أبي الدرداءِ (أقال: قال رسولُ اللَّهِ) ﷺ: «ما أُخِذُ طائرٌ ولا حوتٌ إلا بتَضْييع (٢) التسبيح » .

وأخرَج أبو الشيخِ عن 'نيزيدَ بنِ مَرْثدِ ' ، عن النبيِّ ﷺ قال : « لا يُصادُ ' ، شيءٌ مِن الطيرِ والحيتانِ إلا بما يُضَيِّعُ مِن تسبيح اللَّهِ » (١) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ يزيدَ بنِ مَوْثدِ ، عن (أبي رُهْمٍ قال : قال ) النبيُ ﷺ : « ما اصْطِيدَ صيدٌ (^) في بَرِّ ولا بحرِ إلا بتَضْييعِه التسبيحَ » ( •) .

وأخرَج العُقيليُّ في « الضعفاءِ » ، وأبو الشيخِ ، والدَّيْلميُّ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « آجَالُ البهائمِ كلِّها ، وخَشاشِ الأرضِ (١٠٠) ، والبراغيثِ ، والجرادِ ، والخيلِ (١٢) ، والبغالِ (١٣) ، والدوابِّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، ف ٢، ح ١: «عن النبي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ٢: « بتضييعه ».

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١٢٢٤). وقال محققه: ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « مرثد بن أبي مرثد » .

<sup>(</sup>٥) في م: «يصطاد».

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (١٢٢٦). وقال محققه: ضعيف للإرسال.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : م . وفي ح ۲: « أبي درهم قال قال » .

<sup>(</sup>٨) في م: «طير».

<sup>(</sup>٩) ابن عساكر ٦٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>١٠) خشاش الأرض: هوامها وحشراتها. النهاية ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>١١) في ص ، ف١، ف٢ ، م : « النمل » .

<sup>(</sup>۱۲) بعده في ف ۲: «والنحل».

<sup>(</sup>۱۳) بعده في ف ۲: «والحمير».

كلِّها، ''والبقرِ'' وغيرِ ذلك، آجالُها في التسبيحِ، فإذا انقضَى تَسْبيحُها قَبَض اللَّهُ أرواحَها، وليس إلى مَلَكِ الموتِ منها شيءٌ » (٢٠).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ ﴾ . قال : ("كلَّ شيءٍ فيه الرومُ يُسَبِّحُ ؛ من شجرةٍ أو شيءٍ فيه الرومُ ".

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى في قولِه: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِّهِ. قال: ما مِن شيء في أصلِه الأولِ ( أَلم يَمُتُ ) إلا وهو يُسَبِّحُ بحمدِه ( ٥ ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ شَوْذبِ قال : جلَس الحسنُ مع أصحابِه على مائدةٍ ، فقال بعضُهم : هذه المائدةُ تُسَبِّحُ الآنَ . فقال الحسنُ : كَلَّا ، إنما ذاك كلُّ شيءٍ على أصلِه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن إبراهيمَ قال : الطعامُ يُسَبِّحُ (١) . وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى قال : لا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) العقيلي ٤/ ٣٢١، وأبو الشيخ (٢٢٥)، والديلمي (١٧٠٠). وقال العقيلي : لا أصل له . وقال الألباني : موضوع . السلسلة الضعيفة (١٦٩٣) .

<sup>(7 - 7)</sup> في م: «ما من شيء في أصله الأول لن يموت إلا وهو يسبح بحمده». والأثر عند عبد الرزاق 1/77, وابن جرير 1/77.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ١: «لن يمت»، وفي م: «لن يموت».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ٢، ر ٢.

<sup>(</sup>٦) في م: «تسبيح».والأثر عند ابن جرير ١٤/ ٢٠٦.

تقتُلوا الضَّفادعَ ؛ فإن أصواتَها تَسْبيحُ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ » ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : ظَنَّ داودُ ( فى نفسِه ) أن أحدًا لم يَمْدَح خالقَه أفضلَ مما مَدَحه ، وإن مَلكًا نزَل وهو قاعدٌ فى المحرابِ والبِرْكةُ إلى جانبِه فقال : يا داودُ ، افهم إلى ما تُصَوِّتُ به الضِّفْدِعُ . فأنصَت داودُ عليه السلامُ ، فإذا الضِّفْدِعُ تَمْدَحُه بمِدْحةِ لم يَمْدَحُه بها داودُ عليه السلامُ ، فقال له المَلكُ : الضِّفْدِعُ تَمْدَحُه بمِدْحةِ لم يَمْدَحُه بها داودُ عليه السلامُ ، فقال له المَلكُ : كيف ترى يا داودُ () ، أفهِمْتَ ما قالت ؟ قال : نعم . قال : ماذا قالت ؟ قال : قالت : سبحانك () وبحمدِك مُنْتَهَى علمِك يا ربِّ . قال داودُ عليه السلامُ : لا () والذي جعَلني نبيَّه () ، إنى لم أَمْدَحُه بهذا () .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » عن صدقةَ بنِ يسارِ قال : كان داودُ عليه السلامُ في مِحْرابِه ، فأبصَر دودة صغيرةً ، ففكَّر في خلقِها وقال : ما يَعْبَأُ اللَّهُ بخلقِ هذه ؟ فأنطَقها اللَّهُ فقالت : يا داودُ ، أتُعْجِبُك نفسُك ؟ لأَنا ، على قَدْرِ ما آتاني اللَّهُ ، أذكرُ للَّهِ وأشكرُ له منك ، على ما آتاك اللَّهُ . قال اللَّهُ : ﴿ وَإِن مِّن مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عَلَي مَن اللَّهُ عَلَي عَلَي مَن اللَّهُ . قال اللَّهُ : ﴿ وَإِن مِن اللَّهُ مَن عَلَي مَا اللَّهُ عَلَي عَلَيْهِ وَاللَّهُ . فَالْ اللَّهُ : ﴿ وَإِن مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «قال».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ف ٢: ١ الله، .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نبيا».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الدنيا في الشكر (٣٦) ، وأبو الشيخ (١٢٤٥) ، والبيهقي (١٨٥) .

<sup>(</sup>٧) في م: «درة».

<sup>(</sup>۸) البيهقي (۸۰۶).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ قال : هذه الآيةُ في التوراةِ كَقَدْرِ أَلفِ آيةِ : ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ ﴾ . قال : في التوراةِ : تُسَبِّحُ له الجبالُ ، وتُسَبِّحُ له الشجرُ ، ويُسَبِّحُ له كذا .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ، وأبو الشيخِ ، عن شَهْرِ بنِ حوشبِ قال : كان داودُ عليه السلامُ يُسَمَّى النَّوَّاحَ في كتابِ اللَّهِ ، وإنه انطَلَق حتى أتَى البحرَ فقال : أيُّها البحرُ ، إني هارِبٌ فارٌ () مِن الطالبِ الذي لا يَنْأَى () ، المجدَ نقال : أيُّها البحرُ ، إني هارِبٌ فارٌ مِن الطالبِ الذي لا يَنْأَى () ، قطرةً في (وبيةً مِن الطالبِ أو دابةً مما فيك ، أو / تربةً مِن تُرْبِك (أوبية مِن صخرِك . قال : أيُّها العبدُ الهاربُ الفارُ مِن الطالبِ الذي لا يَنْأَى (المؤلِّ مِن صخرِك . قال : أيُّها العبدُ الهاربُ الفارُ مِن الطالبِ الذي لا يَنْأَى (المؤلِّ مِن حيثُ جعتَ ، فإنه (المس مِنِّي شيءٌ إلَّا بارِزٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ إليه ، قد أحصاه وعَدَّه عَدًا ، فلستُ أستطيعُ ذلك . ثم الطلق حتى أتى الجبلَ ، فقال : أيُّها الجبلُ ، اجعَلْني حجرًا مِن حجارتِك ، أو الطلق حتى أتى الجبلَ ، أو صخرةً مِن صخرِك ، أو شيعًا مما في جوفِك . فقال : أيُّها العبدُ الهاربُ الفارُ مِن الطالبِ الذي لا يَنْأَى (المُهُ ، إنه ليس مِنِّي شيءٌ إلا العبدُ الهاربُ الفارُ مِن الطالبِ الذي لا يَنْأَى (المُهُ ، إنه ليس مِنِّي شيءٌ إلا العبدُ الهاربُ الفارُ مِن الطالبِ الذي لا يَنْأَى (المُهُ ، إنه ليس مِنِّي شيءٌ إلا العبدُ الهاربُ الفارُ مِن الطالبِ الذي لا يَنْأَى (المُهُ ، إنه ليس مِنِّي شيءٌ إلا العبدُ الهاربُ الفارُ مِن الطالبِ الذي لا يَنْأَى (المُهَا ، إنه ليس مِنْي شيءٌ إلا

<sup>(</sup>١) في م: «قال».

<sup>(</sup>۲) في ف ١، ح ١: «ينال»، وفي ف ٢: «نبا».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «قال».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فاجعل لي » .

<sup>(</sup>٥) في ر ٢، م: «من».

<sup>(</sup>٦) في م : « تربتك » .

<sup>(</sup>Y) في ف ١، ف ٢، ح ١: « ينال ».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ص، ف ۲: «ما من».

<sup>(</sup>٩) فى ف ١: « ترابك » ، وفى م : « تربتك » .

<sup>(</sup>١٠) في ف ١، ح ١: ﴿ يِنَالَ ﴾ .

وأخرَج أحمدُ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : صلَّى داودُ عليه السلامُ ليلةً حتى أصبَح ، فلما أنْ أصبَح وجَد في نفسِه سرورًا ، فنادَتْه ضِفْدِعةٌ : يا داودُ ،

<sup>(</sup>١) بعده في م: «الله و».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف ١، ح ١، م: « فلست » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «على».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « إليه » .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، ح ١: « ينال » .

<sup>(</sup>٦) ف*ي ح ۱: «و»*.

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٨) في م : « فيه » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «سجدت».

<sup>(</sup>۱۰) في م: «ضفدعة».

<sup>(</sup>١١) أبو الشيخ (١٢٤٧) مختصراً.

كنتُ أَدْأَبَ منك قد أَغْفَيتَ إغفاءً (١)

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » عن أبي بُودةَ بنِ (٢) أبي موسى قال: بَلَغَنى أنه ليس شيءٌ أكثر (٦) تَسْبيحًا مِن هذه الدودةِ الحمراءِ (١).

وأخرَج أبو الشيخِ عن الحسنِ قال : الترابُ يُسَبِّحُ ، فإذا بُنِي به الحائطُ سَبَّحُ .

(أو أخرَج أبو الشيخِ عن أبي إدريسَ الخولانيِّ قال: الزرعُ يُسَبِّحُ، ويُكتبُ الأجرُ لصاحبه ().

وأخرَج أبو الشيخِ عن عكرمةَ قال : إذا سمِعتَ نقيضًا (٢) مِن البيتِ أو الخشبِ أو الجَدْرِ (٨) ، فهو تسبيخ (٩) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن خيثمةَ قال : كان أبو الدرداءِ يَطْبُخُ قِدْرًا ، فوَقَعَت على

<sup>(</sup>١) في ص، ف ٢: «اغتفاء».

والأثر عند أبي الشيخ (١٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) في م: «عن».

<sup>(</sup>٣) في ص: «أكبر».

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (١٢٠٩).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

والأثر عند أبي الشيخ (١٢١٠).

<sup>(</sup>٧) في م: « تغيضا » . والنقيض الصوت . الوسيط ( ن ق ض ) .

<sup>(</sup>٨) الجدر: الحائط. التاج (ج د ر).

<sup>(</sup>٩) أبو الشيخ (١٢١٣) .

وَجْهِها فَجَعَلَتْ <sup>(۱)</sup> تُسَبِّحُ . .

وأخرَج أبو الشيخِ عن سليمانَ بنِ المغيرةِ قال : كان مُطَرِّفٌ إذا دخَل بيتَه فسَبَّح سَبَّحَت معه آنيةُ بيتِه (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن الحسنِ قال : لولا ما غُمِّي أَن عليكم مِن تَسْبيحِ ما معكم في البيوتِ ما تَقَارَرْتُم (٥٠) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن مِسْعَرٍ (١) قال : لولا ما غمَّ (١) اللَّهُ عليكم مِن تَسْبيحِ خلقِه ما تَقَارَرُتُم (١) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ. ﴾ . قال : كلُّ شيءٍ فيه الرومُ يُسَبِّحُ .

وأخرَج أبو الشيخِ عن مجاهدِ: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ . قال (١٠) : صلاةُ الخلقِ وتَسْبِيحُهم : سبحانَ اللَّهِ وبحمدِه (١١) .

<sup>(</sup>١) في م : « فعلت » .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (١٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١٢١٧) .

<sup>(</sup>٤) في ف١، ف٢، ح١: «عمى».

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (١٢١٨) .

<sup>(</sup>٦) في ف١، ح١: «سعد»، وفي ر٢: «مسعود».

<sup>(</sup>٧) في ف١، ح١، م: «غمي».

<sup>(</sup>٨) أبو الشيخ (١٢١٩) .

<sup>(</sup>٩) أبو الشيخ (١٢١٤) ط . دار العاصمة . بتحقيق رضا الله المباركفوري .

<sup>(</sup>۱۰) بعده في ر۲: «كل».

<sup>(</sup>١١) أبو الشيخ (١٢٥١) .

وأخرَج النسائى، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ مسعودِ قال: كُنّا أصحابَ محمدِ عَلَيْهُ نَعُدُّ الآياتِ بركةً، وأنتم تَعُدُّونها تخويفًا، بينَما نحنُ مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيْسَ نَعُدُ الآياتِ بركةً، وأنتم تَعُدُّونها تخويفًا، بينَما نحنُ مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لِيس معنا ماءٌ، فقال لنا: «اطلُبُوا مَن معه فضلُ ماءٍ». فأتى بماءٍ أن فوضَعه في إناءٍ، ثم وضَع يدَه (٢) فيه، فجعَل الماءُ يخرُجُ من بينِ أصابعِه، ثم قال: «حَى على الطَّهُورِ المباركِ، والبركةُ مِن اللَّهِ». فشَرِبْنا منه. قال عبدُ اللَّهِ: كُنّا نسمَعُ صوتَ المَّاءِ وتسْبِيحَه وهو يُشرَبُ (٢).

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : كُنَّا نَأْكُلُ مع النبيِّ ﷺ فنَسْمَعُ تَسْبيحَ الطعام وهو يؤكُلُ أَنَّ .

وأخرَج أبو الشيخِ عن أنسِ قال : أُتِي ( صولُ اللَّهِ ﷺ بطعامِ ثَرِيدٍ ، فقال : « إن هذا الطعامَ يُسَبِّحُ » . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، وتَفْقَهُ ( تَسْبيحَه ؟ قال : « نعم » . ثم قال لرجلِ : « أَدْنِ هذه القَصْعةَ مِن هذا الرجلِ » . فأَدْناها ( ) ، فقال : نعم ( ) يا رسولَ اللَّهِ ، ( هذا الطعامُ ) يُسَبِّحُ . فقال : « أَدْنِها مِن آخَرَ » . فأَدْناها منه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « به » .

<sup>(</sup>٢) في ف٢ : « فيه » ، وفي ح٢ : « يده المباركة » .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٧٧) ، وفي الكبرى (٨٠ ، ٨١) ، والحديث عند البخاري (٧٩ ) . وآخره تسبيح الطعام كما في الحديث الآتي بعده .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ف١، ف٢ : « يأكل » .

والأثر عند أبي الشيخ (١٢٠٦) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٢ : « أوتى » .

<sup>(</sup>٦) في ح١ : « تفقه » .

<sup>(</sup>V) بعده في ف ١ ، ح ١، م : « منه » .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ف١، ح١.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ف٢ : « نعم » .

فقال: 'يا رسولَ اللَّهِ'، هذا الطعامُ يُسَبِّحُ' . ثم قال: «رُدَّها». فقال رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ ، لو أُمِرَّتْ على القومِ جميعًا ؟ فقال: "« لا ، إنها" لو سَكَتَتْ عندَ رجل لقالوا: مِن ذنب . رُدَّها ». فرَدَّها أن .

وأخرَج أبو الشيخِ، وأبو نعيمٍ في «الحليةِ»، عن أبي (٥) حمزةَ الثُماليِّ (١) قال: قال محمدُ بنُ عليِّ بنِ الحسينِ وسمِع عصافيرَ يَصِحْنَ فقال: تَدْرِي ما يَقُلْنَ ؟ قلتُ : لا . قال: يُسَبِّحْنَ ربَّهن عزَّ وجلَّ وَيشأَلْن قوتَ يومِهِنَّ (٧) .

وأخرَج الخطيبُ عن أبى حمزة قال : كُنّا مع على بنِ الحسينِ ، فمَرَّ بِنا عصافيرُ يَصِحْنَ ، فقال : أَتَدْرُون ما تقولُ هذه العصافيرُ ؟ قلنا : لا. قال : أَمَا إنى ما أقولُ : إنا نعلُمُ الغيبَ . ولكنى سمِعتُ أبى يقولُ : سمِعتُ أميرَ المؤمنين على بنَ أبى طالبِ (أيقولُ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ أن : « إن الطيرَ إذا أصبَحت أبى طالبِ (أيقا ، وسألتُه قُوتَ يومِها » . وإن هذه تُسَبِّحُ ربَّها ، وتسألُه قوتَ يومِها . وإن هذه تُسَبِّحُ ربَّها ، وتسألُه قوتَ يومِها .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، ف ۲ ، ح ۱ ، ح ۲ ، م .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ر٢ : ﴿ فقال : أدنها من آخر ، فأدناها منه فقال : هذا الطعام يسبح ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « لا ، لأنها » ، وفي ح٢ : « لأنها » .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (١٢٠٨) . وقال محققه : موضوع ؟ فيه زياد بن ميمون متهم بوضع الحديث . ينظر ميزان الاعتدال ٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف١، ف٢، ح١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « التمالي » ، وفي ف١: « اليماني » . وينظر تهذيب الكمال ٣٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (١٢٣٠) ، وأبو نعيم ١٨٧،١٤٠/ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في م: « أمير المؤمنين يقول ».

<sup>(</sup>٩) الخطيب ٩٨/٩٧، ٩٨ . وقال الألباني : موضوع . السلسلة الضعيفة (٣٠٢٥) .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه» عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال لي: «يا عائشةُ ، اغْسِلي هذَين البُرُدَين ». فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، بالأمسِ فقال لي: «أمّا علِمْتِ أن الثوبَ يُسَبِّحُ ، فإذا اتَّسَخَ انقطَع تَسْبِيحُه » (١).

قُولُه تعالى : ﴿إِنَّهُمْ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞﴾ .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴾ . قال : حليمًا عن خلقِه ، فلا يَعْجَلُ كَعَجَلَةِ بعضِهم على بعضٍ ، غَفُورًا لهم إذا تابوا(٢) .

١٨٦/٤ / قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الآيات .

أخرَج أبو يَعْلَى ، وابنُ أبى حاتم ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم ، والبيهقى ، معًا فى « الدلائلِ » ، عن أسماء بنتِ أبى بكر قالت : لما نزَلت : ﴿ تَبَتَّ يَدَا آبِي لَهَبِ ﴾ [المسد: ١]. أقبَلَت العوراءُ أمُّ جميلٍ ولها وَلُولَةٌ ، وفى يَدِها فِهْرُ () وهى تقول :

مُلِذَمَّمًا أَبَيْنا ودِينَه قَلَيْنا وأمْلرَه عَصَيْنا

<sup>(</sup>١) الخطيب ٢٤٥/٩ . وقال : شعيب بن أحمد البغدادى ، روى عن جده عبد المجيد بن صالح حديثًا منكرًا . ثم ساق الحديث . وينظر العلل المتناهية ٢٩٥/٢ .

<sup>(</sup>۲) في م : « ثابوا » .

والأثر عند ابن جرير ٢٠٧/١٤ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) الفهر: الحجر ملء الكف. وقيل: هو الحجر مطلقا. النهاية ٣/ ٤٨١.

ورسولُ اللَّهِ ﷺ جالسٌ ، وأبو بكرٍ إلى جَنْبِه ، فقال أبو بكرٍ : لقد أقبَلت هذه ( وأنا أخافُ ( أن تَراك . فقال : «إنها لن تَرانى » . وقرأ قرآنًا اعْتَصَم به ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَا أَخَاتُ اللَّهُ عَلَنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ قال تعالى : ﴿ وَإِنَا عَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ قال تعالى : ﴿ وَإِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، مِن وجه آخرَ ، عن أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ ، أن أمَّ جميلٍ دخلت على أبى بكرٍ وعندَه رسولُ اللَّه عَلَيْ فقالت : يابنَ أبى قُحافة ، ما شأنُ صاحبِك يُنْشِدُ فَى الشعرَ ؟ فقال : واللَّهِ ما صاحبى بشاعرٍ ، وما يَدْرِى ما الشعرُ . فقالت : أليس قد قال : ﴿فِي جِيدِهَا حَبُلُ مِّن مَسَدِ ﴾ واللسد: ٥] . فما يُدْرِيه (ما فى جِيدى ؟ فقال النبي عَلَيْ : « قُلْ لها : هل تَرَينَ عندى أحدًا ؟ فإنها لن تَرانى ، جُعِل بينى وبينها حجابٌ » . فسألها (أ) أبو بكرٍ : فقالت : أَتَهْزَأُ بى ؟ واللَّهِ ما أرَى عندَك أحدًا (٥) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى بكرِ الصدِّيقِ قال : كنتُ جالسًا عندَ المَقامِ ورسولُ اللَّهِ ﷺ في ظلِّ الكعبةِ بينَ يدَىَّ ، إذ جاءتَ أمَّ جميلِ بنتُ حربِ بنِ أُمَيَّةَ زوجةُ أبى لهبِ ، ومعها فِهْرانِ (١) ، فقالت : أين الذي هجَاني وهجَا زَوْجِي ؟

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ۲، ح ۱،: « وإنا نخاف ».

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (٥٣) ، والحاكم ٢/ ٣٦١، والبيهقي ٢/ ١٩٥، ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) في ر ٢، ح ٢: «يدرى».

<sup>(</sup>٤) في م: « فقال لها » .

<sup>(</sup>٥) البيهقي ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف١، ف ٢، ح١، ح٢: «فهرين».

واللَّهِ لَعُن رأَيْتُهُ لأَرْضَّنَ (''أُنْتَيَيُه (''بهذين الفِهْرَين . وذلك عندَ نزولِ : ﴿ تَبَتُ يَدَآ اَلِي لَهُبِ ﴾ . قال أبو بكر : (ققلتُ لها '' : يا أمَّ جميلٍ ، ' واللَّهِ '' ما هَجاك ولا هَجا زوجك . قالت : واللَّهِ ما أنتَ بكَذَّابٍ ، وإن الناسَ ليقولون ذاك ('' . ثم وَلَّتُ هَجا زوجك . قالت : يا رسولَ اللَّهِ ، إنها لم تَرَكَ ! فقال النبي ﷺ : «حالَ بيني وبينها جبريلُ » .

وأخورج ابنُ أبي شيبة ، والدارقطني في «الأفرادِ» ، وأبو نعيم في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : لما نزلت : ﴿تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبِ ﴾ . جاءت امرأة أبي لهب ، فقال أبو بكر : يا رسولَ اللَّهِ ، لو تَنَحَّيْتَ عنها ، فإنها امرأة بَذِيَّة أَ . قال () : فقال أبو بكر يني وبينها » . فلم تَره () . فقالت : يا أبا بكر ، هجانا () صاحبُك . قال : واللَّهِ ما يَنْطِقُ بالشعرِ ولا يقولُه . فقالت : إنك لمُصَدَّقُ () . فاندفَعَت راجِعة ، فقال أبو بكر : (ايا رسولَ اللَّهِ () ، ما رَأَتْك ! قال : «كان بيني وبينها راجعة ، فقال أبو بكر : (ايا رسولَ اللَّهِ () ، ما رَأَتْك ! قال : «كان بيني وبينها

<sup>(</sup>١) في ح ٢: « لأضربن».

<sup>(</sup>٢) الأنثيان: الخصيتان. التاج (أ ن ث).

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، وفي م : « فقلت له » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) في ص، ح ١، م: « ذلك».

<sup>(</sup>٦) البذاء بالمد : الفحش في القول . وفلان بذيُّ اللسان ، تقول منه : بَذَوْتُ على القوم ، وأَبْذَيتُ ، وأبذو بَذَاءً . النهاية ١/ ١٠٩ .

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «إنه».

<sup>(</sup>٨) في م: « تراني » .

<sup>(</sup>٩) في ف ٢، ح ٢: « هجاني » .

<sup>(</sup>۱۰) في ف ١، ح ١: «لصدق».

<sup>(</sup>١١ - ١١) ليس في: الأصل.

مَلَكُ يَسْتُرُني (١) بجناحِه حتى ذهَبَتْ (٢)

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ شهابِ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا تلا القرآنَ على مُشْرِكى قريشٍ ودَعاهم إلى اللَّهِ قالوا يَهْزَءون به : قلوُبنا في أكنة مما تَدْعونا إليه وفي آذانِنا وقرٌ ، ومن بينِنا وبينِك حجابٌ . فأنزَل اللَّهُ في ذلك مِن قولِهم : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الآيات (٢) .

وأخوَج ابنُ عساكرَ ، وولدُه القاسمُ في كتابِ «آياتِ الحرزِ» ، عن العباسِ ابنِ محمدِ المِنْقَرِيِّ قال: قَدِم حسينُ () بنُ زيدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبِ المدينة حاجًا () ، فاحتجنا إلى أن نُوجّة رسولًا ، وكان في الخوفِ ، فأبَى الرسولُ أن يخرُج ، وخافَ على نفسِه مِن الطريقِ ، فقال الحسينُ : أنا أكتُبُ لك رُقْعة فيها حِرْزٌ ، لن يَضُرَّك شيءٌ إن شاء اللَّهُ . فكتب له رُقْعة وجعَلها الرسولُ في صُرَّتِه () ، فذهب الرسولُ فلم يَلْبَثْ أن جاء سالمًا ، فقال : مَرَرْتُ بالأعرابِ يمينًا وشمالًا فما هَيَّجني منهم أحدٌ . والحررُ عن جعفر بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، وإن هذا الحررز كان الأنبياءُ يَتَحَرَّرُ () عن أبيه مِن الفراعنةِ : ﴿ يِنْ صِنْ اللهِ عَلَيْ الرَّهِ اللهِ الرَّهُ فَلَ النَّهُ الرَّهُ فَلَ النَّهُ فَلَ النَّهُ فَلَ النَّهُ فَلَ النَّهُ فَلَ النَّهُ فَلَ النَّهُ فَلَ الْمُواعنةِ : ﴿ يُنْ السَّامِ اللهِ عَلَى الرَّهُ فَلَ النَّهُ الرَّهُ فَلَ النَّهُ وَلَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ ا

<sup>(</sup>١) في ح ١: «سترني».

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم (١٤١). والحديث عند أبي يعلى (٢٥).وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (١/ ٣١٦ سيرة ابن هشام).

<sup>(</sup>٤) بعده في مصدر التخريج: «بن حسين». وينظر تهذيب الكمال ٦/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) بعده في مصدر التخريج: « فاشتريت منه حقه في صدقة أبيه بذي المروة احتجنا » .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ٢، م: «صورته»، وفي ف ١، ح ١: «حربه».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ر٢، ف ٢، ح١، ح٢ : «تتحرز»، وفي م: «يتحرزون».

تُكُلِّمُونِ المؤمنون: ١٠٨] . ﴿ إِنِّ أَعُودُ بِالرَّمْ اَنِ مِنكَ فِي كُنتَ تَقِيبًا ﴾ [مريم: ١٨] . وقوتِكم يا معشر أخذت بسمع اللَّه وبصره وقوتِه على أسما كم وأبصا . وقوتِكم يا معشر الجنّ ، والإنس ، والشياطين ، والأعراب و لسّباع ، والهوام ، واللَّصوص - مما يخافُ ويَحْذَرُ فلانُ بنُ فلانِ ، سترْتُ بينَه وبينكم بسِيْرِ النبوةِ [٢٦١] التي المئتروا بها مِن سَطُواتِ الفراعنةِ ، جبريلُ عن أيمانِكم ، وميكائيلُ عن شمائِلِكم ، ومحمد في أمامَكم ، واللَّه تعالى مِن فوقِكم يمنعُكم مِن فلانِ بنِ فلانِ ؛ في نفسِه ، وولدِه ، وأهلِه ، وشَعْرِه ، وبشره ، ومالِه ، وما عليه ، وما معه ، وما تحته ، وما فوقَه : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَعَلَى اللَّهُ على محمدٍ وسلَّم كثيرًا ( فَنَ عَرَا اللَّهُ على محمدٍ وسلَّم كثيرًا ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرَّءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ . قال : الحِجابُ المستورُ أَكِنَّةٌ على قلوبِهم أن / يَفْقَهوه وأن يَنْتَفِعوا به ؛ أطاعوا الشيطان فاسْتَحْوَذَ عليهم (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن زُهَيرِ بنِ محمدِ في قولِه : ﴿ وَالِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الآية . قال : ذاك رسولُ اللَّهِ ﷺ ، إذا قرأ القرآنَ على المشركين بمكة سمِعوا قراءته (٢٠) ولا يَرَوْنه .

<sup>(</sup>۱) ابن عساکر ۳۸/ ۲۹۷، ۲۹۸.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۶/۸۰۳.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قرآنه»، وفي م: «صوته».

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقَرْءَانِ وَحَدَمُ وَلَوْاً عَلَىٰ آدَبَارِهِمْ نَفُورًا ﴾ . قال : بُغْضًا لِمَا تَكلَّم به لئلا يَسْمَعوه ، كما كان قومُ نوحٍ يجعَلون أصابعَهم فى آذانِهم لئلا يسمَعوا ما يأمُرُهم به مِن الاستخفارِ والتوبةِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرَءَانِ وَحَدَمُ وَلَّوْا عَلَىٰ ٱدَّبَـٰرِهِمْ نُفُورًا ﴾ . قال : الشياطينُ (٢) .

وأخرَج "ابنُ النجارِ" في «تاريخِه» عن أبي جعفرِ محمدِ بنِ عليٍّ ، أنه قال : لم كَتَبْتُم (') : ﴿ بِنِسَمِ اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحَيَ بِي اللّهِ الرَّحَي الرَّحَي بِي ؟ فَنِعْمَ الاسمُ واللَّهِ (') كَتَمُوا ، فإن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان إذا دخل منزلَه ، اجتَمعت عليه قريشٌ ، فيَجْهَرُ بِهِ إِنْ مِنْ مِن اللّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِي بِي ويرفَعُ صوتَه بها ، فتُولِّي قريشٌ فِرارًا ، وأنزَل اللَّهُ : ﴿ مِنْ الْمَا اللَّهُ عَلَى الرَّحِي اللَّهُ عَلَى النَّحُونِ وَبَعْ فَي الْفَرُءَانِ وَحَدَمُ وَلَوًا عَلَى الْجَهِمُ نَفُولَا ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ . قال : عتبةُ وشيبةُ ابنا ربيعةَ ، والوليدُ بنُ المغيرةِ ، والعاصى بنُ وائلِ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱٤/ ٦١٠.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۶/ ۲۱۰، والطبرانی ۱۷۰/۱۲ (۱۲۸۰۲). وقال الهيثمی : فيه روح بن المسيب، قال ابن معين : صويلح. وضعفه . وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه . وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد /۷ . ٥ . وقال ابن كثير : وهذا غريب جدًّا في تفسيرها ، وإلا فالشياطين إذا قرئ القرآن ، أو نودى بالأذان ، أو ذكر الله ، انصرفوا . تفسير ابن كثير ٥/ ۸۰.

<sup>(</sup>٣-٣) في م: «البخاري».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١، ح ٢: «كتمتم»، وفي ف ١، ح ١: «كفيتم».

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ، ف٢ : « لو » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿إِذْ يَسْتَعِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ . قال : هى فى أن يشْلِ قولِ الوليدِ بنِ المغيرةِ ومَن معه فى دارِ الندوةِ . وفى قولِه : ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ . قال : مخرجًا يُخْرِجُهم مِن الأمثالِ التى ضربوا لك ؛ الوليدُ بنُ المغيرةِ وأصحابُه (٢) .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، والبيهة في «الدلائلِ»، عن الزهرى قال : مُحدِّثُ أنَّ أنَّ أبا جهلِ ، وأبا سفيانَ ، والأَخْنسَ بنَ شَرِيقٍ ، خرَجوا ليلةً ليَسْتَمِعوا مِن رسولِ اللَّهِ وَهُو يُصَلِّى بالليلِ في بيتِه ، فأخَذ كلُّ رجلٍ منهم مَجْلِسًا يستمعُ فيه ، وكلِّ لا يعلمُ بمكانِ صاحبِه ، فباتُوا يَسْتَمِعون له ، حتى إذا طلَع الفجرُ تفرَّقوا ، فجمَعَتْهم الطريقُ ، فتكروموا ، وقال بعضُهم لبعض : لا تعُودوا ، فلو رآكم بعضُ شفهائكم لأَوْقَعْتُم في نفسِه شيئًا . ثم انصرَفوا حتى إذا كانت الليلةُ الثانيةُ ، عاد كلُّ رجلِ منهم إلى مجلسِه ، فباتُوا يَسْتَمِعون له ، حتى إذا طلَع الفجرُ تفرُقوا ، فجمَعَتْهم الطريقُ ، فقال بعضُهم لبعضٍ ' مِثْلَ ما قالوا أولَ مَرَّةِ ، ثم انصرَفوا ، حتى إذا كانت الليلةُ الثالثةُ أخذ كلُّ رجلٍ منهم مجلسَه ، فباتُوا يَسْتَمِعون له ، حتى إذا طلَع الفجرُ تفرَّقوا ، فجمَعَتْهم الطريقُ ، فقال بعضُهم لبعضِ ' : لا نَبْرَحُ حتى إذا طلَع الفجرُ تفرَّقوا ، فجمَعَتْهم الطريقُ ، فقال بعضُهم لبعضِ ' : لا نَبْرَحُ حتى إذا طلَع الفجرُ تفرَّقوا ، فجمَعَتْهم الطريقُ ، فقال بعضُهم لبعضِ ' : لا نَبْرَحُ حتى إذا طلَع الفجرُ تفرَّقوا ، فجمَعَتْهم الطريقُ ، فقال بعضُهم لبعضِ أن يَن مَا مَا قالوا أُولَ مَرَّةُ وَ اللَّهُ لَلَهُ لَلْ اللهِ لَقْلُ في بيتِه فقال : أخيروني عن رأيك فيما سمِعتَ مِن محمدٍ . فقال : واللَّه لقد سفيانَ في بيتِه فقال : أخيروني عن رأيك فيما سمِعتَ مِن محمدٍ . فقال : واللَّه لقد

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ف ٢.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۶/ ۲۱۲– ۲۱۶.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح٢، م: ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ف ٢.

سمِعتُ أشياءَ أعرِفُها وأعرِفُ ما يُرَادُ بها ، وسمِعتُ أشياءَ ما عرَفْتُ معناها ، ولا ما يُرادُ بها . قال الأَخْنسُ : وأنا والذي حَلَفْتَ به . ثم خرَج مِن عندِه حتى أتى أبا جهلِ ، فقال : ما رأيُك فيما سمِعتَ مِن محمدٍ ؟ قال : ماذا سمِعتُ ؟ تَنازَعْنا نحنُ وبنو عبدِ مَنافِ في الشَّرَفِ ، أطعَمُوا فأَطْعَمْنا ، وحمَلوا فحَمَلنا ، وأَعْطُوا فأَعْطَينا ، حتى إذا تَجَاثَيْنا (١) على الرُّكِ وكُنَّا كفرسَى رِهانِ قالوا : مِنَّا نبي يأتِيه الوحي مِن السماءِ . فمتى نُدرِكُ هذه ؟! واللَّهِ لا نؤمنُ به أبدًا ، ولا نُصَدِّقُه . فقام عنه الأَخْنَسُ وتركه (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا ﴾ الآيتين .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَرُفَانًا ﴾ . قال : غُبارًا (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا ﴾ . قال : ثرابًا . وفي قولِه : ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا ﴾ . قال : ما شِئتُم فكونوا ، فسيُعِيدُكم اللَّهُ كما كنتم ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ

<sup>(</sup>١) في ح ١: ( تحابينا ) ، وفي سيرة ابن هشام : ( تجاذينا ) . وجثى وجذا : جلس على ركبتيه ، إلا أنه بالذال أدل على اللزوم والثبات منه بالثاء . ينظر النهاية ١/ ٢٣٩، ٢٥٣.

<sup>(</sup>۲) ابن إسحاق (۱/ ۳۱۵، ۳۱٦- سيرة ابن هشام)، والبيهقي ۲/ ۲۰۲، ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤ / ٦١٤، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/ ٦١٤، ٦١٨.

صُدُورِكُونَ ﴾ . قال : الموتُ . قال : لو كنتم مَوْتًا (١) لأَحْيَيْتُكُم (٢) .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » ، وابنُ جريرٍ ، والحاكمُ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ ﴾ . قال : الموتُ (\*) . وأخرَج أبو الشيخ في « العظمةِ » عن الحسنِ ، مثلَه (\*) .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ . قال : هو الموتُ ، ليس شيءٌ أكبرَ في نفسِ ابنِ آدمَ مِن الموتِ . قال : فكونوا الموتَ إن استطعتُم ، فإنَّ الموتَ سيموتُ (٥٠ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ . قال : سيُحرِّ كونها (١) اسْتِهْزاءً .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيرُ نى عن قولِه تعالى : ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ . قال : يُحرِّ كون رُءُوسَهم استهزاءً برسولِ اللَّهِ ﷺ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ (^)

<sup>(</sup>١) في ر ٢، م، وابن جرير: « موتى »، وفي ف ١: « بيوتا »، وعند ابن أبي شيبة: « الموت ».

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۱۳/ ۳۲۱، وابن جریر ۱۶/ ۲۱۳.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٦١٦، والحاكم ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٥٩) ط. دار العاصمة بتحقيق رضا الله المباركفوري.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/٦١٦، ٦١٧.

<sup>(</sup>٦) في م: «يحركون رءوسهم».

<sup>(</sup>V) بعده في م : « برسول الله ﷺ » .

والأثر عند ابن جرير ٢٢٠/١٤، ٦٢١.

<sup>(</sup>۸) بعده في م : « قول » .

الشاعرَ وهو يقولُ :

/أَتُنْغِضُ لَى يَوْمَ الْفِجَارِ (1) وقد تَرَى خُيُولًا عَلَيْهَا كَالْأُسُودِ ضَوَارِيا (٢) ١٨٨/٤ وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو ﴾ . قال : الإعادة .

قُولُه تعالى : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ جَريرٍ ، وَابنُ أَبَى حَاتَمٍ ، مِن طَريقِ عَلَيٌّ ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ﴾ . قال : بأمرِه " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ . قال : يخرُجون مِن قبورِهم وهم يقولون : سبحانَك اللهمَّ وبحمدِك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ﴾ . أى : بمعرفتِه وطاعتِه ، ﴿وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ لِلَّا قَلِيلًا ﴾ . أى : بمعرفتِه وطاعتِه ، ﴿وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ لِلَّا قَلِيلًا ﴾ . أى : فى الدنيا ؛ تحاقَرَتِ الدنيا ('') فى أنفسِهم ، وقَلَّتْ حينَ عايَنوا يومَ القيامةِ ('') .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَوْدُويَه ، وأبو يَعْلَى ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عمرَ قال : قال

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ف ٢، ح ١، م، ومصدر التخريج: «الفخار».

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٦٢٢، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في م: «الأعمار».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/ ٦٢٢، ٦٢٣.

رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : « ليس على أهلِ لا إلهَ إلا اللَّهُ وَحْشَةٌ في قبورِهم ولا في مَنْشَرِهم ، وكأنى بأهلِ لا إلهَ إلا اللَّهُ يَنْفُضُون الترابَ عن رُءُوسِهم ويقولون : الحمدُ للَّهِ الذي أذهَب عَنَّا الحَزَنَ » (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «ليس على أهلِ لا إلهَ إلا اللَّهُ وَحْشةٌ عندَ الموتِ ولا في القبورِ ، ولا في الحشرِ ، كأنى بأهلِ لا إلهَ إلا اللَّهُ قد خرَجوا مِن قبورِهم يَنْفُضُون رُءُوسَهم مِن الترابِ ، يقولون : الحمدُ للَّهِ الذي أذهَب عنَّا الحَزَنَ » .

وأخرَج الخطيبُ في « التاريخِ » عن موسى بنِ هارونَ الحَمَّالِ (٢ قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ المَوْصِلَىٰ قال : رأيتُ النبيَ ﷺ في النومِ فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إن يحيى الحِمَّانيُّ (٣ حدَّثنا عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عمرَ ، عنك صلَّى اللَّهُ عليك ، أنك قلتَ : « ليس على أهلِ لا إله ألا اللَّهُ وَحْشةٌ في قبورِهم ولا في مَنْشَرِهم ، وكأنى بأهلِ لا إلهَ إلا اللَّهُ يَنْفُضُون الترابَ عن رُءُوسِهم ، ويقولون : الحمدُ للَّهِ الذي أذهَب عَنَّا الحَزَنَ » . فقال : صَدَقَ الحِمَّانِيُّ .

<sup>(</sup>۱) الحكيم الترمذى ٣/ ١٩، وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٦/ ٥٣٧- والطبرانى فى الأوسط (٤٥٤، ٩٤٥١) - وأبو يعلى - كما فى المطالب العالية (٣٧٣٩) - والبيهقى (١٠٠). وقال الهيثمى: فى الرواية الأولى يحيى الحمانى، وفى الأخرى مجاشع بن عمرو، وكلاهما ضعيف. (مجمع الزوائد ١٨٣١،). وأورده ابن عدى فى الكامل ٢/ ١٩٨، ٤/ ١٥٨٢، وابن الجوزى فى العلل المتناهية ٢/ ١٥٨١).

<sup>(</sup>٢) في ص: «الحماني»، وفي ف ١، ح ١: «اليماني».

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « الكناني » ، وغير منقوطة في ح ٢.

<sup>(</sup>٤) الخطيب ١/٢٦٦.

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَقُلُ لِيِّجَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنَ ابنِ سيرينَ فِي قُولِهِ : ﴿ وَقُل لِّهِـبَادِي يَقُولُوا اللَّهِي هِيَ الْحَسَنُ ﴾ . قال : لا إله إلا اللَّهُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ الْحَسَنُ ﴾ . قال : يَعْفُوا عن السيئةِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾. قال : لا يقولُ له مثلَ قولِه (١) ، يقولُ له : يَرْحَمُك اللَّهُ ، يغفرُ اللَّهُ لك (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن قتادةَ قال : نَزْئُ الشيطانِ تَحْرِيشُه .

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا يُشِيرَنَّ (") أحدُكم على (أن أحيه بالسلاحِ ، فإنه لا يَدْرِي أحدُكم لعل الشيطانَ (٥) يَثْرَغُ (١) في يدِه فيَقَعُ في حفرةٍ مِن النارِ » (٧)

<sup>(</sup>١) في م: «ما يقول بل».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۶/ ۱۲۳، ۲۲۴.

<sup>(</sup>٣) في مصدرى التخريج: « يشير » . قال النووى : هكذا هو في جميع النسخ: « لا يشير » . بالياء بعد الشين ، وهو صحيح ، وهو نهى بلفظ الخبر – وقد قدمنا أن هذا أبلغ من لفظ النهى . صحيح مسلم بشرح النووى ٦١ / ١٧٠، وينظر فتح البارى ١٣ / ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١، ح ١، ح ٢، م : ﴿ إِلَى ﴾ . وهذا لفظ مسلم، والمثبت لفظ البخارى .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ص، ف ١، ف ٢، ر٢، ح ١: ١أن».

<sup>(</sup>٦) فى ف ١: ٥ ينزع ٥. والمثبت رواية للبخارى ، وقال النووى : ضبطناه بالعين المهملة ، وكذا نقله القاضى عن جميع روايات مسلم ، وكذا هو فى نسخ بلادنا ، ومعناه : يرمى فى يده ، ويحقق ضربته ورميته ، وروى فى غير مسلم - وهو رواية للبخارى - بالغين المعجمة ، وهو بمعنى الإغراء ، أى يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك . صحيح مسلم بشرح النووى ١٦/١/١، ١٧١، وينظر فتح البارى ١٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، ف ٢، ر ٢، ح ١، ح ٢، م: ( نار ٥ .

والحديث عند البخاري (٧٠٧٢) ، ومسلم (٢٦١٧).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ . قال : عادُوه ، فإنه يَحِقُ على كلّ مسلم عَداوتُه ، وعَداوتُه أن تُعادِيَه بطاعةِ اللّهِ (١) .

## قُولُه تعالى : ﴿زَيُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُزُّ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ رَّبُّكُمْ أَعَلَمُ بِكُرُّ إِن يَشَأَ يَرْحَمَّكُمْ ﴾ . قال : فتُؤْمِنوا ، ﴿ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِّبُكُمْ ﴾ فتَموتُوا على الشركِ كما أنتم (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضٍ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّتِ عَلَى بَعْضُ ﴾ . قال : اتَّخَذ اللَّهُ إبراهيمَ خليلًا ، وكلَّم موسى تكليمًا ، وجعَل عيسى كمَثَلِ آدمَ ، خلقه مِن ترابٍ ، ثم قال له : كُنْ . فيكون "، وهو عبدُ اللَّهِ ورسولُه مِن كلمةِ اللَّهِ ورُوحِه ، وآتَى سليمانَ مُلْكًا ( ) وغفَر لمحمد عَلَيْهِ ما تقدَّم مِن ذنبِه وما تأخّر ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّهِ عَن ابْنِ عَلَى بَعْضَ عَلَى بَعْضَ ﴾ . قال : كلَّم اللَّهُ موسى ، وأرسَل محمدًا ﷺ إلى الناسِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ۷/ ۲۱۰۳.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۶/ ۲۲۶، ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) في م: « فكان ». والمثبت موافق لنسخ ابن جرير الخطية.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف ١، ف ٢، ر٢، ح ١، ح ٢، م: «عظيما».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/ ٦٢٥، ٦٢٦.

كافَّةً ﴿ اللَّهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾. قال : كُنَّا نُحَدَّثُ أنه دعاءٌ عُلِّمه داودُ ، وتحميدٌ ، و (٢) تمجيدٌ للَّهِ عزَّ وجلَّ ، ليس فيه حلالٌ ولا حرامٌ ، ولا فرائضُ ولا حدودٌ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الربيعِ بنِ أنسِ قال : الزَّبُورُ ثَناءٌ على اللَّهِ ، ودعاءٌ ، وتسبيعٌ (١) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن عبدِ الرحمنِ بنِ بُوذُويه ( ) قال : في زَبُورِ آلِ داودَ ثلاثةُ أحرفِ : طُوبَي لَمَن لم أَي يَسْلُكُ سبيلَ الخَاطِئين ( ) وطُوبَي لَمَن لم يأْتَمِرُ بأمرِ الظالمين ، وطُوبَي لَمَن لم يُجالسِ البَطَّالِين ( ) .

وأخرَج أحمدُ عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ قال : في أولِ شيءٍ مِن مزاميرِ داودَ عليه السلامُ : طُوبَى لرجلِ لا يَسْلُكُ طريقَ /الخَطَّائِين ، ولا (١٠٠ يُجالسُ البَطَّالِين ، ١٨٩/٤ ويَستقِيمُ على عبادةِ ربِّه عزَّ وجلَّ ، فمَثَلُه كمَثَلِ شجرةِ نابتةِ على ساقيةٍ ، لا يزالُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) في م: «أو».

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۱٤/ ۲۲٦.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١١٨/٤ (٦٢٨١).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «لرجل لا».

<sup>(</sup>٧) في م: «الخطائين».

<sup>(</sup>٨) أحمد ص ٧٢.

<sup>(</sup>٩) في ص، ف ١، ف ٢، ح ٢: « الخاطئين » .

<sup>(</sup>١٠) في م: «لم».

فيها الماءُ ، يَفْضُلُ ثَمِّرُها (١) في زمانِ الثمارِ (٢) ، ولا تزالُ خضراءَ في غيرِ زمانِ الثمار .

وأخرَج أحمدُ عن مالكِ بنِ دينارِ قال : قرأتُ في بعضِ زَبُورِ داودَ عليه السلامُ : تَساقَطَت القُرى وأُبْطِل ذكرُهم ، وأنا دائمُ (٣) الدهرِ ، مُسْتَعِدُ (١٠ كُرْسِيَّ للقضاءِ .

وأخرَج أحمدُ عن وهب قال: وجَدْتُ في كتابِ داودَ عليه السلامُ أن اللَّه تبارك وتعالى يقولُ: بعِزَّتِي وجَلالي إنه مَن أهانَ لي وليًّا، فقد بارَزَني بالمحاربةِ، وما تَرَدَّدْتُ عن شيءٍ أُرِيدُ، تَرَدُّدِي عن موتِ المؤمنِ، قد علِمتُ أنه يَكْرَهُ الموتَ ولا بُدَّ له منه ، وأنا أكرَهُ أن أَسُوءَه . قال : وقرأتُ في كتابِ آخرَ أنَّ اللَّه تبارك وتعالى يقولُ : كفّاني لعبدى مالًا ، إذا كان عبدى في طاعتي أعطيتُه قبلَ أن يَسْألني ، وأستجيبُ (٥) له مِن قبلِ أن يَدْعُوني ، فإني أعلمُ بحاجتِه التي تَرْفُقُ (١) به مِن نفسِه . قال : وقرأتُ في كتابِ آخرَ أن اللَّه عزَّ وجلَّ يقولُ : بعِزَّتي ، إنه مَن عن نفسِه . قال : وقرأتُ في كتابِ آخرَ أن اللَّه عزَّ وجلَّ يقولُ : بعِزَّتي ، إنه مَن اعتصَم بي وإن كاذَتُه السماواتُ بمَن فيهن ، والأَرضُون بمَن فيهن ، فإني أقطعُ يدَيه مِن أسبابِ السماءِ ، مِن بينِ ذلك مَخْرَجًا ، ومَن لم يَعْتَصِمْ بي ، فإني أقطعُ يدَيه مِن أسبابِ السماءِ ،

<sup>(</sup>۱) في ف ١، ح ١: « تمرها».

<sup>(</sup>۲) في ف ١، ح ١: «التمام».

<sup>(</sup>٣) في ح ٢: « الدائم».

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١: « متعد » ، وفي م : « مقعد » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ح ١، م : « استجبت » .

<sup>(</sup>٦) ترفق به : أي تنفعه وتصلح له . يقال : هذا أرفق بك . أي : أنفع . التاج (رف ق) .

وأَخْسِفُ به مِن تحتِ قدمَيه الأرضَ ، فأجعلُه في الهواءِ ، ثم أَكِلُه إلى نفسِه .

وأخرَج أحمدُ عن وهبِ قال : في حكمةِ آلِ داودَ : حَقِّ على العاقلِ ألَّا يشتَغِلَ عن أربعِ ساعاتٍ ؛ ساعةٍ يُناجِي فيها ربَّه ، وساعةٍ يحاسِبُ فيها نفسه ، وساعةٍ يُفْضِي فيها إلى إخوانِه الذين يُخبِرُونه بعُيُوبِه [٢٦١٦ ع] ويَصْدُقونه عن نفسِه ، وساعةٍ يُخلِّي بينَ نفسِه وبينَ لَذَّاتِها فيما يَحِلُّ ويَجْمُلُ ، فإن هذه الساعاتِ عونٌ على هذه الساعاتِ وإجماعٌ للقلوبِ ، وحَقَّ على العاقلِ أن يكونَ عارِفًا بزمانِه ، حافظًا للسانِه ، مُقْبِلًا على شأنِه ، وحَقَّ على العاقلِ ألا يَظْعَنَ إلا في إحدى ثلاثٍ ؛ زادٍ لمعادِ (١) ، أو مَرَمَّةٍ (٢) لمعاشِ (٣) ، أو لذةٍ في غيرِ مُحرَّمٍ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، عن خالدِ الرَّبَعيِّ قال : وجَدْتُ فاتحةَ الزبورِ الذي يقالُ له : زَبورُ داودَ عليه السلامُ . أن رأسَ الحكمةِ خشيةُ الربِّ تعالى (١٠) .

في الأصل: « لمعاده » .

<sup>(</sup>٢) المرمة: متاع البيت. اللسان (رمم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لمعاشه».

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ٧٣.

<sup>(</sup>٥-٥) في م: «عليه السلام».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ف ٢، ح ٢: « فرائصه » . وفي حاشية ح٢ « مفاصله » .

<sup>(</sup>٨) فى الأصل، ر ٢، ح ٢، م: «يكتبوا»، وفى ح ١، ف ١: «أكتب».

ذلك الذنبَ<sup>(۱)</sup> .

وأخرَج أحمدُ عن مالكِ بنِ دينارِ قال : مكتوبٌ فى الزبورِ : بَطَلت الأمانةُ والرجلُ مع صاحبِه بشَفَتَين مُخْتلِفتَين ، يُهْلِكُ اللَّه عزَّ وجلَّ كلَّ ذى شَفَتَين مُخْتلِفتَين ، يُهْلِكُ اللَّه عزَّ وجلَّ كلَّ ذى شَفَتَين مُخْتلِفتَين . قال : ومكتوبٌ فى الزبورِ : بنارِ المنافقِ تحترِقُ المدينةُ .

وأخرَج أحمدُ عن مالكِ بنِ دينارِ قال : في الزبورِ مكتوبٌ ، وهو أوَّلُ الزبورِ : طُوبَي لَمَن لم يَسْلُكُ سبيلَ الآثمِين (٢) ، ولم يُجالِسِ الخاطِئين ، ولم يَقُم (٤) في همّ المُسْتَهْزِئين ، ولكنَّ همّه سنةُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وإيَّاها يتعلَّمُ بالليلِ والنهارِ ، مَثَلُه مثَلُ شجرةِ تَنْبُتُ (٥) على شَطِّ ، تُوْتِي ثَمَرتَها (١) في حينِها ، ولا يتناثرُ مِن ورقِها شيءٌ ، وكلُّ (٤ عملِه بأَمْرِ ٤) ليس ذلك (مثلً عمل ١ المنافقين .

وأخرَج أحمدُ عن مالكِ بنِ دينارِ قال : قرأتُ في الزبورِ : بكِبْرِ المنافقِ يحترِقُ المسكينُ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ قال : قرأتُ في آخرِ زبورِ داودَ ثلاثينَ سطرًا : يا داودُ ، هل تَدْرِي أيَّ المؤمنين أحبُّ إليَّ أن

<sup>(</sup>١) أحمد ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢، ح ١: «الآثمة»، وفي ر ٢، ح ٢: «الأشمة». وفي م: «الأثمة».

<sup>(</sup>٣) في ص، ح ٢، م: « الخطائين ».

<sup>(</sup>٤) في م: «يفيء».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١، ف ٢.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ف ٢، ح ١، ح ٢: «ثمرها».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص، ف ١، ف ٢، ح ١: «عمله تام»، وفي م: «عمل بامري».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ف ۲: « كعمل».

أُطِيلَ حياتَه ؟ الذي إذا قال: لا إلهَ إلا اللَّهُ. اقْشَعرَّ جلدُه ، فإني أكرهُ لذلك الموتَ ، كما تَكْرَهُ الوالدةُ لولدِها (١) ، ولا بُدَّ له منه ، إني (٢) أريدُ أن أَشرَّه في دار سوى هذه الدارِ ، فإن نعيمَها بلاتُ ، ورخاءَها (٣) شدةٌ ، فيها عدوٌ لا يَأْلُوهم خَبالًا ، يَجْرِي منهم مَجْرَى الدم ، مِن أُجلِ ذلك عَجَّلْتُ أُوليائي إلى الجنةِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن مالكِ بنِ مِغْوَلِ قال : في زَبورِ داودَ مكتوبٌ : إنى أنا الله لا إله إلا أنا ، مَلِكُ الملوكِ ، قلوبُ الملوكِ بيدى ، فأَيُّما قومٍ كانوا على طاعة جعَلْتُ الملوكَ عليهم رحمةً ، وأَيما قومٍ كانوا على معصية جعَلتُ الملوكَ عليهم يقْمةً ، لا تَشْغَلوا أنفسَكم بسبٌ (١) الملوكِ ، ولا تتوبوا إليهم ، تُوبوا إلى أَعْطِفْ قلوبَهم عليكم (٥) .

قُولُه تعالى : ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ، ﴾ الآيتين .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفِرْيابِيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةً ، والبخاريُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، والجاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ في « الدلائلِ » ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ وَاللَّهُ مَرْدُويَه مَنْ دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِّ عَنكُمْ وَلا تَعَوِيلًا ﴾ . ﴿ وَاللَّهُ مِن الْإِنسِ يعبُدون نَفَرًا مِن الجنِّ ، فأسلَم النفرُ مِن الجنِّ ، وتمسَّك قال : كان نَفَرٌ مِن الإنسِ يعبُدون نَفَرًا مِن الجنِّ ، فأسلَم النفرُ مِن الجنِّ ، وتمسَّك

<sup>(</sup>۱) بعده في ح ۱: «الموت».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ف ١، ف ٢، ر ٢، ح ٢: «رحاؤها».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ٢، ح ٢، ح ١: ﴿ بسبب ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٣/ ١٨٧، ٢٠٣.

الإنسِيُّون بعبادتِهم ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ . كلاهما بالياءِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُّ ، معًا في « الدلائلِ » ، عن ابنِ مسعودٍ قال : نزَلت هذه الآيةُ في نفرٍ مِن العربِ كانوا يعبُدون نفرًا مِن الجنِّ ، فأسلَم (٢٠) .

١٩ وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ /مسعودٍ قال : كان قبائلُ مِن العربِ يعبُدون صِنْفًا مِن الملائكةِ يقالُ لهم : الجينُ . ويقولون : هم بناتُ اللَّهِ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَذِينَ يَدْعُونَ ﴾ الآية (٤) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى الآيةِ قال : كان أهلُ الشركِ يعبُدون الملائكة والمسيحَ وعُزيرًا (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِ عَنكُمْ ﴾ . قال : عيسى وأُمُّه وعُزيرٌ أَ .

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۱/ ۳۷۹، ۳۸۰، والبخاری (۲۱۱۵، ۲۷۱۵)، والنسائی فی الکبری (۲۱۲۸۷– ۱۱۲۸۷)، وابن جریر ۲/ ۳۲۲ وأبو نعیم (۱۱۲۸۹)، والحاکم ۲/ ۳۲۲، وأبو نعیم (۲۰۷، ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) بعده في ر ۲: « النفر » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٦٢٨، ٦٢٩، وأبو نعيم (٢٥١، ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/ ٦٣٠.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ف ٢، ر ٢، ح ١: «عزير».
 والأثر عند ابن جرير ١٤/ ٦٢٧.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٤/ ٦٣١.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ . قال : هم عيسى وعزيرٌ والشمسُ والقمرُ (١) .

وأخرَج الترمذيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، واللفظُ له ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « سلُوا اللَّهَ لَىَ الوسيلةَ » . قالوا : وما الوسيلةُ ؟ قال : « القُرْبُ مِن اللَّهِ » . ثم قرأ : « ﴿ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُّ أَقَرَبُ ﴾ " (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿وَإِن مِّن قَرْبَةٍ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ أَبَى شَيبَةَ ، وَابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ المُنذِرِ ، عن مَجَاهَدٍ فَى قُولِهُ : ﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ . قال : مُبِيدُوها أو مُعَذِّبُوها . قال : بالقَتْل والبلاءِ ، كُلُّ قريةٍ فَى الأرضِ سيُصِيبُها بعضُ هذا (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ سِماكِ بنِ حربٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللهِ قال : إذا ظهَر الزِّني والرِّبا في أهلِ (٤) قريةٍ ، أذِن اللَّهُ في هَلاكِها (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن إبراهيمَ التَّيْميِّ في قولِه : ﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا﴾ . قال : في اللَّوح المحفوظِ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ ﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ ، والبزارُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ،

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٣١/١٤ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٦١٢). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٦٣٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/ ٦٣٤.

والحاكم وصحّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، والضياءُ فى « المختارةِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : سأل أهلُ مكة النبى ﷺ أن يجعلَ لهم الصَّفَا ذَهَبًا ، وأن يُنَحِّى عنهم الجبالَ فَيَرْرَعُوا (١) ، فقيل له : إن شئتَ أن تَسْتَأْنَى (٢) بهم ، وإن شئتَ أن نُوتِيهم (١) الذى سألوا ، فإن كفروا أُهْلِكوا كما أُهْلِكت مَن قبلَهم مِن الأم مِن الأم مِن قال : « لا ، بل أَسْتَأْنَى بهم » . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : قالت قريشٌ للنبيِّ عَيْقِيْ : ادْعُ لنا ربَّك أن يجعلَ لنا الصَّفَا ذَهَبًا ونؤمِنَ لك . قال : « وتفعَلون ؟ » . قالوا : نعم . فدعا ، فأتاه جبريلُ فقال : إن ربَّك ( يَقُرأُ عليك ) السلامَ ، ويقولُ لك : إن شئتَ أَصْبَح الصَّفَا لهم ذَهَبًا ، فمَن كفَر منهم بعدَ ذلك عذّ بنته عذابًا لا أُعَذّبُه أحدًا مِن العالمين ، وإن شئتَ فَتَحْتُ لهم بابَ التوبةِ والرحمةِ » . .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فتزرعوا»، وفي ص: «فيردعوا»، وفي ف ١، ح ١: «فيزدرعوا»، وفي م: «تزرعون».

<sup>(</sup>۲) في ف ١: « يستأني » ، وفي ف ٢ ، م : « تتأني » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ح ٢: «تؤتيهم»، وفي ر ٢: «نعطيهم».

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٧٣/٤ (٢٣٣٣)، والبزار (٢٢٢٤- ٢٢٢٦- كشف)، والنسائى فى الكبرى (١٢٩٠)، وابن جرير ١٤/ ٦٣٥، والطبرانى (١٢٧٦)، والحاكم ٣٦٢/١، والبيهقى ٢/ ٢٧١، والخاكم ٣٦٢/١، والنبيهقى ٢/ ٢٧١، والضياء ١٠/ ٧٨، ٧٩، ٨٠ (٧١، ٧١). وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «يقرئك».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) أحمد ٢٠/٤ (٢١٦٦)، والبيهقي ٢/ ٢٧٢. وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرَج البيهقى فى «الدلائلِ » عن الربيع بنِ أنسٍ قال : قال الناسُ لرسولِ اللَّهِ عَلَيْتُمْ : « إن عَن الربيع بنِ أنسٍ قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ : « إن عَشَيْتُمْ دَعَوْتُ اللَّه فأنزَلها عليكم ، فإن عصَيْتُم هَلَكْتُم » . فقالوا : لا نُرِيدُها (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ قال : قال أهلُ مكةَ لنبيّ اللَّهِ عَيَلِيْهُ : إن كان ما تقولُ حقًّا ، ويَسُرُّك أن نؤمنَ ، فحَوِّلْ لنا الصَّفَا ذَهَبًا . فأَتاه جبريلُ فقال : إن شئت كان الذى سألَك قومُك ، ولكنه إن كان ، ثم لم يؤمِنوا ، لم يُناظَروا (٢) ، وإن شئتَ اسْتأْنَيْتَ بقومِك . قال : « بل أَسْتأنى بقومى » . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنَ نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا ٱلأَوْلُونَ ﴾ الآية . وأنزَل اللَّهُ : ﴿ مَا عَامَنَتُ قَبْلُهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَ أَ أَفَهُم يُؤْمِنُون ﴾ [الأنباء : ٦] .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَا الْحَرَجِ ابنُ جريرٍ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ كَا أَن أَن اللَّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّل

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في الآيةِ قال : لم تُؤْتَ قريةٌ بآيةٍ فكَ أَلنَاقَةُ مُبْصِرَةً ﴾ . قوله : ﴿وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ . قال : آيةً () .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخ في « العظمةِ » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>١) البيهقي ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) في م: « ينظروا » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/ ٦٣٧، ٦٣٨. والشطر الأول منه من قول ابن جريج.

﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَغْرِيفًا ﴾ . قال : الموتُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ فى « البعثِ » عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَــُتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ . قال : الموتُ مِن ذلك ( ؛ ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيكتِ إِلَّا تَعَوِيفًا ﴾ . قال : إن اللَّه يخوِّفُ الناسَ بما شاء مِن آياتِه لعلهم يُعْتِبون ( ° ) ، أو يَذَّكُرون ، أو يَرْجِعون . ذُكِر لنا أن الكوفة رَجَفَتْ ( تَ على عهدِ ابنِ مسعودِ فقال : يأيُّها الناسُ ، إن ربَّكم يَسْتعتِبُكم فأعْتِبوه ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ ﴾ .

أخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الحسنِ

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الذريع: أي السريع. النهاية ٢/ ١٥٨.

والأثر عند أحمد ص ٢٦٧، ٢٦٨، وابن جرير ١٤/ ٦٣٨، ٦٣٩.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي داود (٤) عن قتادة ، عن جابر بن زيد بنحوه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ٢، ونسخة من مصدر التخريج: «يعتبرون». والعتبي: الرجوع عن الذنب والإساءة. النهاية ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ٢، ر٢، ح ١: «رجعت».

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۶ / ۱۳۸.

فى قولِه : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ ﴾ . قال : /عصَمك مِن ١٩١/٤ الناس (١) . الناس (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ اللَّاسِّ ﴾ . قال : فهم في قبضتِه (٢)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ﴾ . قال : أحاط بهم ، فهو مانعُك منهم وعاصمُك حتى تبلِّغُ رسالتَه (١٠).

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وأحمدُ ، والبخاريُ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، والطبرانيُ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّيَيَا الرَّيِيَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا لِللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱٤ / ٦٤٠.

<sup>(</sup>٣) في ف١، ف٢، ح١: «عنهم».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : « رسالاته » .

والأثر عند عبد الرزاق ۳۸۰/۱ ، وابن جرير ۲٤٠/۱ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢٨٠/١ ، وأحمد ٣٩٦/٣ ، ٥٠/٥ (١٩١٦ ، ٣٥٠٠) ، والبخارى (٣٨٨٨ ، ٣٨٨٨ ) ، والبخارى (٣٨٨٨ ، ٢٤١/١ ، والترمذى (٣١٣١) ، والنسائى في الكبرى (١١٢٩٢) ، وابن جرير ١٤١/١٤ ، والطبراني (١١٢٩١) ، والحاكم ٣٦٥/٢ ، والبيهقى ٣٦٥/٢ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأبو يعلى ، وابنُ عساكرَ ، عن أمِّ هانئَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ وَالْحَرَجِ ابنُ سعدٍ ، وأبو يعلى ، وابنُ عساكرَ ، عن أمِّ هانئَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَيْ لِمَا أُسْرى به أصبَح يحدِّثُ نفرًا مِن قريشٍ وهم يَستهزئون به ، فطلَبوا منه آيةً ، فوصَف لهم بيتَ المقدسِ ، وذكر لهم قصةَ العيرِ ، فقال (۱) الوليدُ بنُ المغيرةِ : هذا ساحرٌ . فأنزَل اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءًيَا ٱلرَّءًيا ٱلَّتِيَ آرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (۲) .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ وَابْنُ المنذرِ ، عن الحسنِ ، أنَّ رسولَ اللَّهُ في من وَ اللَّهُ أُسرِي به أناسٌ ، فأنزَل اللَّهُ في من ارتدَّ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : هو ما رأى في بيتِ المقدسِ ليلةَ أُسرِي به (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَّيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِي مَسيرِه إلى (٢٠ في مسيرِه إلى (٣٠ بيتِ فِتْنَةَ لِلنَّاسِ ﴾ . يقولُ : أراه اللَّهُ من الآياتِ والعبرِ (٢٠ في مسيرِه إلى (٣٠ بيتِ المقدسِ . ذُكِر لنا أنَّ ناسًا ارتدُّوا بعدَ إسلامِهم حينَ حدَّثهم رسولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ف٢ : « لهم » .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۲۱۳/۱ – ۲۱۵ ، وأبو يعلى – كما في تفسير ابن كثير ه/٣٩ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق (٣٩٩/١ – سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ٢٤٢/١٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤ / ٦٤٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف٢ : « العير » .

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

بمسيرِه (۱) ، أنكروا ذلك وكذَّبوا به وعَجِبوا منه ، وقالوا : تحدِّثُنا أنك سِرْتَ مسيرةَ شهرين في ليلةٍ واحدة (۲)!

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سهلِ بنِ سعدٍ قال : رأى رسولُ اللَّهِ ﷺ بنى فلانِ يَثْنُون على منبرِه نزوَ القِرَدةِ ، فساءه ذلك ، فما استَجْمَع ضاحكًا حتى مات ، وأنزَل اللَّهُ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهَ يَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ﴾

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عمرو (أ) ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : « رأيتُ ولدَ الحكمِ بنِ أبى العاصى على المنابرِ كأنهم القِردةُ » . فأنزَل اللَّهُ فى ذلك : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلدَّةِ ٱرْمَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ ﴾ . يعنى الحكَمَ وولدَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن يَعْلَى بنِ مرَّةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أُرِيتُ بنى أميةَ على منابرِ الأرضِ ، وسيملِكونكم (٥) ، فتَجِدونهم أربابَ سَوءٍ » . واهتمَّ رسولُ اللَّه ﷺ لذلك ؛ فأنزَل اللَّه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ آرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِللَّهُ . ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ آرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِللَّاسِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن الحسينِ (١) بنِ عليٌّ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ أَصْبَح وهو

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بسيره » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۱/۱۶ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤ ، ٦٤٦/١ . وقال ابن كثير : وهذا السند ضعيف جدًّا ، فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك ، وشيخه أيضا ضعيف بالكلية . تفسير ابن كثير ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) في ح٢ : « عمر » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م : « سيتملكونكم » ، وفي ح١ ، ف١ : « يستملكونكم » .

<sup>(</sup>٦) في ح١: ( الحسن ) .

مهمومٌ ، فقيل : مالك يا رسولَ اللَّهِ ؟ فقال : ﴿ إِنِّي أُرِيتُ ( ) فِي المنامِ كأن بني أميةَ يتعاوَرُون ( ) مِنبرى هذا ﴾ . فقيل : يا رسولَ اللَّهِ ، لا تَهْتمٌ ؛ فإنها دنيا تنالُهم . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرِيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، وابنُ عساء عساكرَ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : رأى النبي ﷺ بنى أميةَ على المنابرِ (٢) فساءه ذلك ، فأوحى اللَّهُ إليه : إنما هى دنيا أُعطُوها . فقرَّتْ عينُه ، [٢٦٢] وهى قولُه : ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَيَا ٱلرَّمَيَا ٱلرَّمَيَا ٱلرَّمَيَا الَّرِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ . يعنى بلاءً للناسِ ('') .

وأخرَج (٥) ابنُ مَرْدُويَه عن عائشة ، أنها قالت لمروانَ بنِ الحكمِ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ لأبيك وجدِّك : «إنكم الشجرةُ الملعونةُ في القرآنِ ».

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَمَا جَمَلْنَا الرَّيْمِاكِ الآية . قال : إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أُرِى أنه دخل مكة هو وأصحابُه ، وهو (١) يومَئذِ بالمدينةِ ، فسار إلى مكة قبلَ الأجلِ ، فردَّه المشركون ، فقال أُناسٌ : قد رُدَّ ، وقد (١) وقد (١)

<sup>(</sup>۱) في ف١، ر٢، ح١، ح٢: « رأيت ».

<sup>(</sup>٢) يتعاورون : أي يختلفون ويتناوبون ، كلما مضى واحد خلفه آخر . النهاية ٣٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف٢ : ١ المنبر ، .

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٦/٩ ٥٠ ، وابن عساكر ٣٤١/٥٧ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف١ : « ابن جرير و » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « هم » .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ف٢، ر٢، م.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١٤/٥٤٦، ٦٤٦.

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : قال أبو جهل لما ذكر رسولُ اللَّهِ ﷺ شجرةَ الزقومِ تخويفًا لهم : يا معشرَ قريشٍ ، هل تَدْرون ما شجرةُ الزقومِ التي يخوِّفُكم بها (۱) محمدٌ ؟ قالوا : لا . قال : عجوةُ يثربَ بالزُّبْدِ ، واللَّهِ لئن (استمْكَنَّا منها لنَتَزَقَّمَنَّها التَرَقُّمَا . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ إِنَ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴾ [الدخان : ٤٣ ، ٤٤] . وأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَانِ ﴾ الآية (١) .

وأَخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه '' ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى الْفَرْءَانِ ﴾ . قال : هى شجرةُ / الزقومِ ، خُوِّفوا بها ، فقال أبو جهلٍ : ١٩٢/٤ أيخوِّفُنى ابنُ أبى كبشةَ بشجرةِ الزقومِ ؟ ثم دعا بتمرٍ وزُبْدٍ فجعَل يقولُ : زَقِّمونى . فأنزَل اللَّهُ تعالى : ﴿ طَلْعُهَا كَأْنَهُ رُءُوسُ الشَّيَطِينِ ﴾ [الصافات : ٦٥] ، وأنزَل : ﴿ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ ﴾ . قال : ملعونةٌ ( لأنه قال أ ) . ﴿ وَالشَّيَاطِينُ ﴾ . ( والشَّياطينُ ( ) ملعونون . ملعونون .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بنا » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف٢ ، ر٢ : « استمسكنا منها لنزقمنعها » ، وفي ح٢ : « استمسكنا لتتزقمنعها » .

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (٣٦٢/١ – سيرة ابن هشام) ، والبيهقي (٩٩٨) .

<sup>(</sup>٤) في م : « المنذر » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: « لأن ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : ص ، ف ٢ ، ر٢ ، ح٢ . وفي م : « وهم » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَنَعْوَلِهُ مَهُ هُ . قال : فما ﴿ وَنَعْوَلُهُ مُ هُ مَا يَزِيدُهُمْ ﴾ . قال : فما يزيدُ أبا جهلِ ﴿ إِلَّا طُغْيَانَا كَبِيرًا ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ في الآيةِ قال : حسَد إبليسُ آدمَ على ما أعطاه اللَّهُ مِن الكرامةِ وقال : أنا ناريٌ ، وهذا طينيٌ . فكان بَدْءَ الذنوبِ الكبرُ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ قال : قال إبليسُ : إن آدمَ نُحلِق مِن ترابٍ ومن طينٍ ، خُلِق ضعيفًا ، وإنى نُحلِقْتُ مِن نارٍ ، والنارُ تَحرِقُ كلَّ شيءٍ ، ﴿ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيـلَا﴾ فصدَّق ظنَّه عليهم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَأَخْتَىٰ ِكُنَّ ﴾ . قال : لأَسْتَولِينَ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿ لَأَحْتَـٰنِكُنَّ ذُرِّيَّـَتُهُۥ﴾ . قال '' : لأُضِلَّنَّهم '' .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ۸٤/۱ (٣٦٤) .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٤/٥٥٦ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ر۲ . وفي ح۲ ، م : « يقول » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿جَزَآءَ مَوْفُورًا﴾ . قال : وافرًا (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءُ مَّوْفُورًا﴾ . قال : يُوفَّرُ عذابُها للكافرِ (٢) فلا يُدَّخَرُ عنهم منها شيءٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَالسَّمَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ . قال : صوتُه كلُّ داع دعا إلى معصيةِ اللَّهِ ، ﴿ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ ﴾ . قال : كلُّ راكبٍ فى معصيةِ اللَّهِ ، " ﴿ وَرَجِلِكَ ﴾ . قال : كلُّ راجلٍ فى معصيةِ اللَّهِ ، " ﴿ وَشَارِكُهُمُ فَا اللَّهِ ، " ﴿ وَشَارِكُهُمُ فَا اللَّهِ ، " ﴿ وَالْأَمْوَلِ ﴾ . قال : كلُّ مالٍ فى معصيةِ اللَّهِ ، ﴿ وَالْأَوْلَادِ ﴾ . قال : ما قتلوا مِن أولادِهم ، وأتوا فيهم الحرام ( ) .

وأخرَج الفريابي ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَوْدُويَه ، ( عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِى ٱلْأَمْوَلِ وَالْمَوْدِ فَى اللّهِ ، ( وكل رَجِلٍ مشَى (٧) فى معصيةِ اللّهِ ، ( وكل رَجِلٍ مشَى (٧) فى معصيةِ اللّهِ ، اللهِ ، ( وكل رَجِلٍ مشَى (٧) معصيةِ اللّهِ ، ( وكل رَجِلٍ مشَى (٧) معصيةِ اللّهِ ، ( وكل رَبِل من مالٍ أُخِذ بغيرِ حقّه ، وكل ولدِ زِنّى .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٥٦/١٤ .

<sup>(</sup>۲) في ح١، ح٢، ف١: «للكافرين».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف١ ، ف٢ ، ح١ ، م .

<sup>.</sup> ۲ – ۲) سقط من : ف ۱ ، ح ۱ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٥٧/١٤ ، ٢٥٩ ، ٢٦١ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٧) في ر٢ ، ح١ ، م : « يمشى » ، وفي ف ١ : « تمشى » .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي الدنيا في « ذمِّ الملاهي » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ . قال : استَنْزِلْ من استطعْتَ منهم بالغناءِ والمزاميرِ واللهوِ والباطلِ ، ﴿ وَأَجَلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ . قال : كلُّ راكبٍ وماشٍ في معاصى اللَّهِ ، ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ ﴾ . قال : كلُّ مالٍ أخذوا (١ بغيرِ طاعةِ اللَّهِ ، وأَنْفقوا (١ في غير حقِّه ، والأولادُ أولادُ الزني (٣).

' وأخرَج ابنُ جريرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَشَارِكُهُمُ مُ الْأُمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، "وابنُ مَرْدُويَه" ، عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : مشاركتُه "نفي الأموالِ أن جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة لغيرِ اللَّهِ ، ومشاركتُه إيَّاهم في الأولادِ سمَّوا عبدَ الحارثِ ، وعبدَ شمسِ (٧) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسِ رفَعه قال : « قال إبليسُ : يا ربِّ ، إنك لعنْتَنى وأخرَجْتَنى مِن الجنةِ مِن أجلِ آدمَ ، وإنى لا أستطيعُه إلا بك . قال : فأنت المسلَّطُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، م : « أخذ » .

<sup>(</sup>٢) في م : « وانفق » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا (٧٣) ، وابن جرير ١٥٧/١٤ ، ٦٥٨ ، ٦٦٠ ، ٦٦١ ، ٦٦٢ ، ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل .

والأثر عند ابن جرير ٢٦٢/١٤ ، ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٦) في ح١ : ( مشاركتهم ) .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۱۲/۱۶ ، ۲۹۰ .

قال: أى رَبِّ ، زِدْنَى . قال: ﴿ أَجَلِبْ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَكِ ﴾ .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، وابنُ عساكرَ، عن ثابتِ قال: بلَغنا أن إبليسَ قال: ياربٌ، إنك خلقتَ آدمَ وجعلتَ بيني وبينه عداوةً، فسلِّطني. قال: صدورُهم مساكنُ لك. قال: ربٌ، زِدْني. قال: لا يولدُ لآدمَ ولدٌ إلا وُلِد لك عشرةٌ. قال: ربٌ، زِدْني. قال: تجرِي منهم مَجْرَى الدمِ. قال: ربٌ، زِدْني. قال: ﴿ أَجْلِبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلأُولَادِ . فشكا قال: ﴿ أَجْلِبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلأُولَادِ . فشكا آدمُ إبليسَ إلى ربّه. فقال: يا ربّ، إنك خلقتَ إبليسَ وجعلتَ بيني وبينه عداوة وبغضًا، وسلَّطْته على ، وأنا لا أُطِيقُه إلا بك. قال: لا يُولدُ لك ولدَّ إلا وكَّلْتُ به ملكين يحفظانه مِن قرناءِ السوءِ. قال: ربّ، زِدْني. قال: الحسنةُ بعشرةِ أمثالِها. قال: ربّ، زِدْني. قال: لا أحجبُ عن (أحدٍ مِن ولدِكُ التوبةَ ما لم يُغرُغِو (٢).

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِي﴾ الآية .

أَخْوَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ مَجَاهِدٍ فَي قُولِهِ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُ ﴾ . قال : عبادى الذين قضيتُ لهم بالجنةِ ، ليس لك عليهم أن يُذْنِبوا ذنبًا ، إلا أَغْفِرُه (٣) لهم .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ف ۲، ح۱.

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٧٠٧١) ، وابن عساكر ٤٣٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) في ر٢ ، م : « أغفر » .

قُولُه تعالى : ﴿ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ۗ الآيات .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يُرْجِى ﴾ . قال : يُجْرِى (١)

۱۹۳/۶ وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، /وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةَ (٢) في قولِه : ﴿ يُرْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ ﴾ . قال : يُسيِّرُها في البحرِ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عطاءِ الخراسانيِّ قال : ﴿ ٱلْفُلُكِ ﴾ : السفنَ . وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الأوزاعيِّ في قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ . قال : نزَلت في المشركين .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ . قال : مطرَ الحجارةِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَا عِبَاكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ وَكِيلًا ﴾ . أى : منعة ولا ناصرًا ، ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ ، 'أى : مرَّةً أخرى ' فى البحرِ ' )

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۹۷/۱۶ ، وابن أبی حاتم ۲۹۱۷/۸ (۱٤٧٠٥) .

<sup>(</sup>٢) في م : « عطاء الخراساني » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٨٢/١ ، وابن جرير ٦٦٧/١٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/٦٦٩ - ٦٧١ .

قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ ﴾ (١). قال: التي تُغْرِقُ (٢).

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ (٢) ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و (١) قال : القاصفُ والعاصفُ في البحرِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ قَاصِفًا ﴾ . قال : عاصفًا . وفى قولِه : ﴿ ثُمَّ لَا تَجَدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ ـ نَبِيعًا ﴾ . قال : نصيرًا (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بَبِيعًا ﴾ . قال : ثائرًا أ

وأَخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْرُ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِعَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا اللهُ الله

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ ءَادَمَ﴾ الآية .

أخرَج الطبراني ، والبيهقيّ في « شعبِ الإيمانِ » ، والخطيبُ في « تاريخِه » ، عن عبدِ اللَّهِ بن عمرو (^) قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيّ : « ما مِن شيءٍ أكرمَ على اللَّهِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « فيغرقكم ».

<sup>(</sup>۲) في ف١، ف٢، فتح البارى: « تفرق » .

والأثر عند ابن جرير ١٤/١١٪ . وينظر فتح البارى ٣٠٠/٦ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ح١: ( وابن أبي حاتم ) .

<sup>(</sup>٤) في ح٢ ، م : « عمر » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤//١٤ ، ٦٧٢ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢٤/٢ ، وفيه : نظيرًا .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٤/١٤ .

<sup>(</sup>٧) بعده في م : « وابن المنذر » .

<sup>(</sup>٨) في م : ( عمر ) .

يومَ القيامةِ مِن بنى آدمَ ». قيل: يا رسولَ اللَّهِ ، ولا الملائكةُ (' ؟! قال: « ولا الملائكةُ ، الملائكةُ مجبورون (۲ بمنزلةِ الشمسِ والقمرِ » .

وأخرَجه البيهقيُّ مِن وجهِ آخرَ عن ابنِ عمرِو<sup>(۱)</sup> موقوفًا ، وقال : هو الصحيحُ (۰) .

وأخرَج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن أبي هريرةَ قال : المؤمنُ أكرمُ على اللَّهِ مِن ملائكتِه (١٦) .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ عمرٍو ( ) عن النبيِّ وَاللهُ قال : « إن الملائكة قالت : يا ربِّ ، أعطيتَ بني آدمَ الدنيا يأكلون فيها ، ويشربون ، ويلبسون ، ونحنُ نُسبِّحُ بحمدِك ولا نأكلُ ، ولا نشربُ ، ولا نلهو ، فكما جعلتَ لهم الدنيا فاجعَلْ لنا الآخرة . قال : لا أجعلُ صالحَ ذريةِ مَن خلقتُ بيدَيَّ كمن قلتُ له : كن . فكان » ( )

<sup>(</sup>١) بعده في م : « المقربون » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « مخيرون » .

<sup>(</sup>٣) الطبرانى - كما فى تفسير ابن كثير ٥/٥٥ - والبيهقى (١٥٣) ، والخطيب ٤٥/٤ . وقال البيهقى : تفرد به عبيد الله بن تمام ، قال البخارى : عنده عجائب . وقال الزيلعى فى تخريج أحاديث الكشاف : ذكره الدارقطنى فى علله وقال : عبيد الله بن تمام يروى أحاديث مقلوبة وهو ضعيف . وقال ابن كثير : حديث غريب جدًّا . تخريج أحاديث الكشاف ٢٧٩/٢ ، تفسير ابن كثير ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح١ ، م: «عمر».

<sup>(</sup>٥) البيهقي (١٥٤) .

<sup>(</sup>٦) البيهقي (١٥٢) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ : « عمر » ، وكذا أورده الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ٢٧٦/٢ ، ٢٧٧ من طريق الطبراني من حديث ابن عمر ، وينظر العلل المتناهية ٣٦/١ .

<sup>(</sup>٨) الطبراني في الكبير - كما في تفسير ابن كثير ٥/٥ - والأوسط (٦١٧٣) . وقال الهيثمي : =

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، مثلَه (١) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ عروةَ بنِ رُويْمٍ ، قال : حدَّ ثنى أنسُ بنُ مالكِ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : (إن الملائكة قالوا : ربَّنا خلقْتَنا وخلقتَ بنى آدمَ ، فجعَلْتُهم يأكلون الطعامَ ، ويشربون الشرابَ ، ويَلْبَسون الثيابَ ، (ويأتون النساءَ) ، ويَرْكبون الدوابَّ ، وينامون ويَسْترِيحون ، ولم تَجْعَلْ لنا مِن ذلك شيئًا ، فاجعَلْ لهم الدنيا ولنا الآخرةَ . فقال اللَّهُ : لا أجعلُ مَن خلقتُه بيدَى ، ونفختُ فيه مِن رُوحى كمن قلتُ : له كن . فكان » .

وأخرَجه البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن عروةَ بن رُوَيمٍ مرسلًا .

وأخرَج البيهقى فى « الأسماء والصفاتِ » ، مِن طريقِ عروة بنِ رُوَيمٍ ، عن الأنصاريِّ ، أن النبيَّ عَيَالِيَّةِ قال : « لما خلَق اللَّهُ آدمَ وذريتَه قالت الملائكة : يا عن أن النبي عَلَيْ قال : « لما خلَق اللَّهُ آدمَ وذريتَه قالت الملائكة : يا ربِّ ، خلقْتَه م يأكلون ، ويشربون ، وينكِحون ، ويَرْكبون ، فاجعَلْ لهم الدنيا ولنا الآخرة . فقال اللَّهُ تعالى : لا أجعلُ مَن خلقتُه بيدَيَّ ونفختُ فيه مِن رُوحي كمن قلتُ له : كن . فكان » .

<sup>=</sup> وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب ، وفي سند الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا . مجمع الزوائد ٨٢/١ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٨٢/١ ، وابن جرير ١٥/٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ر۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ١٣٩/٥٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٦٨٨) . وقال محققه : إسناده ضعيف ، فيه جهالة وانقطاع .

وأخرَج البيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، مِن وَ حَهِ آخرَ ، عن عروةَ بنِ رُوَيمِ اللَّحْمِيِّ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رَسَ لُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَالِ (١) : فذكر نحوه ، اللَّحْمِيِّ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رَسَ لُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَالِ (١) : فذكر نحوه ، اللَّهُ عَلَيْهِ مِن رُّوحِي (٢) إلا أنه قال : « ويَرْ كَبُونَ الحَيلَ » . ولم يذ رويله (١) : ﴿ وَنَفَحَت فِيهِ مِن رُّوحِي ﴿ (٢) . [س: ٢٢] .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، مِن الرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ ﴾ . قال : جعَلْناهم يأكلون بأنواهِهم (٣) .

رُأْخُرَج الحاكمُ في « التاريخِ » ، والديلميُّ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ في قولِه : ﴿ وَلَقَدُ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمُ ﴾ . قال : « الكرامةُ الأكلُ بالأصابع » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ( ابنِ عمرَ فال : ما مِن رجلِ يَرَى مبتلًى فيقولُ : الحمدُ للَّهِ الذى عافانى مما ابتلاك به ، وفضَّلنى عليك وعلى كثيرٍ مِن ( أ خلقِه تفضيلًا . إلا عافاه اللَّهُ مِن ذلك البلاءِ كائنًا ما كان ( ) .

وأخرَج أبو نعيمٍ ، والبيهقيُّ ، معًا (^) في « الدلائلِ » ، عن (° ابنِ عمرَ ° ، أن

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٦٨٩) . وهو عنده أيضا في الشعب (٩٤٩) . وقال البيهقي : وفي ثبوته نظر . وقال محقق الأسماء والصفات : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٥٨٤١).

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٧٢٢٣) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح٢ : « ابن عمرو » ، وفي م : « عمر » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف٢ ، ر٢ : « ممن » .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۰/۳۹۵.

<sup>(</sup>A) ليس في : الأصل ، ص ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م .

رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : ﴿ إِن اللَّهَ خَلَق السماواتِ سَبعًا ، فاختار العُلْيا (') منها (' فأسكنها مَن شاء مِن خَلْقِه ' ، ' وخلَق الأَرَضين سَبعًا ، فاختار العُليا منها فأسكنها مَن شاء مِن خلقِه ' ، ثم خلَق الحلقَ فاختار مِن الحلقِ بنى آدمَ ، واختار مِن بنى آدمَ العربَ ، واختار مِن العربِ مضرَ ، واختار مِن مضرَ قريشًا (') واختار مِن قريشٍ بنى هاشمٍ ، واختارنى مِن بنى هاشمٍ ، وأنا مِن خيارِ (' إلى خيارِ (' الى خيارِ (' الى خيارِ (' ) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهُمْ ﴾ .

أخرَج ابنُ أبى /شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ ١٩٤/٤ عباسٍ فى قولِه : ﴿يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَدِهِمْ ﴾ . قال : إمامُ هدّى ، وإمامُ ضلالةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، والخطيبُ في « تاريخِه » ، عن أنسٍ في قولِه : ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ . قال : نبيُّهم ﴿ ،

<sup>(</sup>۱) في ص ، ف ١ : « العلى » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في أبي نعيم : « فسكنها ، وأسكن سائر سماواته من شاء من خلقه » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف٢ ، م .

<sup>(</sup>٤) في ح ١ : « قريشٌ » . وينظر ما تقدم في  $4.7^{\circ}$  .

<sup>(</sup>٥) في ف٢ : « فاختارني » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف ١ : « ثم من خيار » ، وفي م : « الأخيار » ، وبعده في مصدري التخريج : « فمن أحب العرب ، فبحبي أحبّهم ، ومَن أبغض العرب ، فببغضي أبغضهم » .

والحديث عند أبي نعيم (١٨) ، والبيهقي ١٧١/ ، ١٧٢ . قال أبو حاتم : هذا حديث منكر . علل ابن أبي حاتم (٢٦١٧) ، وينظر ضعفاء العقيلي ٤/٣٨٨، والميزان ٤٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٧) فى ف ١ ، م : « بنبيهم » .

والأثر عند الخطيب ٣١٧/١ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ ، مثلَه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرِ أَ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهُمْ ﴾ . "قال : بكتابِ أعمالِهم".

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عليِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ في قولِ اللَّهِ: ﴿ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَي قولِ اللَّهِ: ﴿ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَي مَا إِمَامِ وَمَانِهِم ، وكتابِ نَدْعُواْ كُلُّ قَوْمٍ بِإِمَامٍ زَمَانِهِم ، وكتابِ رَبِّهم ، وسنةِ نبيِّهم » .

وأخرَج الترمذي وحسنه ، والبزارُ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ حبانَ ، والحاكم وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ في قولِه : ﴿يَوْمَ نَدْعُواْ صَحَّلَ أَنَاسٍ بِإِمَلِمِهِم ۗ . قال : ﴿ يُدْعَى أَحدُهم فَيْعْطَى كتابَه بيمينِه ، وُبُمَدُ له في حَسْمِه ستين ذراعًا ، ويُبَيَّضُ وجهه ، ويُجْعَلُ على رأسِه تاجُ ( مِن لؤلؤ يتلألأ ، فينطلِقُ إلى أصحابِه فيرَوْنه مِن بعيدٍ ، فيقولون : اللَّهم ائتِنا بهذا وبارِكُ لنا في هذا . فينطلِقُ إلى أصحابِه فيرَوْنه مِن بعيدٍ ، فيقولون : اللَّهم ائتِنا بهذا وبارِكُ لنا في هذا . حتى يأتيهم فيقول : أبشِروا ، لكلِّ رجلٍ منكم مثلُ هذا . وأما الكافرُ ، فيسَوَّدُ له وجهه ، ويُمَدُّ له في جسمِه ستين ذراعًا على صورةِ آدمَ ، ويُلبَّسُ تاجًا ( ) ، فيراه أصحابُه فيقولون : نعوذُ باللَّهِ مِن شرٌ هذا ، اللَّهم لا تأتِنا بهذا . قال : فيأتيهم ،

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٥/١٦ بلفظ : « بنبيهم » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ف ١ ، ف٢ ، ح١ : ١ من طريق العوفي ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر٢.

والأثر عند ابن جرير ٥ / ٧ .

<sup>(</sup>٤) في ح٢ : « تامجًا » .

<sup>(</sup>٥) في م : ١ نور ١ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: « من نار » .

فيقولُون : اللَّهم (١٠ أُخِّرُه . فيقولُ : أَبِعَدكم اللَّهُ ، فإن لكلِّ رجلٍ منكم مثلَ هذا » (٢٠ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عكرمةَ قال : جاء نفرٌ مِن أهلِ اليمنِ إلى ابنِ عباسٍ ، فسأله رجلٌ : أرأيتَ قولَه : ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَلَاهِ عَلَى فَهُو فِي اللّهِ ابنُ عباسٍ : لم تُصِبِ (السألة ، اقرأ ما قبلَها : ﴿ وَقَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، ( وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ( من طريقِ الضحاكِ ( ) عن ابنِ عباس : ﴿ وَمَن كَانَ ( ) فِي هَاذِهِ اَعْمَى ﴾ . يقولُ : مَن كان ( ) في الدنيا أعمى عما يَرَى ( ) من قدرتي مِن خلقِ السماءِ والأرضِ والجبالِ والبحارِ

<sup>(</sup>١) في م : « ربنا » .

<sup>(</sup>۲) الترمذی (۳۱۳٦) ، والبزار – کما فی تفسیر ابن کثیر ۹۷/۰ – وابن حبان (۷۳٤۹) ، والحاکم ۲۲۲/۲ ، ۲۶۳ . ضعیف (ضعیف سنن الترمذی – ۲۱۰) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : ( تصل ) ، وفي ح٢ : ( تصيب ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : ( هو » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ر٢ ، ح١ ، ح٢ .

 <sup>(</sup>٦ - ٦) في م : ( لم تُر ولم تُعَايَن ) .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ح۱ .

<sup>(</sup>A - A) ليس في : الأصل ، ف ١ ، ر٢ ، ح٢ ، م .

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: م.

<sup>(</sup>۱۰) في ص، ف٢، ح١: ﴿ رأى ٩.

والناسِ والدوابِّ وأشباهِ هذا ، فهو عما وصَفْتُ له في الآخرةِ ولم يَرَه ﴿ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ . يقولُ : أبعدُ حجَّةً (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسِ : يقولُ (٢) : مَن عَمِيَ عن قدرةِ اللَّهِ في الدنيا ، فهو في الآخرةِ أعمى (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » عن قتادةً في الآيةِ قال : مَن عَمِيَ عما يَرَاه مِن الشمسِ والقمرِ ، والليلِ والنهارِ ، وما يَرَى مِن الآياتِ ولم يُصدِّقْ بها ، فهو عمَّا غاب عنه مِن آياتِ اللَّهِ أعمَى وأضلُّ سبيلًا ( ) .

## قُولُه تعالى : ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ ﴾ .

أخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : إن أميةَ بنَ خلفٍ وأبا جهلِ بنَ هشامٍ ورجالًا مِن قريشٍ أَتُوا رسولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ فقالوا : تعالَ ( فتمسَّحْ بآلهتِنا ) ونَدْخُلَ معك في دينِك . وكان رسولُ اللَّه عَيَالِيَّةِ يشتدُ عليه فِراقُ قومِه ويُحِبُ إسلامَهم ، فرقَّ لهم ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَّا مِنْ مَا يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٢٦ ، ٧٠) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ر٢ ، م .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۱۰/۱۵ .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٦٦ ، ٦٧) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « فاستلم آلهتنا » .

<sup>(</sup>٦) قال ابن الجوزى : وهذا باطل لا يجوز أن يظن برسول الله ﷺ ، ولا ما ذكرنا عن عطية من أنه هم أن ينظرهم سنة ، وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة أنهم رووا عنه ذلك . زاد السير ٥ / ٧٠ ، ٢٨ .

وأخرَج ابنُ مَوْدُويَه ، مِن طريقِ الكلبيِّ ، عن باذانَ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ شهابٍ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا طاف يقولُ له المشركون : استلِمْ آلهتناكى لا تضُرَّك . فكاد يفعلُ ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِن كَادُولُ لَهُ لَمُ اللَّهُ نَوْلَكُ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن جبير بنِ نفيرٍ ، أن قريشًا أَتُوا النبيَّ عَيَالِيْ فقالوا له: إن كنتَ أُرْسِلتَ إلينا فاطرُدِ الذين اتَّبعوك مِن سُقَّاطِ الناسِ (٢) وموالِيهم لِنكونَ نحنُ أُرْسِلتَ إلينا فاطرُدِ الذين اتَّبعوك مِن سُقَّاطِ الناسِ (٢) وموالِيهم لِنكونَ نحنُ أَصحابَك . فركن إليهم ، فأوْحى اللَّهُ إليه : ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال : أنزَل اللَّهُ : ﴿ وَٱلنَّجْمِ الْمَوْئِ فَالَ : أَنزَل اللَّهُ : ﴿ وَٱلنَّجْمِ الْهِ عَلَيْهِ هَدْه الآيةَ ﴿ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلَّلْتَ الْفَوْنَ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّيطانُ كلمتين : تلك الغرانيقُ العُلا ، وإنَّ شَفَاعتَهنَّ التُوجَيَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا بَقِي مِن السورةِ وسجَد ، فأنزَل اللَّهُ :

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، م : « تستلم آلهتنا » ، وفي ف١ : « تسلم بآلهتنا » .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ١٣/١٥ .

<sup>(</sup>٣) سقاط الناس : أسقاطهم ، أي : أوباشهم . ينظر اللسان (س ق ط) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ،  $\omega$  ،  $\dot{ } \dot{ } \dot{ } \dot{ } \dot{ }$  . ( شفاعتهم » .

<sup>(</sup>٥) في ر٢ ، ح٢ : « لترجى » .

﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ الآية . فما زال مهمومًا مغمومًا حتى أنزَل اللَّهُ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ الآية [الحج : ٥٠] .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن ثقيفًا قالوا للنبيِّ ﷺ: أَجُلْنا سنةً حتى يُهْدَى للآلهةِ أحرَزْناه (٢) ثم أَجُلْنا سنةً حتى يُهْدَى للآلهةِ أحرَزْناه (٢) ثم أسلَمْنا وكسَّرنا الآلهةَ . فهمَّ أن يُؤَجِّلَهم ، فنزَلت : ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ الآية (٣) .

190/2

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : /﴿ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ﴾ : يعني ضعف عذابِ الدنيا والآخرةِ (''

وأخرَج البيهقيُّ في كتابِ «عذابِ القبرِ »عن الحسنِ في قولِه: ﴿ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ ﴾ . قال : هو عذابُ القبرِ (٥) .

وأخرَج البيهقيُّ عن عطاءٍ في قولِه : ﴿ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ . قال : عذابَ القبرِ (٦) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ ﴾ الآيتين .

<sup>(</sup>۱) في ر۲ ، ف١ ، م: «نهدى».

<sup>(</sup>٢) في مصدر التخريج: « أخذناه » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٥١/١٥ ، ١٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٦/١٥ .

<sup>(</sup>٥) ذكره البيهقي في ص ١٠٣ حكاية عن أبي القاسم الحسن بن محمد عن الحسن البصري .

<sup>(</sup>٦) البيهقي في عذاب القبر (١١٣) .

أَخْوَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جَبِيرٍ قَالَ : قَالَ الْمُشْرَكُونَ لَلْنَبِي ﷺ : كَانْتَ الْأَنْبِياءُ تَسَكُنُ (() الشّامَ ، فَمَا لَكُ والمدينةِ ؟ فَهُمَّ أَنْ يَشْخُصَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ وَإِنْ كَاذُواْ لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) في م : ( يسكنون ) .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/۱۵، ۱۹.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : ( فتحرى ) ، وفى ف ١ ، ح١ : ( فغزوا ) .

<sup>(</sup>٤) في م: « فيها » .

<sup>(</sup>٥) البيهقى ٥/٤ ، ٢٥٥ ، وابن عساكر ١٧٨/١ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : هَمَّ أهلُ مكة بإخراجِ النبيِّ عَن مكة ، وقد فعلوا بعد ذلك ، فأهلكهم اللَّهُ يومَ بدرٍ ، ولم يَلْبَثوا بعدَه إلا قليلًا حتى أهلكهم اللَّهُ يومَ بدرٍ ، وكذلك كانت سُنَّةُ اللَّهِ في الرسلِ إذا فعل بهم قومُهم مثلَ ذلك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَإِذَا لَا يَلْمَثُونَ خِلَافَكَ إِلَا قَلِيـلَا﴾ . قال : يعنى بالقليلِ يومَ أَخَذَهم ببدرٍ ، فكان ذلك هو القليلَ الذى لبِثوا(٢) بعدَه (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السديِّ ( في الآية ؛ قال : القليلُ ثمانيةَ عشرَ شهرًا

قُولُه تعالى : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ .

أخرَج عبد الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، "مِن طرق " عن ابنِ مسعودٍ قال : دُلُوكُ الشمسِ غروبُها . "تقولُ العربُ إذا غربتِ الشمسُ : دَلَكتِ الشمسُ " .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٨٣/١ ، ٣٨٤ ، وابن جرير ١٩/١٥ .

<sup>(</sup>٢) في م : « كان كثيرًا » .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۱۰/۱۵ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف، ، ف، .

وأخرَج (١) ابنُ أبى شيبةً (٢) ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عليٌّ قال : دُلُوكُها غروبُها (٣) .

' وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسِ قال : ( دُلُوكُها غُروبُها ،

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عمرَ بنِ الخطابِ ، عن النبي ﷺ في قولِه : ﴿ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ ۚ ۚ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ .

وأخرَج البزارُ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والديلميُّ ، بسندِ ضعيفِ ، عن ابنِ عمرَ قال : ( قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «دلوكُ الشمسِ زوالُها » ( ) .

<sup>=</sup> والأثر عند عبد الرزاق ۳۸٤/۱، وفي المصنف (۲۰۹۱)، وابن أبي شيبة ۲۳۵، ۲۳۲، وابن جرير ۲۲/۱۵ - ۲۳۲، وابن المنذر في « الأوسط » ۳۲۳/۲ ، والطبراني (۹۱۲۷ – ۹۱۳۸)، والحاكم ۳۱۲/۲ . وقال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ۳۱۱/۱ .

<sup>(</sup>١) بعده في ف١ ، ح٢ : « عبد الرزاق و » .

<sup>(</sup>۲) بعده في ف١، ح٢: « وابن جرير » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢٣٦/٢ .

<sup>.</sup> م : سقط من : م .

والأثر عند عبد الرزاق ۳۸۵، ۳۸۵، وابن أبى شيبة ۲۳۵/۲، وابن جرير ۲۰/۱۵، وابن المنذر فى الأوسط ۳۲۲/۲، ۳۲۳.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٦) البزار (٢٢٢٧ – كشف) ، والديلمي (٣٠٧٠) من حديث عمر . وقال الهيثمي : وفيه عمر بن قيس المعروف بسندل ، وهو متروك . مجمع الزوائد ٧/١٥ .

( وأخرَج مالكُ في « الموطأً » ، وعبدُ الرزاقِ ، والفريابيُّ ، وابنُ أبي شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عمرَ قال : دُلوكُ الشمسِ زَوالُها ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن ابنِ عمرَ قال : دلوكُ الشمسِ زَياعُها بعدَ نصفِ النهارِ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، عن ابنِ عباسِ قال : دُلُوكُها زوالُها (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ، قال : إذا فاء الفيءُ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن أبى (٥) مسعود (عقبةَ بنِ عمرو أَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَتاني جبريلُ لدُلُوكِ الشمسِ حين زالتْ فصلَّى بيَ الظهرَ » (٧) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ر۲ ، م .

والأثر عند مالك ١١/١ (١٩) ، وعبد الرزاق ٣٨٤/١ ، وابن أبي شيبة ٢٣٦/٢ ، وابن جرير ١٥/ ٢٥، وابن المنذر في الأوسط ٣٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٣٨٤/١ – وعنده : « ميلها » بدلا من « زياغها » ، وفي نسخة منه : « زيغها » . وفي المصنف (٢٠٥٢) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٥/١٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/٥٣٥ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ٢ ، ح٢ ، م : « ابن » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : م ، وفي ص ، ف ١ ، ف ٢ : ( عقبة بن عامر ) ، وفي ح١ : ( عقبة بن عمر ) .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٥ ٢٩/١ . وقال البيهقي : أبو بكر بن محمد لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري وإنما هو بلاغ بلغه . سنن البيهقي ٣٦١/١ ، ٣٦٢ .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن أبى برزةَ الأسلميِّ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يصلِّي الظهرَ إذا زالتِ الشَّمْسِ، ثم تلا : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّمَلُونَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ (١).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن مجاهدِ قال : كنتُ أقودُ مولاى قيسَ بنَ السائبِ فيقولُ لى : أَذَلَكَتِ الشمسُ ؟ فإذا قلتُ : نعم . صلَّى الظهرَ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسِ قال : كان النبيُ ﷺ يصلِّي الظهرَ عندَ دُلُوكِ الشمس .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْيَلِ ﴾ . قال : العشاءِ الآخرةِ (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ قال : غَسَقُ الليلِ اجتماعُ الليلِ وظُلمتُه . وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ (أ) قال : غَسَقُ الليلِ بُدوُ (أ) الليلِ أَدُ وَأَنْ الليلِ بُدوُ (أ) الليلِ أَدُ وَأَخرَج ابنُ الأَنبارِيِّ في « الوقفِ » عن ابن عباس ، أن نافعَ بنَ الأَزرقِ قال

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۹/۱۰ ، ۳۰ . وأصله عند البخاری (۵۱۱ ، ۵۶۷ ، ۹۹۰ ، ۷۷۱) ، ومسلم (۲٤۷) .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲۳۰/۲ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف١، ف٢، ح١.

والأثر عند الطبراني (٩١٤١، ، ٩١٤٢) . وقال الهيثمي : رواه الطبراني من طريقين وفيهما يحيى الحماني وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف . مجمع الزوائد ١/٧ ه .

<sup>(</sup>٤) في م : « مسعود » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بدوء » ، وفي ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح٢ : « بدء » ، وفي ف١ : « يد » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٥/١٥.

له: أخبِرُني عن قولِه: ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْيَلِ ﴾ (١) ما(٢) الغسقُ ؟ قال: دخولُ الليلِ بظلمتِه ، قال فيه زهيرُ بنُ أبي سُلْمي:

١٩٦/٤ /ظلَّت تَجُوبُ يَدَاها وهي لاهِيةٌ حَتَّى إذا جنَح "الإظلامُ والغَسَقُ" وغسقُ وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدِ قال : دلوكُ الشمسِ حينَ (١) تزيغُ ، وغسقُ الليلِ غروبُ (١) الشمسِ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن أبي هريرةَ قال : دلوكُ الشمسِ [٢٦٣] إذا زالت الشمسُ (١). الشمسُ عن بطنِ السماءِ ، وغسقُ الليلِ غروبُ الشمسِ (١).

قُولُه تعالى : ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا ﴿ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ . قال : صلاةً الصبح (٩) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، (١٠٠ عن مجاهدِ في قولِه ١٠٠):

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ح٢ ، م : « قال » .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « الظلام والغسق » ، وفي م : « الإظلام في الغسق » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف٢ : ﴿ حتى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف٢ : « دلوك » .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ف١، ف٢، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق ١/٥٨٥ مطولا.

<sup>(</sup>٩) في ر٢ : « الفجر » .

والأثر عند ابن جرير ٥ ٣٦/١ .

<sup>.</sup> ۱۰ - ۱۰) سقط من : ف .

( ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ ﴾ . قال : صلاةَ الصبح (٢)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عطاءٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا﴾ . قال : يشهدُه الملائكةُ والجنُّ (٢٠) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ وصحَّحه ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ () ، وابنُ أبى حاتم ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في وابنُ المنذرِ () ، وابنُ أبى حاتم ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « ( شعبِ الإيمانِ » ، عن أبى هريرةَ ، ( عن النبيِّ ﷺ ) في قولِه : ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ . قال : « تشهدُه ملائكةُ الليلِ وملائكةُ الليلِ وملائكةُ الليلِ وملائكةُ الليلِ وملائكةُ الليلِ والله النهارِ () ؛ تجتمِعُ فيها » ()

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلَيْتُ قال : « تجتمعُ ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ في صلاةِ الفجرِ » . ثم (٢) يقولُ أبو هريرةَ : اقرَءوا إن شئتم : ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح٢ ، م : « الفجر » .

والأثر عند ابن جرير ٣٦/١٥ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢١٧٩).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح١ : ( و ١ .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٦ / ٢٦/١ (١٠١٣) ، والترمذي (٣١٣٥) ، والنسائي في الكبري (١١٢٩٣) ، وابن ماجه (٦٧٠) ، وابن ماجه (٦٧٠) ، وابن جرير ٥ / ٣٣٠ ، والحاكم ٢ / ٢١١ ، ٢١١ ، والبيهقي (٢٨٣٥) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٠٥٧) .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ص ، ف٢ ، ح١ .

<sup>(</sup>A) عبد الرزاق (۲۰۰۱) ، والبخارى (۲۶۸ ، ۲۷۱۷) ، وفي القراءة خلف الإمام (۲۶۹) ، ومسلم (۸) عبد الرزاق (۲۲٫۲۱۹) ، وابن جرير ۲۷/۱۵ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : يَتداركُ الحَرَسانِ مِن ملائكةِ اللَّهِ تعالى ، حارسُ الليلِ (١) وحارسُ النهارِ (٢) عندَ صلاةِ الصبحِ ، اقرءوا إن شئتم ، ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ الله الله الله وملائكةُ النهارِ (٣) . ثم قال : تنزِلُ ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ (٣) .

( وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن قتادةَ : ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ .
 قال : تشهدُه ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ () .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن القاسمِ ، عن أبيه قال : دخَل عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودِ المسجدَ لصلاةِ الفجرِ ، فإذا قومٌ قد أسنَدوا ظهورَهم إلى القبلةِ ، فقال : نحُوا عن القبلةِ ؛ لا تحولوا بينَ الملائكةِ وبينَ صلاتِها ، فإن هاتين (^) الركعتين صلاةً

<sup>(</sup>١) في ص ، ف٢ ، ح١ : « بالليل » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف٢ ، ح١ : « بالنهار » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٥/١٥ ، ٣٥ ، والطبراني (٩١٣٩) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ر٢ : ( تشهده ) .

<sup>(</sup>٦) الحكيم الترمذي ٣٤/١ ، ٣١٧ ، وابن جرير ٣٠/١٣ ، ٥٠/١٣ ، والطبراني في الأوسط (٨٠/٥ ) ، وفي الدعاء (١٣٥) ، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : ص ، ف٢ .

والأثر عند عبد الرزاق ٣٨٤/١ .

<sup>(</sup>٨) في ص، ف٢، ح١: « ما بين ».

الملائكةِ<sup>(۱)</sup>.

قُولُه تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، (أومحمدُ بنُ نصرٍ في كتابِ « الصلاةِ » أ ، عن علقمةَ ، والأسودِ ، قالا : التهجُدُ بعدَ نومةٍ " .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الضحاكِ قال: نُسِخ قيامُ الليلِ إلا عن النبيِّ ﷺ.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَابنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

وأخرَج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن عائشةَ ، أن النبيَّ عَلَيْهُ ، أن النبيَّ عَلَيْهُ أَن قال : « ثلاثٌ هن عليَّ فرائضُ ، وهن لكم سنةٌ : الوترُ والسواكُ وقيامُ الليلِ » (1) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ نَافِلَةُ لَكَ ﴾ . قال : لم تكنِ النافلةُ لأحدِ إلا للنبيِّ ﷺ خاصةً ، مِن أجلِ أنه قد غُفِر له ما تقدَّم مِن ذنبِه وما تأخَّر ، فما عَمِل مِن عملٍ مع

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٢٥٣/٢ ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص ، ف ٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٥ ١ /٣٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥١/١٠ .

 <sup>(</sup>٦) الطبراني (٣٢٦٦) ، والبيهقي ٣٩/٧ . وقال البيهقي : موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جدًا ،
 ولم يثبت في هذا إسناد .

المكتوبِ فهو نافلةٌ له ''سوى المكتوبِ ، مِن أُجلِ أَنه لا يعملُ ذلك في كفارةِ الذنوبِ ، 'فهى نوافلُ له وزيادةٌ' ' ، والناسُ يَعْملُونَ مَا سَوَى المُكتوبِ في كفارةِ ذنوبِهم ، فليس للناسِ نوافلُ ، 'آ إنما هي للنبيِّ ﷺ خاصةً".

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ ، مثلَه (1)

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ ، مثلَه (٥٠) .

أُوأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ ـ الْحَلُ لَكَ ﴾ . قال : لا تكونُ نافلةُ الليلِ إلا للنبيِّ ﷺ " .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ومحمدُ بنُ نصرِ ، عن قتادةَ : ﴿ نَافِلَةُ لَكَ ﴾ . قال : تطوُّعًا وفضيلةً لك (٧) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى أمامةَ فى قولِه : ﴿ نَافِلَةَ لَكَ ﴾ . قال : كانت للنبيِّ ﷺ نافلةً ولكم فضيلةً . وفى لفظ : إنما كانت النافلةُ خاصةً لرسولِ اللَّهِ ﷺ ( ) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ر۲ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ف٢ : « إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ف٢ : « فهي نوافل له وزيادة » .

والأثر عند ابن جرير ٥ ١/١٥ ، والبيهقي ٥ ٤٨٧/ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٣/٣ . وقال الحافظ : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، ف٢، ح١: «نحوه».

<sup>.</sup> ۲ - ۲) سقط من: ص، ف۲.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٣٨٦/١ ، وابن جرير ١٥/١٥ .

<sup>(</sup>٨) أحمد ٣٦/٤٦٥ (٢٢٢١٠) ، وابن جرير ٢/١٥ ، والطبراني (٢٥٦١) .

وأخرَج الطيالسيُّ ، وابنُ نصرِ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، ( والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ) ، والخطيبُ في «تاريخِه » ، عن أبي أمامة ، أنه قال : إذا توضَّأ الرجلُ المسلمُ فأحسَن الوضوءَ ، فإن قعَد قعَد مغفورًا له ، وإن قام ( يصلّي كانت له فضيلةً . قيل له : نافلةً ؟ فقال : إنما النافلةُ للنبيِّ عَيَّاتُهُ ، /كيف ا تكونُ له نافلةً ١٩٧/٤ وهو يسعى في الخطايا والذنوبِ ؟! ( ولكن ا فضيلةً " .

قولُه تعالى : ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴿ إِنَّكُ ﴾ .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والبخاريُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عمرَ قال : إن الناسَ يصيرون يومَ القيامةِ مُثاً ( ) كلُّ أُمةٍ تَتْبَعُ نبيَّها ، يقولون : يا فلانُ ، اشفَعْ لنا . حتى تنتهى الشفاعة إلى النبيِّ عَلَيْقِيْقٍ ، فذلك يومَ يبعثُه اللَّهُ المقامَ المحمودُ ( ) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مُردُويَه ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّةِ في قولِه : ﴿ عَنَ النبيِّ مَنَاكُ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾ وسُئِل عنه ، قال : ﴿ هُو المَقَامُ (١) الذي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف٢٠.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ف ١ ، ف٢ : « ذلك » .

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (١٢٣١) ، والطبراني (٧٥٦٠ ، ٢٠٦٢ ، ٥٠٦٠) ، والبيهقي (٢٧٧٩) ، والخطيب (٢٧٧٩) . ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل. ومُجتًا : جمع مُجثَّرَة ، بالضم ، وهو الشيء المجموع. النهاية ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٧١٨) ، وابن جرير ١٥٠/٠٥ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل : « المحمود » .

أشفعُ فيه لأمَّتي  $^{(1)}$ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ''والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ »'' ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « المقامُ المحمودُ الشفاعةُ »''' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ . قال : مقامَ الشفاعةِ (١٠) .

و أخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن سعدِ بنِ أبى وقاصِ قال: سُئل رسولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وأخوَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن كعبِ بنِ مالكِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « يُبْعَثُ الناسُ يومَ القيامةِ فأكونُ أنا وأمتى على تَلِّ ، ويكشونى ربى حُلَّة خضراءَ ، ثم يُؤذَنُ (1) لى فأقولُ (٧) ما شاء اللهُ أن أقولَ ، فذلك المقامُ المحمودُ » (١).

<sup>(</sup>۱) أحمد 270/10 ، 270/10 ، 270/10 ، 270/10 ، والترمذی (۳۱۳۷) ، وابن جریر 270/10 ، وابن مردویه – کما فی تخریج الکشاف 200/10 ، والبیهقی 200/10 . صحیح سنن الترمذی – 200/10 ،

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ف ٢ : « عن وهب » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٥/٧٥ ، والبيهقي (٢٩٩ ، ٣٠٢) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٥٠/٤٤ ، والطبراني (١٢٤٧٤) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ر٢ .

والحديث عند ابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٢٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) في ف١ ، ف٢ : « يؤمر » .

<sup>(</sup>٧) في م : « أن أقول » .

<sup>(</sup>٨) أحمد ٦٠/٢٥ ، ٦٦ (١٥٧٨٣) ، وابن جرير ٥١ / ٤٨ ، ٥١ ، وابن حبان (٦٤٧٩) ، والحاكم ٣٦٣/٢ . وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم .

وأخوَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، مِن طريقِ عليٌ بنِ الحسينِ قال : أخبَرني رجلٌ مِن أهلِ العلمِ ، أن النبيَّ ﷺ قال : « تُمَدُّ الأرضُ يومَ القيامةِ مدَّ الأديمِ ، ولا يكونُ لبشرٍ مِن بني آدمَ فيها إلا موضعُ قدمِه (١) ، ثم أُدْعَى القيامةِ مدَّ الأديمِ ، ولا يكونُ لبشرٍ مِن بني آدمَ فيها إلا موضعُ قدمِه (١) ، ثم أُدْعَى أوَّلَ الناسِ فأَخِرُ ساجدًا ، ثم يُؤْذَنُ لي فأقولُ : يا ربِّ ، أخبرني هذا – لجبريلَ ، وجبريلُ عن يمينِ الرحمنِ ، واللهِ ما رآه جبريلُ قطَّ قبلَها – أنك أرسلته إلى . وجبريلُ ساكتُ لا يتكلَّمُ ، حتى يقولَ الربُ : صَدَقْتَ . ثم يُؤْذَنُ لي في الشفاعةِ وجبريلُ ساكتُ لا يتكلَّمُ ، حتى يقولَ الربُ : صَدَقْتَ . ثم يُؤْذَنُ لي في الشفاعةِ فأقولُ : أي ربِّ ، عبادُك عبدوك في أطرافِ الأرضِ » . فذلك المقامُ المحمودُ (٢) .

وأخوَج ابنُ أبى شيبة ، والبزارُ ، والنسائى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ فى « الحليةِ » ، والبيهقى فى « البعثِ » ، والخطيبُ فى « المتفِق والمفترِقِ » ، عن حذيفة قال : يُجمَعُ الناسُ فى صعيدِ واحدٍ ، يُسمِعُهم الداعى ويَنْفُذُهم البصرُ ، حفاةً عراةً كما خُلِقوا ، قيامًا لا تكلَّمُ نفسٌ إلا بإذنِه ، ينادَى : يا محمدُ . فيقولُ : « لبَيْكَ وسعدَيكَ ، والخيرُ فى يَدَيْك ، والمهدِى مَن هديتَ ، وعبدُك بينَ يدَيْك ، وبكَ يَدَيْك ، وبكَ وإليك ، والمهدِى مَن هديتَ ، وعبدُك بينَ يدَيْك ، وبكَ وإليك ، لا ملجاً ولا مَنْجَا مِنْك إلا إليك ، تباركتَ وتعالَيْتَ ، سبحانَك ربَّ

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ف٢، ح١: « قدميه ».

البيتِ ». فهذا المقامُ المحمودُ (١).

وأخرَج البخاري ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عمر (") : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «إن الشمسَ لتَدْنو حتى يبلُغَ العرقُ نصفَ الأُذُنِ ، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ، فيقولُ : لستُ بصاحبِ ذلك » . ثم موسى ، فيقولُ كذلك ، ثم محمد ﷺ فيشفَعُ ، فيقضِى اللهُ بينَ الخلقِ (") فيمشى حتى يأخُذَ بحلْك ، ثم محمد عَيْلِي فيشفَعُ ، فيقضِى اللهُ بينَ الخلقِ (") فيمشى حتى يأخُذ بحلْقةِ بابِ الجنةِ ، فيومَتَذِ يبعثُه اللهُ مقامًا محمودًا يحمَدُه أهلُ الجمع كلُهم (أ).

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال : « إنى لأقومُ المقامَ المحمودَ » . قيل : وما المقامُ المحمودُ ؟ قال : « ذاك إذا جِيءَ بكم حفاةً عراةً غُرْلًا " ، فيكونُ أوَّلَ من يُكْسَى إبراهيمُ عليه السلامُ ، فيقولُ : اكشوا خليلي . فيؤتني بريْطَتيْن " بيضاوَيْن فيلْبَسُهما ، ثم يقعدُ مستقبلَ العرشِ ، ثم أوتني بكِسْوتي (٢) فألْبَسُها ، فأقومُ عن يمينِه مقامًا لا يقومُه أحدٌ ، فيغْبِطُني به الأولون والآخِرون ، ثم يُفْتَحُ نهر " من

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲۸۱۱، ۱۳، ۱۳۰۸، ۳۷۸/۱۳، والبزار (۲۹۲٦)، والنسائي في الكبرى (۱۱۲۹٤)، وابن جرير ۲۷۸/۱، وابن مردويه، والبيهقي - جرير ۲۷۸/۱، ٤٤، ٤٤، ٤٦، ٤٥، والحاكم ٣٦٣/٢، وأبو نعيم ۲۷۸/۱، وابن مردويه، والبيهقي - كما في تخريج الكشاف ۲۸٦/۲. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ۲۸۷/۱، وزال الهيثمي (۲) في ح۲: «عمرو».

<sup>(</sup>۱) می ح ۱ . « محمرو » . (۳) فی م : « الخلائق » .

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٧٥ ، ٤٧١٨) ، وابن جرير ١٤٧٥ .

<sup>(</sup>٥) الغرل: جمع الأغرل، وهو الأقلف. النهاية ٣٦٢/٣.

 <sup>(</sup>٦) الريطة: كل ملاءة غير ذات لِفْقَين ، أى لم يضم بعضها ببعض بخيط أو نحوه ، كلها نسج واحد ،
 وقطعة واحدة ، أو كل ثوب لين رقيق . الجمع : رَيْطٌ ورِيَاطٌ . التاج (ر ى ط) .

<sup>(</sup>٧) في ف ١ ، ف ٢ ، م : « بكسوة » .

<sup>(</sup>٨) في ح١ : « نهرين » .

الكوثر إلى الحوضِ »(١).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدّه ، أن رسولَ اللهِ ﷺ مئل : ما المقامُ المحمودُ الذي ذكر لك ربّك ؟ قال : « يَحشُرُ اللهُ الناسَ يومَ القيامةِ عراةً غُولًا ، ( كهيئتِهم يومَ وُلِدُوا ) ، هالهم الفزعُ الأكبرُ وكظَمهم الكربُ العظيمُ ، وبلَغ الرشحُ أفواههم وبلَغ بهم الجهدُ والشدةُ ، وكظَمهم الكربُ العظيمُ ، وبلَغ الرشحُ أبواهيمُ قد كُسِي تُوبيْن أبيَضَيْن مِن فأكونُ أوَّلَ مُدْعَى وأوَّلَ مُعْطَى ، ثم يُدْعى ( إبراهيمُ قد كُسِي تُوبيْن أبيَضَيْن مِن ثيابِ الجنةِ ، ثم يؤمرُ فيَجْلِسُ في قِبَلِ الكرسيِّ ، ثم أقومُ عن يمينِ ( ) فما مِن ( الخلائقِ قائمٌ غيرى ، فأتكلَّمُ فيسمعون وأشهدُ فيصدِّقون ) ( )

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عمرَ (^) ، أن النبيَّ ﷺ قرَأ : ﴿ ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ » . قال : يُجْلِسُه على السريرِ .

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه ، (وابنُ خزيمةً ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ/ ﷺ : «أنا سيدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ ولا فخرَ ، ١٩٨/٤

<sup>(</sup>١) أحمد ٣٦٨/٦ (٣٧٨٧) ، وابن جرير ٥ ٩/١١ ، والحاكم ٣٦٤/٢ ، ٣٦٥ . وقال محققو المسند :

إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : ۵ كهيئتكم يوم ولدتم » .

<sup>(</sup>٣) في ر٢ : « الترشح » . ·

<sup>(</sup>٤) في ف٢ : ﴿ يَعْطَى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « العرش » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>۷) ابن مردویه - کما فی فتح الباری ۲۲۷/۱۱ .

<sup>(</sup>٨) في ح٢ : «عمرو» .

<sup>(</sup>۹ - ۹) في م : « ابن جرير » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى سعيدٍ فى قولِه : ﴿عَسَىٰ ٢٦٣ ظَ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا﴾ . قال : يُخرِجُ اللهُ قومًا مِن النارِ مِن أهلِ الإيمانِ والقبلةِ بشفاعةِ النبيِّ ﷺ ، فذلك المقامُ المحمودُ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ هذه ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) زيادة من : م ، وهي موافقة لما في الترمذي .

<sup>(</sup>٤) أقعقعها : أي أحركها لتصوت . والقعقعة : حكاية حركة الشيء يسمع له صوت . النهاية ٤ ٨٨/ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣١٤٨) ، ١٩١٥) ، وابن خزيمة في التوحيد ٢/١٢٦ (٣٦٣) مختصرا . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٠١٦) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنه ذكر حديثَ الجهنميِّين ، فقيل له : ما هذا الذي تحدِّثُ ، واللهُ يقولُ : ﴿ إِنَّكَ مَن تُدَخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخَرَيْتُهُ ﴾ [آل عمران : ١٩٢] ، و﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيها ﴾ ؟! [السجدة : ٢٠] . فقال : هل تقرأُ القرآنَ ؟ قال : نعم . قال : فهل سمِعتَ فيه بالمقامِ المحمودِ ؟ قال : نعم . قال : فإنه مقامُ محمد عَلَيْ الذي يُخرِجُ اللهُ به مَن يُخرِجُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَوْدُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ قال : يأذنُ اللهُ في الشفاعةِ ، فيقومُ روحُ القدسِ جبريلُ ، ثم يقومُ إبراهيمُ خليلُ اللهِ ، ثم يقومُ عيسى أو موسى ، ثم يقومُ نبيُّكم رابعًا (١) ليشفعَ ، لا يشفعُ أحدٌ بعدَه أكثرَ مما شفَع ، وهو المقامُ المحمودُ الذي قال اللهُ : ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودُ الذي قال اللهُ : ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودُ الذي قال اللهُ : ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودُ الذي قال اللهُ : ﴿عَسَىٰ اللهُ عَلَمُودًا ﴾ (٢)

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبي سعيدِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « إذا سألتم اللهَ فاسألوه أن يَبْعَثَني المقامَ المحمودَ الذي وعَدني » .

وأخرَج البخاريُ عن جابرٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « مَن قال حينَ يَسمعُ النداءَ : اللَّهم ربُّ هذه الدعوةِ التامةِ ، والصلاةِ القائمةِ ، آتِ محمدًا الوسيلةَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « رافعًا » ، وفي م : « واقفًا » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٥ ٤ ٤/١ ، ٤٥ ، وينظر أيضًا ٣٤/٣ ، ٣٢/١٧ ، وابن أبي حاتم ٢٥٠٨/٨ ، والطبراني (٩٧٦٠) .

والأثر قد أنكره الأئمة لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة . قال البخارى : أبو الزعراء ... روى عن ابن مسعود في الشفاعة ولا يتابع في حديثه . وقال الهيثمي : وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح ، وقول النبي ﷺ : « أنا أول شافع » . التاريخ الكبير ٥/٢١ ، ومجمع الزوائد ، ١/ ٣٠٠/ .

والفضيلةَ ، وابعَثْه مقامًا محمودًا الذي وعَدْتَه . حلَّت له شفاعتي يومَ القيامةِ »(١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سلمانَ قال : يقالُ له : سَلْ تُعْطَه - يعنى النبى عَلَيْ وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سلمانَ قال : يقالُ له : سَلْ تُعْطَه - يعنى النبى عَلَيْ والدَّعُ تُجَبُ . فيرفعُ رأسَه فيقولُ : «أمتى » . مرتينِ أو ثلاثًا ، فقال سلمانُ : يشفعُ في كلِّ مَن في قلبِه مثقالُ حبَّةِ حِنطةٍ مِن إيمانٍ ، أو مثقالُ حبَّةِ خَرْدَلٍ مِن إيمانٍ . قال سلمانُ : فذلكم المقامُ المحمودُ .

وأخرَج الديلميُّ عن ابنِ مسعودِ قال: قيل: يا رسولَ اللهِ ، ما المقامُ المحمودُ؟ قال: « ذاك يومٌ ينزِلُ اللهُ تعالى ' فيه على ' عرشِه ، فيَئِطُّ كما يَئِطُّ الرَّحْلُ الجديدُ من تضايقِه » .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا﴾ . قال : يُجْلِسُه فيما<sup>(٥)</sup> بينه وبينَ جبريلَ ، ويشفعُ لأمتِه ، فذلك المقامُ المحمودُ (١) .

وأخرَج الديلميُّ عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ ﴿ عَسَىٰٓ أَن

<sup>(</sup>١) البخارى (٤٧١٩).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « حبة ».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢١/١١ ، ٣٢ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « علي » ، وفي م : « عن » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ح٢.

<sup>(</sup>٦) الطبراني (١٢٤٧٤) . وقال الهيثمي : فيه ابن لهيعة وهو ضعيف إذا لم يتابع ، وعطاء بن دينار قيل : لم يسمع من سعيد بن جبير . مجمع الزوائد ١/٧٥ .

يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا﴾ » . قال : « يُجْلِسُني معه على السريرِ » (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً في قولِه : ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَقَامًا مَعَمُودًا ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ خُيِّر بِينَ أَن يكونَ عبدًا نبيًّا أَو ملِكًا نبيًّا ، فأَعْطِى به نبى اللهِ عَلَيْهِ خُيِّر بينَ أَن يكونَ عبدًا نبيًّا ، فأُعْطِى به نبى اللهِ عَلَيْهِ فَاوما إليه جبريلُ: أن تواضَعْ . فاختار أن يكونَ عبدًا نبيًّا ، فأُعْطِى به نبى اللهِ عَلَيْهِ فَاوما أَلِيه جبريلُ: أن تواضَعْ . فاختار أن يكونَ عبدًا نبيًّا ، فأُعْطِى به نبى اللهِ عَلَيْهِ فَا أَوْلُ مَن تنشَقُ عنه الأرضُ ، وأوَّلُ شافع ، وكان أهلُ العلم يَرَوْن أنه المقامُ المحمودُ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا﴾ . قال : يُجْلِسُه معه على عرشِه (١) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَقُلُ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ ، والترمذيُ وصحَّحه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ معًا في « الدلائلِ » ، والضياءُ في « المختارةِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان النبيُ عَلَيْ بمكةً ، ثم أُمِر بالهجرةِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَقُل رَّبِ آَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطَكناً نَصِيرًا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) الديلمي (٣٩٧٨). ذكر الحافظ الذهبي عن الإمام أحمد أنه قال: أما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واه. العلو ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف٢ ، ر٢ : « ثلاثين » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٥ ١/٥٥ ، ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٥٥/٧٤ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢ / ٢ ١ ٢ ( ١٩٤٨ ) ، والترمذي (٣١٣٩) ، وابن جرير ٥ ٢ / ٤ ٥ ، والطبراني (٢٦١٨ ) ، والحاكم ٣/٣ ، والبيهقي ٢ / ٢ ١ ١ ، ٥ ، والضياء ٩ / ٥٣٥ . ضعيف رضعيف سنن الترمذي - ٢١١ ) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، عن قتادةً في قولِه : المورَّقُ لَرَّبِّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقِ الآية . قال : أخرَجه اللهُ مِن مكة / مُخْرَجَ صِدْقِ ، وأَدْخَله المدينةَ مُدْخَلَ صِدْقِ . قال : وعَلِم نبيُّ اللهِ أنه لا طاقة له بهذا الأمرِ إلا بسلطانِ ، فسأل سلطانًا نصيرًا لكتابِ اللهِ وحدودِه وفرائضِه ولإقامةِ كتابِ اللهِ ، بعلها بينَ أظهر (١) عبادهِ ، لولا ذلك لأغار بعضُهم على بعضِ ، وأكل شديدُهم ضعيفَهم (٢) .

وأخرَج الخطيبُ عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : واللهِ لَمَا يَزَعُ اللهُ بالسلطانِ أعظمُ مما يَزَعُ "" بالقرآنِ (١٠).

وأخرَج الزبيرُ بنُ بكارٍ فى « أخبارِ المدينةِ » عن زيدِ بنِ أسلمَ فى الآيةِ قال : جعَل اللهُ ﴿ مُدَخَلَ صِدْقِ ﴾ مكة ، و﴿ سُلْطَ نَا تَصِيرًا ﴾ الأنصارَ .

وأخرَج الحاكمُ عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرَأ : ﴿ أَدْخِلْنَى مَدْخَلَ صِدْقِ وأَخْرِجْنَى مَدْخَلَ صِدْقِ وأَخْرِجْنَى مَخْرَجَ صِدْقِ ﴾ بفتح الميم (٥)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَدْخِلِّنِي مُدْخَلَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٣/٣ ، والبيهقي ١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « ينزع » ، وفي ص ، ف٢ ، ح١ : « نزع » .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ١٠٨/٤ . والمعنى : أى من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن . النهاية ٥/١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢٤٣/٢ ، وينظر البحر المحيط ٧٣/٦ .

صِدْقِ﴾: يعنى الموتَ ، ﴿ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ ﴾: يعنى الحياةَ بعدَ الموتِ ('' . قولُه تعالى : ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَيْطِلُ ﴾ الآيتين .

أخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : دخل النبى عَلَيْهِ مكة وحولَ البيتِ ستون وثلاثُمائةِ نُصُبِ (٢) ، فجعَل يطعُنُها بعودِ في يدِه ويقولُ : (﴿ جَآ اللَّهِ مُلَّ وَلَا تُمْلِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ، ﴿ جَآ الْمَقُ وَمَا يُبَدِئُ وَمَا يُبَدِئُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ ، ﴿ جَآ الْمَقُ وَمَا يُبَدِئُ وَمَا يُبَدِئُ ﴾ ، ﴿ جَآ الْمَقُ وَمَا يُبَدِئُ ﴾ ، ﴿ جَآ الْمَقُ وَمَا يُبَدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ (٣) [ سأ : ٤٩] .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأبو يعلى ، وابنُ المنذرِ ، عن جابرِ قال : « دَخَلْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ مكة وحولَ البيتِ ثلاثُمائةِ وستون صنمًا ، فأمَر بها رسولُ اللهِ ﷺ فأُكِبَّتْ لوجهِها ('' وقال : « ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ وَهُوقًا ﴾ ('') .

وأخرَج الطبرانيُّ في « الصغيرِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : دخل رسولُ اللهِ ﷺ مكة يومَ الفتح وعلى الكعبةِ ثلاثُمائةِ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱/۹۵ .

 <sup>(</sup>۲) النصب ، بضم الصاد وسكونها : حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ، ويتخذونه صنمًا فيعبدونه .
 النهاية ٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤ ( ٤٨٨/ ، والبخاري (٢٤٧٨ ، ٢٤٧٨ ، ٤٧٢٠ ) ، ومسلم (١٧٨١) ، والترمذي (٣١٣٨) ، والنسائي في الكبري (١١٢٩٧ ، ١١٤٢٨) ، وابن جرير ٦١/١٥ .

<sup>(</sup>٤) في ف٢ : ١ لوجوهها » ، وح٢ : ( وجوهها » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبى شيبة ٤٨٧/١٤ ، وأبو يعلى – كما فى تفسير ابن كثير ١٠٩/٥ . وقال البوصيرى : هذا إسناد حسن . المطالب العالية (٤٧٩٢) .

وستون صنمًا - قد شدَّ لهم إبليسُ أقدامَها بالرَّصاصِ - فجاء ومعه قَضِيبٌ ، فجعَل يهوِى به إلى كلِّ صنم منها فيخِرُ لوجْهِه ، فيقولُ : « ﴿ جَأَءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَعْطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَعْطِلُ ۚ كَانَ زَهُوقًا ﴾ » . حتى مرَّ عليها كلِّها (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ . قال : ذاهبًا (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُ ﴾ . قال : هلك ، وهو قولِه : ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُ ﴾ . قال : هلك ، وهو الشيطانُ . وفى قولِه : ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءً ﴾ . قال : إنَّ اللهَ جعل هذا القرآنَ شَفَاءً ورحمةً للمؤمنين ؛ إذا سَمِعه المؤمنُ انتفَع به وحَفِظه ووعاه ، ﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ : لا ينتفعُ به ولا يَحفظه ولا يَعِيه (٢) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن أُويسِ القَرْنيِّ قال: لم يُجالِسْ هذا القرآنَ أحدٌ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصانٍ ؟ قضاءً مِن اللهِ الذي قضَى : ﴿ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَنِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (١)

قُولُه تعالى : ﴿وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ﴾ الآيتين .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَبِي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَنَا بِجَانِدِةً ﴾ . قال : تباعد منا (٥) .

<sup>(</sup>١) الطبراني ١٣٦/٢ ، والبيهقي ٧١٧ ، ٧١ . وقال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٧٦/٦.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/۱۵ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٨٩/١ مختصرًا ، وابن جرير ١١/١٥ ، ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٩/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥١/١٥ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كَانَ يَتُوسًا ﴾ . قال : قَنوطًا . وفى قولِه : ﴿ قُلُ حَكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ـ ﴾ . قال : على ناحيتِه (١) .

وأخرَج هنادٌ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ﴾ . قال : على نيَّتِه (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَبِي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَيَشَـُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ ﴾ . قال : يهودُ يسألونه (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمُ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ حبانَ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ معًا في « الدلائلِ » ، عن ابنِ مسعودٍ قال : كنتُ أمشى مع النبيِّ عَيَّا في حرْثِ ( ) المدينةِ وهو متَّكيًّ عن ابنِ مسعودٍ قال : كنتُ أمشى مع النبيِّ عَيَّا في عرْثِ ( ) المدينةِ وهو متَّكيًّ على عَسيبِ ( ) ، فمرَّ بقومٍ مِن اليهودِ ، فقال بعضُهم لبعضِ : سَلُوه عن الرُّوحِ . وقال بعضُهم : لا تسألوه . فسألوه فقالوا : يا محمدُ ، ما الروحُ ؟ فما زال متوكِّمًا ( ) على العَسيبِ ، فظننتُ أنه يُوحَى إليه ، فقال ( ) : «﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ مَتَوَكِّمًا ( ) ) على العَسيبِ ، فظننتُ أنه يُوحَى إليه ، فقال ( ) : «﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۵/۱۵، ٦٦.

<sup>(</sup>۲) هناد (۸۷۰) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٥/ ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م: « خرب ».

<sup>(</sup>٥) العسيب : أي جريدة من النخل ، وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص . النهاية ٣٣٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ر٢ : « متكفًا » ، وفي م : « يتوكأ » .

<sup>(</sup>٧) في م : « فأنزل الله » .

ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ ﴾ (١٠).

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ وصحَّحه ، والنسائيُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ حبانَ ، وأبو نعيمٍ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ كلاهما في « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : قالت قريشٌ لليهودِ : أعطُونا شيئًا نسألُ هذا الرجلَ . فقالوا : سَلُوه عن الروحِ . فسألوه ، فنزَلت : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ فَيْ الرَّوجُ مِنْ أَمْدِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُه مِنَ الْجِهْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . قالوا : أوتينا علمًا كثيرًا ؛ أوتينا التوراة ، ومَن أُوتِيَ التوراة فقد أُوتِي خيرًا كثيرًا . فأنزَل اللهُ : ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلبَحْرُ / مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّ لَنْفِدَ ٱلْبَحْرُ فَبْلُ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ وَبِي فَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ ، مَدَدًا ﴾ . والكهف : ١٠٩ ] .

۲۰۰/٤

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، "مِن طريقِ العوفيّ " ، عن ابنِ عباسٍ ، أن اليهودَ قالوا للنبيّ عَلِيّةٍ : أخبِرْنا ما الرومُ ؟ وكيف تُعذَّبُ الرومُ التي في الجسدِ ؟ وإنما الرومُ مِن اللهِ ، ولم يكنْ نزَل عليه فيه شيءٌ ، فلم يُحِرْ ( ) إليهم شيعًا ، فأتاه جبريلُ فقال له : ﴿ قُلِ الرَّهُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِن اللهِ ، ولم يكنْ فرَا أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا ﴿ . فأخبرَهم النبيّ

<sup>(</sup>۱) أحمد 7/3 (۲۱ (۳۲۸) ، والبخاری (۱۲۰ ، ۲۲۹ ، ۷۲۹۷ ، ۲۵۷ ، ۲۱۵۷) ، ومسلم (۲۷۹۷) ، والترمذی (۲۱ (۳۱۸) ، والنسائی فی الکبری (۱۲۹۹) ، وابن جریر 7/10 ، 7/10 ، وابن حبان (۹۸) ، وابن مردویه – کما فی فتح الباری 7/10 – وأبو نعیم (۲۵۸) ، والبیهقی 7/10 ، معلقا. (۲) أحمد 7/10 ، والترمذی (۳۱ (۳۱۹) ، والنسائی فی الکبری (۱۱۳۱٤) ، وابن حبان (۹۹) ، وأبو الشیخ (۵۰۰) ، والحاکم 7/10 ، والبیهقی 7/10 ، صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۲۹۰) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ح٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يجب » ، وفي ف٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : « يجر » . ولم يحر : أي لم يرجع ولم يرد . النهاية ٨/٨٤ .

عَلَيْهِ بذلك ، فقالوا : مَن جاءك بهذا ؟ قال : « جبريلُ » . قالوا : واللهِ ما قاله لك عَدُوَّا لِيجِبْرِيلُ » الآية (١) والبقرة : ٩٧] . إلا عدوِّ لنا . فأنزَل اللهُ : ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوَّا لِيجِبْرِيلَ ﴾ الآية (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ الأنباريِّ في كتابِ «الأضدادِ » ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، والبيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قولِه : ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ ﴾ . قال : هو مَلَكُ مِن الملائكةِ له سبعونَ ألفَ لسانِ ، لكلِّ لسانِ منها سبعونَ ألفَ لسانِ ، لكلِّ لسانِ منها سبعونَ ألفَ لسانِ ، لكلِّ لسانِ منها سبعونَ ألفَ للهُ مِن كلِّ تسبيحةٍ مَلكًا سبعونَ ألفَ لغةِ ، يسبِّحُ اللهَ بتلك اللغاتِ كلِّها ، يخلُقُ اللهُ مِن كلِّ تسبيحةٍ مَلكًا يطيرُ مع الملائكةِ إلى يومِ القيامةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، مِن طريقِ عطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَيَشَعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّرِجِ ﴾ . قال : هو مَلَكُ واحدٌ له عشَرةُ آلافِ جَناحٍ ، جناحانِ منهما ما بينَ المشرقِ والمغربِ ، له ألفُ وجْهِ ، لكلِّ وجْهِ لسانٌ وعينان وشَفَتان ، يُسبِّحان (٢) اللهَ إلى يومِ القيامةِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الرومُ أمرٌ مِن أمرٍ أمرٌ مِن أللهِ ؛ خلقٌ مِن خلْقِ اللهِ ، وصُوَرُهم على صُورِ بنى آدمَ ، وما ينزِلُ مِن أمرٍ أللهِ ؛ وصُورُهم على صُورِ بنى آدمَ ، وما ينزِلُ مِن السماءِ (١) مَلَكُ إلا ومعه واحدٌ مِن الروحِ . ثم تلا : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَئِكَمُهُ السماءِ (١)

<sup>(</sup>١) الحديث عند ابن جرير ١٩/١٥ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/۱۰ ، وابن الأنباری ص ٤٢٣ ، وأبو الشیخ (۱۱) ، والبیهقی (۷۸۱) . وقال ابن کثیر : وهذا أثر غریب وعجیب . تفسیر ابن کثیر ۱۱۳/۰ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يسبح » .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (١١٤) .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: « من » .

صَفًّا ﴾ [النبأ: ٣٨].

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عر عكرمةً قال : سُئل ابنُ عباسٍ عن قولِه : ﴿ وَيَسَّئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوجُ مِنْ المِدِ رَقِي ﴾ : لا بنالوا ﴿ هذه المنزلةَ ، فلا تَزيدوا عليها ، قولوا كما قال اللهُ رعلَّم نبيَّه : ﴿ وَمَا آُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيدُ لَا هُ .

وأخرَج ابن أبى حاتم ، ("وأبو الشيخِ"، عن عبدِ اللهِ بنِ بُريدةَ قال : لقد قُبِض النبيُ ﷺ وما يعلَمُ الروحَ (،)

وأَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِم عَن يزيدَ بِنِ زِيادٍ ، أَنه بلَغه أَن رَجَلِين اختَلَفا في هذه الآيةِ : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . فقال أحدُهما : إنما أُريدَ بها أهلُ الكتابِ . وقال الآخرُ : بل أمَّةُ ( محمد ﷺ . فانطلَق أحدُهما إلى ابنِ مسعود فسأله ، فقال : ألستَ تقرأُ سورةَ « البقرةِ » ؟ فقال : بلى . فقال : وأيُّ العلم ليس في سورةِ « البقرةِ » ؟ إنما أُريدَ بها أهلُ الكتابِ .

وأخرَج البيهقيُّ في « الأسماءِ ٢٦٤] و] والصفاتِ » عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ وَيَشْئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ ﴾ . قال: الرُّومُ مَلَكٌ (٦) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٨.

<sup>(</sup>٢) في م : « تنال » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، ف٢ ، ح١ .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٤٠٩) .

<sup>(°)</sup> في ص ، ف٢ : « إنه » .

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٧٨٠) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ أمِّ الحكمِ الثقفيِّ قال: بينما رسولُ اللهِ عَلَيْ في بعضِ سككِ المدينةِ ، إذ عرَض له اليهودُ فقالوا: يا محمدُ ، ما الرومُ ؟ وبيدِه عَسِيبُ نَخْلِ ، فاعتمَد عليه ورفَع رأسَه إلى السماءِ ، ثم قال: « ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ ﴾ » . إلى قولِه : « ﴿ قَلِيلًا ﴾ » . قال ابنُ عساكرَ : عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ ابنِ أمِّ الحكمِ ، قيل : إن له صحبةً (١)

وأخرَج ابنُ الأنبارِيِّ في كتابِ « الأضدادِ » عن مجاهدِ قال : الرُّومُ خلقٌ مع (٢) الملائكةِ لا تَراهم الملائكةُ ، كما لا تَرَوْن أنتم الملائكةَ ، والرُّومُ حرفُ (٢) الملائكةِ لا تَراهم الملائكةُ ، كما لا تَرَوْن أنتم الملائكةَ ، والرُّومُ حرفُ استأثر اللهُ تعالى بعلمِه ولم يُطلِعُ عليه أحدًا مِن خلقِه ، وهو قولُه تعالى : ﴿ وَيَسَمُنُونَكَ عَنِ ٱلرُّومُ قَلُ ٱلرُّومُ مِنْ أَمَّدِ رَقِيً ﴾ (١)

وأخرَج أبو الشيخِ عن سلمانَ قال: الإنسُ والجنُّ عشَرةُ أجزاء؛ فالإنسُ جزءٌ، والجنُّ تسعةُ أجزاءٍ، والملائكةُ والجنُّ عشَرةُ أجزاءٍ؛ فالجنُّ مِن ذلك جزءٌ، والملائكةُ تسعةٌ أجزاءٍ، والملائكةُ والرومُ عشَرةُ أجزاءٍ؛ فالملائكةُ مِن ذلك جزءٌ، والرومُ والكرُوبِيُون (1) عشَرةُ أجزاءٍ؛ فالرومُ مِن ذلك جزءٌ، والرومُ والكرُوبِيُون (1) عشَرةُ أجزاءٍ؛ فالرومُ مِن ذلك جزءٌ، والكرُوبِيُون (1)

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ قال : نزَلت بمكةَ :

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٢٥/٣٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص : « من » .

<sup>(</sup>٣) في ح٢ : « خلق » .

<sup>(</sup>٤) ابن الأنبارى ص ٤٢٢، ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ح٢: « أجزاء » .

<sup>(</sup>٦) الكروبيون : هم المقربون من الملائكة . النهاية ١٦١/٤ .

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (٤٢٢) .

﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَا قَلِيلَا ﴾ . فلما هاجر رسولُ اللهِ ﷺ إلى المدينةِ أتاه أحبارُ يهودَ ، فقالوا : يا محمدُ ، ألم يَثلُغْنا أنك تقولُ : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . أفعنيتنا أم قومَك ؟ قال : ﴿ كُلَّا قد عَنَيْتُ ﴾ . قالوا : فإنك تئلو أنّا أُوتينا التوراةَ ، وفيها تبيانُ كلِّ شيءٍ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ هي في علمِ اللهِ قليلٌ ، وقد آتاكم ( ) ما ( ) ن عَمِلْتم ( ) به انتفَعْتُم ﴾ . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ ( [لقمان : ٢٧ ، ٢٨] .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ مِّنَ ٱلْعِلْمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وأخرَج ابنُ جرير عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَمَا ٓ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلَا﴾ : يعنى اليهودَ (٥٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ ﴾ الآية .

أخرَج الحكيمُ الترمذيُ عن ابنِ عباسٍ قال: لما قَدِم وفدُ اليمنِ على رسولِ اللهِ عَلَيْ فقالوا: أَبَيْتَ اللَّعنَ. فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: / « سبحانَ اللهِ! إنما يقالُ هذا للمَلِكِ ولستُ مَلِكًا ، أنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ ». قالوا: إنَّا لا ندعُوك باسمِك. قال : « فأنا أبو القاسمِ » . فقالوا: يا أبا القاسمِ ، إنّا قد حَبَّأْنا لك حبيمًا . فقال :

<sup>(</sup>١) في ص، ف٢، ح١، م: « آتاكم الله».

<sup>(</sup>۲ - ۲) فى ص ، ف ۲ ، ر۲ ، ح ۱ ، ح ۲ : « إن علمتم » ، وفى م : « عملتم » .

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق – (٣٠٨/١ – سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ٥ / ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥ / ٧٣/ .

«سبحانَ اللهِ! إنما يُفعَلُ هذا بالكاهنِ؛ والكاهنُ (الملتكهِّنُ والكِهانَةُ في النارِ». فقال له أحدُهم: فمَن يشهدُ لك أنك رسولُ اللهِ؟ فضرَب بيدِه الله عَفْنةِ حصًا فأخذها فقال: «هذا يشهدُ أنى رسولُ اللهِ». فسبّعُن في يدِه فقُلْن: نشهدُ أَنك رسولُ اللهِ. فقالوا له: أَسْمِعْنا بعضَ ما أُنزِل عليك. فقرأ: ﴿وَالْقَنَفَاتِ صَفّا ﴾. حتى انتهى إلى قولِه: ﴿فَالْنَعَهُ شِهَابُ عَلَيك . فقرأ: ﴿وَالْقَنَفَاتِ صَفّا ﴾. حتى انتهى إلى قولِه: ﴿فَالْنَعَهُ شِهَابُ عَلَيك . فقرأ : ﴿ وَالْقَنَفَاتِ صَفّا ﴾ . حتى انتهى إلى قولِه : ﴿فَالْنَعَهُ شِهَابُ اللهِ عَلَيك . فقرأ : ﴿ وَالْقَنَفَاتِ صَفّا ﴾ . في الله لله عرق ، وإن دموعه لتسيقُه إلى لحيتِه ، فقالوا له: إنّا نراك تَبْكى ، أمِن خوفِ الذي بعَثْك تَبْكى ؟ قال : «بلى (الله عنه على طريقٍ مثلِ حدّ السيفِ ، (الله عنه عنه على طريقٍ مثلِ حدّ السيفِ ، إن زِغْتُ عنه هَلكْتُ » . ثم قرأ : ﴿وَلَينِ شِثْنَا لَنَذَهَ بَنَ بِاللَّذِي الْوَحَيْنَا إِلَيْكَ مُمّ اللهِ يَعْدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ . ثم قرأ : ﴿وَلَينِ شِثْنَا لَنَذَهَ بَنَ بِاللَّذِي الْوَحَيْنَا إِلَيْكُ مُمّ لا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ مسعودِ قال : إن هذا القرآنَ سيُرْفَعُ . قيلَ : كيف يُرْفَعُ وقد أثبتَه اللهُ في قلوبِنا وأثبتناه في المصاحفِ ؟! قال : يُسْرَى عليه في ليلةٍ واحدةٍ فلا يُتُرَكُ منه آيةٌ في قلبٍ ولا مصحفٍ إلا رُفِعت ، فتُصبِحون وليس فيكم منه شيءٌ . ثم فرأ : ﴿ وَلَبِن شِنْنَا لَنَدُهُ بَنَ إِلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الكاهنة ٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح٢ : ( المتكهنة ) ، وفي ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ : ( الكهنة ) .

<sup>(</sup>٣) في م ، ومصدر التخريج : « بل » .

<sup>(</sup>٤) الحكيم الترمذي ٢١٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٠٤/١٠ ، ٥٥/١٥٠ ، ١٧٦ ، وابن جرير ٥١/١٤ ، وابن أبي حاتم ٢٩٢٢/٩=

وأخرَج ابنُ أبى داودَ فى « المصاحفِ » عن ابنِ مسعودِ قال : ليُسْرَيَنَ على القرآنِ فى ليلةِ ، فلا تُتْرَكُ آيةٌ فى مصحفِ أحدِ إلا رُفِعت .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ مسعودِ قال : يُسْرَى على القرآنِ ليلَّا<sup>(۱)</sup>، فيُذْهَبُ به مِن أَجوافِ الرجالِ ، فلا يَبْقَى في الأرضِ منه شيءٌ (۲) .

وأخرَج البيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » عن ابنِ مسعودٍ قال : اقرءوا القرآنَ قبلَ أن يُرْفَعَ ، فإنه لا تقومُ الساعةُ حتى يُرْفَعَ . قالوا : هذه المصاحفُ تُرْفَعُ ، فكيف بما فى صدورِ الناسِ ؟ قال : "يُعْدَى عليه" ليلًا فيُرْفَعُ مِن صدورِهم ، فيُصبِحون فى صدورِ الناسِ ؟ قال : "يُعْدَى عليه" فيهون فى الشَّعْرِ أن .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه ، والبيهقيّ ، عن حذيفة قال : قال رسولُ اللهِ وَيُحْرَج الحاكم وصحَّحه ، والبيهقيّ ، عن حذيفة قال : قال رسولُ الله ولا ويُحْرَب الإسلامُ كما يَدْرُسُ وشي الثوبِ ، حتى لا يُدْرَى ما صيامٌ ولا صدقةٌ ولا نسكٌ ، ويُسْرَى على كتابِ اللهِ في ليلةٍ فلا يَبْقى في الأرضِ منه آيةٌ ، ويَبْقى الشيخُ الكبيرُ والعجوزُ يقولون : أدرَكْنا آباءنا على هذه الكلمةِ ؛ لا إلهَ إلا اللهُ ، فنحنُ نقولُها »(1) .

<sup>= (</sup>١٦٥٨٦)، والطبراني (٨٦٩٨، ، ٨٦٩٨)، والحاكم ٤/٤،٥، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٢٩٢/٢ - والبيهقي (٢٠٢٧). وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. مجمع الزوائد ٥٢/٧، ٣٣٠.

<sup>(</sup>١) في ر٢: « في ليلة ».

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٨٧٠٠).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ص ، ف٢ ، ر٢ : « يغدى عليه » ، وفي م : « يعدى » .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٢٠٢٦) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « يندرس » .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٤/٣/٤ ، ٥٤٥ ، والبيهقي (٢٠٢٨) . صحيح (صحيح الجامع - ٧٩٣٣) .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه» عن حذيفة قال: يوشِكُ أن يَدْرُسَ الإسلامُ كما يَدْرُسُ وشئ الثوبِ ، ويقرأ الناسُ القرآنَ لا يَجِدون له حلاوة ، فيبيتون ليلة ويُصبِحون وقد أُسْرِي بالقرآنِ ، وما كان (۱ قبلَه مِن كتابِ ، حتى يُنتزَع مِن قلبِ شيخ كبيرٍ ، وعجوزٍ كبيرة ، فلا يعْرِفون وقت صلاةٍ ولا صيامٍ ولا نُسُكِ ، حتى يقولَ القائلُ منهم: إنا سمِعنا الناسَ يقولون : لا إله إلا الله . فنحنُ نقولُ : لا إله إلا الله .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن شِمْرِ بنِ عطيةَ قال : يُسْرَى على القرآنِ في ليلةٍ ، فيقومُ المُتَهجِّدون في ساعاتِهم (٣) فلا يَقْدِرون على شيءٍ ، فيفزَعون إلى مصاحفِهم فلا يَقْدِرون عليها ، فيخرُجُ بعضُهم إلى بعضٍ فيَلْتقُون ، فيُخبِرُ بعضُهم بعضًا بما قد لقُوا .

وأخرَج ابنُ عدىٌ عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « يأتِي على الناسِ الخرَج ابنُ عديٌ على الناسِ زمانٌ يُؤسَلُ إلى (١٠) القرآنِ ، ويُرفعُ من الأرضِ » .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ في كتابِ «الصلاةِ» عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال: لا تقومُ الساعةُ حتى يرجِعَ القرآنُ مِن حيثُ نزَل ، له دَوِيٌّ حولَ العاصِ قال: لا تقومُ الساعةُ حتى يرجِعَ القرآنُ مِن حيثُ نزَل ، له دَوِيٌّ حولَ العرشِ كدويٌّ النحلِ ، يقولُ: أُتْلَى ولا يُعْمَلُ بي ، ( الله الله الله الله عملُ بي ) .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) الخطيب ١/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « مناماتهم ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « على » .

<sup>(</sup>٥) ابن عدى ١٨٩/١ ، وينظر تهذيب التهذيب ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٦) في م : « يرفع » .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : م .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن الليثِ بنِ سعدِ قال : إنما يُرْفَعُ القرآنُ حينَ يُقْبِلُ الناسُ على الكتبِ ويُكِبُون عليها ويَتْرُكون القرآنَ .

وأخرَج الديلميُّ في « مسندِ الفردوسِ » عن معاذِ بنِ جبلِ قال : خرَج علينا رسولُ اللهِ ﷺ فقال : « أطيعُوني ما دُمتُ بينَ أظهرِكم ، فإذا ذهبْتُ فعليكم بكتابِ اللهِ ، أُحِلُّوا حلالَه وحرِّموا حرامَه ، فإنه سيأتي (١) زمانٌ يُسْرَى على القرآنِ في ليلةٍ ، فينْسَخُ مِن القلوبِ والمصاحفِ » (٢).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أبى هريرةَ قال : يُسْرَى على كتابِ اللهِ فيُرْفَعُ إلى السماءِ ، فلا يَبْقَى في (٢) الأرضِ آيةٌ (١) مِن القرآنِ ولا مِن التوراةِ والإنجيلِ والزبورِ ، فيُسْرَعُ مِن قلوبِ الرجالِ ، فيُصبِحون في الضلالةِ (٥) لا يَدْرون ما هم فيه (١) .

وأخرَج أبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والديلميُّ ، عن حذيفةَ ، وأبي هريرةَ ، قالا : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « يُشرَى على كتابِ اللهِ ليلًا ، فيُصبِحُ الناسُ ليس في الأرضِ ولا في جوفِ مسلم منه آيةٌ » .

<sup>(</sup>١) بعده في ر٢ ، م : « على الناس » .

<sup>(</sup>٢) الديلمي (٣٢٦٦) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في م : « على » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>o) في ح٢ ، م: « الصلاة » .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٤/٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) الديلمي (٨٤١٤).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لا تقومُ الساعةُ حتى يُرْفَعَ الركنُ (١) والقرآنُ » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه / عن ابنِ عباسٍ ، وابنِ عمرَ ، قالا : خطَب رسولُ اللهِ ٢٠٢/٤ عَلَيْهِ فقال : « يأيُّها الناسُ ، ما هذه الكتبُ التي ( بلَغني أنكم ) تكتبونها مع كتابِ الله ؟ يوشِكُ أن يَغضَبَ اللهُ لكتابِه ؛ فيُسْرَى عليه ليلًا ؛ لا يُتْرَكُ في قلبٍ ولا ورق منه حرفٌ ( ) إلا ذهَب به » . فقيل : يا رسولَ اللهِ ، فكيف بالمؤمنين والمؤمناتِ ؟ قال : « مَن أراد اللهُ به خيرًا أبْقَى في قلبِه لا إلهَ إلا اللهُ » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ القاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، عن جدّه قال : يُسْرَى على القرآنِ في جوفِ الليلِ ، يجيءُ جبريلُ فيَذْهَبُ به . ثم قرأ : ﴿ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبُ ﴾ الآية .

قُولُه تعالى : ﴿ قُلُ لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : أتّى رسولَ اللهِ ﷺ محمودُ بنُ سَيْحانَ (١٠) ونعمانُ (٥٠) بنُ أَضَا (٥٠) و بَحريُ ابنُ عمرو (٩٠) وسلّامُ بنُ مِشْكمِ فقالوا : أخبِرُنا (٨٠) يا محمدُ بهذا (٩٠) الذي جئتَ به ؟

<sup>(</sup>١) في م: ( الذكر ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ( أنتم ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ ، م : ١ حرفا ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص : و شيحان ، ، وفي ف ١ ، ح١ : و شيخان ، ، وفي ف٢ : و شيخانة ، .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ : ( نعيمان ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف٢، ٢٠ ، - ٢، م: «آصى»، وفي ف١، ح١: «آص». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص : ١ بجري بن عمرو ١ ، وفي ف ١ : ١ بجيري بن عمرو ١ ، وفي م : ١ مجزئ بن عمر ١ .

<sup>(</sup>٨) سقط من : م .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف٢ : ﴿ بهذا الحق ﴾ ، وفي م : ﴿ هذا ﴾ .

أحقّ (١) مِن عند اللهِ ؟ فإنَّا لا نراه متناسقًا كما تناسَقُ التوراةُ . فقال لهم : «أما واللهِ إنكم لتَعْرِفون (٢) أنه مِن عندِ اللهِ » . قالوا : إنَّا نجيئُك بمثلِ ما تأتي به . فأنزَل اللهُ : ﴿قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ ﴾ الآية (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ ﴾ الآية . قال : يقولُ : لو بَرَزتِ الجنُّ وأعانهم الإنسُ فتظاهَروا ، لم يأْتُوا بمثلِ هذا القرآنِ ('') .

## قُولُه تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِرَ ۖ لَكَ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ إسحاق ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عبلِ عباسٍ ، أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة ، وأبا سفيانَ بن حربٍ ، ورجلًا مِن بنى عبلِ الدارِ ، وأبا البَخترِ مِن أخا بنى أسلا ، والأسودَ بن المطلبِ ، وزمعة (١) الأسودِ ، والوليدَ بنَ المغيرةِ ، وأبا جهلِ بنَ هشامٍ ، وعبدَ اللهِ بنَ أبى أمية ، وأمية بن خلفٍ ، والعاصِى بنَ وائلٍ ، ونُبَيْهًا ومُنَبِّهًا ابني الحجاجِ السهميّين ، اجتمعوا بعدَ غروبِ الشمسِ عندَ ظهرِ الكعبةِ ، فقال بعضُهم لبعضٍ : ابعثُوا إلى محمدٍ غروبِ الشمسِ عندَ ظهرِ الكعبةِ ، فقال بعضُهم لبعضٍ : ابعثُوا إلى محمدٍ

<sup>(</sup>١) في م ، وابن جرير : « حق » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح٢ : « لتعرفونه » .

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (٧٠/١٥ - سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ٧٦/١٥ . وقال ابن كثير : وفي هذا نظر ؟ لأن هذه السورة مكية ، وسياقها كله مع قريش ، واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة ، فالله أعلم . تفسير ابن كثير ٥/٥١١ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٥ ١/٧٧ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: ( عبد ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « ربيعة » .

فكلُّموه وخاصِموه حتى تُعْذِروا فيه . فبعثوا إليه : إن أشرافَ قومِك قد اجتمعوا إليك (١) ليُكلِّموك. فجاءهم رسولُ اللهِ ﷺ سريعًا، وهو يَظنُّ أنهم قد بَدَا لهم في أمره بَداءٌ ، وكان عليهم حريصًا ؛ يُحِبُّ رشدَهم ويَعِزُّ عليه عنتُهم ، حتى جلَس إليهم فقالوا: يا محمدُ ، إنّا قد بَعثْنا إليك لنُعْذِرَك ، وإنا واللهِ ما نعلمُ رجلًا مِن العرب أدخَل على قومِه ما أدخلْتَ على قومِك ؛ لقد شتمْتَ الآباءَ ، وعِبْتَ الدِّينَ ، وسفَّهْتَ الأحلامَ ، وشتمْتَ الآلهةَ ، وفرَّقْتَ الجماعةَ ، فما بَقِي مِن قبيح إلا وقد جئتَه فيما بينَنا وبينَك ، فإن كنتَ إنما جئتَ بهذا الحديثِ تطلُبُ مالًا ، جمَعْنا لك مِن أموالِنا حتى تكونَ أكثَرَنا مالًا ، وإن كنتَ إنما تطلُبُ الشرفَ فينا سوَّدْناك علينا ، وإن كنتَ إنما تريدُ مُلْكًا ملَّكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رَئِيًّا (٢<sup>)</sup> تَرَاه قد غلَب عليك - وكانوا يُسمُّون التابعَ مِن الجنِّ الرَّئيَّ -فربما كان ذلك ، بذَلْنا أموالنا في طلب الطبِّ حتى نُبْرِئك منه أو نُعْذِرَ فيك . فقال رسولُ اللهِ ﷺ: « ما بي ما تقولون ، ما جئتُكم بما جئتُكم به أطلبُ أموالَكم ، ولا (أالشرفَ فيكم) ، ولا الملْكَ عليكم ، ولكنَّ اللهَ بعَثني إليكم رسولًا ، وأنزَل عليَّ كتابًا ، وأمَرني أن أكونَ لكم بشيرًا ونذيرًا ، فبلُّغْتُكم رسالةَ ربِّي ونصحتُ لكم ، [٢٦٤ ظ] فإن تَقْبَلوا مني ما جئتُكم به فهو حظُّكم في الدنيا والآخرةِ ، وإن تردُّوه عليَّ أصبر لأمر اللهِ حتى يحكُّمَ اللهُ بيني وبينكم ». فقالوا: يا محمدُ ، فإن كنتَ غيرَ قابل منا ما عرضنا عليك ، فقد عَلِمْتَ أنه ليس أحدٌ مِن الناس أَضِيقَ بلادًا ، ولا أقلُّ مالًا ، ولا أشدَّ عيشًا منا ، فاسألْ ربُّك الذي بعثَك بما

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ : « لك » .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ف٢ : « رابيا » ، ور٢ : « رأيا » ، وح٢ : « ريا » .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، م : « فيئكم » .

بعثَك به فلْيُسيِّرُ عنا هذه الجبالَ التي قد ضيَّقَتْ علينا، ولْيَبْسُطْ لنا بلادَنا، ولْيُجْر فيها أنهارًا كأنهار الشام والعراقِ ، ولْيَبْعَثْ لنا مَن قد مضَى مِن آبائِنا -ولْيكنْ في مَن يبعَثُ لنا منهم (١) قُصَيُّ بنُ كلابِ ؛ فإنه كان شيخًا صدوقًا – فنسألَهم عما تقولُ ؛ حقٌّ هو أم باطلٌ ؟ فإن صنعْتَ ما سأَلْناك وصدَّقوك ، صدَّقْناك وعرَفْنا به منزلتَك (٢) عندَ اللهِ ، وأنه بعَثك رسولًا . فقال رسولُ اللهِ عَيْنِيَّةِ: « ما بهذا بُعِثْتُ ، إنما جئتُكم مِن عندِ اللهِ بما بعَثنى به ، فقد بلَّغتُكم ما أَرْسِلْتُ به إليكم ، فإن تَقْبلوه فهو حظَّكم في الدنيا والآخرةِ ، وإن تردُّوه عليَّ أصبِرْ لأمر اللهِ حتى يَحكمَ اللهُ بيني وبينكم ». قالوا: فإن لم تفعلْ لنا هذا فخذْ (٣) لنفسِك ، فاسألْ ربَّك أن يبعَثَ مَلكًا يصدِّقُك بما تقولُ ويراجعُنا عنك ، وتسألُه <sup>(۱)</sup> أن يجعلَ لك <sup>(۰)</sup> جِنانًا وكنوزًا وقصورًا مِن ذهبِ وفضةٍ ، ويُغْنيَك بها عما نراك تَبْتغي، فإنك تقومُ بالأسواقِ، وتَلْتَمِسُ المعاشَ كما نلتمِسُه، حتى نعرفَ منزلتَك مِن ربِّك إن كنتَ رسولًا كما تزعمُ . فقال رسولُ الله عَلَيْ : « ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذي يسألُ ربَّه هذا ، وما بُعِنْتُ إليكم بهذا ، ولكنَّ اللهَ بعتني بشيرًا ونذيرًا، فإن تَقْبلوا ما جئتُكم به فهو حظَّكم في الدنيا والآخرةِ، وإن تردُّوه عليَّ أصبِرْ لأمر اللهِ حتى يحكمَ اللهُ بيني وبينَكم». قالوا: فأسقِطِ (١٠) السماءَ كما زعمْتَ أن ربَّك إن شاء فعل، فإنا لن نؤمنَ لك

<sup>(</sup>١) في ح١: « فيهم » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « من » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح٢ : « فخر » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ف١ ، ف٢ ، ح١ : « نسأله » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، ف٢ ، ح١ : « لنا » .

<sup>(</sup>٦) في ص : ( فسقط » ، وفي ف ١ ، ف٢ ، ح١ : ( فتسقط » .

إلا أن تفعلَ. فقال / رسولُ اللهِ ﷺ: «ذلك إلى اللهِ ، إن شاء فعَل بكم ٢٠٣/٤ ذلك » . فقالوا : يا محمد ، ( فما عَلِم ا رَبُّك أنّا سنجلِسُ معك ، ونسألُك عما سألناك عنه ، ونطْلُبُ منك ما نطلُبُ ، فيتقدَّمَ إليك ، ويُعْلِمَك (٢) ما تراجعُنا به ، ويخبِرَك بما هو صانعٌ في ذلك بنا إذا لم نقبَلْ منك ما جئتَنا به ، فقد بلغَنا أنه إنما يعلُّمُك هذا رجلٌ باليمامةِ يُقالُ له: الرحمنُ . وإنا واللهِ لا نؤمنُ بالرحمنِ أبدًا ، فقد أَعْذَرْنا إليك يا محمدُ ، أما واللهِ لا نَترُكُك وما فعلتَ بنا حتى نُهلِكَك أو تُهْلِكَنا (٢٠) . وقال قائلُهم : لن نؤمنَ لك حتى تأتِيَ باللهِ والملائكةِ قبيلًا . فلما قالوا ذلك قام رسولُ اللهِ ﷺ عنهم، وقام معه عبدُ اللهِ بنُ أبي أميةً، فقال: يا محمد ، عرض عليك قومُك ما عرضوا فلم تَقْبَلْه منهم ، ثم سألوك لأنفسِهم أمورًا ليَعْرفوا بها منزلتَك من (١) اللهِ فلم تَفْعَلْ ذلك ، ثم سألوك أَن تُعجِّلُ (٥) مَا تُخوِّفُهم به مِن العذاب، فواللهِ (لل أُومِنُ ١) لك أبدًا حتى تَتَّخِذَ إلى السماءِ سُلَّمًا ثم تَرْقَى فيه وأنا أنظُرُ، حتى تأتيَها وتأتيَ معك بنسخة منشورة ، معك أربعةٌ مِن الملائكةِ يشهَدون لك أنك كما تقولُ ، وايمُ اللهِ لو فعلتَ ذلك لظننتُ أنِّي لا أُصدِّقُك. ثم انصرَف عن رسول اللهِ ﷺ وانصرَف رسولُ اللهِ ﷺ إلى أهلِه حزينًا أُسِفًا لِما فاته مما كان

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الأصل ،  $\omega$  ،  $\omega$  ، ر۲ ،  $\omega$  ، ر۲ ،  $\omega$  . ( فأعلم  $\omega$  ، وفي م : ( قد علم  $\omega$  . والمثبت من ابن جرير ، وفي سيرة ابن هشام : ( أفما علم  $\omega$  .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يسلمك ».

<sup>(</sup>٣) بعده في مصدري التخريج : « وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة ، وهي - عند ابن جرير : هن - بنات الله » .

<sup>(</sup>٤) في م : ( عند ) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح٢: « لهم » .

<sup>(</sup>٦ - ٦ ) في ص ، ف ٢ ، ح١ : « لا نؤمن » ، وم : « ما أؤمن » .

طَمِع فيه مِن قومِه حين دَعُوه ، ولِمَا رأى مِن مباعدتِهم (' إِيَّاه . وأُنزِل عليه فيما ( قال له ) عبد اللهِ بنُ أبي أمية : ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِن لَك ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِن الرحمن : ﴿ كَذَلِك أَرْسَلْنَك فَرَبَشَرًا رَّسُولًا ﴾ . وأُنزِل عليه في قولِهم : لن نؤمن بالرحمن : ﴿ كَذَلِك أَرْسَلْنَك فَي قَولِهم : لن نؤمن بالرحمن : ﴿ كَذَلِك أَرْسَلْنَك فَي قَولُه لا نفسِهم فَي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ ﴾ الآية [الرعد: ٣٠] . وأُنزِل عليه فيما سأله عنه ( قومُه لأنفسِهم مِن تسييرِ الجبالِ ، و ( تُقْطِيعِ الأرضِ ) ، وبَعْثِ مَن مضَى مِن آبائهم من الموتى : ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾ الآية ( الرعد: ٣١] .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِرَ لَكَ ﴾ . قال : نزَلت فى أخى أمِّ سلمةَ عبدِ اللهِ بنِ أبى أميةً (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن إبراهيمَ النخعيِّ، أنه قرَأ: ﴿حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا﴾ خفيفةً (١) خفيفةً (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ حَتَّىٰ تَفَجُرَ لَنَا مِنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « مبايعتهم » ، وفي م : « متابعتهم » . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ف٢ ، ح١ : « قاله » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ف ٢ . و في ص ، ف ١ ، ح ١ : « فيه » ، وفي ر ٢ : « عند » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف ١ ، ف ٢ ، وفي الأصل : « توطئ الأرض » ، وفي ح ١ : « تقطع الأرض » ، وفي ح ٢ : « توسيع الأرض » ، وفي م : « تقطيع الجبال » .

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق (١٩٥/١ - ٢٩٨ - سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ١٥/٨٧ - ٩٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٥٠/١٥ ، ٩١ .

 <sup>(</sup>٧) ابن جرير ٥ / ٩/١ معلقًا . وهذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ، وقرأ نافع وابن
 كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم وتشديدها . ينظر النشر ٢٣١/٢ .

ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ . أَى : ببلدِنا هذا (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَنْبُوعًا ﴾ . قال : مُيُونًا (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السديِّ قال : اليَنْبُوعُ هو النهَرُ (٢) الذي يَجْرِي مِن العينِ .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن لَخَيْلُ وَعِنْبٍ ﴾ . يقولُ : ضَيعةٌ .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ . قال : قِطَعًا (٣) .

وَأَخْرَجَ ابنُ أَبَى حَاتَمٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ أَوْ تَأْتِىَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَئَيِكَةِ قَبِيلًا ﴾ . قال : عِيانًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ ﴾ . قال : مِن ذَهَبٍ \* .

وأخرَج أبو عبيدٍ في « فضائلِه » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الأنباريِّ في « المصاحفِ » ، وأبو نعيم في « الحليةِ » ، عن

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۰/۸۷ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٥ ١/ ٨١ ، ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٥١/ ٨٤.

مجاهد قال: لم أكنْ أُحسِنُ ما الزُّخْرُفُ حتى سمِعتُها في قراءةِ عبدِ اللهِ: (أو يكونَ لك بيتٌ (١) مِن ذهبِ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ قال : الزُّخْوَفُ الذهبُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ حَتَىٰ تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنبَا نَقَ رَؤُوُّهُ ﴾ . قال : من (٣) ربِّ العالمين ، إلى فلانِ بنِ فلانٍ . يُصْبِحُ عندَ كلِّ رجل (١٠) صحيفةٌ عندَ رأسِه موضوعةٌ يَقْرَؤُها (٥) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ في « المعرفةِ » ، والبيهقيُ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن أنسِ قال : قيل : يا رسولَ اللهِ ، كيف يُحْشَرُ الناسُ على وجوهِهم ؟ قال : « الذي أمشاهم على أرجلِهم قادرٌ أن يُمشِيَهم على وجوهِهم » .

<sup>(</sup>١) بعده في م : « من زخرف قال » .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد ص ١٧٥ ، وابن جرير ٥٥/١٥ ، وأبو نعيم ٢٨٤/٣ . وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ( عند ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « منا » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥ ١/٨٦ .

<sup>(</sup>٦) أحمد ١٣١/٢٠ ، ١٣١/٢١ ، ١٢٧٠٨ (١٣٦٢ ، ١٣٣٩٢) ، والبخارى (٤٧٦٠ ، ٢٥٢٣) ، ومسلم (٢٦٥٠ ، ٢٦٩٢/٨ ) ، والنسائى فى الكبرى (١١٣٦٧) ، وابن جرير ١٤٩/١٧ ، وابن أبى حاتم ٢٦٩٢/٨ ، والماكم ٤٤٩/١٧ ، وأبو نعيم ٢٦٩٢/١ (٢٢١) ، والبيهقى (١٠٦٨) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن الحسنِ قال : قرَأ رسولُ اللهِ ﷺ هذه الآية : « ﴿ اَلَّذِينَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ الآية [الفرقان : ٣٤] ، فقالوا : يا نبيَّ اللهِ ، كَمْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ الآية [الفرقان : ٣٤] ، فقالوا : يا نبيَّ اللهِ ، كيف يمشون (١) على وجوهِهم ؟ قال : « أرأيتَ الذي أمشاهم على أقدامِهم ، أليس قادرًا (٢) أن تُمْشِيَهم على وجوهِهم ؟ » .

وأخرَج أبو داود ، والترمذي وحسّنه ، وابنُ جرير ، وابنُ مرْدُويَه ، والبيهقي في « البعثِ » ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : « يُحْشَرُ الناسُ يومَ القيامةِ على ثلاثةِ أصنافٍ ؛ صِنْف مشاةً ، وصِنْف ركبانًا () ، وصِنْف على وجوهِهم » . قيل : يا رسولَ اللهِ ،وكيف يمشُون على وجوهِهم ؟ قال : « إن الذي أمشاهم على أقدامِهم قادرٌ أن يُمشِيتهم على وجوهِهم ، أما إنهم يَتَّقُون بوجوهِهم كلَّ حَدَبِ () وشَوْكِ » .

وأخرَج أحمدُ ، والنسائى ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقىُّ فى «البعثِ » ، عن أبى ذرِّ ، أنه تلا هذه الايةَ : ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُما وَصُمَّاً ﴾ . فقال : حدَّثنى الصادقُ المصدوقُ عَلَيْهُ : «إن الناسَ يُحشَرون /يومَ القيامةِ على ثلاثةِ أفواجٍ ؛ فوجٍ طاعمِين كاسِين راكبِين ، وفوجٍ ٢٠٤/٤

<sup>(</sup>١) في ح٢ : ١ يحشرون ١ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ص ، ف١ ، ر٢ ، ح٢ ، م : ( على ) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٧/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، م : ١ ركبان ١٠ .

<sup>(</sup>٥) الحدب: ما ارتفع من الأرض وغلظ. النهاية ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٦) أبو داود الطيالسي (٢٦٨٩) ، والترمذي (٣١٤٢) ، وابن جرير ١٧/٥٥٠ . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٦١٢) .

كَيْشُون ويَسْعَوْن ، وفوجٍ تسحبُهم الملائكةُ على وجوهِهم » (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والترمذيُّ وحشّنه ، والنسائيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والحاكمُ ، عن معاوية بنِ حَيدة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنكم تُحشَرون رجالًا وركبانًا ، وتُجَرُّون (٢) على وجوهِكم هلهنا » . ونحا (٣) بيدِه نحوَ الشام (٤) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿عُمْيًا ﴾ . قال : لا يَنْطِقون بحجةٍ ، ﴿وَصُمَّاً ﴾ . قال : لا يَنْطِقون بحجةٍ ، ﴿وَصُمَّاً ﴾ . قال : لا يَسمعون شيئًا يَسُرُهم (٥) .

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه»، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « لا تَغْيِطَنَّ فاجرًا بنعمةٍ ؛ فإن مِن ورائه طالبًا حثيثًا ». وقرأ رسولُ اللهِ ﷺ: « ﴿ مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلّما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ » .

<sup>(</sup>۱) أحمد ٣٦٠/٣٥ (٢١٤٥٦) ، والنسائي (٢٠٨٥) ، والحاكم ٢١٤٥٥ . ضعيف (ضعيف سنن النسائي - ١١٩) .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل . وفي ص ، ف٢ ، ح١ : « تحشرون » .

<sup>(</sup>٣) في ح١ : « أومأ » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبی شیبة ۲۱۲/۱۶ ، وأحمد ۲۱۳/۳۶ ، ۲۱۲ ، ۲۳۳ ، ۲۲۵ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۱ ، والنسائی فی الکبری (۲۰۰۳ ، ۲۱۲۳ ، ۲۱۲۳) ، والنسائی فی الکبری (۱۱۶۳۱) ، والحاکم ۲۶/۶ ، صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۱۹۷۲) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥١/٩٣ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٦) البخاري ٢٣٢/٢ ، ٣٤٥/٣ ، والبيهقي (٢٤٥٤) . قال العراقي : إسناده ضعيف . تخريج أحاديث الإحياء (١٧٩٩) . وينظر شرح السنة ٢٩٥/١٤ ، ومشكاة المصابيح (٢٤٨) .

وأخرَج البيهقيُّ في « الشعبِ » عن ابنِ عمر (' قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « الدنيا خَضِرةٌ مُلُوةٌ ، مَن اكتسَب فيها مالًا (' مِن غيرِ حِلِّه ، وأنفَقه في غيرِ حَلِّه ، أحلَّه اللهُ دارَ الهوانِ ، ورُبَّ متخوِّضِ في مالِ اللهِ ورسولِه له النارُ يومَ القيامةِ ، يقولُ اللهُ : ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ (') .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿مَأُونَهُمُ جَهَنَّهُ ﴾ : يعنى أنهم وقودُها (٥٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عليٌّ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿كُلَّمَا خَبَتْ﴾ . قال : سكَنَتْ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ كُلَما طُفِئت أُسْعِرت وَأُوقِدتْ ( ) . قال : كلَّما طُفِئت أُسْعِرت وأُوقِدتْ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ الأنباريِّ في كتابِ « الأضدادِ » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) في ح٢ : « عمرو » .

<sup>(</sup>٢) بعده في مصدر التخريج : « من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته ومن اكتسب فيها مالا » .

<sup>(</sup>٣) في ر٢ ، م: « حله » .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٢٧٥٥) . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٥٣٤) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥ ١/١٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٥١/٥٥ .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٥ ١/٥٥ ، وابن أبي حاتم - كما في التغليق ١/٤١ - مقتصرًا على لفظ: « طفئت » .

كلما أحرَقتْهم سعَّرتهم (١) حطبًا ، فإذا أحرَقتْهم فلم يَبْقَ منهم شيءٌ صارت جمرًا (٢) تتوهَّجُ ، فذلك خَبْؤُها ، فإذا بُدِّلوا خلْقًا جديدًا عاوَدتْهم (٢) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿ كُلَّمَا خَبَتَ ﴾ . قال : الخَبُوُ ( ) الذى يُطْفَأُ مرةً ويَستعِرُ ( ) أخرى . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ : وتَخبو النارُ عن أَذنى أذاهم وأُضرِمُها ( ) إذا ابْتردوا ( ) سعيرا ( ) وأخرَج ابنُ الأنباري عن أبي صالح في قولِه : ﴿ كُلُمَا خَبَتَ ﴾ . قال : معناه : كلما حَمِيتُ ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿قُلُ لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱) في م : « سعر بهم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ ، ح ٢ ، م ، ونسخة من ابن جرير : « حمراء » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٥/١٥ ، ٩٦ ، وابن الأنباري ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩٦/١٥ ، وابن الأنباري ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>o) في ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ر٢ ، ح٢ ، م : « الخبء » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « يستعمل » ، وفي ف ٢ : « يستقر » ، وفي ح ١ : « يستعير » ، وفي م : « يشعل » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « وأبردها ».

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « انبروا » ، وص : « انثردوا » ، وف٢ : « انثرموا » .

<sup>(</sup>٩) الطستى - كما في الإتقان ٩٤/٢ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن الأنباري ص ۱۷۵.

أَخْوَجُ ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنْ عَطَاءٍ فَى قُولِهِ : ﴿ خَٰزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِِّێَ﴾ . قال : الرزقُ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ ﴾ . قال : إذنْ ما أطعَمْتم أحدًا شيئًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿خَشْيَةَ الْعِرَجِ ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا﴾. قال: بخيلًا (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرِ (٢) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ ﴾ . قال : بخيلًا ﴿ خَشْيَةَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴾ . قال : بخيلًا مُمْسِكًا (٢) .

قولُه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِشْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِّ ﴾ الآيات.

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَقَدَ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنَتِ بَيِّنَتِ ﴾ . قال : اليدِ ، والعصا ، والطوفانِ ، والجرادِ ، والقُمَّلِ ، والضفادعِ ، والدَّم ، والسنينَ ، ونقصِ مِن الثمراتِ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَسْعَ ءَايَكَ عِبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ يَسْعَ ءَايَكَ عِبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ يَسْمَ عَالَمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُوالِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۵/۸۹ ، ۹۹ .

<sup>(</sup>۲) بعده في ح١: « وسعيد بن منصور ، وابن المنذر » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ۲/۰۹۱، وابن جرير ٥٨/١٥، ٩٩.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٣٩٠/١ ، ٣٩١ ، وابن جرير ١٠٢/١ ، وابن أبي حاتم ٢٨٥١/٩ .

والقُمَّلَ، والضفادعَ، والدَّمَ (١).

وأخرَج الطيالسيّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، والترمذيُ وصحّحه ، والنسائيّ ، وابنُ ماجه ، وأبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الله عالم والطبرانيّ ، وابنُ قانعٍ ، والحاكمُ وصحّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيّ ، معًا في « الدلائلِ » ، عن صفوانَ بنِ عَسَّالٍ ، أن يهوديّنُ قال أحدُهما لصاحبِه : انطلِقْ بنا إلى هذا النبيّ نسألْه . فأتياه فسألاه عن قولِ اللهِ : ﴿ وَلَقَدُ وَ وَ٢٦٥] ءَانَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنَ بَيّنَتِ ﴿ . فقال رسولُ اللهِ عَيْنِيْ : « لا تُشرِكُوا باللهِ شيئًا ، ولا تَرْنوا ، ولا تقتُلوا النفسَ التي حرَّم اللهُ إلا بالحقّ ، ولا تَشرِقوا ، ولا تَسْحَروا ، ولا تَشُوا ببرى ۽ إلى ذي سلطانِ فيقتُله ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تَقْذِفوا تشخروا ، ولا تَشَوُ وا مِن الزحفِ » - شكَّ شعبةُ - « وعليكم يا يهودُ محصنةً » . أو قال : « لا تَفِرُوا مِن الزحفِ » - شكَّ شعبةُ - « وعليكم يا يهودُ خاصةً ألا تَعتدُوا في السبتِ » . فقبَّلا يَديْه ورِجليه وقالا : نشهدُ أنك نبيّ . قال : خاصةً ألا تَعتدُوا في السبتِ » . فقبَّلا يَديْه ورِجليه وقالا : نشهدُ أنك نبيّ . قال : خاصةً ألا تَعتدُوا في السبتِ » . فقبَّلا يَديْه ورِجليه وقالا : نشهدُ أنك نبيّ ، وإنا نخافُ إن أسلَمْنا أن يَقتُلنا اليهودُ (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٥٩/١٥ ، وابن أبي حاتم ٩٨/١٥ .

<sup>(</sup>۲) الطيالسي (۱۲۶، ۱۹۰۱)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٨٩، وأحمد ١٢/٣٠، ٢١ (١٢٠٩١)، وأبو يعلى والترمذي (٢٧٣٣)، وابن ماجه (٣٧٠٥) مختصرًا جدًّا، وأبو يعلى والترمذي (٣٧٠٥)، والنسائي (٢٠٩١) وابن ماجه (٣٧٠٥) مختصرًا جدًّا، وأبو يعلى حكما في تخريج أحاديث الكشاف ٢/٩٢ - وابن جرير ١٠٤،١٠٤، وابن أبي حاتم ٢/٥١، والطبراني (٢٣٩٦)، وابن قانع ٢/١١، والحاكم ٩/١، ، وابن مردويه وأبو نعيم - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢٩٣٢)، والبيهقي ٢٨٦٦٦. ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٢٥١، ١٥٧). وقال ابن كثير: وهو حديث مشكل، وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء، وقد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات؛ فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون، والله أعلم - تفسير ابن كثير ٥ (١٢٤)، وينظر البداية والنهاية ٩٦/٩.

وأخرَج / ابنُ أبى الدنيا فى « ذمِّ الغضبِ » عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنه سُئل عن ٢٠٥/٤ قولِ اللهِ : ﴿ وَإِنِّى لَأَظُنُكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْ بُورًا ﴾ . قال : مخالِفًا . وقال : الأنبياءُ أكرمُ مِن أن تَلعَنَ أو تَسُبَّ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَن مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرَأُ : ( فَسَأَل (١) بنى إسرائيلَ ) . يقولُ : سأل موسى فرعونَ بنى إسرائيلَ : أن أرْسِلْهم معى . قال مالكُ ابنُ دينارِ : وإنما كتَبوا « فسئل » بلا ألفٍ ، كما كتَبوا « قال » : « قل » (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عليٌ ، أنه كان يقرأ : (لَقَدْ عَلِمْتُ) (") بالرفع . قال عليٌ : واللهِ ما عَلِم عدوُّ اللهِ ، ولكنَّ موسى هو الذي عَلِم (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ : ﴿ لَقَدُ عَلِمْتَ ﴾ بالنصبِ ، يعنى فرعونَ . ثم تلا : ﴿ وَجَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُهُمْ مَ ﴾ [النمل: ١٤] .

<sup>(</sup>١) في ص ، م : « فسئل » . وقراءة ابن عباس هذه قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٨١ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۰۰/۱۰.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « يعنى » . وقراءة : (علمتُ) . برفع التاء قراءة متواترة قرأ بها الكسائي . النشر ٢٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) قال البغوى : ولا يثبت عن على رفع التاء ؛ لأنه روى عن رجل من مراد ، عن على ، وذلك أن الرجل مجهول . تفسير البغوى ٥/١٣٤ ، وكذا قال أبو حيان في البحر المحيط ٨٦/٦ ، وسمى الرجل كلثوما . (٥) ابن جرير ٥ /٧٠١ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طرقٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَثْـبُورًا ﴾ . قال : ملعونًا (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ ، مثلَه (٢) .

وأخرَج الشيرازيُّ في « الألقابِ » ، وابنُ مردُويه ، مِن طريقِ ميمونِ بنِ مهرانَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿مَثْـبُورًا﴾ . قال : قليلَ العقلِ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿ مَثْـبُورًا ﴾ . قال : ملعونًا ، محبوسًا عن الخيرِ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ عبدَ اللهِ بنَ الزِّبَعْرَى يقولُ :

إذ أتانى الشَّيْطانُ فى سِنَةِ النَّوْ مِ ومَن مالَ مَيْلَهُ مَثْبُورُ (٣) وأخرَج ابنُ جريرٍ ، 'من طريقِ العوفيِّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿لَفِيفَا﴾ . قال : جميعًا (٠٠٠) .

قولُه تعالى : ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَّهُ ﴾ الآيات (٢)

أخرَج النسائيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۰۹/۱۰، ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۰۹/۱۵.

<sup>(</sup>٣) في النسخ، ومصدر التخريج: «مثبورا». والمثبت من سيرة ابن هشام ٢١٩/٢ ، وأسد الغابة ٣٣٩/٣ ، وتفسير ابن كثير ٥/٤١٩ .

والأثر عند الطستى - كما في الإتقان ٧٠/٢ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ر٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، ر٢ ، ح٢ . وفي ف٢ : « الآية » .

مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ : (وقرآنًا فرَّقناه) مثقَّلَةً (١٠ قال : نزَل القرآنُ إلى السماءِ الدنيا في ليلةِ القدرِ مِن رمضانَ جملةً واحدةً ، فكان المشركون إذا أحدَثوا شيئًا أحدَث اللهُ لهم جوابًا ، ففرَّقه اللهُ في عشرينَ سنةً (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، ومحمدُ بنُ نصر ، وابنُ الأنباريِّ في « المصاحفِ » ، مِن طريقِ الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَل القرآنُ جملةً واحدةً مِن عندِ اللهِ مِن اللَّوحِ المحفوظِ إلى السَّفَرةِ الكرامِ الكاتبين في السماءِ الدنيا ، فنجَّمَتْه السَّفَرةُ على جبريلَ عشرينَ سنةً ، فقال جبريلَ عشرينَ سنةً ، فقال النبيِّ عشرينَ سنةً ، فقال المشركون : لولا نُزِّل عليه القرآنُ جملةً واحدةً . فقال اللهُ : ﴿ كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِعِدِهِ فُؤَادَكُ ﴾ [الفرقان : ٣٧] . أي : أنزَلناه عليك مُتفرِّقًا ليكونَ عندَك جوابُ ما يسألونك عنه ، ولو أنزَلناه عليك جملةً واحدةً ثم سألوك لم يكنْ عندَك حوابُ ما يسألونك عنه ، ولو أنزَلناه عليك جملةً واحدةً ثم سألوك لم يكنْ عندَك حوابُ ما يسألونك عنه .

وأخرَج البزارُ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ عباسٍ قال : أُنزِل القرآنُ جملةً واحدةً حتى وُضِع في بيتِ العزَّةِ في السماءِ الدنيا ، ونزَّله (٣) جبريلُ على محمد ﷺ بجوابِ كلامِ العبادِ وأعمالِهم (١) .

<sup>(</sup>١) هي قراءة شاذة ، وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٨١ .

<sup>(</sup>۲) النسائی (۷۹۸۹، ۷۹۸۹)، وابن جریر ۱۱۰/۱۰، وابن أبی حاتم ۲۲۸۹/۸ (۲۰۱۲۷)، والحاکم ۳۲۸/۲ ، والبیهقی ۱۳۱۷، ۱۳۲،

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف٢ : « نزل » .

<sup>(</sup>٤) في ف٢ : « أحوالهم » .

والأثر عند البزار (۲۲۹۰ - كشف) ، والطبراني (۱۲۳۸۲) . وقال الهيثمي : رجال البزار رجال الصحيح ، وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۷/۰٪ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ' مِن طريقِ أبى العاليةِ ' ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرَأها مثقَّلةً ، يقولُ : أُنزِل آيةً آيةً ' .

وأخرَج البيهقيُّ في « الشُّعبِ » عن عمرَ قال : تعلَّموا القرآنَ خمسَ آياتِ خمسَ آياتِ خمسَ آياتِ ، فإن جبريلَ كان يَنزِلُ بالقرآنِ على النبيِّ ﷺ خمسًا خمسًا (").

وأخرَج ابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ أبى نَضْرةَ قال : كان أبو سعيدِ الخدريُّ يعلِّمُنا القرآنَ خمسَ آياتِ بالغداةِ ، وخمسَ آياتِ بالعشيِّ ، ويخبرُ أن جبريلَ نزَل بالقرآنِ خمسَ آياتِ خمسَ آياتِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبيٌّ بنِ كعبٍ ، أنه قرأ : ﴿ وَقُرْءَانَا فَوَقَنْهُ ﴾ . مخفَّفًا (٥٠ . يعني : بيَّنَّاه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( من طريقِ عليٌ ) ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ ﴾ . قال : فصَّلناه ، ﴿ عَلَىٰ مُكْثِ ﴾ . بأَمَدٍ ، ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ . يقولُ : للوجوهِ ( ^ ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٥١/٥/١ .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٩٥٩) .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٣٩١/٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ : « ويخفف » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١١٤/١٥ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل ، ف١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١١٥/١٥ ، ١٢٠ ، ١٢٠ .

مجاهدٍ: ﴿عَلَىٰ مُكْثِ﴾: في تَرَسُّلِ (١).

وأخرَج ابنُ الضريسِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَّنَهُ ﴾ الآية . قال : لم يَنْزِلْ في ليلةٍ ولا ليلتين ، ولا شهرٍ ولا شهرين ، ولا سنةٍ ولا سنتين ، كان بين أوَّلِه وآخرِه عشرون سنةً ، أو ما شاء اللهُ مِن ذلك (٢) .

وأخرَج ابنُ الضريسِ ، مِن طريقِ قتادةَ ، عن الحسنِ قال : كان يقالُ : أُنزِل القرآنُ على نبيِّ اللهِ ﷺ ثمانِ سنينَ بمكةَ ، وعشرًا (٣) بعدَما هاجَر . وكان قتادةُ يقولُ : عشرٌ بمكةَ ، وعشرٌ بالمدينةِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۗ : هم ناسٌ مِن أُهلِي اللهُ على محمد ﷺ (٥) . أهلِ الكتابِ ، حينَ سَمِعوا ما أنزَل اللهُ على محمد ﷺ (٥) .

و أخرَج ابنُ جرير أن ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ زيدِ في قولِه: ﴿ مِن قَبْلِهِ ، ﴾ : مِن قَبل النبي عَلِيهِ ، إذا يُتْلَى عليهم ما أُنزِل عليهم مِن عندِ اللهِ (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِذَا يُشَلِّى / عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : ٢٠٦/٤

<sup>(</sup>١) في ص ، ف٢ : « ترتيل » .

والأثر عند ابن جرير ١١٧/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح٢ : «عشر » ، وفي ح١ : «عشر سنين » .

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (١٢٦).

<sup>(</sup>٥) بعده في ح٢: « من عند الله ».والأثر عند ابن جرير ٥١٢١/١٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في ح٢ : « وابن المنذر » .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٥١/١٥ .

كتابُهم (١)

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ الأعلى التيميّ قال : إن مَن أُوتِي مِن العلمِ ما لا يُبَكِّيه ، لخلِيقٌ أن قد أُوتِي مِن العلمِ فقال : ﴿ وَيَخِرُونَ لِللَّاذَقَانِ قَد أُوتِي مِن العلمِ فقال : ﴿ وَيَخِرُونَ لِللَّاذَقَانِ يَبْكُونَ ﴾ (٢) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن أبي الجرَّاحِ ، عن " حازم ( ) ، أنَّ النبيَّ ﷺ وَالْ عليه جبريلُ وعندَه رجلٌ يَبْكِي ، فقال : مَن هذا ؟ قال : « فلانٌ » . قال ( جبريلُ : إنا نَزِنُ " أعمالَ بني آدمَ كلَّها إلا البكاءَ ، فإن اللهَ يُطْفِئُ بالدمعةِ نُهُورًا ( ) مِن نيرانِ جهنم ( ) .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن النَّضْرِ بنِ سعدِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لو أن عبدًا بكى في أمةٍ مِن الأممِ لأَنْحَى اللهُ تلك الأمةَ مِن النارِ ببكاءِ ذلك العبدِ ، وما مِن عملٍ إلا له (^) وزنَّ وثوابٌ إلا الدمعة ، فإنها تُطْفِئُ بحورًا مِن النارِ ، وما اغْرَوْرَقَتْ عينٌ بمائِها مِن خشيةِ اللهِ إلا حرَّم اللهُ جسدَها على النارِ ، ( وإن )

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٢١/١٥ عن ابن جريج .

<sup>(</sup>۲) ابن المبارك (۱۲۵) ، وابن أبي شيبة ۲/۱۳ ، وابن جرير ۱۲۲/۱ ، ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ح ١ ، م : « أبي » .

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: « خازم » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ف٢ : « جبريل إما ترون » ، وفي ح١ : « جبريل إنما يزن » ، وفي ح٢ : « يزن » .

<sup>(</sup>٦) في مصدر التخريج: « بحورًا » .

<sup>(</sup>٧) الزهد ص ٢٧.

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ح٢ : « وله » .

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ص ، ح١ : « فإن » .

فَاضَت على خَدُّه لم يَرْهَقْ وجهَه قَتَرٌ ولا ذِلَّةٌ »(١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الجعدِ أبي عثمانَ قال : بلَغنا أن داودَ قال : إلهي ، ما جزاءُ مَن فاضَتْ عيناه مِن خشيتِك ؟ قال : جزاؤُه أن أُؤَمِّنَه يومَ الفَزعِ الأكبرِ (٢) . قولُه تعالى : ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ يَجْهَرُ بالدعاءِ "، يقولُ : « يا أللهُ ، يا رحمنُ » . فسَمِعه أهلُ مكةَ فأقبَلوا عليه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهُ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ بمكة ذاتَ يومٍ ، فدعا الله فقال في دعائه : «يا أللهُ ، يا رحمنُ » . فقال المشركون : انظُروا إلى هذا الصابئ ، ينهانا أن ندعوَ إلهَين وهو يَدْعو إلهَين . فأنزَل اللهُ : ﴿ قُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ اَدْعُواْ الرَّمْنَ ﴾ الآية أو ادْعُواْ الرَّمْنَ ﴾ الآية أو ادْعُواْ الرَّمْنَ ﴾ الآية أو ادْعُواْ الرَّمْنَ ﴾ الآية أو الرَّمْنَ أَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن إبراهيمَ النخعيِّ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ ذاتَ يومٍ في حَرْثِ في يدِه جريدةٌ ، فسأله اليهودُ عن الرحمنِ ، وكان لهم كاهنِّ باليمامةِ يُسمُّونه الرحمنَ ، فأُنزِلت : ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ مَا اللَّهِ الْمَامِةِ يُسمُّونه الرحمنَ ، فأُنزِلت : ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مكحولٍ ، أن النبيّ ﷺ كان يتهجُّدُ بمكةَ ذاتَ ليلةِ يقولُ في سجودِه : «يا رحمنُ يا رحيمُ » . فسَمِعه رجلٌ مِن المشركين ، فلما

<sup>(</sup>۱) الحكيم الترمذي ۲۰۲/۲.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲۰۹/۱۳ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف١ ، ف٢ ، ح١ ، م : « فجعل » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٢٣/١٥ ، ١٢٤ .

أصبَح قال لأصحابِه: انظُروا<sup>(۱)</sup> ما قال ابنُ أبى كَبشة ! يدعو<sup>(۲)</sup> الليلة الرحمنَ الذى باليمامةِ<sup>(۳)</sup> - وكان باليمامةِ<sup>(۳)</sup> رجلٌ يقالُ له: رحمنُ - فنزَلت: ﴿قُلِ الدَّى باليمامةِ أَوْ الرَّحْمَانُ ﴾ الآية (١٠) .

وأخورج البيهة في « الدلائل » ، مِن طريق نَهْ شَلِ بنِ سعيد ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : سُئل رسولُ اللهِ عَلَيْ عن قولِ اللهِ : ﴿ قُلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ أَيَّا مَّا لَا خُرُجِ ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أسمائِه (١٠) . قال : بشَيءٍ (٢) مِن أسمائِه (١٠) .

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل : ص ، ف٢ ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف١، ف٢، ر٢، ح١، ح٢: ( يزعم ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « باليمن » . وهو مسيلمة الكذاب الذي لقب نفسه برحمن اليمامة . وينظر ما سيأتي ص ١٥، ٥١٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٥١/٤٤ .

<sup>(</sup>٥) في ر٢ ، ح٢ : « الكار » . والكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب . الصحاح (ك و ر) .

<sup>(</sup>٦) البيهقي ١٢١/٧.

<sup>(</sup>٧) في ف١ ، م : « باسم » ، وفي ح١ : « تسمى » .

قُولُه تعالى : ﴿وَلَا تَجَمُّهُرُّ بِصَلَائِكَ﴾ الآية .

أخوَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في «سننِه » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلاَ بَحَهْرَ بِصَلَائِكَ ﴾ الآية . قال : نزَلت ورسولُ اللهِ عَلَيْهِ بمكةَ متوارٍ ، فكان إذا صلَّى بأصحابِه رفَع صوتَه بالقرآنِ ، فإذا سَمِع ذلك المشركون سبُّوا القرآنَ ومَن أنزَله ومَن جاء به ، فقال اللهُ لنبيّه عَلَيْهُ : ﴿ وَلا تَجَهَّرُ بِصَلَائِكَ ﴾ . أي : بقراءتِك ، فيسمع المشركون فيسُبُّوا القرآنَ ، ﴿ وَلَا تَجَهَّدُ بِصَلَائِكَ ﴾ . أي : بقراءتِك ، فيسمع المشركون فيسُبُّوا القرآنَ ، ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ . أي : بقراءتِك ، فيسمع المشركون فيسُبُّوا القرآنَ ، ﴿ وَلَا تُحَافِقُ بَهَا ﴾ عن أصحابِك فلا تُسْمِعَهم فيسمع المشركون فيسُبُّوا القرآنَ ، ﴿ وَلَا تُحَافِقَ بَهَا ﴾ عن أصحابِك فلا تُسْمِعَهم القرآنَ حتى يأخذوه عنك ، ﴿ وَلَا تَعَانِي مَانِي ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ . يقولُ : بينَ الجهرِ والمخافتةِ ()

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ إذا جهر بالقرآنِ وهو يُصلِّى تفرَّقوا عنه وأَبَوا أن يستمِعوا منه ، فكان الرجلُ إذا أراد أن يستمِع مِن رسولِ اللهِ عَلَيْ بعضَ ما يَتْلو وهو يُصلِّى ، استَرَق السمعَ دونَهم فَرَقًا منهم ، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمِعُ ، ذهب خشية أذاهم فلم يستمِعْ ، فإن خفض رسولُ اللهِ عَلَيْ لم يستمعِ الذين يَستمِعون مِن قراءتِه شيئًا ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَلَا تَجَهَرٌ بِصَلَائِكَ ﴾ فيتفرَّقوا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱/۹۰۱، ۳۰۲/۳ (۱۰۰۰)، والبخاری (۲۷۲۲، ۷۶۹، ۷۰۲۰، ۷۰۲۰)، وابن المحمد ۱۲۹/۱۰ - ۱۳۲ ، وابن ومسلم (۲۶۱)، والترمذی (۲۱۲۱)، والنسائی (۱۰۱۰)، وابن جریر ۱۲۹/۱ – ۱۳۲، وابن حبان (۲۰۲۳)، والطبرانی (۱۲۶۵)، والبیهقی ۱۸٤/۲.

عنك ، ﴿ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ فلا تُسْمِعُ (١) مَن أراد أن يَسمعَها ممن يَسترِقُ ذلك ، لعلَّه يَرْعَوِي إلى بعضِ ما يَستمِعُ فينتَفِعَ به ، ﴿ وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: كان النبيُّ ﷺ يجهَرُ بالقراءةِ بمكةَ فَيُؤْذَى ، فأنزَل اللهُ: ﴿ وَلَا تَجَمَّهُ رَ بِصَلَائِكَ ﴾ .

٢٠٧ وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ» عن <sup>("</sup>أبى عِياضٍ " /قال: كان النبى عَيْقِ وَ ٢٠٧ عَنْدُ البيتِ جَهَر بقراءتِه، فكان المشركون يُؤْذُونه، فَنَزَلت: ﴿ وَلَا تَجَمُّهُ رَّ بِصَلَائِكَ ﴾ الآية (١٠).

وأخرَج أبو داود فى « ناسخِه » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا صلَّى يَجْهِرُ بصلاتِه ، فآذى ذلك المشركين ، فأخفَى صلاتَه هو وأصحابُه ؛ فلذلك قال اللهُ : ﴿ وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ . وقال فى « الأعراف » : ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ الآية [الأعراف: ٢٠٠] .

وأخرَج الطبرانيُّ ، والبيهقيُّ في «سنيه » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَا بَحُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ . قال : كان الرجلُ إذا دعا في الصلاةِ رفع صوتَه (٥٠) .

وأخرَج (الطبرانيُّ ، وأُابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان مُسَيْلِمةُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « يسمع » .

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق ص ١٨٦ ، وابن جرير ١٣١/١٥ ، والطبراني (١١٥٧٤) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ح٢ ، م : « ابن عباس » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/١٤٤، ٤٤١ .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (١١٧١٠) ، والبيهقي ١٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف١، ف٢، ح١، ح٢.

الكذابُ قد تَسمَّى الرحمنَ ، فكان النبيُّ عَيَّا إِذَا صلَّى فجهَر بـ « بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحمنِ اللهُ : ﴿ وَلَا الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ . قال المشركون : يَذْكُو (٢) إِلهَ اليمامةِ . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَلَا يَحْمَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة فى « المصنفِ » عن سعيدِ قال : كان النبى عَلَيْ يرفَعُ صوتَه بـ « بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ » . وكان مُسَيْلِمةُ قد تَسمَّى الرحمنَ ، فكان المشركون إذا سَمِعوا ذلك مِن النبيِّ عَلَيْ قالوا : قد ذكر مُسَيْلِمةَ إلهَ اليَمامةِ ، ثم عارضوه بالمُكاءِ والتَّصديةِ والصَّفيرِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَلَا بَحَهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ الآية (٤) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان النبي عَلَيْهُ إذا جهر بالقرآنِ شَقَّ ذلك على المشركين ، فيؤْذُون النبي عَلَيْهُ بالشَّتم ، وذلك بمكة ، فأنزَل الله : يا محمد ، ﴿ لَا بَحَهُمَ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا ﴾ : لا تَخْفِضْ صوتَك حتى لا تُسْمِعَ أُذُنيَك ، ﴿ وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ . يقول : اطلُب (٥) بينَ الإعلانِ والجهرِ ، وبينَ التخافتِ والخفضِ (١) طريقًا ، لا جهرًا شديدًا ولا خَفْضًا حتى لا تُسْمِعَ أُذُنيك ، فلما هاجر النبي عَلَيْهُ إلى المدينةِ سقَط (٧) هذا كله .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في « شعبِ

<sup>(</sup>١) في النسخ : « الرحمن » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ : « ذكر » .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٢٢٤٥) ، وقال الهيثمي رجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/١٤١ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح١ .

<sup>(</sup>٦) في م : ( الجهر » .

<sup>(</sup>٧) في م: « ترك » .

الإيمانِ »، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : نُبَيْتُ أن أبا بكر كان إذا قرَأ خفَض ، وكان عمرُ إذا قرَأ جهَر ، فقيل لأبى بكرٍ : لم تَصنعُ هذا ؟ قال : أنا أُناجِي ربِّي وقد علم أن الله عمرَ : لم تصنعُ هذا ؟ قال : أطرُدُ الشيطانَ ، وأُوقِظُ علم علم علم علم علم علم المؤلف ألله عمر : لم تصنعُ هذا ؟ قال : أطرُدُ الشيطانَ ، وأُوقِظُ الوَسْنانَ . فلما نزلت : ﴿ وَلَا تَجَمُّهُ رَّ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِقُ بِهَا ﴾ . قيل لأبى بكرٍ : الخفِضْ شيئًا ( ) .

وأخورج ابنُ أبى حاتم عن الربيع بنِ أنسِ قال : كان أبو بكرٍ إذا صلَّى مِن الليلِ خفَض صوته جدًّا ، فقال خفَض صوته جدًّا ، وكان عمرُ إذا صلَّى أمن الليلِ أوفَع صوته جدًّا ، فقال عمرُ : يا أبا بكرٍ ، لو رفَعْتَ مِن صوتِك شيعًا . وقال أبو بكرٍ : يا عمرُ ، لو خفَضْتَ مِن صوتِك شيعًا . وقال أبو بكرٍ : يا عمرُ ، لو خفَضْتَ مِن صوتِك شيعًا . فأتيا رسولَ الله عَيْلِيَّةٍ فأخبَراه بأمرِهما ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَلا بَحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلا تُخَافِقُ بِهَا اللّهِ اللّهِ . فأرْسَل النبيُ عَيْلِيَّ إليهما فقال : «يا أبا بكرٍ ، ارفَعْ مِن صوتِك شيعًا » . وقال لعمرَ : « اخفِضْ مِن صوتِك شيعًا » .

وأخوَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ » ، والبخارى ، والبخارى ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ فى «الناسخِ » ، والبزارُ ، والنحاسُ ، وابنُ نصرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «سننِه » ، عن عائشة قالت : إنما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿وَلَا بَحَهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِقُ بِهَا ﴾ فى الدعاء () .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، والحاكمُ، عن عائشةَ قالت: نزَلت هذه الآيةُ في

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : ( عرف » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٣٢/١٥ ، والبيهقي (٢٦١٢) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/٠٤، ، ٤٤٠/١ ، والبخاري (٤٧٢٣ ، ٦٣٢٧ ، ٢٥٢٦) ، ومسلم (٤) ابن أبي شيبة ٢/٢٨) ، والبخاري (١٤٦/٤٤٧) ، والبخار (١٨٣/٢ - كشف) ، والنحاس ص ٥٥٣ ، والبيهقي ١٨٣/٢ .

التشهدِ: ﴿ وَلَا تَحُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشةَ في قولِه : ﴿ وَلا عَلَمْ اللهِ وَالدَعاءِ (٢) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرةَ قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْهِ إذا صلَّى عندَ البيتِ رفَع صوتَه بالدعاءِ وآذاه المشركون ، فنزَل : ﴿ وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا ﴾ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والبخاريُّ في «تاريخِه» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مرْدُويَه ، عن درَّاجٍ أبي السَّمْحِ ، أن شيخًا مِن الأنصارِ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّمْحِ ، أن شيخًا مِن الأنصارِ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ قال : « ﴿ وَلا تَجَهَرُ بِصَلَائِكَ وَلا تُعَافِتُ بِهَا ﴾ . إنما " نزلت في الدعاءِ ، لا تَرْفَعْ صوتك في دعائِك فتذكرَ ذنوبَك فتُسْمَعَ منك فتُعَيَّرُ بها » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ مَنيعٍ ، وابنُ جريرٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا بَحَهُرَ بِصَلَائِكَ ﴾ . قال : نزَلت فى الدعاءِ ، كانوا يَجْهَرون بالدعاءِ : اللهم ارحمْنى . فلما نزَلت أُمِروا ألا يُخافِتوا ولا يَجْهَروا (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٣٣/١٥ ، والحاكم ٢٣٠/١ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۲۵/۱۲، ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف٢ : « إنها » .

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢٥٦/٣.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢/١/٢ - مقتصرًا على الدعاء - وابن منيع - كما في المطالب العالية (٤٠٣٤) -وابن جرير ١٢٦/١٥ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى « المصنفِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللهِ ابنِ شدادٍ قال : كان أعرابٌ مِن بنى تميمٍ إذا سلَّم النبيُ ﷺ قالوا : اللهم ارزقْنا إبلًا وولدًا . فنزَلت : ﴿ وَلَا جَمْهَرَ بِصَلَائِكَ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَلَا تَجَهُرٌ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ عِلَا ثَخَافِتُ .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلَا تَجَمَّهُ رَ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ . قال : لا تصلّها رياة ، ولا تَدَعْها حياة ('') .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا تَجَمُّهُمْ بِصَلَائِكَ ﴾ . قال : لا تَجُعُلُها كلَّها سِرًّا . قال : لا تَجُعُلُها كلَّها سِرًّا .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ فى « المصاحفِ » عن أبى رزينِ قال : فى قراءةِ عبدِ (٥٠) : ( ولا تخافتُ بصوتِك ولا تَعالَ به )(٦٠) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٤٤١/٢ ، وابن جرير ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۰/۵۰٪ .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٣٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « ابن عمر » .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود ص ٥٦ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : لم يُخافِتْ مَن أَشمع أُذُنَيه (١) .

وأخرَج (ابنُ سعدٍ ، و) ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مطرّفِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخيرِ قال : العلمُ خيرٌ مِن العملِ ، وخيرُ الأمورِ أوساطُها() ، والحسنةُ بينَ تلك السَّيئتين ؛ وذلك لأنَّ اللهَ يقولُ : ﴿ وَلَا تَجَمَّمَ مَا يَصَلَائِكَ وَلَا تَجَمَّمَ اللهَ يَعُولُ : ﴿ وَلَا تَجَمَّمُ اللهَ عَلَى اللهَ يَعُولُ : ﴿ وَلَا تَجَمَّمُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى قِلابةَ قال : خيرُ ( أُمورِكم أوساطُها ' ) . قولُه تعالى : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ الآية .

أخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال : إن اليهودَ والنصارى قالوا : اتَّخَذَ اللهُ ولدًا . وقالت العربُ : لبيك لا شريكَ لك ، إلا شريكًا هو لك ، تَملِكُه وما مَلَك . وقال الصابئون والمجوسُ : لولا أولياءُ اللهِ لذَلَّ . فأنزَل اللهُ هذه الآيةَ : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهد

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٤٤٠/٢ ، وابن جرير ١٣٧/١٥ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : « أوسطها » .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٧/٧١ ، وابن أبي شيبة ٣ /٧٩/١ ، وابن جرير ٧ / ٠٠٠ ، وابن أبي حاتم ٢٧٢٧/٨ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ر٢ : « أموركم أوسطها » ، وفي م : « الأمور أوسطها » .

والأثر عند ابن أبي شيبة ٤٩٧/١٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٣٩/١٥ .

فى قولِه : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِئُ مِنَ اللَّالِّ ﴾ . قال : لم يُحالِفُ (١) أحدًا ، ولم يبتغِ نصرَ أحد (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن محمدِ بنِ كعبِ القُرظيِّ في قولِه: ﴿وَكَبِرْهُ عَلَى مَا يَقُولُونَ تَكْبِيرًا . تَكْبِيرًا ﴾. قال: كَبِّرُهُ أنت يا محمدُ على ما يقولون تكبيرًا .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، عن معاذِ بنِ أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « آيَةُ العزِّ : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنْجَذْ وَلَدًا ﴾ » الآية كلّها (٢) .

وأخرَج أبو يعلى ، وابنُ السنيّ ، عن أبي هريرةَ قال : خرجْتُ أنا ورسولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ وَيدُه فَي يَدِى ﴾ ، فأتى على رجلٍ رَثِّ الهيئةِ ، قال : ﴿ أَى فَلانُ ، ما بَلَغ بَكُ ما أَرَى ؟ ﴾ قال : السَّقَمُ والضُّرُ . قال : ﴿ أَلا أُعلَّمُك كلماتٍ تُذهِبُ عنك السَّقَمَ والضَّرُ ؟ قلْ ﴿ السَّقَمُ والضَّرُ ؟ قلْ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌ مِنَ الذُّلُ وَكَيْرُهُ تَكْبِيلًا ﴾ . فقال : ﴿ مَهْيَمْ ؟ ﴾ (أَ فقال : لم فقال : ﴿ مَهْيَمْ ؟ ﴾ (أَ فقال : لم أَرْلُ أُقُولُ الكلماتِ التي علَّمْتني () .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ف ١ ، ر٢ ، ح ١ ، ح ٢ : « يخالف » ، وفي ص ، ف ٢ : « تخالف » ، وفي م : «يخف». والثبت من ابن جرير .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ٥١/١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣٨٩/٢٤ ، ٣٩٦ (١٥٦٢٥ ، ١٥٦٣٤) ، والطبراني ١٩٢/٢ (٤٣٠ ، ٤٣٥) . وقال محققو المسند: إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « ويدى في يده » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٦) مَهْيَمُ : أي ما أمرك وشأنك ، وهي كلمة يمانية . ينظر النهاية ٣٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) أبو يعلى (٦٦٧١) ، وابن السنى (٤٠٠) . وقال محقق أبي يعلى : إسناده ضعيف .

وأخوَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ «الفرجِ»، والبيهقى في «الأسماءِ والصفاتِ»، عن إسماعيلَ بنِ أبى فُدَيكِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ما كرَبَنى أمرٌ إلا تمثّل لى جبريلُ فقال: يا محمدُ، قلْ: توكّلتُ على الحيّ الذي لا يموتُ، وهِ ٱلْحَمَدُ لِلهِ اللّهِ اللّهِ الذي لا يموتُ، وهِ ٱلْحَمَدُ لِلهَ الدّي لَهُ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلّكِ، » الآية (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ قال: ذُكِر لنا أن نبى اللهِ ﷺ كان يُعلَّمُ أَهلَهُ هذه الآيةَ: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » عن عبدِ الكريمِ بنِ أبي أميةَ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُعلِّمُ الغلامَ من بني هاشم إذا أفصَح سبعَ مراتٍ : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ اللهِ عَلَيْكِ يُعلِّمُ الغلامَ من بني هاشم إذا أفصَح سبعَ مراتٍ : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ السَورةِ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى « المصنفِ » ، من طريقِ عبدِ الكريمِ ، عن عمرِو ابنِ شعيبِ قال : كان الغلامُ إذا أفصَح من بنى عبدِ المطلبِ علَّمه النبيُ ﷺ هذه الآيةَ سبعَ مراتِ : ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذُ وَلَدًا ﴾ الآية (٥٠) .

وأخرَجه ابنُ السنيِّ في «عملِ اليومِ والليلةِ » ، من طريقِ عمرِو بنِ شُعيبٍ ، عن جدِّه (٦) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا ص ٢١ ، والبيهقي (٢١٦) . وقال البيهقي : هكذا جاء منقطعًا . وقال محقق الأسماء والصفات : إسناده ضعيف معضل .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۳۸/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٩٧٦).

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ح ١ : « بن » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١/١٠، ٣٤٨ ، ١٠/٥٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن السنى (٢٤).

وأخرَج ابنُ السنيّ ، والديلميّ ، عن فاطمة بنتِ رسولِ اللهِ ﷺ ، أنَّ النبيّ قال لها : « إذا أخذتِ مَضجعَكِ فقولى : الحمدُ للهِ الكافى ، سبحانَ اللهِ الأعلى ، حسبى اللهُ وكفى ، ما شاء اللهُ قضى ، سمِع اللهُ لمن دعًا ، ليس من اللهِ ملجأً ، ولا وراء اللهِ ملتجأً ، ﴿ تَوَكَلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِيكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُ اللهِ مِلتجاً أَ ، ﴿ تَوَكَلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِيكُم مَّا مِن دَابَةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُ اللهِ مِلتجاً إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [ هود : ٥٦ ] . ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي لَمْ يَنَامُ وَسُطَ الشياطينِ وَلَكَا ﴾ . إلى آخرِها ، (ما مِن مسلم يقولُها عندَ منامِه ثم يَنامُ وسُطَ الشياطينِ والهوام فتَضرُه (٢) » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : إن التوراةَ كلَّها في خمسَ عشْرةَ آيةً من « بنى إسرائيل » . ثم تلا : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ف ۱ ، ف ۲ ، ح ۱ : « ما من مسلم يقرأها » ، وفي م : « من يقولها » .

<sup>(</sup>٢) في ر٢ ، ح٢ : ( فيضره » ، وفي ف١ ، ح١ ، م : ( فلا تضره » .

والحديث عند ابن السني (٧٣٥) ، والديلمي (٧٦٦٠) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ١٨٢ .

وإلى هنا ينتهى الجزء الخامس من نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، والمشار إليها بالرمز (ف٢) ، وهو آخر الموجود لدينا من هذه النسخة .

## ينسب ألقو الزعني النجيئة

## سورةُ الكهفِ

## مكيـةٌ

أخرَج النحاسُ في « ناسخِه » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ « الكهفِ » بمكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ الزبيرِ قال : نزَلت سورةُ « الكهفِ » بمكةً .

وأخرَج أحمدُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ ، /والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ ٢٠٩/٤ الضريسِ ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه » ، عن أبي الدرداءِ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّهُ قال : « من حفِظ عشرَ آياتٍ من أولِ سورةِ « الكهفِ » عصم من فتنةِ الدجالِ » (٢) .

وأخرَج أبو عبيد في «فضائله»، وأحمدُ، ومسلمٌ، والنسائيُّ، أوابنُ حبانَ )، عن أبي الدرداءِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من قرأ العشرَ الأواخرَ من سورةِ «الكهفِ» عُصِم من فتنةِ الدجالِ »().

<sup>(</sup>١) النحاس ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۳۳/۳۱ ، ۲۰۷/۵۰ ، ۲۰۷ (۲۱۷۱۲ ، ۲۷۰٤۰) ، ومسلم (۲۰۷/۸۰۹) ، وأبو داود (۲۰۷/۸۰۹) ، وأبو داود (۳۳۲۶) ، والنسائي (۱۰۷۸۷) ، وابن الضريس (۲۰۹) ، وابن حبان (۷۸۵ ، ۷۸۲) ، والحاكم /۳۶۸۲ ، والبيهقي ۲٤۹/۳ ، وسيأتي تخريجه عند الترمذي في ص ۲۷۵ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد ص ١٣٢ ، وأحمد ٥٠٨/٤٥ (٢١٥١٦) ، ومسلم (٨٠٩) ، والنسائي (١٠٧٨٦) ، وابن حبان (٧٨٦) .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى الدرداءِ ، عن النبي عَلَيْ قال : « مَن حفظ عشْرَ آياتٍ من أولِ سورةِ « الكهفِ » ، ثم أدرَ كه الدجالُ ، لم يَضُرَّه ، ومن حفظ خواتيمَ سورةِ « الكهفِ » كانت له نورًا يومَ القيامةِ » (١) .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وابنُ الضريسِ ، والنسائيُ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في « الدلائلِ » ، عن البراءِ قال : قرأ رجلٌ سورةَ « الكهفِ » [٢٦٦ و] وفي الدارِ دابةٌ ، فجعَلت تنفِرُ ، فنظَر ، فإذا ضَبابةٌ أو سحابةٌ قد غَثِيتُه ، فذكر ذلك (٢) للنبي عَلَيْهُ ، قال : « اقرأ فلانُ ، فإنها السكينةُ تنزَّلت للقرآنِ » .

وأخرَج الطبرانيُّ عن أُسيدِ بنِ مُخضيرٍ ، أنه أتى النبيَّ عَيَّالِيَّهِ فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنى كنتُ أقرأُ ( البارحة سورة ( الكهفِ ) فجاء شيءٌ حتى غطَّى فمِي . فقال النبيُ عَلَيْلِيْهِ : ( مَه ، تلك السكينةُ ( جاءت حتى تسمعَ القرآنَ ) .

وأخرَج الترمذيُّ وصحَّحه عن أبي الدرداءِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « من

<sup>(</sup>١) أبو عبيد ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>۲) فى ف١ ، ح١ : « أبى المعال » ، وفى م : « أبى العالية » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ح٢ .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٤٤/٣٠ ، ٤٦٤ ، ٥٥٥ (٤٧٤) ، وابن الضريس (١٨٥٠) ، والبخارى (٣٦١٤ ، ٣٦١ ، وابن حبان (٢٠٤) ، وابن الضريس (٢٠٤) ، والنسائى (١١٥٠٣) ، وابن حبان (٧٦٩) ، والبيهقى ٧/٨ ، ٨٢/

<sup>(</sup>٥) في ف١، ح١: «أمرت».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص . وفي م : « جاءت حين تلوت القرآن » .

والحديث عند الطبراني (٥٦٤).

قرَأ ثلاثَ آياتٍ من أولِ « الكهفِ » عُصِم من فتنةِ الدجالِ » (١).

وأخرَج ابنُ الضريسِ ، والنسائيُ ، وأبو يعلَى ، والرُّويانيُ ، عن ثوبانَ ، عن رُوبانَ ، عن رُوبانَ ، عن رُسولِ اللهِ ﷺ قال : « من قرأ العشْرَ الأواخرَ من سورةِ « الكهفِ » ، فإنه عِصمةٌ له من الدجالِ » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشةَ قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « من قرَأ مِن سورةِ « الكهفِ » عشْرَ آياتِ عندَ منامِه عُصِم من فتنةِ الدجالِ ، ومَن قرَأ خاتمتَها عندَ رُقادِه كان له نورًا من لدُنْ قرْنِه إلى قدمِه يومَ القيامةِ » (٣).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والضياءُ في « المختارةِ » ، عن عليٌ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَن عَلَيْ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : « مَن قرَأ « الكهفَ » يومَ الجمُعةِ فهو معصومٌ إلى ثمانيةِ أيامٍ مِن كلِّ فتنةِ تكونُ ، وإن خرَج الدجالُ عُصِم منه » (١٠) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ»، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُّ في «السننِ»، والضياءُ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: قال رسولُ اللهِ عَيْلَةٍ: « مَن قرَأُ سورةَ «الكهفِ»، كانت له نورًا من مَقامِه إلى مكةً، ومن قرَأُ عشْرَ آياتٍ من آخرِها ثم خرَج الدجالُ لم يَضرَّه» .

<sup>(</sup>۱) الترمذى (۲۸۸٦). صحيح بلفظ: « من حفظ عشر آيات.... » ، وهو بلفظ الكتاب شاذ. (صحيح سنن الترمذى - ۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (٥٠٦) ، والنسائي (١٠٧٨٤) ، والروياني (٦١٣) . ولفظ ابن الضريس : « من حفظ خمس آيات من أول الكهف » .

<sup>(</sup>٣) ابن مردويه - كما في تخريج الإحياء ٤٤٨/١ .

<sup>(</sup>٤) ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الإحياء ١/٤٤٧ - والضياء (٤٣٠) . وقال عبد الحق - كما في تخريج الإحياء : سنده مجهول .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (١٤٥٥) ، والحاكم ١٤/١٥، ٥٦٥ ، والبيهقي ٢٤٩/٣ .

وأخرَج البيهقي في «شعبِ الإيمانِ » عن أَسى سعيدٍ ، أَن النبيَّ عَيَالِيَّهِ قال : « مَن قرَأ سورةَ « الكهفِ » كما أُنزِلت كانت له نورًا يومَ القيامةِ » (١) .

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، والبيهقى فى « السننِ » ، عن أبى سعيدٍ ، أن النبيّ عَلَيْهُ قال : « مَن قرَأ سورةَ « الكهفِ » فى يومِ الجمُعةِ أضاء له مِن النورِ ما بينَ الجمعتين » (٢) .

وأخرَج أبو عبيدٍ، وسعيدُ بنُ منصورٍ، والدارميُّ، وابنُ الضريسِ، والحاكمُ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال أن من قرأ سورة «الكهفِ» في يومِ الجمعةِ، أضاء له من النورِ ما بينَه وبينَ البيتِ العتيق أن العتين العتيق أن العتيق أن العتين العتيق أن العتيق أن العتين العتيق أن العتين العتيق أن العتين العتين

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن أبي سعيدِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « مَن قرَأُ سورةَ « الكهفِ » كما أُنزِلت ثم خرَج الدجالُ ، لم يُسلَّطْ عليه (٥) ولم يكنْ له

<sup>(</sup>١) البيهقي (٢٤٤٦) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ر٢ ، ح٢ ، : « وأخرجه - في الأصل ، ح٢ : « وأخرج » - البيهقي من وجه آخر عنه مرفوعا » .

والحديث عند الحاكم ٣٦٨/٢ ، والبيهقى ٣/ ٢٤ . وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: نعيم - هو ابن حماد - ذو مناكير. وصححه الألباني في الإرواء (٦٢٦). وينظر تفسير ابن كثير ٥/ ١٣١ ، وتخريج أحاديث الإحياء ٤٤٦/١ ؛ ٤٤٧ ، وصحيح الترغيب والترهيب (٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) بعده في ح٢ : ﴿ قال رسول الله عَلَيْتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد ص ١٣١ ، وسعيد بن منصور - كما في تفسير ابن كثير ٥/١٣١ - والدارمي ٢/٤٥٤ ، وابن الضريس (٢١١) ، والحاكم ٥٦٤/١ ، ٥٦٥ والبيهقي (٢٤٤٤) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

عليه سبيل » .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن معاذِ بنِ أنسٍ ، عن رسولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ ( عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ عَيَالَةِ : « مَن قرَأُ سورةَ « الكهفِ » في يومِ الجمعةِ ، سطَع له نورٌ من تحتِ قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ له يومَ القيامةِ ، وغُفِر له ما بينَ الجمعتين » ( ) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشةَ قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ألا أخبرُكم بسورةٍ ملاً عظمتُها ما بينَ السماءِ والأرضِ ، ولِكاتِبِها من الأجرِ مثلُ ذلك ، ومَن قرَأ قرأها يومَ الجمعةِ غُفِر له ما بينَه وبينَ الجمعةِ الأُخرى وزيادةُ ثلاثةِ أيامٍ ، ومَن قرَأ الخمسَ (۱) الأواخرَ منها عندَ نومِه بعَثه اللهُ أيَّ الليلِ شاء؟! ». قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ . قال : «سورةُ أصحاب الكهفِ » (۷).

<sup>(</sup>١) الحاكم ١/١٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٤/٧٢٤ . والطبراني ١٩٧/٢٠ (٤٤٣) ، وابن مردويه – كما في تخريج الإحياء ٤٤٨/١ . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٥/ ١٣١ ، والتلخيص الحبير ٧٢/٢ وتخريج الإحياء ١٤٧/١ . وقال ابن كثير : وهذا الحديث في رفعه نظر ، وأحسن أحواله الوقف . وضعف الألباني المرفوع في ضعيف الترغيب (٤٤٧) .

<sup>(</sup>٦) في : ( العشر ) .

<sup>(</sup>٧) ابن مردويه - كما في تخريج الإحياء ٤٤٨/١ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن خالدِ بنِ مَعدانَ قال : مَن قرَأ سورةَ « الكهفِ » في كلِّ يومِ جمعةٍ قبلَ أن يخرُجَ الإمامُ ، كانت له كفارةَ ما بينَه وبينَ الجمعةِ ، وبلَغ نورُها البيتَ العتيقَ .

وأخرَج ابنُ الضريسِ عن أبي المهلَّبِ قال: مَن قرَأ سورةَ « الكهفِ » في يومِ الجمعةِ ، كانت (١) له كفارةً إلى الجمعةِ الأُخرى (٢).

وأخرَج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيُّ عَيَالِيَّ قال : « سورةُ « الكهفِ » تُدعَى في التوراةِ الحائلةَ ؛ تحولُ بين قارئِها وبينَ النارِ » ( " ) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « البيتُ الذي تُقرَأُ فيه سورةُ « الكهفِ » لا يدخُلُه شيطانٌ تلكَ الليلةَ » (١٠).

وأخرَج أبو عبيد (٥) والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ » ، عن أُمٌّ موسى قالت : المحان الحسن (٢٠٠٠ /كان الحسن (٢٠٠٠ من على يقرأ المحسن (٢١٠ من نسائِه فى كلَّ ليلةٍ ، وكانت مكتوبةً له فى لوح ، يُدارُ بلَوْحِه حيثُما دار من نسائِه فى كلِّ ليلةٍ (٧) .

<sup>(</sup>١) في ص ، ر٢ : ١ كان ، .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (٢٠٨) .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٢٤٤٨) . وقال : تفرد به محمد بن عبد الرحمن ، وهو منكر . ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٢٩٢) .

<sup>(</sup>٤) ابن مردويه - كما في تخريج الإحياء ٤٤٨/١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ر٢ : « وابن جرير » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح٢ : « والحسين يقرآن » . وفي حاشية ح١ كتب : « كذا في . . أو الحسين » . وفي فضائل أبي عبيد : « أو الحسين بن على ، يقرأ » .

<sup>(</sup>٧) أبو عبيد ص ١٣٢ ، والبيهقي (٢٤٤٧) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن صفيةَ بنتِ أبي عبيدٍ ، أنها سمِعت عمرَ بنَ الخطابِ يقرَأُ في صلاةِ الفجرِ بسورةِ أصحابِ الكهفِ

وأخرَج الديلميُّ في « مسندِ الفردوسِ » عن أنسِ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّةِ قال : « نزَلت سورةُ « الكهفِ » جملةً معها سبعون ألفًا من الملائكةِ » (٣) .

وأخورج ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو نعيم ، والبيهة ، كلاهما في « الدلائل » ، عن ابن عباس قال : بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبى مُعيط إلى أحبار يهود بالمدينة ، فقالوا لهم : سَلُوهم عن محمد ، وصفوا لهم صفته ، وأخيروهم بقوله ؛ فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء . فخرجا حتى أتيا المدينة ، فسألوا أحبار يهود عن رسول الله على ، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله ، وقالا : إنكم أهل التوراة ، وقد جئناكم لِتخبرونا عن صاحبنا هذا . فقالوا لهم أن شلُوه عن ثلاث ، فإن أخبر كم بهن فهو نبي مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل مُتقول ، فروا فيه رأيكم ؛ سَلُوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ، ما كان من أمرهم ؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب ، وسلُوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه هو أنه ومنكوه ، ما كان نبؤه هو سُلُوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه هو أنه وسلُوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه هو سلُوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه هو سلُوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه هو سلُوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه هو سلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه هو سلّوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه هو سلّوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه هو سلّوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه هو سلّو هم الله من الله من المره من الله من

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۳٥٣/۱ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ۲/۸ ٤ .

<sup>(</sup>٣) الديلمي (٦٨١٢).

<sup>(</sup>٤) في م : « لهما » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، ح٢ : « نبأه » .

عن الرُّوحِ ما هو؟ فإن أخبَر كم بذلك فإنه نبيٌ فاتَّبِعوه ، وإلا فهو مُتَقَوِّلٌ . فأقبَل النضرُ وعقبةُ حتى قدِما على (القريشِ فقالا: يا معشَرَ قريشٍ ، قد جئناكم بفصلِ ما بينكم وبينَ محمدٍ ، قد أمّرنا أحبارُ يهودَ أن نسألَه عن أمورٍ . فأخبَروهم بها ، فقال فجاءوا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ فقالوا: يا محمدُ ، أُخبِونا . فسألوه عمَّا أمَروهم به ، فقال لهم رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ أُخبِرُكم غدًا بما سألتُم عنه ﴾ . ولم يَستثن ، فانصرَفوا عنه ، ومكث رسولُ اللهِ عَلَيْهُ خمسَ عشرةَ ليلةً لا يُحدِثُ اللهُ إليه في ذلك وحيًا ولا يأتِيه جبريلُ ، حتى أَرْجَفَ أهلُ مكةً ، وأُحزَن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ مُكثُ الوحي عنه ، وشَقَ عليه ما يتكلّمُ به أهلُ مكةَ ، ثم جاءه جبريلُ من اللهِ عزَّ وجلَّ بسورةِ أصحابِ الكهفِ ، فيها معاتبتُه إياه على حزيه عليهم ، وخبرُ ما سألوه عنه من أمرِ الفتيةِ والرجل الطوافِ وقولِ اللهِ : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ ﴾ الآية (الإسراء: ١٥٥) . الفتيةِ والرجل الطوافِ وقولِ اللهِ : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ ﴾ الآية (الإسراء: ١٥٥) .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) ابن إسحاق (۳۰۲/۱ - سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ۱ /۱۶۳ ، ۱۶۶ ، والبيهقي ۲۷۰/۲ ، ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فإن » .

<sup>(</sup>٤) في ص : « سئلنا » .

مسيلِمة الكذابَ عن هؤلاء الثلاثِ فلم يدْرِ ما هي . فرجَعت الرسلُ إلى قريشِ بهذا الخبرِ من اليهودِ ، فأتوا رسولَ اللهِ ﷺ فقالوا : يا محمدُ ، أخيرِنا عن ذى القرنين الذى كان () بلغ المشرق والمغرب ، وأخيرِنا عن الرُّوحِ ، وأخيرِنا عن أصحابِ الكهفِ . قال () : «أُخيرُ كم بذلك غدًا» . ولم يقُلْ : إن شاء اللهُ . فأبطأ عليه جبريلُ خمسة عشرَ يومًا ، فلم يأتِه لتَركِ الاستثناءِ ، فشقَّ ذلك على رسولِ اللهِ عَنْ ، ثم أتاه جبريلُ بما سألوه فقال : « يا جبريلُ ، أبطأتَ على » . فقال : بتَوْ كِكُ الاستثناء أن () تقولَ : إن شاء اللهُ . قال : ولا تَقُولَنَّ لشيءٍ إنِّى فاعلُ ذلك عدًا إلا أن يشاء اللهُ . ثم أخبره بخبرِ () ذى القرنين ، وبخبرِ الروحِ وأصحابِ عدًا إلا أن يشاء اللهُ . ثم أخبره بخبرِ () ذى القرنين ، وبخبرِ الروحِ وأصحابِ الكهفِ ، ثم أرسَل إلى قريشٍ فأتَوه ، فأخبرهم عن حديثِ ذى القرنين وقال لهم : هو الرُّونُ أَسِر رَقِي ) » . يقولُ : مِن علم ربِّى ، لا علمَ لى به . فلما وافق قولَ () اليهودِ أنه لا يُخيرُ كم بالثالثِ ، قالوا : ﴿ يَحْرَانِ () تَظُلُهُ رَا فَ اللهُ عَلَى المَا اللهُ عنونَ () التوراة والفرقان ، وقالوا : ﴿ إِنَّا يِكُلِّ كُلُورُونَ ﴾ [القصص : ١٤] . وحدَّثهم بحديثِ أصحاب الكهفِ .

وأخرَج الطبراني عن أبي أُمامةَ قال: خطَبَنا رسولُ اللهِ ﷺ يومًا، فكان أكثرَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في م: « فقال » .

<sup>(</sup>٣) في م: « ألا ».

<sup>(</sup>٤) في م : ( عن حديث ) .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ح١ : ٥ قوله ٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح١ ، ح٢ : « ساحران » . والمثبت قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب : (ساحران) . ينظر النشر ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) في م : ( يعني ) .

خطبتِه ذكرُ الدجالِ ، فكان فيما قال لنا يومَئذِ : « إن اللهَ عزَّ وجلَّ لم يَبْعَثْ نبيًّا إلا حذَّر أمته ، وإني آخِرُ الأنبياءِ ، وأنتم آخِرُ الأمم ، وهو خارجٌ فيكم لا محالةَ ، فإن يَخْرُجْ وأنا بينَ أَظْهُرِكم فأنا حَجيجُ كلِّ مسلم ، وإن يخرُجْ فيكم بعدي فكلُّ (١) امرئ حجيجُ نفسِه ، واللهُ خَليفتي على كلِّ مسلم ، إنه (٢) يخرُجُ مِن خَلَّةٍ (٦) بينَ العراقِ والشام ، عاثَ يمينًا وعاثَ شمالًا ، يا عبادَ اللهِ ، اثبُتُوا ، فإنه يبدأُ يقولُ : أنا نبيٌّ . ولا نبيُّ بعدى ، وإنه مكتوبٌ بينَ عينَيه : كافرٌ . يقرؤُه كلُّ مؤمن ، فمَن لَقِيه منكم فليَتْفُلْ في وَجْهِه ، وليقرَأُ بقوارع سورةِ أصحابِ الكهفِ ، وإنه يُسَلَّطُ على نفس مِن بني آدمَ ، فيَقْتُلُها ثم يُحْيِيها ، وإنه لا يَعْدُو ذلك ، ولا يُسَلَّطُ على [٢٦٦ ظ] نفس غيرِها ، وإنَّ مِن فتنتِه أن معه جنةً ونارًا ، فنارُه جنةٌ ، وجنتُه نارٌ ، فمَن ابتُلِي بناره فليُغْمِضْ عينَيه وليَسْتعِنْ (١) باللهِ ، تكونُ عليه بردًا وسلامًا ، كما كانت النارُ بردًا وسلامًا /على إبراهيمَ ، وإنَّ أيامَه أربعون يومًا ؛ يومٌ كسنةٍ ، ويومٌ كشهرٍ ، ويومٌ كجمعةٍ ، ويومٌ كالأيام ، وآخِرُ أيامِه كالسَّرابِ ، يُصبِحُ الرجلُ عندَ بابِ المدينةِ فيممسى قبلَ أن يبلُغَ بابَها الآخَرَ » . قالوا : وكيف نُصلِّي يا رسولَ اللهِ في تلك الأيام القِصارِ ؟ قال : « تُقَدِّرون فيها كما تُقَدِّرون في الأيام الطِّوالِ » (°) .

711/2

<sup>(</sup>١) في م: « فلكل ».

<sup>(</sup>٢) في م : « وإن » .

<sup>(</sup>٣) خلة : طريق . النهاية ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: « وليستغث » .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٧٦٤٤ ، ٧٦٤٥) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٦٣٨٤) .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آَنَزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ ﴾ الآيات .

أخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ على عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ على عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوْجًا لَهُ عَوْجًا لَهُ عَوْجًا لَهُ عَوْجًا لَهُ عَوْجًا مُلْتَبَسًا (١).

مُلْتَبَسًا (١).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْحَرَجِ ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْحَيْنَ بَكُونَكِ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوْجًا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ فَيَــَمَّا ﴾ . قال : مستقيمًا .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ﴾ . قال : عذابًا شديدًا .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتَمٍ عَن قَتَادَةً فَى قُولِه : ﴿ مِن لَّذَنَّهُ ﴾ . أَيْ : مِن عَنْدِه .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنِ السَّدِيِّ فَى قُولِهِ : ﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا﴾ : يَعْنَى الجَنَّةَ . وَفَى قُولِهِ : ﴿ وَيُمْنَذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَٰكَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا﴾ . قال : هم اليهودُ والنصارى .

قُولُه تعالى : ﴿ فَلَمَلَّكَ بَىٰ خِيُّ نَفْسَكَ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : اجْتَمَع عُتبةُ بنُ رَبيعةً ، وشَيْبةُ بنُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤٠/١٥ ، ١٤٢ ، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٥/٢ .

ربيعة ، وأبو جهلِ بنُ هشام ، والنَّصْرُ بنُ الحارثِ ، وأميةُ بنُ خلفِ ، والعاصى بنُ وائلِ ، وأبو جهلِ بنُ هشام ، والنَّصْرُ بنُ الحارثِ ، في نفرٍ مِن قريشٍ ، وكان رسولُ اللهِ عَلَيْهِ قد كبر عليه ما يَرَى مِن خِلافِ قومِه إياه ، وإنكارِهم ما جاء به مِن النصيحةِ ، فأخزَنَه حزنًا شديدًا فأنْزَل اللهُ : ﴿ فَلَعَلَكَ بَنْ خُعُ نَفْسَكَ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَلْخِعُ نَقْسَكَ ﴾ . قال : قاتِلٌ نَفْسَك (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ في قولِه : ﴿ فَلَعَ لَكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ ﴾ . يقولُ : قاتِلٌ نفسَك .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ فَلَعَلَكَ بَلْخِعٌ نَّفْسَكَ ﴾ . قال : قال : قال : فَاسَكُ ، وَأَسَفًا ﴾ . قال : قال : القرآنِ ؛ ﴿ أَسَفًا ﴾ . قال : حَزَنًا إن لم يُؤْمِنُوا .

( وأخرَج ( ) ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَسَفًا ﴾ . قال : جَزَعًا " .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ فَلَمَ لَكَ بَدْخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « عبد ».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٧/٤٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر٢.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « عبد الرزاق و » .

حَزَنًا عليهم ، نهَى اللهُ نبيَّه عِيَالِيَّةٍ أَن يَأْسَفَ على الناسِ في ذنوبِهم (١)

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في « الوقفِ والابتداءِ » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أُخْبِرْني عن قولِه : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ . ما الباخِعُ ؟ فقال : يقولُ : قاتِلٌ نفسَك ، قال فيه لَبيدُ بنُ رَبيعةَ :

لعلَّك يومًا إن فَقَدتَ مَزارَها على بُعدِه (٢) يومًا لنفسِك باخِعُ قولُه تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ ﴾ الآيتين .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَبِي حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَا ﴾ . قال : ما عليها مِن شيءٍ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا﴾ . قال : الرِّجالُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ سعيدِ بنِ مُجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا﴾ قال : الرجالُ .

وأخرَج أبو نصرِ السِّجْزِيُّ في « الإبانةِ » ، ' مِن طريقِ مجاهدِ ' ، عن ابنِ عباسٍ في قوله : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا﴾ قال : العلماءُ زينةُ الأرض.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٩٦/١ مختصرا .

<sup>(</sup>٢) في ح٢: « فقده ».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٥١/١٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف ١ ، ح ١ ، م .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا﴾ . قال : هم الرِّجالُ العُبَّادُ العُمَّالُ للهِ بالطاعةِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ فى « التاريخِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عمرَ قال : تلا رسولُ اللهِ ﷺ هذه الآية : « ﴿ لِنَبْلُوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ » . فقلتُ : ما معنى ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : « ليَبْلُوَكُم (١) أَيُّكُم أُحسنُ عقلًا ، وأوْرَعُ عن محارمِ اللهِ ، وأَسْرَعُكم في طاعةِ اللهِ » (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادة فى قولِه : ﴿ لِنَـبُّلُوَهُمْ ﴾ ، قال : لنَحْتَبِرَهم ﴿ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلُكُ . قال : أَيُّهم أَتُّمُ عَقلًا (" .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ لِنَـبَلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ . قال : أشَدُهم للدنيا تَوْكًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سفيانَ الثوريِّ في قولِه : ﴿ لِنَـبَلُوَهُمْ أَيَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ . قال : أَزْهَدُهم في الدنيا ( أ ) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ . قال : يَهلِكُ كُلُّ شيءٍ عليها ويِّيبُدُ ( ) .

<sup>(</sup>١) في ص ، ح٢ : « لنبلونكم » .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۳۳٥/۱۲ ، وابن أبى حاتم ٢٠٠٦/٦ ، وابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الكشاف ١٤٥/٢ . وأحاديث العقل كلها كذب : ينظر التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٢٠٠٦/٦ ، بلفظ: أتم عملا .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٢٠٠٦/٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٥٣/١٥ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ صَعِيدًا جُرُزًا ﴾ . قال : الصَّعيدُ الترابُ ، والجُرُزُ الذى (١) ليس فيها زرعٌ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿جُرُزًا﴾ . قال : يعنى بالجُرُز الخرابَ .

قولُه تعالى : ﴿أَمْرُ حَسِبْتَ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن الضحاكِ قال : الكهفُ هو غارُ (٢) الوادي .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الرقيمُ الكِتابُ (٣) .

/وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ العَوْفيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ٢١٢/٤ الرقيمُ وادٍ دون فلسطينَ ، قريبٌ مِن أَيْلَةً .

وأخورج ابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ ابنِ مُحريجٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ( الرقيمُ الجبلُ الذي فيه ( ) الكهفُ ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسِ قال °: واللهِ ما أدرى ما الرقيمُ ؛ أكتابٌ (^) أم

<sup>(</sup>١) في م: « التي » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « في » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٥١/٨٥٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) في النسخ : « في » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۲۰،۱۹۰۱.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « الكتاب » ، وفي ف١ ، ح١ : « لكتاب » . وفي حاشية ح١ : « أكتاب » .

بُنْيانٌ ؟

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ قال : الرقيمُ ؛ منهم مَن يقولُ : كتابُ قَصصِهم . ومنهم مَن يقولُ : الوادى .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي صالحِ قال : الرَّقيمُ لَوْحٌ مكتوبٌ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرِ قال : الرقيمُ لوحٌ مِن حجارةٍ كتَبوا فيه قصة أصحابِ الكهفِ وأمْرَهم ، ثم وُضِع على بابِ الكهفِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى قال: الرقيمُ حين رُقمَتْ أسماؤُهم فى الصَّحْرةِ ، كتَب الملكُ فيها أسماءُهم ، وكتَب (١) أنهم هَلكوا فى زمانِ كذا وكذا فى مُلْكِ دَقْيوسَ (٢) ، ثم ضرَبها فى سورِ المدينةِ على البابِ ، فكان مَن دخل أو خرَج قَرَأُها ، فذلك قولُه : ﴿أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ ﴿ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفِرْيابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والزَّجَّاجيُ في « أمالِيه » ، وابنُ مَرْدُويَه ، "مِن طريقِ عكرمةً"، عن ابنِ عباسِ قال : لا أدرى ما الرقيمُ ، وسألتُ كعبًا فقال : اسمُ القريةِ التي خرَجوا منها .

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ص .

 <sup>(</sup>۲) فی ص ، ح ۱ : « یبوس » ، وفی ف ۱ ، م : « ریبوس » ، وفی ر ۲ : « ونفوس » ، وفی ح ۲ :
 « دینقوس » . وینظر التاج (د ق س) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١، ح١، ح٢، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٣٩٧/١ ، وهو في أمالي الزجاجي ص ٦ ، بدون إسناد .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن ابنِ عباسٍ قال : كلَّ القرآنِ أَعْلَمُه إلا أربعًا ؛ غِسْلِينَ ، وَخَنَانًا ، وَالْأَوَّاةَ ، وَالرقيمَ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن أنسِ بنِ مالكِ قال : الرقيمُ الكلبُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿أَمْرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالسَّنَّةِ كَانُواْ مِنْ ءَلِيَتِنَا عَجَبًا﴾ . يقولُ : الذى آتَيْتُك مِن العِلمِ والسُّنَّةِ والكَتابِ ، أفضلُ مِن شأنِ أصحابِ الكهفِ والرقيم .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَمْرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِنَا عَجَبًا ﴾ : كانوا بقولِهم أعجب آياتِنا ، ليسوا (٢) بأعجبِ آياتِنا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ أَمْرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَالْحَرْجِ ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ أَمْرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَالْرَقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِتِنَا عَجَبًا ﴾ . قال : ليسوا بأعجبِ آياتِنا ، كانوا مِن أبناءِ الملوكِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن أبي جعفرٍ قال : كان أصحابُ الكهفِ صَيارِفَةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مُودِيَه ، عن النَّعمانِ بنِ بشيرٍ ، أنه سمِع رسولَ اللهِ ﷺ يُحدِّثُ عن أصحابِ الرقيم : «إن ثلاثة (٣) نفر دخلوا إلى (١) الكهفِ ، فوقَع مِن الجبلِ حجرٌ على

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٩٧/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ليس ».

<sup>(</sup>٣) في ح٢ : « ستة » .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

الكهفِ فأُوصِدَ عليهم ، فقال قائلٌ منهم : تَذَكّروا أيُّكم عبِل حسنةً ، لعلَّ اللهَ أن يومَ ، فقال أحدُهم : نعم ، قد عَمِلتُ حسنةً مرةً ؛ إنه كان لى عمالٌ اسْتَأْجَرْتُهم في عمل لى ، كلُّ رجلِ منهم بأجرِ معلوم ، فجاءَني رجلٌ ذاتَ يوم ، وذلك في شَطرِ (٢) النهارِ ، فاسْتَأْجَرْتُه بقَدْرِ ما بَقِي مِن النهارِ بشرطِ (٣) أصحابِه الذين يَعْمَلُون في (أن بقيةِ نهارِهم ذلك ، كلُّ رجلِ منهم نهارَه كلَّه ، فرأيتُ مِن الذين يَعْمَلُون في (أن بقيةِ نهارِهم ذلك ، كلُّ رجلِ منهم نهارَه كلَّه ، فرأيتُ مِن الخيِّ اللَّ أنْقُصَه شيئًا ثمَّ استأجرتُ عليه أصحابَه . فقال رجلٌ منهم : يُعطِي هذا مثلَّ ما يُعطيني (٥) ولم يَعْمَلُ إلا نصفَ نهارِه ! فقلتُ له : إني لا أَبْخَسُك شيئًا مِن شرطِك ، وإنما هو مالى أحْكُمُ فيه بما شئتُ . فغضِب وتَرَكُ أجرَه ، فلمًا رأيتُ ذلك عَرَلتُ حقَّه في جانبِ البيتِ ما شاء اللهُ ، ثم مرَّ بي بعدَ ذلك بقرٌ ، فاشتريتُ له فَصِيلًا مِن البقرِ حتى بلغ ما شاء اللهُ ، ثم مرَّ بي الرجلُ بعدَ حينٍ وهو شيخٌ ضعيفٌ وأنا لا أعرِفُه ، فقال لى : إن لى عندَك حقًا . فلم أذْكُوه حتى عَرَّفني ذلك ، فقلتُ له : نعم ، إياك أبغني (١) . فعَرَضتُ عليه ما قد أخرَج (١) اللهُ (١) ونشخَوْ بي ، إلاً البقر ، فقلتُ (١) : هذا حقًك مِن البقر . فقال لى : يا عبدَ اللهِ ، لا تَسْخَوْ بي ، إلاً البقر ، فقلتُ (١) : هذا حقًك مِن البقر . فقال لى : يا عبدَ اللهِ ، لا تَسْخَوْ بي ، إلاً البقر ، فقلتُ (١) .

<sup>(</sup>١) في ح٢ : ( يفرج عنا ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ شغل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : « بشطر » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ يعطينا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ أَبْتَغَى ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أخرجه».

<sup>(</sup>٨) بعده في م: «له».

<sup>(</sup>٩) بعده في ح ٢، م: «له».

تَتَصَدَّقْ عليَّ ، فأعْطِني حقِّي . فقلتُ : واللهِ ما أسخَرُ منك ، إنَّ هذا لَحقُّك . فَدَفَعْتُه إليه ، اللَّهُمَّ إن كنتَ تَعْلَمُ أني قد كنتُ صادقًا وأني فَعَلتُ ذلك لوجهك ، فَافْرِجْ عَنَا هَذَا الْحَجَرَ . فَانْصَدَع حَتَى رَأُوا الضُّوءَ وأَبْصَرُوا . وقال الآخَوُ : قد عَمِلتُ حسنةً مرةً ؛ وذلك أنَّه كان عندي فضلٌ فأصاب الناسَ شِدَّةٌ ، فجاءَتْني امرأةٌ فطَلَبَتْ مني معروفًا ، فقلتُ : لا واللهِ ، ما هو دونَ نَفْسِك . فأبَتْ عليَّ ، ثم رَجَعَتْ فذَكَّرَتْني باللهِ ، فأَبَيْتُ عليها وقلتُ : لا واللهِ ، ما هو دونَ نفسِك . فأبتْ على (١) ، فذكَرتْ [٢٦٧ و] ذلك لزوجِها ، فقال : أعْطِيهِ نفسَك وأغْني عِيالَكِ . فلمَّا رأت (٢٠) ذلك سَمَحَتْ بنفسِها ، فلمَّا هَمَمْتُ بها قالت : إني أخافُ اللهَ ربُّ العالمين . فقلتُ لها : تخافين اللهَ في الشدةِ ولم أَخَفْه في الرخاءِ ! فأعطيتُها ما استغنتْ هي وعيالُها ، اللهمَّ فإن كنتَ تَعْلَمُ أني فعلتُ ذلك لوجهِك ، فافْرِجْ عنا هذا الحجر . فانْصَدَع الحجرُ حتى رَأُوا الضوءَ وأيْقَنوا الفرَّجَ . ثم قال الثالث : قد عَمِلتُ حسنةً مرةً ؛ كان لي أبَوَانِ شيخانِ كبيرانِ قد بلَغهما الكِبَرُ ، وكانت لى غنمٌ فكنتُ أرْعاها ، وأختلِفُ فيما بينَ غنمي وبينَ أبَوَيٌّ ، أَطعِمُهما وأشبِعُهما ، وأرجِعُ إلى غنمي ، فلمَّا كان ذاتَ يوم أصابني غَيْثُ (٢) شديدٌ فَحَبَسنى ، فلم أَرْجِعْ إلا مُؤخَّرًا ، فأتيتُ أهلى فلم أدْخُلْ منزلى حتى حَلَبتُ غنمي ، ثم مَضَيتُ إلى أبوعٌ أَسْقِيهما فوجدتُهما قد ناما ، فشَقَّ عليَّ أن

<sup>(</sup>١) بعده في م : «ثم رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها ، وقلت : لا والله ، ما هو دون نفسك . فأبت على » .

<sup>(</sup>٢) في م: ((رأيت).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، ص، ف ١، ر ٢، ح ١: (عنت)، وفى ح ٢: (تعب).

أُوقِظَهما ، وشقَّ عليَّ أن أترُكَ غنمي ، فلم أَبْرَحْ جالسًا ومِحْلَبي (' على يدى ، ٢١٣/٤ /حتى أَيْقَظَهما الصُّبْحُ فسَقَيتُهما ، اللهمَّ إن كنتَ تَعْلَمُ أني فَعَلتُ ذلك لوجهِك فَافْرِجْ عَنَا هَذَا الحَجَرَ . فَفَرَّجِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَخَرَجُوا إِلَى أَهْلِيهُمْ رَاجِعِينَ » (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ المنذرِ ، عن أنسِ ، عن النبيِّ ﷺ : ﴿ أَن ثَلاثَةَ نَفْرِ فَي مَا سلَف مِن الناس انْطَلَقوا يَرْتادون لأَهْلِهم (٢)، فأخَذَتْهم السماءُ فدَخَلوا غارًا، فسَقط عليهم حجرٌ ، انجاف (١٠) حتى ما يَرَوْن منه خَصاصَةً ٥) فقال بعضُهم لبعض: قد وقَع الحجرُ وعفَا الأثَرُ ، ولا يَعْلَمُ مكانَكم إلا اللهُ ، فادْعُوا اللهَ عزَّ وجلُّ بأَوْثَقِ أعمالِكم . فقال رجلٌ منهم : اللَّهُمَّ إن كنتَ تَعْلَمُ أنه كان لي والدانِ، فكنت أَحْلُبُ لهما في إنائِهما فآتِيهما ، فإذا وجدتُهما راقِدَيْن قمتُ على رءوسِهما (١) كراهة أن أرُدَّ سِنتهما في رءوسِهما (١) ، حتى يَسْتَيْقِظا (٧) متى اسْتَيْقَظا ، اللهمَّ إن كنتَ تَعلَمُ أنى إنما فعلتُ ذلك رجاءَ رحمتِك ، ومخافةَ عذابك ، ففَرِّج عنا . فزال ثلثُ الحجر . وقال الثاني : اللهمَّ إن كنتَ تعلُّمُ أنى

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١، ر ٢، ح ٢: « محلبتي » . والمحلب : الإناء الذي يحلب فيه اللبن . النهاية . 271/1

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط (٢٣٠٧، ٢٣٠٨)، والأحاديث الطوال (٤١). والحديث عند أحمد . ٣٦٦/٣٠ - ٣٦٩ (١٨٤١٧). وقال محققوه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١، ح ١، م: « لأهليهم ».

<sup>(</sup>٤) في م: « فجاف » .

<sup>(</sup>٥) الخصاصة: الثقب الصغير. ويقال: إن الخصاص شبه كوة في قبة أو نحوها إذا كان واسعًا قدر الوجه . التاج (خ ص ص) .

<sup>(</sup>٦) في ح٢: ( رأسيهما ) .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف١، ر٢، ح١، ح٢ : « يستيقظان » .

استأجرتُ أجيرًا على عملٍ يَعْمَلُه ، فأتانى يطلُبُ أجرَه وأنا غضبانُ ، فزَبَرْتُه ('') فانْطَلَق وترَك أجرَه ، فجَمَعْتُه وثَمَّرْتُه حتى كان منه كلَّ المالِ ، فأتانى يطلُبُ أجرَه ، فذَفَعْتُ إليه ذلك كلَّه ، ولو شئتُ لم أُعْطِه إلا أجرَه الأولَ ، اللهمَّ إن كنتَ تعلَمُ أنى إنما فعلتُ ذلك رجاءَ رحمتِك ومخافة عذابِك (۲) ، ففرِّج عنا . فزال ثلثا الحجرِ . وقال الثالثُ : اللهمَّ إن كنتَ تعلَمُ أنه أعْجَبَتْه امرأةٌ فجعل لها مجعلًا ، فلمَّا قدر عليها وَقَر لها نفسَها ، وسَلَّم لها مجعلَها . اللهم إن كنتَ تعلَمُ أنى إنما فعلتُ ذلك رجاءَ رحمتِك ومخافة عذابِك ، ففرِّج عنا . فزال الحجرُ وخرجوا فعلتُ ذلك رجاءَ رحمتِك ومخافة عذابِك ، ففرِّج عنا . فزال الحجرُ وخرجوا معانيقَ ('') » .

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن المنذر ، عن ابن عمر ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « بينَما (٥) ثلاثة نفر ممن كان قبلَكم يَمْشون ، إذ أصابَهم مطرّ فأَوَوْا إلى غار ، فانْطَبَق عليهم ، فقال بعضهم لبعض : إنه والله يا هؤلاء لا يُنجِيكم إلا الصدق ، فليَدْ عُ كلُّ رجلٍ منكم بما يَعلَمُ أنه قد صدَق فيه . فقال واحدٌ منهم : اللَّهُمَّ إن كنتَ تعلَمُ أنه كان لى أجيرٌ (عمِل لى أعمَل لى أعلى فَرَق (٧) من أمرِه أنى فذهَب وترَكه (٨) ، وإنى عَمَدتُ إلى ذلك الفَرَقِ فزَرَعْتُه ، فصار مِن أمرِه أنى

<sup>(</sup>١) زبره: نهره وأغلظ له في القول والرد. ينظر النهاية ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) في ح ٢: ١ عقابك ١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح ٢، م : « معاتيق » ، وفي ف ١ : « معانقين » . ومعانيق : مسرعين . النهاية ٣ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٩/١٩ (٤٥٤). وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥) سقط من : ح ٢. وبعده في الأصل : « كان » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «يعمل».

<sup>(</sup>٧) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا. النهاية ٣/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « ترك » .

اشْتَرَيتُ منه بقرًا، وأنه أتانى يطلُبُ أجرَه ، فقلتُ (۱) : اعْمَدْ إلى تلك البقرِ ، فشقها . فقال لى (۲) : إنمالى عندَك فَرَقٌ مِن أُرْزِ . فقلتُ له : اعْمَدْ إلى تلك البقرِ ، فإنها مِن ذلك الفرَقِ . فساقها ، فإن كنتَ تعلَمُ أنى فعلتُ ذلك مِن حشيتِك (۲) ففرِ عنا . فانساخَتْ (۱) عنهم الصَّحْرةُ . فقال الآخَرُ : اللَّهُمَّ إن كنتَ تعلَمُ أنه ففرِ عنا . فانساخَتْ (۱) عنهم الصَّحْرةُ . فقال الآخَرُ : اللَّهُمَّ إن كنتَ تعلَمُ أنه كان لى أبورانِ شيخانِ كبيرانِ ، فكنتُ آتِيهما كلَّ ليلةِ بلبنِ غنم لى ، فأبطأتُ عليهما ليلةً ، فجئتُ وقد رقدا ، وأهلى وعيالى يتَضاغَوْن (۱) مِن الجوعِ ، فكنتُ لا أَشْقِيهم حتى يَشْرَبَ أبورانَ ، فكرِهتُ أن أُوقِظَهما ، وكرِهتُ أن أدعَهما فيستكِنًا لشَرْبَتِهما (۱) ، فلم أزَلُ أنْتَظِرُ حتى طلَع الفجرُ ، فإن كنتَ تعلَمُ أنى فعلتُ ذلك مِن خشيتِك ، ففرِ جُ عنا . فانساخَتْ (۲) عنهم الصخرةُ حتى نظروا إلى السماءِ . خشيتِك ، ففرِ جُ عنا . فانساخَتْ (۲) عنهم الصخرةُ حتى نظروا إلى السماءِ . فقال الآخَرُ : اللَّهُمَّ إن كنتَ تعلَمُ أنه كان لى ابنةُ عَمِّ مِن أَحَبُّ الناسِ إلى ، فقال الآخَرُ : اللَّهُمَّ إن كنتَ تعلَمُ أنه كان لى ابنةُ عَمِّ مِن أَحَبُّ الناسِ إلى ، وأنى راوَدْتُها عن نفسِها ، فأبَتْ إلا أن آتِيها بمائةِ دينارٍ ، فطَلَبَتُها حتى قدَرتُ ، (فأتيتُها بها فدَفَعْتُها أَن إليها ، فأمْكَنتْني مِن نفسِها ، فلَمًا قَعَدتُ وقدَرتُ ، (أَتيتُها بها فدَفَعْتُها أَلِيها ، فأمْكَنتْني مِن نفسِها ، فلَمًا قَعَدتُ

<sup>(</sup>۱) بعده في م ، ونسخة من البخارى : « له » .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى ص: «رحمتك».

<sup>(</sup>٤) انساخت: انشقت. فتح البارى ٦/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) يتضاغون : يصيحون ويبكون . ينظر النهاية ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٦) في م: «بشربتهما». ويستكنا: أي يضعفا؛ لأنه عشاؤهما، وترك العشاء يهرم. وقوله: يستكنا: من الاستكانة. وقوله: لشربتهما: أي: لعدم شربتهما فيصيران ضعيفين مسكينين، والمسكين الذي لاشيء له. فتح الباري ٦/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٧) في ح ٢: « فانساحت » . بالحاء المهملة ، وهو كذلك في نسخة من البخاري .

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في ح ٢: « فأتيت بها فدفعت بها » .

بينَ رِجْلَيها قالت: اتَّقِ اللهَ ولا تَفُضَّ الخَاتَمُ (١) إلا بحقِّه. فقمتُ وتَرَكتُ المائةَ دينارِ ، فإن كنتَ تعلَمُ أنى فعلتُ ذلك مِن خشيتِك ، ففَرِّج عنا. ففَرَّج اللهُ عنهم فخَرَجوا (٢).

وأخرَج البخاريُّ في « تاريخِه » مِن حديثِ ابنِ عباسٍ ، مثلَه . قولُه تعالى : ﴿إِذْ أُوَى ٱلْفِتْـيَةُ ﴾ .

أخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : غَزَوْنا مع معاوية غزوة المَضِيقِ (ئ نحو الرومِ ، فمَرَرْنا بالكهفِ الذى فيه أصحابُ الكهفِ الذى ذكر اللهُ فى القرآنِ ، فقال معاوية : لو كُشِف لنا عن هؤلاء فنظُرْنا الكهفِ الذى ذكر اللهُ فى القرآنِ ، فقال معاوية : لو كُشِف لنا عن هؤلاء فنظُرْنا اليهم ؟ فقال له ابنُ عباسٍ : ليس ذلك لك (٥) ، قد منع اللهُ ذلك من (١) هو حيرٌ منك ، فقال : ﴿ لَو الطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ . فقال معاوية : لا أَنْتهى حتى أعلَم علمهم . فبعث رجالًا فقال : اذْهَبوا فادْخُلوا الكهفَ بعث اللهُ عليهم ريحًا الكهفَ فأخرَ بَعْهُم ، فبلغ ذلك ابنَ عباسٍ فأنشأ يُحدِّثُ عنهم ، فقال : إنهم كانوا فى فأخرَ بَعْهُم ، فبلغ ذلك ابنَ عباسٍ فأنشأ يُحدِّثُ عنهم ، فقال : إنهم كانوا فى مملكةِ ملكِ مِن الجبابرةِ ، فجعلوا يعبُدون حتى عبَدوا الأوثانَ ، وهؤلاء الفتية فى

<sup>(</sup>١) لا تفض: لا تكسر، والخاتم كناية عن عذرتها. فتح البارى ٦/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٦٥)، ومسلم (٢٧٤٣)، والنسائي – كما في تحفة الأشراف (٨٤٦١).

<sup>(</sup>٣) في ص: « ابن النجار » ، وفي ف ١: « ابن النجاري » ، وفي ح ١: « ابن البخاري » .

<sup>(</sup>٤) فى ص: «الضيق»، وفى ح ١: «المصطلق»، وفى التغليق: «المصيف»، وفى فتح البارى ٦ / ٥٠٠ والصائفة». وقال ابن جرير فى حوادث سنة اثنتين وثلاثين: فمن ذلك غزوة معاوية بن أبى سفيان المضيق، مضيق القسطنطينية. تاريخ ابن جرير ٤/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ إليك ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: «عمن».

المدينةِ ، فلمَّا رَأُوْا ذلك خرَجوا مِن تلك المدينةِ ، فجَمَعهم اللهُ على غير ميعادٍ ، فجعَل بعضُهم يقولُ لبعض : أين تُريدون ؟ أين تَذْهبون ؟ فجعَل بعضُهم يُخفي من (١) بعض ؛ لأنه لا يدرى هذا علام خرّج هذا ، ولا يدرى هذا (علام خرّج هذا"، فأخَذوا العهودَ والمواثيقَ أن يُخبِرَ " بعضُهم بعضًا ، فإن اجْتَمَعوا على شيءِ وإلا كتَم بعضُهم بعضًا . فاجْتَمَعوا على كلمةٍ واحدةٍ فقالوا : ﴿ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ﴾. إلى قولِه: ﴿مِرْفَقًا﴾. قال: ففُقِدوا (١) فجاء أهلُهم يَطْلُبُونِهِم لا يَدْرُون أين ذَهَبُوا ، فرُفِع أمرُهم إلى الملكِ فقال : لَيَكُونَنَّ لهؤلاء القوم بعدَ اليومِ شأنٌ ، ناسٌ خرَجوا لا يُدرَى أين ذَهَبوا في غيرِ جنايةٍ (٥) ولا شيءٍ يُعرَفُ . فدعا بلَوْح مِن رَصاصٍ فكَتَب فيه أسماءَهم ثم طُرِح في خِزانتِه ، فذلك قولُ اللهِ: ﴿ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ/ وَٱلرَّقِيمِ ﴾ . والرقيمُ هو اللوحُ الذي كتَبوا (١٠) ، فانْطَلَقوا حتى دخَلوا الكهفَ ، فضرَب اللهُ على آذانِهم فنامُوا(٧) ، فلو أنَّ الشمسَ تطلُعُ عليهم لأَحْرَقَتْهم، (أُولُولا أنهم أُ يُقَلَّبُون لأَكَلَتْهم الأرضُ، ذلك قولُ اللهِ : ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ ﴾ الآية . قال: ثم إن ذلك الملكَ ذهَب ، وجاء ملكٌ آخَرُ ، فعبَد اللهَ وكسَّر (٩) تلك الأوثانَ ، وعدَل في الناسِ ، فبعَثهم اللهُ لِمَا يريدُ ، فقال

1 1 2 / 2

<sup>(</sup>١) في ص: «عن»، وفي ف ١، ح ١، م: «على».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م. وبعده في ف ١، ح ١: « ولا يدري هذا».

<sup>(</sup>٣) في ح ٢: ﴿ يَخْبُرُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ٢، م: « فقعدوا » .

<sup>(</sup>٥) في م : « خيانة » .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: « فيه » .

<sup>(</sup>٧) في م: « فقاموا » .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل ، ح ٢: «ولو أنهم لا».

<sup>(</sup>٩) في م: « ترك » .

قائلٌ منهم: كم لَيِثْتُم؟ فقال بعضُهم: يومًا. وقال بعضُهم: يومين. وقال بعضُهم: أكثرَ مِن ذلك. فقال كبيرُهم (١) : لا تَحْتَلِفُوا، فإنه لم يَحْتَلِفْ قومٌ قطَّ الله هَلكوا، ﴿ فَكَابُعَثُوا أَصَلَكُمُ مَ يَورِقِكُمُ هَكَذِهِ ۚ إِلَى الْمَدِينَةِ ( فَلْمَنظُرْ أَيُّهَا الله هَلكوا، ﴿ فَكَابُعُ مُورِقِ مِنْهُ وَلِيَتَلَطَفْ ﴿ يعنى به ﴿ أَزَكَى ﴿ بَالْهُ وَلَيْمَلَطُفْ ﴾ يعنى به ﴿ أَزَكَى ﴾ به الطهر؛ إنهم كانوا يذبَحون الحنازير - قال: فجاء إلى المدينة ( فَرَأَى شَارة (١) انْكرَها، ورأى كانوا يذبَحون الحنازير - قال: فجاذ ورمى إليه بدِرهم، وكانت دَراهِمُهم كخفافِ ( ) الرئبع - يعنى ولدَ الناقة - فأنكر الحبازُ الدرهم فقال: مِن أين لك هذا الدرهم ؟ لقد وَجَدْتَ كَنزًا، لتَدُلَّنَى عليه أو لأَرْفَعَنَّك إلى الأمير . فقال: أتُحوِّفُنى . الأمير ( وأبي دهقان ( الأمير ؟ قال: مَن أبوك؟ قال: فلانٌ . فلم يعرِفْه، فقال: فلانٌ . فلم يعرِفْه، فالمُتمَع عليهم الناسُ، فرُفِع إلى عاملِهم ( ) فسألَه، فأخبَرَه، فقال: على باللَّوح . فجيءَ به فسَمَّى أصحابَه فلانًا وفلانًا، وهم مَكْتُوبُون في اللوح، فقال الناسُ ( ) : إن الله قد دَلَّكم على إخوانِكم . وانْطَلَقُوا وركِبُوا حتى أَتُوا الكهفَ ، فلمًا دَنَوْا مِن الكهفِ قال الفتى : إخوانِكم . وانْطَلَقُوا وركِبُوا حتى أَتُوا الكهف ، فلمًا دَنَوْا مِن الكهفِ قال الفتى :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر ٢: «أكبرهم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ. والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٣) في ص: « بشارة » ، وفي ف ١: « سارها » ، وفي ر ٢: « سارة » ، وفي ح ١: « سارما » . والشارة : العلامة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كحقاب».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: « وأنا دهقان » ، وفي ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٢: « وإني دهقان » ، وفي م : « وأتى الدهقان » .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، م: «عالمهم».

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، ح ١، م: «للناس».

مكانكم أنتم (١) حتى أدخُلَ أنا على أصحابى ، ولا تَهْجُموا فَيَفْزَعوا (٢) منكم وهم لا يَعْلَمون أن اللهَ قد أَقْبَل بكم وتاب عليكم . فقالوا : لتَحْرُجَنَّ علينا . قال : نعم ، إن شاء اللهُ . (أفدخل فلم يَدْروا (١) أين ذهب ، وعُمِّى (١) عليهم المكانُ (١) فطلبوا وحرَصوا فلم يَقْدِروا على الدخولِ عليهم ، (فقالوا (١) : أكرِموا إخوانكم . فنظروا في أمرِهم فقالوا : لَنتَّخِذَنَّ عليهم مسجدًا . فاتَّخذوا عليهم مسجدًا ، فجعلوا يُصَلُّون عليهم ويَسْتَغْفرون لهم (١١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ قال : كان أصحابُ الكهفِ (١٢) أبناءَ ملوكِ ، رَزَقهم اللهُ الإسلامَ ، فتَعَوَّذُوا بدينهم واعْتَزَلُوا قومَهم حتى انْتَهَوْا إلى الكهفِ ، فضرَب اللهُ على صِماخاتِهم (١٣) ، فلَيِثُوا دهرًا طويلًا حتى هَلَكَتْ أُمَّتُهم ، وجاءتْ أُمَّةٌ مسلمةً ، وكان مَلِكُهم مسلمًا ، واخْتَلَفُوا حتى هَلَكَتْ أُمَّتُهم ، وجاءتْ أُمَّةٌ

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ح٢ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « فيفزعون » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لتفرجن » .

٤ - ٤) في الأصل: ٥ فلم يدروا فدخل ما شاء الله ٥ .

<sup>(</sup>٥) في مصدر التخريج: «يدر».

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ح ١، ح ٢: ﴿ غمى ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١، ح ١، م: «حرضوا».

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: م.

<sup>(</sup>١٠) في ف ١، ح ١: « فقال ٥.

<sup>(</sup>۱۱) ابن أبي شيبة – كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢/ ٣٠١، ولم يذكر لفظه ، وابن أبي حاتم – كما في تغليق التعليق ٢٤٤/٤ – ٢٤٦. وقال الحافظ: هذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>١٢) بعده في الأصل: « من » .

<sup>(</sup>۱۳) في ص، ر٢، ح١، ح٢: «سماخاتهم».

<sup>(</sup>١٤) بعده في الأصل: «أخرى».

في الرُّوح والجسدِ ؛ فقال قائلٌ <sup>(١)</sup> : يُبْعَثُ الروحُ والجسدُ جميعًا . وقال قائلٌ : يُبعَثُ الرومُ ، فأما الجسدُ فتَأْكُلُه الأرضُ ولا يكونُ شيئًا . فشَقَّ على مَلِكِهم اختلافُهم ، فانْطَلَق فلَبِس المُسُوح ، وجلَس على الرَّمادِ ، ثم دعا اللهَ فقال : أَيْ ربِّ، قد تَرَى اختلافَ هؤلاءِ، فابْعَثْ لهم (٢) آيةً تُبَيِّنُ لهم. فبعَث اللهُ أصحابَ الكهفِ ، فبَعَثوا أحدَهم ليشتريَ لهم طعامًا ، فدخَل السوقَ ، فجعَل أَ يُنكِرُ الوجوة ويَعرفُ الطُّرُقَ ، ورَأَى الإيمانَ ظاهرًا بالمدينةِ ، فانطَلَق وهو مُسْتَخْفِ حتى أتّى رجلًا يَشْتَرى منه طعامًا ، فلمَّا نظر الرجلُ إلى الوَرقِ أنْكَرَها - حسِبتُ أنه قال : كأنها أخفافُ الرُّبَع . يَعْني الإبلَ الصِّغارَ - فقال الفتي : أليس ملكَكم فلاتٌ ؟ فقال الرجلُ: بل ملكّنا فلاتٌ . فلم يَزَلْ ذلك بينَهما حتى رفَعه إلى الملكِ ، فنادَى في الناس فجَمَعهم فقال : إنكم اخْتَلَفْتم في الرُّوح والجسدِ ، وإن اللهَ قد بعَث لكم آيةً ، فهذا الرجلُ ( ) مِن قوم فلانٍ . يعنى مَلِكَهم الذي قبلَه . فقال الفتي: انطَلِقوا(١) بي إلى أصحابي. فركِب الملكُ وركِب معه الناسُ، حتى انْتَهَى إلى الكهفِ، فقال الفتى: دعُونى (٧) أَدْخُلُ إلى أصحابي. فلمَّا أَبْصَروه وأَبْصَرَهم ضُرِب على آذانِهم ، فلمَّا اسْتَبْطَئُوه دخل الملكُ ودخل الناسُ معه ، فإذا

<sup>(</sup>۱) بعده في ر ۲: «منهم».

<sup>(</sup>٢) في ح ٢: « إليهم».

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ٢: «لهم».

<sup>(</sup>٤) في م: « فلما نظر جعل ».

<sup>(</sup>٥) في م: «رجل».

<sup>(</sup>٦) في م: «انطلق».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «حتى».

أجسادٌ لا يُنكِرُ (١) منها شيئًا (٢) غيرَ أنها لا أرواحَ فيها . فقال الملكُ : هذه آيةٌ بعَثها اللهُ لكم . فغزا ابنُ عباسٍ مع حبيبِ بنِ مَسْلَمَةَ ، فمَرُّوا بالكهفِ فإذا فيه عِظامٌ ، فقال رجلٌ: هذه عظامُ أصحابِ (١) الكهفِ . فقال ابنُ عباسٍ : لقد (٤) ذَهَبتُ عظامُهم منذُ (٥) أكثرَ مِن ثلاثِمائةِ سَنةٍ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ قال : كان أصحابُ الكهفِ أبناءَ عظماءِ أهلِ مدينتِهم وأهلِ شرفِهم ، خرَجوا فاجْتَمَعوا وراءَ المدينةِ على غيرِ ميعادِ ، فقال رجلٌ منهم هو أشْبَهُهم : إنى لاَجِدُ في نفسي شيئًا ما أظُنُّ أحدًا يَجِدُه . قالوا : ما تجدُ ؟ قال : أجدُ في نفسي أن ربِّي ربُّ السماواتِ والأرضِ . فقاموا جميعًا فقالوا : ﴿ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَن نَدَّعُواْ مِن دُونِدِة إللها لَقَدُ قَلْمَا إِذَا شَطَطًا ﴾ . وكان مع ذلك مِن حديثِهم وأمرِهم ما قد ذكر الله في القرآنِ ، فأجْمَعوا أن يَدْخُلوا الكهفَ ، وعلى مدينتِهم إذ ذاك جبارٌ يُقالُ له : دقيوسُ . فلَبِثوا في الكهفِ ما شاء الله رُقُودًا ، ثم بَعَثهم الله ، فبعثوا أحدَهم ليثبتاع لهم طعامًا ، فلمّا خرَج إذا هم بخظيرةِ على بابِ الكهفِ ، فقال : ما كانت هذه هلهنا عَشِيَّة أمسٍ . [٢٦٧ظ] فسمِع كلامًا مِن كلامِ المسلمين يَذكُولًا اللهَ ، وكان الناسُ قد أسْلَموا بعدَهم وملك عليهم رجلٌ صالحٌ ، فظنَّ أنه أخطأ

<sup>(</sup>١) في م: «يبلي».

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «شيء».

<sup>(</sup>٣) في م: «أهل».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/ ٣٩٥، ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: (بذكر»، وفي ر ٢، ح ٢: (يذكروا».

الطريق، فجعل ينظُرُ إلى مدينتِه التى خرَج منها وإلى مدينتَيْن وِجاهَها (۱) ، أسماؤُهُنَّ (۱) : أُفْسُوسُ (أيدبوسُ (۱) ، وشاموسُ (۰) . فيقولُ : ما أخطأتُ الطريق ؛ هذه أُفْسُوسُ وأيدبوسُ (۱) وشاموسُ (۱) . فعمَد (۱) إلى مدينتِه التى خرَج منها ، ثم عمَد حتى جاء السوق ، فوضَعَ وَرِقَه فى يدِ رجلٍ ، فنظَر فإذا وَرِقَ ليست بورِقِ الناسِ ، فانْطَلَق به إلى الملكِ وهو خائفٌ ، فسَأَلَه وقال : لعلَّ هذا مِن الفتيةِ (۱) الذين خرَجوا / على عهدِ دقيوسَ ، فإنى قد كنتُ أدعو اللهَ أن يُريِنيهم ١٩٥١ وأن يُغلِمَنى مكانهم . ودعا مشيخة أهلِ القريةِ ، وكان رجلٌ منهم قد كان عنده أسماؤُهم وأنسائهم ، فسَأَلَهم فأخبَروه ، فسَأَل الفتى فقال : صدَق . وانْطَلَق الفتيةُ حِسَّ الناسِ فقالوا : أُتِيتُم ، ظُهِرَ على صاحبِكم . فاعْتَنَق بعضُهم بعضًا ، الفتي منهم أرْسَلوه ، فلمَّا قدِم إلى وجعَل يُوصِى بعضُهم بعضًا بدينِهم ، فلمَّا نظر إليهم الملكُ شَقَ عليه إذ (۱) لم يَقْدِرْ وحامِ اللهُ ماتوا عندَ ذلك مِيتَةَ الحَقِّ ، فلمَّا نظر إليهم الملكُ شَقَ عليه إذ (۱) لم يَقْدِرْ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢: «وجاههما».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أسماؤهما».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٢: «أقسوس»، في ر ٢: «أقنوس». وأفسوس: بلد بثغور طرسوس يقال: إنه بلد أصحاب الكهف. معجم البلدان ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١، م: «أيديوس».

<sup>(</sup>٥) في ح ٢: « شاهوس » .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ح ١، م: (أيديوس »، وفي ر ٢، ح ٢: (أندوس » .

<sup>(</sup>٧) في ح ١: «شامدس»، وفي ح ٢: «شاهوس».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « فعهد».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « الفئة » .

<sup>(</sup>۱۰) في ف ١، ح ١، م: «أن».

عليهم أحياءً ، وقال: (الأدفِنَنَّهم إذ فاتونى فى صُندوقٍ المِن ذهبٍ . فأتاه آتٍ منهم فى المنامِ فقال : أرَدتَ أن تجعَلَنا فى صندوقٍ مِن ذهبٍ ، فلا تَفْعَلْ ، ودَعْنا فى كهفِنا ، فمِن الترابِ خُلِقْنا وإليه نعودُ . فتَرَكهم فى كهفِهم ، وبنَى على كهفِهم مسجدًا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن وهبِ بن مُنبّهِ قال : جاء رجلٌ مِن حوارِيّی عیسی علیه السلامُ إلی مدینةِ أصحابِ الکهفِ ، فأراد أن يَدخُلَها فقيلَ : علی بابِها صنم ، لا يدخُلُها (۲ أحدٌ إلا سجد له . فكرِه أن يدخُلَ ، فأتَی حمّامًا فكان فيه قريبًا مِن تلك المدينةِ ، وكان يعمَلُ فيه ، يُؤَاجِرُ نفسه مِن صاحبِ الحمّامِ ، ورأى صاحبُ الحمّامِ في حمّامِه البرَكةَ والرِّزْقَ ، وجعَل يَسْتَوْسِلُ (۳) إليه ، وعَلِقَه (في صاحبُ الحمّامِ في حمّامِه البرَكةَ والرِّزْق ، وجعَل يَسْتَوْسِلُ (۳) إليه ، وعَلِقَه في تعبدُ المدينةِ ، فجعَل يُخبِرُهم عن (٥) خبرِ السماءِ والأرضِ وخبرِ (١ الآخرةِ حتى آمنوا به وصَدَّقوه ، وكانوا على مِثْلِ حالِه في حُسنِ الهيئةِ ، وكان يَشتَرِطُ على صاحبِ الحمّامِ : إن الليلَ لي ، ولا تَحولُ بيني وبينَ الصلاةِ إذا وكان يَشتَرِطُ على صاحبِ الحمّامِ : إن الليلَ لي ، ولا تَحولُ بيني وبينَ الصلاةِ إذا حضَرَتْ . حتى جاء ابنُ الملكِ بامرأةِ يدخُلُ بها الحمّامَ ، فعيّرَه الحواريُ فقال : عضرَتْ . حتى جاء ابنُ الملكِ بامرأة يدخُلُ بها الحمّامَ ، فعيّرَه الحواريُ فقال : أنت ابنُ الملكِ وتدخُلُ مع هذه (١ الكَذا الكَذا )! فاسْتَحْيا فذهَب ، فرجَع مرةً أنت ابنُ الملكِ وتدخُلُ مع هذه (١ الكَذا الكَذا )! فاسْتَحْيا فذهب ، فرجَع مرةً

<sup>(1-1)</sup> في ف 1، ح 1: « لأدفننهم ، فائتوني بصندوق » ، وفي ح ٢، م : « لا أدفنهم إذن ، فائتوني بصندوق » .

<sup>(</sup>۲) فی ص، ر۲، ح۱، ح۲، ف ۱: «یدخل».

<sup>(</sup>٣) استرسل إليه: انبسط واستأنس. الوسيط (رس ل).

<sup>(</sup>٤) عَلِق الشيء: لزمه. اللسان (ع ل ق).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٦) في ح ١: ( خير ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «الكداء».

أُخْرَى فَسَبَّه وانْتَهَره فلم يَلْتَفِتْ ، حتى دخل ودخلتْ معه المرأةُ ، فباتا في الحمَّامِ جميعًا فماتا فيه ، فأتي الملكُ فقِيلَ له : قتَل ابنك صاحبُ الحمَّامِ . فالْتُمِس فلم يُقْدَرْ عليه، وهرَبَ مَن كان يَصْحَبُه، فسَمَّوُا الفِتْيةَ، فالتُّمِسوا فخرَجوا مِن المدينةِ ، فمَرُّوا بصاحبٍ لهم في زرع له ، وهو على مِثْلِ أمرِهم ، فذكروا له (١) أنهم التُمِسوا ، فانْطَلَق معهم ومعه كلبٌ ، حتى آواهم الليلُ إلى كهفٍ فدخِلوا فيه ، فقالوا : نَبِيتُ هلهنا الليلةَ حتى (٢) نُصبحَ إن شاء اللهُ ، ثم تَرَوْا (٢) رَأْيَكم . فضُرِب على آذانِهم ، فخرَج الملكُ بأصحابِه يَتَّبِعونهم (١) حتى وَجَدوهم قد دخَلوا الكهفَ، فكلَّما أراد الرجلُ منهم أن يدخُلَ أَرعِبَ (٥) فلم يُطِقْ أحدٌ أن يدخُلَه، فقال له قائلٌ : ألستَ قلتَ : لو قَدَرْتُ عليهم قَتَلتُهم ؟ قال : بلي . قال : فابن عليهم بابَ الكهفِ ، ودَعْهم يموتوا عطشًا ومجوعًا . ففعَل ، ثم غَبَروا(١٠) زمانًا ، ثم إن راعيَ غنم أَدْرَكُه المطرُ عندَ الكهفِ فقال : لو فَتَحتُ هذا الكهفَ وأَدْخَلتُ غنمي مِن المطرِ . فلم يَزَلْ يُعالِجُهُ حتى فتَح لغنمِه فأَدْخَلَها فيه ، ورَدَّ اللهُ أرواحَهم في أجسادِهم مِن الغدِ حينَ أَصْبَحوا ، فبَعَثوا أحدَهم بوَرِقِ ليَشْتَريَ لهم طعامًا ، فَكُلُّما أَتَى بابَ مدينتِهم لا يَرَى أحدٌ مِن وَرِقِهم شيئًا إلا اسْتَنْكَرَها ، حتى جاء رجلًا فقال: بِعْني بهذه الدراهم طعامًا. فقال: ومِن أين لك هذه الدراهمُ ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢: «ثم».

<sup>(</sup>٣) في ح ٢: ١ ترون ١ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر٢، ح ١: ٥ يبتغونهم ٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أرعد».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، ح ٢: «عبروا»، وفي ر ٢: «غيروا»، وفي م: «صبروا». وغبّر يغبّر: مكث وبقي . ينظر اللسان (غ ب ر).

قال: إنى رُحْتُ أنا وأصحابى أمسِ ، فأتى الليلُ ثم أَصْبَحْنا فأرْسَلونى . قال: فهذه الدراهمُ كانت على عهدِ مُلْكِ فلانِ ، فأنَّى لك هذه الدراهمُ ؟ فرَفَعه إلى الملكِ وكان رجلًا صالحًا فقال: مِن أين لك هذه الورِقُ ؟ قال: خرَجتُ الملكِ وكان رجلًا صالحًا فقال: مِن أين لك هذه الورِقُ ؟ قال: خرَجتُ أنا (أوأصحابٌ لى أمسِ ، حتى أَدْرَكَنا الليلُ في كهفِ كذا وكذا ، ثم أمرُونى أن أشترى لهم طعامًا . قال: وأين أصحابُك ؟ قال: في الكهفِ . فانْطَلق معه حتى أتوا بابَ الكهفِ فقال: دَعُونى أَدْخُلُ إلى (٢) أصحابى قبلكم . فلمًا رَأَوْه ودنا منهم ، فبرن على أُذُنِه وآذانِهم ، فأرادوا أن يَدْخُلوا ، فجعَل كلَّما دَخل رجلٌ منهم رَعَبَ ، فلم يَقْدِروا أن يَدْخُلوا إليهم ، فبنَوْا عندَهم مسجدًا يُصَلُّون فيه (٣) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أصحابُ الكهفِ أَعْوانُ المَهْدِيِّ » .

<sup>(</sup>١ - ١) في ف ١، م: «أصحابي»، وفي ح ٢: «أصحابا في».

<sup>(</sup>٢) في م: «على».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/٣٩٧ – ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابن مردویه – کما فی فتح الباری ٥٠٣/٦ . وقال الحافظ : وسنده ضعیف ؛ فإن ثبت حمل علی أنهم لم يموتوا بل هم فی المنام إلی أن يبعثوا لإعانة المهدی .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « فرقم » .

<sup>(</sup>٦) في م: «أسماءهم».

<sup>(</sup>٧) فى ص، ح ١: «خزائنه».

<sup>(</sup>A) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٢: «لهم».

الرَّقيمُ .

قُولُه تعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ ﴾ الآيتين .

أخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مُجريج في قولِه : ﴿ فَضَرَّبْنَا عَلَيْ ءَاذَانِهِمْ ﴾ . يقولُ : أَرْقَدْناهم ، ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ ﴾ مِن قوم الفِتْيةِ ، أهلُ الهُدى وأهلُ الضلالةِ ، ﴿ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُوا ﴾ : إنهم كتبوا اليومَ الذي خرَجوا فيه والشهرَ والسَّنةَ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَيُّ ٱلْجِزْبَيْنِ ﴾ . قال : مِن قومِ الفتيةِ ، ﴿ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِشُواْ أَمَدُا ﴾ . قال : عَدَدًا .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لِنَعْلَرَ أَيُّ ٱلْحِزْيَةِنِ ٱحْصَىٰ لِمَا لِبِشُوَّأَ أَمَدُا، يقولُ: ما كان لواحدٍ مِن الفريقَيْن علمٌ ، لا لكفارِهم ولا لمؤمِنيهم .

قُولُه تعالى : ﴿ نَعْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ ﴾ الآيتين .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، /والطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابن عباس قال : ما بعَث اللهُ نبيًّا إلا وهو ٢١٦/٤ شَابٌ ، ولا أُوتِيَ العلمَ عالِمٌ إلا وهو شابٌ . وقرأ : ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَ إِبْرَهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ٦٠] . ﴿ وَإِذْ قَالَتْ مُوسَىٰ لِفَتَـٰلَهُ ﴾ [الكهف: ٦٠] و: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةُ ءَامَنُوا بِرَيِّهِ مِنْ

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الرَّبيع بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ وَزِدْنَكُمْ مُدَّى ﴾ .

<sup>(</sup>١) الزجاجي ص ٥، ٦.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط (٦٤٢١).

قال: إخلاصًا.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ . قال : بالإيمانِ . وفى قولِه : ﴿ لَقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ﴾ . قال : كَذِبًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ﴾ . قال : جَوْرًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدِ في الآيةِ قال: الشَّطَطُ الحُطأُ مِن القولِ. قولُه تعالى: ﴿وَإِذِ آعَنَزَلْتُمُوهُمْ ﴾ الآية.

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ في قولِه : ﴿وَإِذِ آغَنَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ . قال : كان قومُ الفِتْيةِ يَعْبُدون اللهَ ، ويَعْبُدون معه آلهةً شَتَّى ، فاعْتَزَلتِ الفتيةُ عبادةَ تلك الآلهةِ ، ولم تَعْتَزِلْ عبادةَ اللهِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ : ﴿وَإِذِ آعَنَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ (١) . فهذا تفسيرُها (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ فَأُورُا إِلَى ٱلْكُهْفِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢/٦، ١، وفيه: (وما يعبدون من دوننا). وقال أبو حيان: وما في مصحف عبد الله فيما ذكر هارون إنما أُريد به تفسير المعنى وأن هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وليس ذلك قرآنا ؛ لمخالفتها لسواد المصحف ، ولأن المستفيض عن عبد الله ، بل هو متواتر ، ما ثبت في السواد وهو: ﴿ وما يعبدون إلا الله ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۸۲/۱۸.

كان كهفُهم بينَ جبلَيْن .

وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ السَّدِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَيُهَيِّيْ لَكُمُ مِّنْ أَمْرِكُمُ مِّنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِّنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرُكُمُ مِنْ أَمْرُكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرُكُمُ مِنْ أَمْرُكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرُكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ أَمْرِكُمْ مِنْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مُلْمُ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ مُنْ أَمْرِكُمْ مِنْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ أَمِلِكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ مِنْ أَمْرِكُ

قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ وَرَكِي ٱلشَّمْسَ ﴾ الآيات.

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ تَزُورُ ﴾ . قال : تَذَرُهم (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ تَقُرِضُهُمْ ﴾ . قال : المكانِ الدَّاخِلِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ فى قولِه : ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْةً﴾ . قال : يَعْنَى بالفجوةِ الخَلْوةَ مِن الأرضِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿ وَهُمْ فِى فَجُوَةٍ مِنْهُ ﴾ . قال : ناحيةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادة : ﴿ وَتَحَسَبُهُمْ ﴾ : يا محمدُ ، ﴿ أَيْقَ اظُا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ الله وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ الله وَنَقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمِمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ . قال : وهذا التَّقْلِيبُ في رَقدتِهم الأُولَى ، كانوا يُقَلَّبون في كلِّ عامِ مرةً .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَلِّبُهُمْ

<sup>(</sup>١) في م: «غذاء».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٥/ ١٨٥، ١٨٧، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٢٥.

ذَاتَ ٱلْمَيِمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾. قال: ستة أشهرِ على ذى (١) الجَنْبِ (٢) ، وستة أشهرِ على ذى (١) الجنبِ (٢) . أشهرِ على ذى (١) الجنبِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن أبي عياضٍ (٥) في قولِه : ﴿ وَنْقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْمِمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ . قال : في كلِّ عامٍ مرتين .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ﴾ . قال : في التِّسعِ سنينَ ليس (أفي ماأ) سِواه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ، وابنُ المنذرِ، عن سعيدِ بنِ مجبيرِ في قولِه: ﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾. قال: كي لا تأكُلَ الأرضُ لحومَهم.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد فى قولِه: ﴿وَكُلْبُهُم ﴿ . قال : اسمُ كَلْبُهُم ﴿ . قال : اسمُ كَلْبِهِم قُطْمُورٌ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ قال: اسمُ كلبِ أصحابِ الكهفِ قَطْمِيرٌ (^).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مُحريجِ قال : قلتُ لرجلٍ مِن أهلِ العلمِ: زَعَموا أن

<sup>(</sup>١) في ح ٢: « ذا » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «اليمني».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «الشمال».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، ح ٢، م: ( ابن ١) .

<sup>(</sup>٥) في ح ٢: «عباس».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ر ٢: « فيها » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ر٢، ح١: «قطمورا».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «قطمورا».

كلبَهم كان أسدًا . قال : لَعَمْرُ اللهِ ما كان أسدًا ، ولكنَّه كان كلبًا أحمرَ خرَجوا به مِن بيوتِهم ، يقالُ له : قُطْمُورٌ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن كَثيرِ النَّوَّاءِ قال : كان كلبُ أصحابِ (٢) الكهفِ أصفرَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ مِن طريقِ سفيانَ قال : قال (٢) رجلٌ بالكوفةِ يُقالُ له : عبيدٌ . وكان لا يُتَّهَمُ بكَذِبٍ ، قال : رأيتُ كلبَ أصحابِ الكهفِ أحمرَ ، كأنه كِساءٌ أَنْبِجانيٌ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ جريرِ '' ، عن عُبيدِ السواقِ قال : رأيتُ كلبَ أصحابِ الكهفِ صغيرًا زِئْنيًّا '' - يعنى صِينيًّا '' - باسطًا ذراعيه بفِناءِ بابِ [٢٦٨] الكهفِ ، وهو يقولُ هكذا ؛ يضرِبُ بأُذُنيُه .

وَأَخْرَجَ ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ حَمِيدِ المُكُنِّ فَى قُولِه : ﴿وَكُلْبُهُمْ مَا يَسُطُّ ذِرَاعَيْهِ . قَالَ : جَعَلَ رَزْقَه فَى لَحْسِ (^^) ذراعَيْه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قطمورا»، وفي ح ٢: «قطمير».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أهل».

<sup>(</sup>٣) في ح ٢: « كان ».

<sup>(</sup>٤) في ح ٢: «أى ابتجان » . وكساء أنبجاني : منسوب إلى منبج ، أبدلت الميم همزة ، وقيل إلى موضع اسمه أنبجان ، وهو كساء من صوف له خمل ولا علم له ، وهي من أدون الثياب الغليظة . التاج (ن ب ج) .

<sup>(</sup>٥) في م : « جويبر » .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: «زيتيا»، وفى ص، ح ٢: «زينيا»، وفى ف ١: «زبنيا»، وفى ر ٢: «زنينا» بنقط الزاى والنون فقط، وفى ح ١، م: «زنبيا». وكلبٌ زئنيٌّ : قصير. القاموس المحيط ( ز أ ن )، وينظر الحيوان ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ف ١: «صيفيا»، وفي ح ١، ح ٢: «صفيا». وينظر الحيوان ٦/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>A) في ح ١: « لحن».

وأخرَج ابنُ جريرٍ ،وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ . قال : بالفِناءِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ . قال : بالبابِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عطيةَ فى قولِه : ﴿ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ . قال : بفِناءِ بابِ الكهفِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه: ﴿ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ . قال : بالصَّعيدِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبنِ جريجٍ في قولِه : ﴿وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ . قال : يُمسِكُ (٢) عليهم بابَ الكهفِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن شهر بن حوشب قال: كان لى صاحبٌ ماض (\*) شديدُ النفس، فمرَّ بجانب كهفِهم فقال: لا أنتهى حتى أنظُرَ إليهم. فقيل له: لا تفعَلْ، أمَا تقرأُ: ﴿ لَو الطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ ؟ فأتى إلا أن ينظُرُ (\*) ، فأشرَف عليهم فابيضَّت عيناه وتغيَّر شعرُه ، وكان يخبِرُ الناسَ بعدُ يقولُ: عدَّتُهم سبعةً .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ١٩٢/١٥.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹٤/۱٥.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: « ممسك » .

<sup>(</sup>٤) في ر ٢، م: «مات».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «إليهم».

Y1 V/ £

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿أَزْكَى طَعَامًا﴾ . قال : أحلُّ ذبيحةً ، وكانوا يذبحون للطواغيتِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، ( وابنُ أبى حاتم ' ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَزْكَى / طَعَامًا ﴾ : يعنى أطهرَ ؛ إنهم كانوا يذبحون الخنازيرَ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَكَذَاكِ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهُ : ﴿ وَكَ ذَلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْمِ ﴾ . قال : أُطلَعْنا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى قال: دعا الملكُ شيوخًا من قومِه فسألَهم عن أمرِهم فقالوا: كان ملِكُ (٢) يُدعَى ديقوسَ (٣) ، وإنَّ فتية (٤) فَقِدوا في زمانِه ، وإنه كتَب أسماءَهم في الصخرةِ التي كانت على بابِ المدينةِ . فدعا بالصخرةِ فقراها ، فإذا فيها أسماؤهم ، ففرح الملِكُ فرحًا شديدًا وقال : هؤلاء قومٌ كانوا قد ماتوا فبُعِثوا . (٥ ففشا فيهم أنَّ اللهَ يبعَثُ الموتَى . فذلك قولُه : ﴿ وَكَذَلِكَ مَاتُوا فَبُعِثوا . (٥ ففشا فيهم أنَّ اللهَ يبعَثُ الموتَى . فذلك قولُه : ﴿ وَكَذَلِكَ مَاتُوا فَبُعِثوا . فَفَلْمُوا أَنَ وَعَدَ اللهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَة لَا رَبِّ فِيها ﴾ . فقال الملكُ : لأتخذن عندَ هؤلاء القومِ الصالحين مسجدًا ، فلأعبُدنَ اللهَ فيه حتى أموتَ . فذلك قولُه : ﴿ قَالَ اللّهُ فيه حتى أموتَ . فذلك قولُه : ﴿ قَالَ اللّهِ فيهَ عَلَيْمُ فَيْهُ أَمْ وَلَهُ : ﴿ قَالَ اللّهِ فيهَ عَلَيْمُ فَيْهُ أَمْ وَلَهُ اللّهُ فيه حتى الله قولُه : ﴿ قَالَ اللّهِ فِيكَ أَمْ وَلَهُ اللّهُ فَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَا فَاللّهُ عَلَهُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَل

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في ح ۲: «ملكا».

<sup>(</sup>٣) في م : « دقيوس » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فتيته » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ر ٢: « فنشأ منهم » .

مَسْجِدًا ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ ﴾ . قال : هم الأمراءُ . أو قال : السلاطينُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : بنَى عليهم الملِكُ بِيعةً ، فكتَب في أعلاه (١) : أبناءُ الأراكنةِ (٢) ، أبناءُ الدهاقين .

قُولُه تعالى : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ السَّدِيِّ فِي قُولِهِ: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُهُ ﴾ . قال : النَّصاري . النَّهاري .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿رَجْمُا بِٱلْغَيْبِ ﴾ . قال : قَذْفًا بالظنِّ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ (١٠) مسعودِ في قولِه : ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَا قَلِيلُّ﴾ . قال : أنا من القليل ، كانوا سبعةً .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيكُ ﴾ . قال : أنا من القليلِ ، كانوا سبعةً (٥٠ .

<sup>(</sup>١) في م: «أعلاها».

<sup>(</sup>٢) في ر ٢: ﴿ الأراكة ﴾ . والأُرْكُون : العظيم من الدهاقين أو رئيس القرية . اللسان (رك ن) .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) في م: « أبي ».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/ ٤٠٠، وابن سعد ٢/ ٣٦٦، وابن جرير ١٥/ ٢١٩، ٢٢٠.

وأخرَج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » بسندٍ صحيحٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ . قال : أنا من أولئك القليلِ ؛ مكسملينا (١) ، وتمليخا (١) ، وهو المبعوث بالورق إلى المدينةِ ، ومرطولس (١) ، وبينونس (١) ، (ودردونس ) وكفاشطيطوس (١) ، ومنطنواسيسوس (١) ، وهو الراعِي ، والكلبُ اسمُه قطميرُ ، دون الكرديِّ وفوقَ القبطيِّ ، (١ لا أَظُنُّ مُ فوقَ القبطيِّ .

قال أبو عبدِ الرحمنِ: قال أبي (٩): بلَغنى أنه مَن كتَب هذه الأسماءَ في شيءِ وطرَحه في حريقِ سكَن الحريقُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن وهبِ بنِ منبهِ قال : كلَّ شيءٍ في القرآنِ (١١) : ﴿ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ . فهو (١٢) دونَ العشَرةِ .

<sup>(</sup>١) في ص، ر ٢، م: «مكسلمينا»، وفي ف ١: «مكشلمينا»، وفي ح ١: «فكسلمينا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ر٢، ف ١، ح ١، ح ٢: «مليخا».

<sup>(</sup>٣) فى ف ١: « مرطواس » ، وفى ح ١: « من طواس » ، وفى ح ٢ ، م : « مرطوس » .

<sup>(</sup>٤) في ص : « بثيونس » ، وفي ف ١ : « نييونس » ، وفي ر ٢ : « تتنولس » ، وفي ح ١ : « ينيونس » ، وفي ح ٢ : « ينيونس » ، وفي ح ٢ : « ينبونس » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر ٢. وفي ح ٢: «ودردويس»، وفي مصدر التخريج: «وذرتونس».

<sup>(</sup>٦) في ص : «كفاشطيونس»، وفي ف ١، ح ١: «كفاسطيهواس»، وفي م : «كفاشطهواس».

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «منطنوسيسوس»، وفي ف١، ح١، م: «منطفواسيسوس»، وفي ح٢:
 «منطنواشيشوس».

<sup>(</sup>٨ – ٨) في الأصل : « اللاطم » ، وفي ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « الألطم » ، وفي ر ٢ : « اللالطم » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٩) سقط من: م. وفي الأصل، ص، ح ١، ح ٢: (إني)، وفي ف ١: (إنه).

<sup>(</sup>١٠) الطبراني (٦١١٣). وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن أبي روق وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧/ ٥٣.

<sup>(</sup>۱۱) بعده في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح٢، م: « قليل و».

<sup>(</sup>١٢) ليس في: الأصل.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ﴾ . يقولُ : حسبُك ما قصَصْتُ عليك (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد فى قولِه: ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاءُ ظَهِرًا ﴾ . قال : يقولُ : إلا بما أظهَرْنا لك من أمرِهم ، ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ اللَّهِرَا ﴾ . قال : يقولُ : لا تسألِ اليهودَ عن أمرِ (١) أصحابِ الكهفِ ، إلا ما قد أخبَرْناك مِن أمرِهم .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ﴾ الآية . قال : حسبُك ما قصَصْنا عليك (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمُ مَا أَحَدُا ﴾ . قال : اليهودَ (١٠) .

قُولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰى عِهُ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدٍ ، أن قريشًا اجتمعَتْ فقالوا: يا محمدُ ، قد رَغِبْتَ عن دينِنا ودينِ آبائِك (٥) ، فما هذا الدينُ الذي جئتَ به ؟ قال : «هذا دينٌ جئتُ به من (١) الرحمنِ ». فقالوا: إنا لا نعرِفُ الرحمنَ إلا رحمنَ دينٌ جئتُ به من

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۵/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢٢/١ وفيه: أهل الكتاب ، وابن أبي حاتم – كما في التغليق ٤/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «آبائنا».

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «عند».

اليمامة (۱) يغنون مسيلِمة الكذاب، ثم كاتبوا اليهود فقالوا: قد نبَع (۱) فينا رجلٌ يزعُمُ أنه نبيّ، وقد (۱) رغِب عن ديننا ودينِ آبائه (۱) ، ويزعُمُ أن الذي جاء به مِن الرحمنِ ، قلنا: لا نعرِفُ الرحمنَ إلا رحمنَ اليمامةِ ، وهو أمينٌ لا (۱) يخونُ ، وفيّ لا يَغْدِرُ ، صدوقٌ لا يكذِبُ ، وهو في حسب وتُروق (۱) من قومِه ، فاكتبوا إلينا بأشياءَ نسألُه عنها . فاجتمَعت يهودُ فقالوا: إنَّ هذا لوصفُه وزمانُه الذي يخرُجُ فيه . فكتبوا إلى قريشِ : أن (۱) (۱) سلوه عن أمرِ أصحابِ الكهفِ ، وعن ذي القرنين ، وعن الروحِ ، فإن يكنِ الذي أتاكم بهِ من الرحمنِ ، فإنَّ الرحمنَ هو اللهُ عزَّ وجلَّ ، وإن يكنْ مِن رحمنِ اليمامةِ ينقطِعُ (۱) . فلما أتَى ذلك قريشًا ، أتى الظَّفَرُ في أنفسِها فقالوا: يا محمدُ ، قد رغِبْتَ عن ديننا ودينِ آبائِك (۱) ، فحدِّثنا عن أمرِ أصحابِ الكهفِ ، وذي رغِبْتَ عن ديننا ودينِ آبائِك (۱) ، فحدِّثنا عن أمرِ أصحابِ الكهفِ ، وذي القرنين ، والروحِ . قال : «ائتوني غدًا » . ولم يَستثنِ ، فمكَثَ جبريلُ عنه ما شاءَ اللهُ لا يأتيه ، ثم أتاه فقال : «سألوني عن أشياء لم يكنْ عندِي بها عِلْمٌ فأُجيبَ اللهُ لا يأتيه ، ثم أتاه فقال : «سألوني عن أشياء لم يكنْ عندِي بها عِلْمٌ فأُجيبَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « باليمامة ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «نبغ». ونبع ونبغ بمعنى: ظهر. ينظر اللسان (ن ب ع، ن ب غ).

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: « آبائنا » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ وَلا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الثروة: العدد الكثير. النهاية ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٧) سقط من : ر ٢، ح ٢.

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في الأصل: «اسألوه من».

<sup>(</sup>٩) في ص: (تنقطع)، وفي ف ١، ح ١، م: (فينقطع)، وفي ح ٢: (فيقطع).

<sup>(</sup>۱۰) في ف ١، م: ﴿ آبَائِنَا ﴾ .

حتى شقَّ ذلك على ". قال: أَلَمْ (أَتَر أَنَّا) لا ندخُلُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة ؟ وكان في البيتِ (إجِرْوُ كلْبِ) ، ونزَلتْ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ إِنِي فَاعِلُ وَكَان في البيتِ الْجَرْوُ كلْبِ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذَكُر رَبّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَى ذَاكَ عَدًا ﴿ وَلَا نَشِيتُ وَقُلْ عَسَى اللّهِ عَدًا اللّهِ إِلَا أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذَكُر رَبّك إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ مِن علمِ الذي سألتموني عنه أن أن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ من علم الذي سألتموني عنه أن يأتيني (" قبل غدِ ، ونزَل ما ذكر عن ( أصحابِ الكهفِ ، ونزَل : ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ ﴾ الآية [الإسراء: ١٥٥] .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيَّ ﷺ حَلَف على يمينِ ، فمضَى له أربعونَ ليلةً ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاْقَ ۚ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَا أَن يَشَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بعدَ أربعين ليلةً .

وأخرَج/ سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، (° والطبرانيُ ° ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يَرَى الاستثناءَ ولو بعدَ سنةٍ . ثم قرأ : ﴿ وَاَذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ . قال : إذا ذكرْتَ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، عن ابنِ عباسٍ في هذه الآيةِ قال : إذا نسِيتَ أن تقولَ لشيءِ : إنِّي أفعَلُه . فنسِيتَ أن تقولَ : إن شاءَ اللهُ . فقُلْ إذا ذكرتَ : إن شاءَ اللهُ ".

۲۱۸/٤

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: « ترنا».

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في ح ١، ح ٢: « جرو وكلب » . والجرو بالكسر : ولد الكلب والسباع . المصباح المنير (ج ر ى) .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١، م: «يأتي».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢: «من».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١، ح ٢: ( ابن الضريس ) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٥/ ٢٢٥، والطبراني (١١٠٦٩)، والحاكم ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>٧) الطبراني (١٢٨١٧).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ . قال : (ايستثني إذا ذكر ).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في رجلٍ حلَف ونَسِي أن يستثنى ، قال : له ثُنْياه إلى شهرٍ . ثم قرأ : ﴿وَاَذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، من طريقِ عمرِو بنِ دينارٍ ، عن عطاءِ ، أنه قال : مَن حلَف على يمينِ فله الثُنيا (٢) حلبَ ناقةٍ . قال : وكان طاوسٌ يقولُ : ما دامَ في مجلسِه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن إبراهيمَ قال : يَستَثْنِي ما دامَ في كلامِه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، "وابنُ عساكرُ" ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَابْنُ السَّتْنَاءَ فاستَشْنِ عِباسٍ في قولِه : ﴿ وَالْذَكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتُ ﴾ . قال : إذا نسِيتَ الاستثناءَ فاستشْنِ إلا إذا ذكرتَ . قال : وهي خاصةُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ ، وليس لأحدِنا ('' أن يستشْنِيَ إلا في صلةِ يمينِ (''

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن ابنِ عمرَ قال : كلُّ استثناءِ موصولٌ فلا حِنْثَ على صاحبِه ، وإذا كان غيرَ موصولِ فهو حانثُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « تستثني إذا ذكرت » .

<sup>(</sup>۲) في ر ۲: « الثنية » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ح ٢، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لأحد».

<sup>(</sup>٥) في م : ( يمينه ) .

والأثر عند الطبراني (١١١٤٣). وابن عساكر ٥٢/ ٢٤٥.

وأخرَج البيهقيّ في « الأسماءِ والصفاتِ » عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللّهِ عَلَى \* ( مَن حلَف فقال : إن شاءَ اللّهُ . فإنْ شاءَ مضَى ، وإن شاءَ رجَعَ غيرَ حانثِ (١) » .

وأخرَج أحمدُ ، والبخارى ، ومسلم ، والنسائى ، والبيهقى فى « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « قال سليمانُ بنُ داودَ عليهما السلامُ : لأطوفنَّ الليلةَ على تسعينَ امرأةً ، تلِدُ كلَّ امرأةٍ منهنَّ غلامًا يقاتلُ فى سبيلِ اللَّهِ . فقال له الملكُ : قلْ : إن شاءَ اللَّهُ . فلم يَقُلْ ، فطاف فلم تَلِدْ منهنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ نصفَ إنسانِ » . قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « والذى نفسى بيدِه ، لو قال : إن شاءَ اللَّهُ . لم يَحْنَتْ ، وكان دَرَكًا لحاجتِه » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ . قال : إذا غَضبْتَ (") .

وأخرَج البيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتُ ﴾ . قال : إذا لم تَقُلْ : إن شاءَ اللَّهُ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر ٢، ح ٢: «حنث».

والحديث عند البيهقى (٣٦٢) . والحديث أيضا عند أحمد ٨/ ١٠٨، ٩/ ٢٦٥، ١٠/ ٢٥٨، ٢٦٦ ٢٦٦ ( ٢٦٦ - ٢٦٦) ، والنسائى (٣٨٣٧ - ٣٨٣٧) . والنسائى (٣٨٣٧ - ٣٨٣٧) . صحيح (صحيح سنن أبى داود - ٢٧٩٤) .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱٤۲/۱۳ (۷۷۱۰)، والبخاری (۲۷۲۰)، ومسلم (۱٦٥٤)، والنسائی (۳۸٤۰)، والبیهقی (۳۵۸، ۳۵۹).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٧١، والبيهقي (٨٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٣٦٦).

وأخرَج البيهقيُّ من طريقِ المعتمرِ بنِ سليمانَ قال : سمِعْتُ (أبي يُحدِّثُ)، عن رجلٍ مِن أهلِ الكوفةِ كان يقرأُ القرآنَ ، في الآيةِ قال : إذا نَسِي الإنسانُ (أن يقولَ : إن شاءَ اللَّهُ ). فتوبتُه مِن ذلك أن يقولَ : ﴿عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدًا ﴾ (أ)

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَيِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ﴾ الآية .

أَخْرَج الخطيبُ في « تاريخِه » عن حكيم بنِ عِقالِ قال: سمِعتُ عثمانَ بنَ عِفانَ يقرأُ: ﴿ وَلِبِثُواْ فِي كُهْ فِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ ﴾ مُنَوَّنةً ('').

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنَّ الرجلَ ليفسِّرُ الآية يَرَى أنها كذلك ، فيهوى أبعدَ ما بينَ السماءِ والأرضِ . ثم تلا : ﴿ وَلَبِثُواْ فِى كَمْ فِهِمْ ﴾ الآية . ثم قال : كم لبِثَ القومُ ؟ قالوا : ثلاثَمائة وتسعَ سنين . قال : لو كَانُوا لبِثوا كذلك لم يَقُلِ اللَّهُ : ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ﴾ . ولكنَّه حكى مقالة القومِ فقال : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ﴾ . فأخبر ( ) أنهم لا يعلمُون ، قال : سيقولون : ﴿ وَلِبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِاثَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ قَلْمُ اللهُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «أبا الحارث».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «القرآن».

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) الخطيب ١ ١ / ٣٠٨. وبتنوين : (مائة) . قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ، وقرأ حمزة والكسائى وخلف بغير تنوين على الإضافة . ينظر النشر ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « فأخبرهم » ، وفي م : « وأخبر » .

قال: فى حرفِ ابنِ مسعودٍ: ﴿ وَقَالُوا لَبِثُوا فَى كَهْفِهُم ﴾ الآية . يعنى أنما قاله الناش ، ألا تَرَى أنه قال : ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُولُ ﴾ ! (١) .

وأخرَج ابنُ جرير (٢) عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَبِيثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْتَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾ . قال : هذا قولُ أهلِ الكتابِ ، فردَّ اللَّهُ عليهم : ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتَةٍ ﴾ . قيل : يا رسولَ اللّهِ ، أيامًا ، أم أشهرًا (\*) ، أم سنينَ ؟ فأنزَل اللّهُ : ﴿ سِنِينِ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾ (\*) .

وأخرَجه ابنُ مَرْدُويَه من وجهِ آخرَ عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ موصولًا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ ثُلَثَ مِأْتَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ شِنْعًا ﴾ . يقولُ : عددَ ما لبِثُوا .

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۱/ ۲۰۲، وابن جرير ۱۰/ ۲۲۹. وقال ابن كثير: وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدى أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير تسع، يعنون بالشمسية .... ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم. تفسير ابن كثير ٥/ ١٤٢، وينظر البحر المحيط ٦/ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) في ص، ر٢، ح١، ح٢، م: (أبي حاتم».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٥/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر٢، ح٢: ۵ شهرا»، وفي م: ۵ شهورا».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٥/ ٢٣٠.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَبْصِرُ بِهِ ، وَأَسْمِعْ ﴾ . قال : اللَّهُ يقولُه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَبْصِرْ بِهِ ، وَأَسْمِعْ ﴾ . قال : لا أحدَ أبصرُ من اللَّهِ ولا أسمعُ ، تبارك وتعالى .

قُولُه تعالى : ﴿وَٱتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي شَيبَةً ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَبِي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مُلْتَحَدَّا ﴾ . قال : مَلْجاً .

وأخرَج ابنُ الأنبارِيِّ في « الوقفِ » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْني عن قولِه : ﴿ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مِ مُلْتَحَدُ ﴾ . ما المُلْتَحَدُ ؟ قال : المُدْخَلُ في الأرض ، قال فيه خصيبُ الضَّمْرِيُّ :

يا لَهْفَ نَفْسِي وَلَهْفٌ غَيْرُ مُجْدِيَةٍ عَنِّى (١) وَمَا عَنْ قَضَاءِ اللَّهِ مُلْتَحَدُ

/وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، وأبونعيم في « الحليةِ » ، والبيهقيُّ في « شعبِ ٢١٩/٤ الإيمانِ » ، عن سلمانَ قال : جاءتِ المؤلَّفةُ قلوبُهم إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ؛ عُيينةُ بنُ بدرٍ ، والأقرعُ بنُ حابسِ (٢) ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، لو جلَسْتَ في صدْرِ المسجدِ (١) (٥ وتغيَّبُتَ عن 6 هؤلاءِ وأرْواح جِبابِهم - يَعْنُونَ سلمانَ وأبا ذرِّ وفقراءَ المسجدِ (١) (٢

<sup>(</sup>١) في م : « على » .

<sup>(</sup>٢) البيت في تفسير القرطبي ١٩/ ٢٦، وفيه: «لهفي » بدلا من: «لهف».

<sup>(</sup>٣) بعده في مصدري التخريج: «وذووهم».

<sup>(</sup>٤) في ح ١، ح ٢، م: « المجلس».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف ١: «ونفيت عن»، وعند أبي نعيم: «نحيت عنا»، وعند البيهقي: «نفيت عنا».

المسلمين ، وكانت عليهم جِبابُ الصُّوفِ - جالَسْناك ، و () حادَثْناك . وأَخَذْنا عنك . فَأَنزَل اللَّهُ : ﴿ وَأَتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ إِنَّا اللَّهُ لِلظَّالِمِينَ نَارًا ﴾ . يتهدَّدُهم (٢) بالنارِ (٣) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن سلمانَ قال: قام رسولُ اللَّهِ ﷺ يلتمِسُهم حتى أصابهم في مؤخّرِ المسجدِ يَذْكُرون اللَّه ، فقال: « الحمدُ للَّهِ الذي لم يُمثني حتى أمرنى أن أصبِرَ نفسى مع رجالٍ من أمّتى ، معكم المحيا والمماتُ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سلمانَ قال : نزَلت هذه الآيةُ فيَّ وفي رجلٍ دخَل على النبيِّ ﷺ ومعِي شَنُ (٤) نحُوصٍ ، فوضَع يدَه (٥) في صدرِي فقال : تَنَعَّ . حتى أَلْقاني على البِساطِ ، ثم قال : يا محمدُ ، إنا ليمنَعُنا كثيرٌ مِن أمرِك هذا وضرباؤُه ، أن تَرَى لي قدَمًا وسُودًا ، فلو نَحَيْتَهم إذا دخَلْنا عليك ، فإذا خرَجْنا أَذِنْتَ لهم إذا شِئتَ . فلما خرَج أنزَل اللهُ : ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ . إلى قولِه : ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُكُا﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سهلِ بنِ مُخنيفِ قال : نزَلتْ على رسولِ اللَّهِ ﷺ وهو في بعضِ أبياتِه : ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ

<sup>(</sup>١) في ح ٢، م: «أو».

<sup>(</sup>۲) في ح ۱: «تهددهم»، وفي م: «يهددهم».

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم ١/ ٣٤٥، والبيهقي (١٠٤٩٤):

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ر ٢: «شف » ، وفي ص : «شيء » ، وفي ح ٢: «سيف » . والشَّنُّ : القِرْبة الخَلَق . اللسان (ش ن ن) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢: « مرفقه » .

مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ . فخرَج يلتمِسُهم ، فوجَد قومًا يذكُرون اللَّه ؛ منهم (١) ثائرُ الرأسِ ، وجافِ الجلدِ ، وذو الثوبِ الواحدِ ، فلمَّا رآهم جلس معهم وقال : « الحمدُ للَّهِ الذي جعَل في أُمتي من أمَرني أن أصيرَ نفسي معهم » (٢) .

وأخرَج البرَّارُ عن أبي هريرةَ ، وأبي سعيدِ ، قالا : جاءَ رسولُ اللَّهِ عَيَالِيْ ورجلٌ يَقُرُأُ سورةَ « الحِجْرِ » " أو سورةَ « الكهفِ » ، فسكَت ، فقال رسولُ اللَّهِ عَيَالِيْ : « هذا المجلسُ الذي أُمِرْتُ أن أصبِرَ نفسي معهم » ( أ ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ عمرُ ( ) بنِ ذرِّ ، عن أبيه ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ انتهى إلى نفر من أصحابِه ؛ فيهم ( ) عبدُ اللَّهِ بنُ رواحةَ يذكِّرُهم باللَّهِ ، فلمَّا رآهُ عبدُ اللَّهِ سكَت ، فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ذكر أصحابَك » . فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أنتَ أحقُّ . فقال : « أما إنكم الملأُ ( ) الذين ( ) أمرنى اللَّهُ أن أصيرَ نفسِي معهم » . ثم تلا : « ﴿ وَاصْعِرْ نَفْسَكَ ﴾ » الآية ( )

<sup>(</sup>١) في م: « فيهم » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٥/ ٢٣٨، ٢٣٩، والطبراني - كما في تفسير ابن كثير ٥/ ١٤٩. وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٧/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) في ح ٢: « الحجرات » .

<sup>(</sup>٤) البزار (٢٣٢٦ – كشف). وقال الهيثمى: رواه البزار متصلا ومرسلا، وفيه عمرو بن ثابت، أبو المقدام وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) في ح ٢: «عمرو».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح١، م: «منهم».

<sup>(</sup>٧) في م: «لَلْملاً».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «الذي».

<sup>(</sup>٩) ابن عساكر ٢٨/ ٨٧، ٨٨.

وأخرَج الطبراني في « الصغير » ، وابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ عمر ( ) بنِ ذرِّ : حدَّ ثنى مجاهدٌ ، عن ابنِ عباسٍ قال : مرَّ النبيُ عَيَالِيَّةٍ بعبدِ اللَّهِ بنِ رواحةَ وهو يذكُرُ أصحابَه ، فقال رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ : « أما إنكم الملأُ ( ) الذين ( ) أمرنى اللَّهُ أن أصبِر نفسى ( ) معهم » . ثم تلا : « ﴿ وَاَصْبِر نَفْسَكَ ﴾ » الآية . « أما ( ) إنَّه ما جلس نفسى أ معهم عدَّ تُهم أ مِن الملائكةِ ، إن سبّحُوا اللَّه سبّحُوه ، وإن عبروا اللَّه كبروه ، ثم يَصغدُون إلى الربّ وهو أعلم ، فيقولون : ربَّنا ( ) عبادُك سبّحوك فسبّحنا ، وكبروك فكبَّونا ، وحمِدوك فحمِدْنا فيقولُ ربّنا : يا ملائكتى ، أُشهِدُكم أنِّى قد غفوْتُ لهم . فيقولون : فيهم فلانٌ الخطّاءُ . فيقولُ : هم القومُ ( ) لا يشقَى بهم جليسُهم » . .

وأخرَج أحمدُ عن أبى أمامةَ قال: خرَج رسولُ اللَّهِ ﷺ على قاصٌّ يقُصُّ، فأَمْسَك ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « قُصُّ ، فلأَنْ أقعُدَ غُدْوةً إلى أن تُشرِقَ الشمسُ ، أحبُ إلى من أن أُعتِقَ أربعَ رِقابٍ » .

<sup>(</sup>١) في ح ٢: «عمرو».

<sup>(</sup>٢) في ص، ح ١، م: «للملأ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الذي » .

<sup>(</sup>٤) في ح ١، ف ١: « يعني » .

<sup>(</sup>٥) في م: «قال».

<sup>(</sup>٦) بعده في م : « جليسهم » .

<sup>(</sup>٧) في ص، ح ١: «رب»، وفي م: «ربنا إن».

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: «الذين».

<sup>(</sup>٩) الطبراني ٢/ ١٠٩. وقال الهيثمي : وفيه محمد بن حماد الكوفي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٠ / ٧٦. (١٠) أحمد ٣٦/ ، ٥٩، ٩١، ٥٩ (٢٢٥٤) . وقال محققوه : إسناده ضعيف ؟ من أجل أبي الجعد وهو

مولی بنی ضیعة .

وأخرَج أبو يعلَى ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، وأبو نصرِ السِّجْزِيُّ فى « الإبانةِ » ، عن أبى سعيدِ قال : أتى علينا رسولُ اللَّهِ ﷺ ونحنُ ناسٌ من ضعَفَةِ المسلمين ، ورجلٌ يقرأُ علينا القرآنَ ويَدْعو لنا ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « الحمدُ للَّهِ الذى جعَل فى أمَّتى مَن أُمِرتُ أن أصبِرَ نفسِى معهم (١) » . ثم قال : « بشِّرْ فقراءَ المسلمين بالنورِ التامِّ يومَ القيامةِ ، يَدْخُلُون الجِنةَ قبلَ الأغنياءِ بنصفِ يومٍ ، مقدارَ خمسِمائةِ عامٍ ، هؤلاء فى الجنةِ يَتنعَمون " ، وهؤلاء بيحاسبون » .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ » عن ثابتٍ قال : كان سلمانُ في عصابةٍ يَذْكُرون اللَّهَ ، فمرَّ النبيُ ﷺ فكفُّوا ، فقال : «ما كنتم تقولون ؟ » . قُلْنا : نذكُرُ اللَّهَ . قال : « فإنِّى رأيتُ الرحمةَ تنزِلُ عليكم ، فأحبَبْتُ أن أشارِ كَكم فيها » . ثم قال : « الحمدُ للَّهِ الذي جعَل في أمَّتي من أُمرتُ أن أصبرَ نفسي معهم » .

وأخرَج أحمدُ عن أنسٍ ، عن رسولِ اللّهِ ﷺ قال : « ما مِن قومٍ اجتمَعُوا يذكُرون اللّهَ لا يريدون بذلك إلا وجهه ، إلا ناداهم منادٍ من السماءِ : أن قوموا مغفورًا لكم ، قد بُدِّلَتْ سيئاتُكم حسناتٍ » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ١، م: «معه».

<sup>(</sup>٢) في ح ١، ح ٢: « المؤمنين ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يتمتعون » .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (١١٥١) ، والبيهقى ١/ ٣٥١، ٣٥٢، . والحديث عند أحمد ١٤٧/١٨ (١١٦٠٤). وقال محققوه : حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٩//٣٩ (١٢٤٥٣). وقال محققوه: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن نافعِ قال : أخبَرنى عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ فى هذه الآية : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ . أنهم الذين يشهَدون الصلواتِ المكتوبةُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، ٢٢٠/٤ عن جدِّه في قولِه : ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ ﴾ /الآية . قال : نزَلت في صلاةِ الصبحِ وصلاةِ العصرِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن عبيدِ اللَّهِ بنِ (عبدِ اللَّهِ بنِ ) عديٌ بنِ الخِيارِ في هذه الآيةِ قال : هم الذين يقْرَءُون القرآنَ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُم عَن ذِكْرِنَا ﴾ . قال : نزَلت في أُميَّة بنِ خلفٍ ؟ وذلك أنه دعا النبي ﷺ إلى أمر كرِهه اللَّه ؟ مِن طردِ الفقراءِ عنهم (٣) ، وتقريبِ صناديدِ أهلِ مكة ، فأنزَل اللَّه : ﴿ وُلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُم عَن ذِكْرِنَا ﴾ . يعنى : مَن ختَمْنا على قلبِه ، يعنى التوحيدَ . ﴿ وَأَتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ . يعنى الشركَ ، ﴿ وَكَاكَ أَمْرُهُ وَتَمْنَا على قلبِه ، يعنى التوحيدَ . ﴿ وَأَتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ . يعنى الشركَ ، ﴿ وَكَاكَ آمْرُهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر ٢: « الخمس».

والأثر عند ابن جرير ٩/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) كذا في النسخ . وقال النووى - ردًّا على صاحب المهذب لما سماه عبيد الله بن عبد الله - : وهو غلط صريح ، وصوابه عبيد الله بن عدى بن الخيار ، وليس فيه خلاف بين أهل الحديث والأنساب والتواريخ والسير .... فحصل الاتفاق على أنه ليس في نسبه من يسمى عبد الله . تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول ٣١٣/١. وينظر تهذيب الكمال ١١٢/١.

<sup>(</sup>٣) في م: «عنه».

فُرُطًا﴾ : يعنى فُرُطًا في أمرِ اللَّهِ ، وجهالةً باللَّهِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ (١) بريدةَ قال : دَخَل عيينةُ بنُ حصنِ على النبيّ وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ على النبيّ في يوم حارٌ وعندَه سلمانُ عليه جُبَّةٌ مِن صوفِ ، فثار منه ريحُ العرقِ في الصوفِ ، فقال عيينةُ : يا محمدُ ، إذا نحنُ أتيناك فأُخْرِجْ هذا وضُرَباءَه مِن عندِك ، لا يُؤْذُونا (٢) ، فإذا خرَجْنا فأنت وهم أعلمُ . فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الربيع قال: حُدِّثنا أنَّ النبيَّ ﷺ تصدَّى لأمية بنِ خلفِ وهو ساهِ غافلٌ عما يُقالُ له ، فأنزَل اللَّهُ: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنَ أَغَفَلْنَا قَلْبَكُم عَن خلفِ وهو ساهِ غافلٌ عما يُقالُ له ، فأنزَل اللَّهُ: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنَ أَغَفَلْنَا قَلْبَكُم عَن خلفِ الآية. فرجَع إلى أصحابِه وخلَّى عن أميَّة ، فوجَد سلمانَ يُذكِّرُهم ، فقال: « الحمدُ للَّهِ الذي لم أُفارقِ الدنيا حتى أراني أقوامًا مِن أمَّتي أمرني أن أصبِرَ نفسي معهم » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ من طريقِ مغيرةً ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ كَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾ . قال : هم أهلُ الذكرِ (٢٠ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ منصورِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَآصْدِرْ نَفْسَكَ ﴾ الآية . قال : لا تَطْرُدُهم عن الذكرِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي جعفرٍ في الآيةِ قال : أُمِر أن يَصبِرَ نفسَه مع أصحابِه يعلِّمُهم القرآنَ .

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل. وفي ر ٢: «أبي». وينظر فتح القدير ٣/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يؤذوننا».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٢٩٨/٤ (٧٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩/ ٢٦٨، وابن أبي حاتم ١٢٩٨/٤ (٧٣٣٥).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ . قال : يعبُدون ربَّهم . وقولِه : ﴿ وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ . يقولُ : لا تتعدَّهم (١) إلى غيرِهم (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن أبى هاشمٍ (٢) في الآيةِ قال : كانوا يَتفاضلون في الحلالِ والحرام .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ وَآصَبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ كَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ . قال : المفاقهةُ في الحلالِ والحرامِ .

وأخرَج البيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » عن إبراهيمَ ، ومجاهدِ : ﴿ وَآصَيْرِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيَّ ﴾ . قالا : الصلواتُ الخمسُ (°).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ قال : نزَلتْ : ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُمْ عَن ذِكْرِنَا ﴾ في عيينة بنِ حصنٍ ، قال للنبيِّ ﷺ قبلَ أن يُسلِمَ : لقد آذاني ريحُ سلمانَ الفارسيِّ ، فاجعلُ لنا مجلِسًا معك لا يُجامِعُنا فيه ، واجعَلْ لهم مجلِسًا منك لا نجامِعُهم ، فنزَلتْ .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ر٢، ح١، م: «تتعداهم»، وفي ح٢: «يتعداهم».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١٢٩٨/٤ (٧٣٣٣)، والشطر الثاني - كما في الإتقان ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر ٢: «هشام».

<sup>(</sup>٤) في ص، ح ١: « المفاوضة »، وفي ف ١: « المقاصة »، وفي م: « المفاضلة ».

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٢٩١٦).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُولُكُ ﴾ . قال : ضَياعًا .

قولُه تعالى : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّكُمْ ۚ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ . قال : الحقُّ أخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّكُمْ ۚ ﴾ . قال : الحقُّ هو القرآنُ .

وأخرَج خُشَيْشٌ فى « الاستقامة » ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ إبن المنذر ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ إره وابنُ إلى عباسٍ فى وابنُ إره ويه ، والبيهقى فى « الأسماء والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ ﴾ . يقولُ : مَن شاءَ اللّهُ له الإيمانَ آمَن ، ومن شاء اللّهُ له الكفر كفر ، وهو قولُه : ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ (١) والتكوير : ٢٩] .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيُكُومُ فَ فَأَيَكُفُرُ ۚ ﴾ . قال : هذا تهديدٌ ووعيدٌ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن رباحِ بنِ زيدٍ قال : سألتُ عمرَ بنَ حبيبٍ عن قولِه : ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ . قال : حدَّثنى داودُ بنُ رافع (٣) ، أن مجاهدًا كان يقولُ : فليسَ بمعجزى . وعيدٌ مِن اللَّهِ (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٥/ ٢٤٤، والبيهقي (٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « في » .

<sup>(</sup>٣) في ح ٢: « نافع » .

<sup>(</sup>٤) الأثر عند عبد الله بن أحمد في السنة (٩٤٣) . وقال محققه : في إسناده من لم أقف له على ترجمة وهو داود بن رافع .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ . قال : حائظٌ من نارِ (١) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ ، وابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ النارِ » ، وابنُ جريرٍ ، وأبو يعلى ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ، وأبو الشيخِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى سعيدِ الحدريِّ ، عن النبيِّ عَيْقِيَّةٍ قال : «لِسُرادِقِ النارِ أربعةُ مُحدُرٍ ، كَثَافةُ " كلِّ جِدارٍ منها مَسِيرةُ (") أربعينَ سنةً » .

وأخرَج أحمدُ ، والبخارى في « تاريخِه » ، وابنُ أبي الدنيا ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي الدنيا ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى في « البعثِ » ، عن يعلى بنِ أميةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ البحرَ هو (٥) مِن جهنمَ » . ثم تلا : « ﴿ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنَّفِ » عن قتادةً ، أنَّ الأحنفَ بنَ قيسٍ كان لا ينامُ في السُّرادِقِ ، ويقولُ : لم يُذكرِ السُّرادِقُ إلا لأهلِ النارِ (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۵/ ۲٤٦.

<sup>(</sup>۲) في ف ١، ح ١، م: «كافة».

<sup>(</sup>٣) في ح ٢: « مثل مسافة » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٩/٥٣٧ (١٢٣٤)، والترمذى (٢٥٨٤)، وابن أبي الدنيا (٦)، وابن جرير ١٤٧/١٥، وأبو يعلى (١٣٨٩)، والحاكم ٤/ ٢٠٠، ٢٠١. ضعيف (ضعيف سنن الترمذى – ٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) أحمد ٤٧٨/٢٩ (١٧٩٦٠)، والبخارى ٨/ ٤١٤، وابن أبى الدنيا (١٨٥)، وابن جرير ٥١/ ٢٤٧، والحاكم ٤/ ٩٦، والبيهقى (٤٩٦، ٤٩٧). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف. (٧) عبد الرزاق (٣٩١٢).

قُولُه تَعَالَى : ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ ، وأبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن أبي سعيدِ الخدري ، عن النبيّ عِيْكِيْ في قولِه : ﴿ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ﴾ . قال : «كَعَكَرِ الزيتِ ، فإذا قُرِّبَ إليه / سقَطتْ فروةُ وجْهِه فيه » (٢٠) .

وأخرَج ("ابنُ جرير ، و") ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ بِمَآءٍ كَٱلْمُهَلِ ﴾ . يقولُ : أسودُ كَعَكَرِ الزيتِ ('' .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وهنَّادٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن عطيةَ قال : سُئل ابنُ عباسِ عن المهل ، قال : ماءٌ غليظٌ كدُرْدِيٌ (٥) الزيتِ (٦) .

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ في قولِه : ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ . قال : كدُرْدِيِّ الزيتِ (٧٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قال : المهلُ دُرْدِيُّ الزيتِ .

<sup>(</sup>١) في م: « الشعب » .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۱۰/۱۸ (۲۱۲۲)، وعبد بن حميد (۹۲۸ - منتخب)، والترمذي (۲۰۸٤)، وأبو يعلى (١٣٧٥)، وابن جرير ١٥٠/ ٢٥٠، وابن حبان (٧٤٧٣)، والحاكم ٢/ ٥٠١، ١٠٤/٠، والبيهقي (٢٠٤) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي – ٤٧٥) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٥/ ٢٤٩، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) دردى الزيت: ما يبقى أسفله. القاموس المحيط (درد).

<sup>(</sup>٦) هناد (٢٨٣)، وابن جرير ١٥/ ٢٤٩، وابن أبي حاتم – كما في تغليق التعليق ٤/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٧) هناد (٢٨٤) ، وابن جرير ٢١/ ٥٥.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ . قال : المهلُ دُرْدِيُّ الزيتِ .

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه سُئِلَ عن المُهْلِ ، فدعا بذهبِ وفضةٍ ، فأَذَابَهُ فلمًا ذابَ قال : هذا أشبَهُ شيءٍ بالمهلِ الذي هو شرابُ أهلِ النارِ ، ولَوْنُه لونُ السماءِ ، غيرَ أنَّ شرابَ أهلِ النارِ أشدُّ حرًّا مِن هذا (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ . قال : القيحُ والدمُ ، أسودُ كعَكْرِ الزيتِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ . قال : أسودُ ، وهى سوداءُ ، وأهلُها سودٌ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن خُصَيْفٍ قال : المهلُ النحاسُ إذا أُذِيبَ ، فهو أشدُّ حرًّا من النارِ .

أُو أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ مُحميدِ عَنِ الحَكْمِ فَى قُولِهُ : ﴿ كَٱلْمُهْلِ ﴾ . قال : أُمِثُلُ الفُضَّةِ " وَأَخْرَجَ عَبْدُ بنُ مُحميدِ عَنِ الحَكْمِ فَى قُولِهُ : ﴿ كَٱلْمُهْلِ ﴾ . قال : أُمِثُلُ الفُضَّةِ " إذا أُذِيبَتْ " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ كَٱلْمُهْلِ ﴾ . قال : أشدُّ ما يكونُ حرًّا .

<sup>(</sup>۱) هناد (۲۸۲)، وابن جرير ۱۰/ ۲۶۸، ۲۱/ ۵۰، والطبرانی ( ۹۰۸۳، ۹۰۸۳). وقال الهيثمي : فيه يحيي الحماني وهو ضعيف. مجمع الزوائد ۷/ ۱۰۰۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح ٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «كالفضة».

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عمرَ قال : هل تدرون ما المهلُ ؟ (المهلُ مهلُ الهلُ مهلُ اللهلُ مهلُ اللهلُ مهلُ اللهلُ عنى آخرَه اللهلُ مهلُ اللهلُ مهلُ اللهبِ الهبِ اللهبِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهبِ اللهبِ اللهبِ اللهبِ اللهبِ اللهبِ اللهبِ اللهبِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمِ المُلْمُلِي المِلْمُلِيلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ . قال : مُجْتَمَعًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ . قال : مَنْزِلًا . وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ . قال : عليها يَرْتَفِقون (٢) على الحميم حين يشربون ، والارْتِفاقُ هو الـمُتَّكَأُ .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المباركِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن المقبريِّ قال : بلَغنى أنَّ عيسى ابنَ مريمَ كان يقولُ : يا بنَ آدمَ ، إذا عمِلتَ الحسنةَ فاللهُ عنها ، فإنَّها عندَ مَن لا يُضِيعُها . ثم تلا : ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ . وإذا عمِلتَ سيئةً فاجْعَلْها نُصْبَ عَيْنَيْك (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِكَ مِن ذَهَبٍ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ مَرْدُويَه عن سعد، عن النبي عَيَالِي قال: «لو أَنَّ رجلًا من أهلِ الجنةِ اطَّلَعَ فبَدَتْ أَساوِرُه، لطمَسَ ضَوْءُه ضوءَ الشمسِ كما يُطمَسُ ضوءُ النجومِ » . .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ١، م: «مهل»، وفي ح ٢: «المهل».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) في م: «مرتفقون».

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك في الزهد (٣٠١).

<sup>(</sup>٥) الحديث عند الترمذي (٢٥٣٨). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٠٦١).

وأخرَج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » ، والبيهقيُّ في « البعثِ » ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيُّ عَيَّا قال : « لو أنَّ أدنى أهلِ الجنةِ حِلْيةً عُدِلَتْ حِلْيتُه بحِلْيةِ أهلِ الدنيا جميعًا » (١٠) جميعًا ، لكان ما يُحلِّيه اللَّهُ بهِ في الآخرةِ أفضلَ مِن حِلْيةِ أهلِ الدنيا جميعًا » (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخِ في «العظمة » ، عن كعبِ الأحبارِ قال : إنَّ للَّهِ مَلَكًا - وفي لفظ : في الجنةِ مَلَكُ - لو شئتُ أن أُسمِّيه للحبارِ قال : إنَّ للَّهِ مَلَكًا الجنةِ من يومٍ خُلِقَ إلى أن تقومَ الساعةُ ، ولو أن حُلِيًّا لسمَّيتُه ، يصوعُ حُلِيَّ أهلِ الجنةِ من يومٍ خُلِقَ إلى أن تقومَ الساعةُ ، ولو أن حُلِيًّا منها أُخرِج ، لردَّ شعاعَ الشمسِ ، (أوإنَّ لأهلِ الجنةِ أكاليلَ من دُرِّ ، لو أنَّ إكلِيلًا منها دُلِّي من السماءِ الدنيا لذهب بضوءِ الشمسِ )، كما تذهبُ الشمسُ بضوءِ القمرِ (")

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : إنَّ أهلَ الجنةِ يُحَلَّون أَسورةً من ذهبٍ ولؤلو وفضةٍ ، هي أخفُّ عليهم من كلِّ شيءٍ ، إنما ('هي نورٌ').

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ ﴾ . قال : الأساورُ المَسَكُ (٥) .

<sup>(</sup>۱) الطبرانى (۸۸۷۸) ، والبيهقى (٣٣١) . وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه المقدام ابن داود وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٠/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ومصدري التخريج .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ١١٥، ١١٦، وأبو الشيخ (٣٣٧).

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: «هو نوره»، وفي ص، ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢: «هو نور».

 <sup>(</sup>٥) المسك: جمع مَسَكَة، وهي السُّوار من الدُّبْل. والذَّبْل: قرون الأوعال. ينظر النهاية ٢٤ ٣٣١.

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيُّ ﷺ قال : « تبلُغُ الحِلْيَةُ من المؤمنِ حيثُ يبلُغُ الوضوءُ » (١) .

وأخرَج النسائي، والحاكم، عن عقبة بنِ عامِرٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يمنعُ أهلَهُ " الحِلْيةَ وحريرَها فلا أهله " الحِلْيةَ والحريرَ ، ويقولُ : « إنْ كنتُم تُحبُّون حِلْيةَ " الجنةِ وحريرَها فلا تَلْبَسوهما في الدنيا » (1) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَالِسَّتَبْرَقِ﴾ .

أخرَج الطيالسيُّ ، والبخاريُّ في « تاريخِه » ، والنسائيُّ ، والبزَّارُ ، وابنُ مَوْدُويَه ، والبيهقيُّ في « البعثِ » ، عن ابنِ عمرِو<sup>(°)</sup> قال : قال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، أخبِونا عن ثيابِ أهلِ الجنةِ ، أَخَلْقُ أَنَّ تُخلَقُ أَم نَسْجٌ (<sup>۲)</sup> تُنْسَجُ ؟ قال : « بل تَشَقَّقُ (<sup>۸)</sup> عنها ثمرُ الجنةِ » .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۹۳) بنحوه ،ومسلم (۲۵۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «أهل».

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ٢: «أهل» .

<sup>(</sup>٤) النسائي (١٥١٥)، والحاكم ٤/ ١٩١. صحيح (صحيح سنن النسائي - ٤٧٤٧). وينظر السلسلة الصحيحة (٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) في ح ٢: «عمر» .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، م: «أخلقا».

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، ح ١، م: «نسجا».

<sup>(</sup>A) فى ف ١: «يتشقق» ، وفى ح ٢: «تنشق» ، وفى م : «يشقق» .

<sup>(</sup>٩) في ح ٢: (ثمرة) .

<sup>(</sup>١٠) الطيالسي (٣٩١)، والبخاري ٣/ ١١٢، والنسائي في الكبري (٨٧٢)، والبزار (٢٤٣٤)، والبزار (٢٤٣٤)، والبيهقي (٣٢٣). وقال محقق الطيالسي : إسناده ضعيف .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه من حديثِ جابرٍ ، نحوَه .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي الخيرِ مَرْثدِ (١) بنِ عبدِ اللَّهِ قال : في الجنةِ شجرةٌ تُنبِتُ السندس ، منه يكونُ ثيابُ أهل الجنةِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ قال : الإستبرقُ الدِّيبامُ الغليظُ ، وهو بلغةِ العجم إسْتَبْره (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةَ قال : الإستبرقُ الديبامُ الغليظُ (١٤) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : الإستبرقُ الغليظُ مِن الدِّيباج (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطِ قال : يبعثُ اللَّهُ إلى العبدِ من أهلِ الجنةِ بالكُسوةِ فَتُعْجِبُه ، فيقولُ : لقد رأيتُ الجنانَ فما رأيتُ مثلَ هذه الكُسوةِ أهلِ الجنةِ بالكُسوةِ فَتُعْجِبُه ، فيقولُ الرسولُ /الذي جاء بالكُسوةِ : إنَّ ربَّكم (٢) يأمرُ أن يُهَيَّأُ لهذا العبدِ مثلُ هذه الكُسوةِ ما شاء .

<sup>(</sup>۱) في ح ۱، ح ۲: «يزيد».

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٣٢٤).

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱۳۸/۱۳۸.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ١٣٧، وابن جرير ٢١ / ٦٤.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٢٦٧، وابن جرير ٢٣/ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٦) في م: «ربك».

<sup>(</sup>٧) في ر ٢: «يأمركم».

<sup>(</sup>٨) في ص: «تهيأ» ، وفي م: «تهئ» .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن كعبٍ قال : لو أنَّ ثوبًا من ثيابٍ أهلِ الجنةِ نُشِر اليومَ في الدنيا ، لصَعِق مَن ينظُرُ إليه ، وما حمَلتْه أبصارُهم .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سُليم بنِ عامرِ قال : إنَّ الرجلَ من أهلِ (١) الجنةِ يَلْبَسُ الحُلَّةَ (٢) من أهلِ (١) الجنةِ ، فيضعُها بينَ إصبَعيه ، فما يُرى منها شيءٌ ، وإنه يَلْبَسُها فيتعفَّرُ (١) حتى تُغطِّى قدمَيْه ، يُكْسَى في الساعةِ الواحدةِ سبعين ثوبًا ، إنَّ أدناها مثلُ شَقيقِ النَّعمانِ (٥) ، وإنه يلبَسُ سبعين ثوبًا يكادُ أن يَتَوارى ، وما يستطيعُ أحدٌ في الدنيا أن (١) يَلْبَسَ سبعةَ أثوابِ ؛ ما يسَعُه عُنْقُه .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن أبي رافعٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن كُفَّن ميَّتًا ، كساه اللَّهُ من سندس وإستبرقِ الجنةِ » (^^) .

قُولُه تعالى : ﴿مُتَكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الهَيشِمِ بِنِ مَالَكِ الطَّائِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال :

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ر٢، ح ١، ح ٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحلية».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أهل».

<sup>(</sup>٤) العُفْرة: غبرة في محمّرة. ولعل هذا وصف له بعد أن يلبس هذا النوع من الثياب. ينظر اللسان (ع ف ر).

 <sup>(</sup>٥) شقائق النعمان: زهر أحمر معروف، وأصله من الشقيقة، وهي الفرجة بين الرمال. وينظر النهاية
 ٢/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢.

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، ر ٢، ح ١، ح ٢: «فوق» .

<sup>(</sup>٨) الحاكم ١/ ٣٥٤. شاذ (ضعيف الترغيب والترهيب - ٢٠٤٩).

« إِنَّ الرِجلَ لِيَتَّكِئُ المَتكأَ مقدارَ أربعينَ سنةً ما يتحوَّلُ عنه (١) ولا يَمَلُّه ، يأْتيه ما اشْتَهَتْ نفسُه ولذَّت عينُه » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ثابتٍ قال: بلَغنا أنَّ الرجلَ يتَّكِئُ فى الجنةِ سبعين سنةً ، عندَه مِن أزواجِه ، وخدَمِه ، وما أعطاه اللَّهُ من الكرامةِ والنعيمِ ، فإذا حانت منه نظرةٌ ، فإذا أزواجٌ له لم يكنْ يراهنَّ قبلَ ذلك ، فيقُلْنَ: قد آنَ لك أن تجعَلَ لنا منك نصيبًا (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الأرائكُ السُّررُ في جوفِ الحِجالِ (،) ، عليها الفُرْشُ منضودٌ في السماءِ ، فرسخٌ (،) .

وأخرَج البيهقيُّ في «البعثِ » عن ابنِ عباسِ قال: لا تكونُ أريكةٌ حتى يكونَ السَّرِيرُ في الحَجَلَةِ ، فإن كان سَرِيرٌ بغيرِ حَجَلَةٍ لم يكنْ أَ أريكةً ، وإن كانت حَجَلَةٌ بغيرِ سريرِ لم يكنْ أريكةً ، فإذا اجتمَعا كانت أريكةً أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منه».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٠٧. وينظر فتح الباري ٦/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) في ص : ( يراهم ) ، وفي ف ١ : ( رآهم ) ، وبعده في م : ( من ) .

 <sup>(</sup>٤) الحجال: جمع الحَجَلة، وهي مثل القبة، وحجلة العروس: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور.
 اللسان (ح ج ل).

<sup>(</sup>٥) الفَرْسخُ : كل شيء دائم كثير لا ينقطع . النهاية ٣/ ٢٦٩.

والأثر عند عبد بن حميد - كما في فتح البارى ٣٢١/٦ - وابن جرير ٩ ٢٥/١٩ مختصرًا . وقال الحافظ : صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>٦) في ح ٢: «تكن».

<sup>(</sup>٧) في ح ٢، م: «تكن».

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٣٣٤).

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وهنَّادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ . قال : السُّرُرُ عليها الحِجالُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ ، عن مجاهدِ قال : الأرائكُ مِن لؤلوُّ وياقوتِ (۲) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الأنباريِّ في « الوقفِ والابتداءِ » ، عن الحسنِ قال : لم نكنْ نَدْرِي ما الأرائكُ حتى لَقِينا رجلًا من أهلِ اليمنِ ، فأخبَرنا أن الأريكةَ عندَهم الحَجَلَةُ إذا كان فيها سريرُ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي رجاءٍ قال : سُئلَ الحسنُ عن الأرائكِ فقال : هي الحِجالُ (١٠) ؟ أهلُ اليمنِ يقولون : أريكةُ فلانٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةَ أنه سئلَ عن الأرائكِ فقال : هي الحِجالُ على السُّررِ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : الأرائكُ الحِجالُ فيها السُّررُ ، . السُّررُ .

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبة ۱۳ / ۱۶۱، وهناد (۷۶، ۷۰)، وعبد بن حمید – کما فی فتح الباری ۲/ ۳۲۱، وابن جریر ۱۹ / ٤٦٥، ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٣٣٩ ، ٣٤١) .

<sup>(</sup>۳) ينظر فتح البارى ۳۲۱/٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « حجال » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٤٦٦/١٩ ، وينظر فتح الباري ٣٢١/٦ .

 <sup>(</sup>٦) بعده في ف٢ ، ح٢ : ( وأخرج البيهقي عن مجاهد قال : الأراثك من لؤلؤ وياقوت ) .
 والأثر عند ابن جرير ٩ ٢٦٦/١٩ .

## قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ ۞ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّنَكُ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّايَنِ مِنْ الْحَرَجِ ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ جَعَلْنَا لِلْأَحَدِهِمَا جَنَّايُنِ مِنْ أَعَنْكِ ﴾ . قال : إنَّ الجنةَ هى البستانُ ، فكان له بستانٌ واحدٌ وجدارٌ واحدٌ ، وكان بينَهما نهرٌ ، فلذلك كان جنتين ، ولذلك سمَّاه جنةً مِن قِبَلِ الجِدارِ الذي عليها (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن يحيى بنِ أبى عمرٍو الشيبانيِّ قال : نهرُ أبى فرطسِ (٢) نهرُ الجنتين . قال ابنُ أبى حاتمٍ : وهو نهرٌ مشهورٌ بالرَّمْلةِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن السديِّ في قولِه : ﴿ وَفَجَرُنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴾ . يقولُ : وسطَهما (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، من طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَكَاكَ لَهُو ثَمَرٌ ﴾ . يقولُ : مالٌ .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١ ، م : « يليها » .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، وجاء في كتب المعاجم أنه نهر أبي فُطْرُس ، ولعله قلب مكاني . ينظر معجم البلدان ٤/ ٨٣١، والقاموس المحيط ، والتاج (فطرس) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أوسطهما».

قتادةَ قال : قرَأُها ابنُ عباسِ : ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ ﴾ . بالضمِّ (١) ، أوقال ٢) : يعنى أنواعَ المالِ (٣).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهدِ في قولِه : ( وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ ) . قال : ذهبٌ وفضةٌ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن مبشر '' بن عبيدٍ ، أنه (٥) قرأ : ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ ﴾ . برفع الثاءِ ، وقال : الثُّمُو المالُ والولْدانُ والرقيقُ . والثَّمَوُ الفاكهةُ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن (أبي زيدٍ ( المدنيّ ، أنه كان يقرؤُها : ﴿ وَكَانَ لُهُ ثُمُرٌ). قال: الأصلُ، والثَّمَرُ الثمرةُ.

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَدَخَلَ جَنَّـ تَامُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ﴾ . يقولُ : كفورٌ لنعمةِ ربِّه .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السديِّ في قولِه : ﴿ قَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ ۦ اللَّهِ عَلَىٰ أَبَدُاكُ . يقولُ : تَهلِكَ (٢٠) ، ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً ﴾ ولئن كانت قائمةً ثم ﴿ رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف. النشر ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٥/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: «بشر»، وفي ف ١، ح ١، م: «بشير». ينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «كان».

<sup>(</sup>٦ – ٦) في ص : «ابن يزيد» ، وفي ف ١، ح ١، ح ٢، م : «أبي يزيد» . ينظر غاية النهاية ١/ ٣٠٥. (٧) في ح ١: «مهلك».

قُولُه تعالى : ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ الآية .

أَخْوَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ أَسَمَاءَ بَنْتِ عُمَيْسِ قَالَت : عَلَّمْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَالْلَهُ وَلَيْكُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي ، لا أَشْرِكُ به شيئًا » (١) .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ ﴾ الآية .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقىُ فى « شعبِ الإيمانِ » ، اخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقىُ فى « شعبِ الإيمانِ » ، ٢٢٣/٤ عن عروةَ ، أنه كان إذا رأَى من مالِه / شيعًا يُعجبُه ، أو دخل [٢٦٩ظ] حائطًا من حيطانِه قال : ما شاء اللَّهُ <sup>(٢)</sup> لا قوةَ إلا باللَّهِ . ويتأوَّلُ قولَ اللَّهِ : ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَا بِاللَّهِ ﴾ (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن زيادِ بنِ سعدِ قال : كان ابنُ شهابِ إذا دخَل أموالَه قال : هو وَلَوَلا إذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ ﴾ الآية .

وأخرَج 'أبنُ أبى حاتم '' عن مطرّف قال : كان مالكٌ إذا دخَل بيتَه قال : ﴿مَا شَآهُ ٱللَّهُ ﴾ . قلتُ لمالكِ : لمَ تقولُ هذا ؟ قال : ألا تسمعُ اللَّهَ يقولُ : ﴿وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلَتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ؟

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن حفصِ بنِ ميسرةَ قال : رأيتُ على بابِ وهبِ بنِ

<sup>(</sup>۱) الحديث عند أحمد ٥٥/٦١ (٢٧٠٨٢) ، وأبي داود (٥٢٥١) . صحيح (صحيح سنن أبي داود - ١٣٤٩) .

<sup>(</sup>۲) بعدہ فی ح ۲: ﴿لَا حُولُ وَۥ .

<sup>(</sup>٣) البيهقي ( ٢٢٣٠، ٢١٢٦).

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ح ۲: «ابن جرير» .

منبهِ مكتوبًا: ﴿ مَا شَآءَ ٱللَّهُ ( لَا قُوَّةَ إِلَا بِٱللَّهِ ' ﴾ . وذلك قولُ اللَّهِ: ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عمرِو (٢٠ بنِ مرَّةَ قال : إنَّ من أفضلِ الدعاءِ قولَ الرجل : ﴿مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن () إبراهيمَ بنِ أدهمَ قال : ما سألَ رجلٌ مسألةً ألحَ () من أن يقولَ : ﴿ مَا شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ .

وأخرَج (عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ) في زوائدِ ( الزهدِ ) عن يحيى بنِ سليم (١) الطائفيّ ، عمَّن ذكرَه قال : طلَب موسى عليه السلامُ من ربّه حاجةً فأبطأتْ عليه فقال : هُومَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ . فإذا حاجتُه بينَ يديه ، فقال : يا ربّ ، (أنا أطلبُ) حاجتى منذُ كذا وكذا ، أَعْطَيْتَنِيها الآن ! فأو حَى اللَّهُ إليه : يا موسى ، أما علِمْتَ أنَّ قولَك : ﴿ مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ . أَبْحُ ما طُلِبتْ بهِ الحوائجُ (٨) .

وأخرَج أبو يعلى ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « الشعبِ » ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما أنعمَ اللَّهُ على عبدِ نعمةً ؛ في أهلِ أو مالٍ أو ولدِ فيقولُ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «عمر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «و».

<sup>(</sup>٤) في م : «أنجح» .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ر ٢: «عبد بن حميد».

<sup>(</sup>٦) في ح ٢: «أسلم بن».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل ، ح ٢: «إني أطلب» ، وفي ص ، ح ١: «أنا لطلب» .

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن أحمد ص ٦٨.

ما شاءَ اللَّهُ لا قَوَّةَ إلا باللَّهِ . إلا دفَع اللَّهُ عنه كلَّ آفةِ حتى تأتيه منيَّتُه » . وقرأ : « ﴿ وَلَوْلَا إِللَّهِ ﴾ (١) . وقرأ : « ﴿ وَلَوْلَا إِللَّهِ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ من وجهِ آخرَ عن أنسِ قال : مَن رأَى شيئًا من (٢) مالِه فأعجبَه فقال : ﴿ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ . لم يصِبْ ذلك المالَ آفةٌ أبدًا . وقرأ : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ ﴾ الآية .

وأخرَجه البيهقيُّ في « الشُّعبِ » عن أنسٍ مرفوعًا (٢).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عقبةَ بنِ عامرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « من أنعمَ اللَّهُ عليه نعمةً فأرادَ بقاءَها ، فليُكْثِرْ من قولِ ('' : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ ('' » . ثم قرَأ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَا بِاللَّهِ ﴿ ' ) . ثم قرَأ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَا بِاللَّهِ ﴾ .

وأخرَج أحمدُ عن أبى هريرةَ قال : قال لى (١) نبى الله ﷺ : ﴿ أَلا أُدلُكُ على كَنزِ من كنوزِ الجنةِ تحتَ العرشِ ؟ ﴾ . قلتُ : نعم . قال : ﴿ أَن تقولَ : ﴿ لَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ ؟ بِاللّهِ يَاللّهِ ﴾ » . قال عمرُو بنُ ميمونِ : قلتُ لأبى هريرةَ : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللّهِ ؟ فقال : لا ، إنها في سورةِ ﴿ الكهفِ ﴾ : ﴿ وَلَوَلا ٓ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أبو يعلى - كما في تفسير ابن كثير ٥٤/٥ - والبيهقي (٤٣٦٩). وقال ابن كثير: قال الحافظ أبو الفتح الأزدى: عيسي بن عون، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس، لا يصح حديثه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في».

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٤٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ٢: ١١لعلى العظيم، .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١، ح ١، م.

## لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) أحمد  $^{17}$  (٢٤ )  $^{17}$  (١٤ )  $^{17}$  (١٤ )  $^{17}$  (١٤ )  $^{17}$  (١٥ ) . وقال محققوه : صحيح دون قوله :  $^{17}$  (١٤ ) وهذا إسناد حسن .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «أبي». ينظر تهذيب الكمال ٧/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ر٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ر ٢ ، م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ف ١، ح ١، م: «يحادثني وأحادثه».

<sup>(</sup>٦) فى ص، ف ١، ح ١، م: (أختبئ».

<sup>(</sup>٧) بعده في م: (بي) .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٩) بعده في ح ٢: «العلى العظيم» .

باللَّهِ . قال : فيذوبُ لذلك حتى يصيرَ مثلَ الذبابِ . ثم قال لى : قد حفِظتَه ! ٢٢٤/٤ / فانقطَع عنَّا .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن يحيى بنِ سليمِ الطائفيِّ ، عن شيخٍ له قال : الكلمةُ التي تزجُرُ بها الملائكةُ الشياطينَ حينَ يَسْتَرِقُون (٢) السمْعَ : ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ .

وأخرَج أبو نعيمٍ في « الحليةِ » عن صفوانَ بنِ سليمٍ قال : ما نهَض مَلَكٌ من الأرض حتى يقولَ : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ (٥) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ دواءٌ من تسعة (٦) وتسعين داءً ، أيسرُها الهمُّ » (٧) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والخطيبُ ، والديلميُّ ، من طرقٍ عن ابنِ مسعودٍ أنَّ النبيُّ عَلَيْةٍ قال : « أخبَرني جبريلُ أن تفسيرَ : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ ؛ أنه لا (^^)

<sup>(</sup>١) ابن منده - كما في الإصابة ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) في م: «الثقفي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يسترق».

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «سبعة».

 <sup>(</sup>٧) الحديث عند الحاكم ١/٢٤٥، وصححه، وتعقبه الذهبي فقال: بشر - يعنى ابن رافع - واه .ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب - ٩٧٠).

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: «لنا».

حولَ عن معصيةِ اللَّهِ إلا بقوةِ اللَّهِ ، ولا قوةَ على طاعةِ اللَّهِ إلا بعونِ اللَّهِ »(١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والنسائئ ، عن معاذِ بنِ جبلٍ ، أن النبئ ﷺ قال : « لا حولَ ولا قال : « لا حولَ ولا قوة إلا باللهِ » (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، والنسائيُّ ، عن قيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادة ، أن أباه دفَعه إلى النبيُّ عَلَيْ يخدِمُه قال : فخرَج عليُّ النبيُّ النبيُّ وقد صلَّيتُ ركعتين واضطجعتُ ، فضرَبني برجلِه وقال : « ألا أدلُّك على بابٍ من أبوابِ الجنةِ ؟ » . قلتُ : بلى . قال : « لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ » . .

وأخرَج أحمدُ عن أبي أمامةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لأبي ذرِّ: «يا أبا ذرِّ ، ألا أعلِّمُك كلمةً من كَنزِ (١) الجنةِ ؟ ». قال: بلي . قال: «قلْ: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ ، عن أبي ذرِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ألا

<sup>(</sup>١) الخطيب ٢ / ٣٦٢. فيه الفضل بن سخيت ، قال الخطيب : قال يحيى بن معين : كذاب .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۰۱۷، وأحمد ۳۲۱ / ۳۲۱، ۶۱۸ (۲۱۹۹۳، ۲۱۹۹۹)، والنسائي في الكبرى (۱۰۱۸۹). وقال محققو المسند: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وينظر السلسلة الصحيحة (۱۰۲۸).

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ٢: «وقد اضطجعت».

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٤/ ٢٢٧، ٢٢٨ (١٠١٨٠)، والترمذي (٣٥٨١)، والنسائي في الكبرى (١٠١٨٧). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «كنوز».

<sup>(</sup>٧) أحمد ٣٦/ ٦١٨، ٦١٩ (٢٢٢٨٨). وقال محققوه: إسناده ضعيف جدًّا.

أُدلُّك ('على كَنزِ' من كنوزِ الجنةِ ؟ لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ (٢) ».

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى أيوبَ الأنصاريِّ قال: أمَرني رسولُ اللَّهِ ﷺ أَن أُكِثرَ من قولِ: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ . فإنه كَنرٌ من كنوزِ الجنةِ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يقولُ: «ألا أَدُلُكم على كَنزِ من كنوزِ الجنةِ ؟ تُكثِرون من ('): لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ »(°).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ (٢) كَنزُ من كنوزِ الجنةِ » (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ (١) قال : لا حولَ بنا على العملِ بالطاعةِ إلا باللَّهِ ، ولا قوةَ لنا على تركِ المعصيةِ إلا باللَّهِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن زهيرِ بنِ محمدٍ ، أنه سُئِلَ عن تفسيرِ : لا حولَ ولا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۲: «بكنز».

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ٢: «العلى العظيم».

والحديث عند ابن أبي شيبة ١٦/ ٥١٦، وأحمد ٢٦٥/ ٢٦٢، ٢٧٥، ٣١٤، ٢٣٥، ٤٣٧، ٤٣٠. ٤٣٨ (٢١٣٨) وقال محققو المسند: صحيح. (٣) ابن أبي شيبة ١٦/ ١٦٥٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ٢: «قول» .

<sup>(</sup>٥) ابن أبى شيبة ١٣/١٧.

<sup>(</sup>٦) بعده في ح٢: « العلى العظيم » .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ٢١/ ٥١٧. والحديث عند أحمد ١٣/ ٤٤٧، ٤٤٨ (٨٠٨٥) مطولا. وقال محققوه: إسناده صحيح.

قوةَ إلا باللَّهِ . قال : لا تأخذُ ما<sup>(۱)</sup> تحبُّ إلا باللَّهِ ، ولا تمتنعُ<sup>(۱)</sup> مما تكرهُ إلا بعونِ اللَّهِ .

قولُه تعالى : ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الحُشبانُ العذابُ (٢٠) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿ حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : نارًا . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم . أما سمعتَ حسانَ بنَ ثابتٍ وهو يقولُ :

بقيَّةُ معشرِ صُبَّتْ عليهِم شآبيبٌ أَن من الحُسْبانِ شُهْبُ (\*) وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ أبي حاتم ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ ﴾ . قال : نارًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿فَنُصَّبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ . قال : مثلَ الجُرُزِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : عذابًا ، ﴿ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ . أى : قد مُحصِد ما فيها ، فلم يُتْرَكُ فيها شيءٌ ، ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا ﴾ . أى : ذاهبًا قد غارَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بما».

<sup>(</sup>٢) في ر ٢: «تسمع».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٥/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) الشُّؤْبُوب: الدفعة. اللسان (ش أ ب).

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٥/ ٢٦٧.

فى الأرضِ ، ﴿ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ ﴾ . قال : يُصَفَّقُ ، ﴿ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا ﴾ مُتَلَهِّفًا على ما (١) فاتَه (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ . قال : الصَّعِيدُ الأَمْلَسُ () ، والزَّاقُ التى () ليس فيها نباتُ ، ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ . قال : بثمرِ الجنتين ، فأُهْلِكت ، ﴿ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ ﴾ . يقولُ : نَدامةً عليها ، ﴿ وَهِى خَاوِيَهُ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ . قال : قُلِبَ () أسفلُها أَعْلاها .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَأُجِيطَ بِثُمَرِهِ ﴾ . قال : أحاطَ به أمرُ اللَّهِ فهَلَك .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿وَلَمْ تَكُن لَمُ لَهُ فَا لَمُ اللهُ فَا لَمُ اللهُ فَا لَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

( وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَمْ تَكُن لَمُ فِئَةً ﴾. قال : عشيرةً أَنْ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةً ﴾ . أي : جندٌ (٢)

<sup>(</sup>۱) بعده في ح ۱: «أنفق فيها».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر٢، ح٢: «الذي».

<sup>(°)</sup> في ح ١: «قلبت» .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ر٢، ح٢.

ينصرونه (١) من دونِ اللَّهِ ، ﴿ وَمَا كَانَ مُنكَصِرًا ﴾ . (أَى : مُمْتَنِعًا ``.

قُولُه تعالى : ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيْنَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ﴾ .

أَخْوَجَ ابنُ أَبِي حَاتَمٍ عَن مُبَشِّرِ بنِ عبيدِ قال : ﴿ ٱلْوَلَيَةُ ﴾ : الدِّينُ ، و( الوِلايةُ ) ما أَتُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِي

قُولُه تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ ﴾ .

أخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن صهيبٍ ، أن النبيَّ ﷺ لم يَرَ قريةً يريدُ دخولَها إلا قال حينَ يَراها : « اللهمَّ ربَّ السماواتِ السبعِ وما أَظْلَلْن ، وربَّ الأَرضينَ السبعِ وما أَقْلَلْن ، وربَّ الرياحِ وما ذَرَيْن ، فإنَّا السبعِ وما أَقْلَلْن ، وربَّ الرياحِ وما ذَرَيْن ، فإنَّا نسألُك خيرَ هذه القريةِ وخيرَ أهلِها ، ونعوذُ بك مِن شَرِّها ( وشرِّ أهلِها ) وشرِّ ما فيها » ( • فيها ) .

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ ﴾ .

أَخْوَجُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، ( وَالْحَطِيبُ ) ، عن سفيانَ الثوريِّ قال : كان يقالُ : إنما شُمِّى المالَ لأنه يَمِيلُ بالناسِ ، وإنما سُمِّيَت الدُّنيا لأنها دَنَتْ () .

<sup>(</sup>١) في ف ١: «يعبدونه» ، وفي م: «يعينونه» .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

والأثر عند ابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) الوِلاية ، بكسر الواو ، قرأ بها حمزة والكسائي وخلف . النشر ٢٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ١/ ٤٤٦، ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ٢.

<sup>(</sup>٧) الخطيب ٤/ ٤٤.

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عياضِ بنِ عقبةَ ، أنه ماتَ له ابنٌ يقالُ له : يحيى . فلما نزَل في قبرِه قال (١) رجلٌ : واللَّه إن كان لسَيِّدَ الجيشِ ، فاحْتَسِبُه . فقال : وما يمنعُنى أن أَحْتَسِبُه ؟ وكان أمسِ مِن زينةِ الدنيا ، وهو اليومَ (٢) مِن الباقياتِ الصالحاتِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ قال : المالُ والبنونَ حَرْثُ الدنيا ، والعملُ الصالحُ حَرْثُ الآخرةِ ، وقد جمَعَهما (٣) اللَّهُ لأقوام .

قُولُه تعالى : ﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي شَيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَٱلْبَنْقِينَتُ الصَّلِحَاتُ ﴾ . قال : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أَكبرُ .

وأخورج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى سعيدِ الحدريِّ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قال : « اسْتَكْثِروا مِن الباقياتِ الصالحاتِ » . قيل : وما هُنَّ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « التكبيرُ ، والتهليلُ ، والتسبيحُ ، والتحميدُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ » .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وأحمدُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ ، أن

<sup>(</sup>١) بعده في: ف ١، م: «له».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، م: (يجمعهما)، وفي ح ٢: (يجمعها).

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٤١/١٨ (٢١٧١٣)، وأبو يعلى (١٣٨٤)، وابن جرير ١٥/ ٢٧٩، وابن حبان (٨٤٠)، والحاكم ١/ ٥١٢، ٥١٣. وقال محققو المسند : حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف .

/رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قال : « أَلَا وإن : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، ( واللَّهُ أكرم ٢٢٥/٤ ) . أكبر () ، هنَّ () الباقياتُ الصالحاتُ » () .

وأخرَج النسائيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ فى « الصغيرِ » ، والحاكمُ ( وصحَّحه ) ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ : « خُذُوا جُنْتَكم » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، أمِن عدوِّ ٢٠٧٠] قد حضَر ؟ قال : « لا ، بل جُنْتُكم مِن النارِ ؛ قولُ ( ن عبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ ، فإنهنَّ يَأْتِينَ يومَ القيامةِ مُقَدِّماتٍ و ( هُ مُعَقِّباتٍ ( ومجنباتٍ ) ، وهُنَّ البَاقياتُ الصالحاتُ » ( )

وأخرَج الطبرانيُّ ، (أوابنُ شاهينِ في « الترغيبِ في الذِّكْرِ » ، ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي الدرداءِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّه ، واللَّهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، م: «من».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٩٩/٣٠ (١٨٣٥٣). وقال محققوه: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في ر ٢: «قولوا» ، وهو لفظ رواية البيهقي ، وفي ح ٢: «قالوا» .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل، ف ١، ر٢، ح١، ح٢، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح ١، م : «محسنات» ، وفي ح ٢: «محينات» .

<sup>(</sup>٧) النسائي في الكبرى (١٠٦٨٤)، وابن جرير ١٥/ ٢٧٨، والطبراني ١/ ١٤٥، والحاكم ١/ ١٤٥، والحاكم ١ (١٤٥، والبيهةي في الشعب (٢٠٦). وقال الهيثمي: رجاله في الصغير رجال الصحيح غير داود بن بلال، وهو ثقة. مجمع الزوائد ١٨٠٥.

<sup>(</sup> $\Lambda - \Lambda$ ) سقط من: ح ۱. وفي ص: (وابن شاهين في الترغيب)، وفي ح ٢: (عن ابن شاهين في الترغيب في الذكر).

باللَّهِ، هُنَّ الباقياتُ الصالحاتُ، وهُنَّ يَحْطُطْنَ الخَطايا كما تَحُطُّ الشجرةُ ورقَها، (اوهُنَّ مِن كُنُوزِ الجنةِ »().

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ قال : مَرَّ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بشجرة يابسة ، فتناولَ عودًا مِن أعوادِها ، فتناثَر كلُّ ورقة (٢) عليها ، فقال : « والذي نفسي بيدِه ، إنَّ قائلًا يقولُ : سبحانَ اللَّه ، والحمدُ للَّه ، ولا إلهَ إلا اللَّه ، واللَّه أكبرُ . لَتتناثرُ الذنوبُ عن قائلِها ، كما يتناثرُ الوَرَقُ عن هذه الشجرة ، قولُ اللَّه في كتابِه ، هُنَّ (١) الباقياتُ الصالحاتُ » .

وأخرَج أحمدُ عن أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إن : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، "ولا إلهَ إلا اللَّهُ" ، واللَّهُ أكبرُ ، تَنْفُضُ الخَطايا كما تَنْفُضُ الشجرةُ وَرَقَها »(") .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، ومسلمٌ ، والنسائيُ ، والبيهقيُ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن سَمُرَةَ بنِ مُحنْدُبٍ ، ( أنَّ النبيَّ ﷺ قال ( ) : «ما مِن الكلامِ شيءٌ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۲.

والحديث عند الطبراني - كما في مجمع الزوائد ١٠ / ٩٠. وهو أيضًا عند ابن ماجه (٣٨١٣). ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٨٣٢).

<sup>(</sup>۲) فی ص، ف ۱، ح ۱، ح ۲، م: (ورق).

<sup>(</sup>٣) في ح ٢: «لتناثرت» .

<sup>(</sup>٤) في ح ٢: «هي» .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١.

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢٠/ ١٢، ١٤ (١٢٥٣٤). وقال محققوه : إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل سنان بن ربيعة ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

أحبُّ إلى اللَّهِ مِن : الحمدُ للَّهِ ، وسبحانَ اللَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ » . هُنَّ أربعٌ ، فلا تُكْثِرُ (١) على ، لا يَضُرُّك بأيِّهن بدأتَ (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِن عَجَزْتُم عن الليلِ أَن تُكابِدوه " ، ' والعدوِّ أَن تُجَاهِدوه ' ، فلا تَعْجِزوا عن قولِ : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إِلهَ إِلا اللَّهُ ، واللَّهُ أَكبرُ . فإنهن الباقياتُ الصالحاتُ » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « خُذُوا مُحَنَّكُم مِن النَّارِ ؟ قولوا : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ ، ( ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ . فإنهنَّ المُقَدِّماتُ ، وهنَّ المُؤخِّراتُ ، وهُنَّ المُنَجِّياتُ ، وهن الباقياتُ الصَّالِحاتُ » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشة ، أن النبي عَلَيْهِ قال ذاتَ يومٍ لأصحابِه : « خُذُوا جُنَتُكم » . مرَّتين ، ( أو ثلاثًا ) ، قالوا : مِن عدوِّ حضر ؟ قال : « بل مِن النارِ ؛ قولوا : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ،

<sup>(</sup>١) في ح ١: «تكثره» .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۰/ ٤٤٢، مسلم (۲۱۳۷)، والنسائي في الكبرى (۱۰٦۸۱، ۱۰٦۸۲)، والبيهقي (۱۰٤٤).

<sup>(</sup>٣) في ص: «تكايدوه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١: «والعدوان أن تجاهدوا».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ٢.

<sup>(</sup>٦) في م: «إنهن».

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل. وفي ح ٢: «أو ثلاث».

واللَّهُ أَكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ . فإنهن يَجِئْنَ (') يومَ القيامةِ مُقَدِّماتٍ ، ومُنْجياتٍ ('') ، ومُعَقِّباتٍ ، وهُنَّ الباقياتُ الصالحاتُ » .

وأخرَج "ابنُ أبى حاتمٍ ، و" ابنُ مَرْدُويَه ، عن عليٌ ، أن رسولَ اللّهِ ﷺ قال : « الباقياتُ الصالحاتُ مَن قال : لا إله إلا اللّهُ ، ' واللّهُ أكبرُ ' ، وسبحانَ اللّهِ ، والحمدُ للّهِ ، ' ولا حولَ ' ولا قوةَ إلا باللّهِ » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللّهِ وَعَجْزُتُم عن النهارِ فلم اللّهِ وَعَجَزْتُم عن النهارِ فلم تصومُوه ، وعَجَزْتُم عن النهارِ فلم تصومُوه ، وبَخِلْتُم بالمالِ فلم تُعْطُوه ، وجَبُنتُم عن العدوِّ فلم تُقاتِلوه ، فأكثِروا مِن (^^) : سبحانَ اللّهِ ، والحمدُ للّهِ ، ولا إلهَ إلا اللّهُ ، واللّهُ أكبرُ . فإنهنَّ الباقياتُ الصالحاتُ » .

وأخرَج الطبرانيُّ عن سعدِ (٩) بنِ مجنادةَ قال : أُتيتُ النبيُّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينجين».

<sup>(</sup>٢) ليس فى : الأصل. وفى ف ١، ر ٢: «مجنتات»، وفى ح ١، م: «محسنات»، وفى ح ٢: «محسنات»، وفى ح ٢: «مجننات». ولعل الصواب وما يقتضيه السياق «مجنبات» كما تقدم من حديث أبى هريرة، وما وقع فى النسخ إما مصحفا أو محرفا، والمُجَنِّبة: الشيء يكون على الميمنة أو الميسرة. ينظر اللسان (ج ن ب).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ر ٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ح ٢: (يضبطكم) ، وفي ف ١: (تصبطكم) ، وفي ر ٢: (يسبطكم) ، وفي ح ١: (يصبطكم) ، وفي ح ١: (يضبطكم) ، وفي م : (يثبطكم) . وتضبطه : أخذه على حبس وقهر . القاموس المحيط (ض + ط) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فلا».

<sup>(</sup>٨) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «سعيد».

وعَلَّمنى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾، و ﴿قُلْ يَتَأَيَّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ ، أَكَتُكُ وعَلَّمنى هؤلاء الكلماتِ: سبحانَ اللَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ، وقال: « هُنَّ الباقياتُ الصالحاتُ » (١٠).

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عثمانَ بنِ عفانَ ، أنه سُئِل : ما الباقياتُ الصالحاتُ ؟ قال : هنَّ : لا إله إلا اللَّهُ ، وسبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، واللَّهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ (٢) .

"وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه »، وابنُ جريرٍ، عن ابنِ عمرَ أنه سُئِل عن الباقياتِ الصالحاتِ، قال: لا إله إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ، وسبحانَ اللَّهِ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ " .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَٱلْبَافِيَاتُ الصَّلِحَاتُ ﴾ . قال : هى ذكرُ اللَّهِ ؛ لا إلهَ إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ، وسبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، وتبارَك اللَّهُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ ، وأستغفرُ اللَّهَ ، وصلَّى اللَّهُ على رسولِ اللَّهِ ، والصلاةُ ، والصيامُ ، والحَجُ ، والصدقةُ ،

<sup>(</sup>۱) الطبراني ( ۹۸۲، ۹۸۳ ). وقال الهيثمي : فيه الحسين بن الحسن بن عطية العوفي ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٧/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ٢: «العلى العظيم».

والأثر عند أحمد ٧٧/١٥ (٥١٣)، وابن جرير ١٥/ ٢٧٥، ٢٧٦. وقال محققو المسند: إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر٢.

<sup>(</sup>٤) في ح ٢: «عمرو».

<sup>(</sup>٥) البخاري ١/ ٧٧، وابن جرير ١٥/ ٢٧٧.

والعِتْقُ ، والجهادُ ، والصِّلَةُ ، وجميعُ أعمالِ الحسناتِ ، وهنَّ الباقياتُ الصالحاتُ التي تَبْقَى (الأهلِها في () الجنةِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ فى «الزهدِ» ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : كُنَّا عندَ سعدِ بنِ المسيبِ قال : كُنَّا عندَ سعدِ بنِ أبى وَقَّاصٍ ، فسكت سَكْتة فقال : لقد قُلْتُ فى سَكْتتى هذه خيرًا (٢) مما سقَى (٣) النيلُ والفراتُ . قيل (٤) له : وما قلتَ ؟ قال: قلتُ : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ .

( وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ ﴾ . قال : الكلامُ الطيبُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن النعمانِ بنِ بشيرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : 
« الذين يَذْكُرون مِن جلالِ اللَّهِ ؛ مِن تَسْبيحِه وتَحْميدِه وتَكْبيرِه وتَهْليلِه ، 
يَتَعَاطَفْنَ أَ حُولَ العَرشِ ، لَهَنَّ دَوِيِّ كَدَوِيِّ النحلِ ، يُذَكَرُن أَ بصاحبِهن ، أَوَ لا 
يَتَعَاطَفْنَ أَ حُولَ العَرشِ ، لَهِنَّ دَوِيِّ كَدَوِيِّ النحلِ ، يُذَكَرُن أَ بصاحبِهن ، أَوَ لا 
٢٢٦/٤ يُحِبُ / أَحدُكُم ألَّا يَزالَ (١٠) عندَ الرحمنِ شيءٌ يُذْكَرُ به ؟ » (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي أَوْفَي قال : أَتَى رجلٌ النبيُّ ﷺ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «لأهل».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢، والزهد: «خير».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يشفي».

<sup>(</sup>٤) في ص: «قال» ، وفي م: «قلنا» .

 <sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ر٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « يتعاطفون » .

<sup>(</sup>٧) في ح ٢: «يذكرون».

<sup>(</sup>٨) في ر ٢: «ينال».

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٨٩، ١٣/ ٢٥٢.

فذكر (١) أنه لا يستطيعُ أن يأخُذَ مِن القرآنِ (٢) ، وسألَه شيئًا يُجْزِئُ مِن القرآنِ ، فقال له : « قُلْ : سُبْحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة (٢) عن موسى بنِ (٥) طلحة قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «كلماتٌ إذا قالَهُنَّ العبدُ وضَعهنَّ مَلَكُ في جَناحِه ، ثم عَرَج بهن ، فلا يَمُوُّ على ملاً مِن الملائكة إلا صَلَّوا عليهن ، وعلى قائلِهن ، حتى يُوضَعْنَ بينَ يَدَي الرحمنِ : سبحانَ اللَّه ، والحمدُ للَّه ، ولا إله إلا اللَّه ، واللَّه أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوة إلا باللَّه . وسبحانَ اللَّه براءة (١) عن السُّوءِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ البَصْرِيِّ قال : رأى رجلٌ في المنامِ أن مُناديًا ينادى (^^) في السماءِ : أيَّها الناسُ ، خُذُوا سِلاحَ فَزَعِكم . فعمَد الناسُ فأخَذوا لينادى أن السماءِ : السلاحَ ، حتى إن الرجلَ ليَجِئُ وما معه (٩) عصًا ، فنادَى (١٠) منادِ (١١) من السماءِ : ليس هذا سلاحَ فَزَعِنا ؟ فقال رجلٌ مِن الأرضِ : ما سِلاحُ فَزَعِنا ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) في ح ٢: « فقال » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «شيئا».

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱۰/ ۲۹۱، ۱۳/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «ومسلم».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «محمد هو بن أبي». وينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٨٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ح ١: «أبرأه»، وفي ف ١: «أبرأ»، وفي ر ٢: «أبروه».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۰ / ۳٤۸.

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، م: «نادى».

<sup>(</sup>٩) بعده في ح ٢: ﴿ إِلَّا ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «ينادي».

<sup>(</sup>١١) سقط من: ح ٢.

سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ('ولا إلهَ إلا اللَّهُ') ، واللَّهُ أكبرُ ''.

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لأَنْ أقولَ: سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ . أحبُ إليَّ "مما طلعتْ عليه الشمسُ » (1) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ قال : لأَنْ أقولَ : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إله إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ . أحبُّ إلىًّ مِن أَنْ أتصدَّقَ بعددِها دنانيرَ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال : لأَنْ أقولَ : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ . أحبُ إلىَّ مِن أن أحمِلَ على عِدَّتِها مِن خيلِ بأَرْسانِها (١) .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » عن أبي هريرةَ قال : أُمَن قال ً " مَن قِبَلِ نفسِه : الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين . كتَب اللَّهُ له ثلاثينَ حسنةً ، ومَحا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١٠/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٨٨. والحديث عند مسلم (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) الرَّسَن : الحبل ، وما كان من زمام على أنف . القاموس المحيط (ر س ن) .

والأثر عند ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

عنه ثلاثينَ سيئةً ، ومَن قال : اللَّهُ أكبرُ . كتَب اللَّهُ له بها عشرينَ حسنةً ، ' ومَحا عنه بها عشرينَ سيئةً ' ، ' ومن قال : سبحانَ اللَّهِ . كتَب اللَّهُ له بها عشرين حسنةً ، ومحا عنه بها عشرين سيئةً ' ، ومَن قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ . كتَب اللَّهُ له بها عشرينَ حسنةً ، ومخا عنه بها عشرينَ سيئةً ' .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنه قال فى قولِه: ﴿ ٱلْجَمِنَ الصَّلِحَاتُ ﴾ : الصلواتُ الخَمسُ ﴿ ٱلْجَمَاتُ ﴾ : الصلواتُ الخمسُ ﴿ الْجَمسُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، (عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ ﴾ . قال : كلُّ شيءٍ مِن طاعةِ اللَّهِ فهو من الباقياتِ الصالحاتِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه '' ، عن قتادةَ ، أنه سُئِل عن الباقياتِ الصالحاتِ ، فقال : كلَّ ما أُرِيدَ به وجهُ اللَّهِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا ﴾ . قال : خيرٌ جزاءً مِن جزاءِ المشركين .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر ۲.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۲، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٠٩٢/٦ (١١٢٧١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم (١) عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَمَا يَرُ أَمَلَا ﴾ . قال : إن لكلِّ عاملِ أَمَلًا ﴾ . قال : إن لكلِّ عاملِ أَمَلًا يُؤَمِّلُهُ (٢) ، وإن المؤمنَ مِن خيرِ الناس أَمَلًا .

قُولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ \* كَلِّمِنَالَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿وَرَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ . قال : لا عَمْرَ ( ) فيها ولا غَيَابَةً ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ . قال : ليس عليها بناءً ولا شجر .

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾ .

أخرَج ابنُ مندَه في « التوحيدِ » عن معاذِ بنِ جبلٍ ، أن النبيَّ عَيَّا قال : « إن اللَّه يُنادى يومَ القيامةِ : يا عبادى ، أنا اللَّه لا إله إلا أنا ، أرحَمُ الراحمِين ، وأحكَمُ اللَّه يُنادى يومَ القيامةِ : يا عبادى ، أنا اللَّه لا إله إلا أنا ، أرحَمُ الراحمِين ، وأسرَعُ الحاسبِين ، أَحْضِروا مُحجَّتَكم (٢) ، ويَسِّرُوا جوابًا ، فإنَّكم الحاكمِين ، وأسرَعُ الحاسبِين ، أَحْضِروا مُحجَّتَكم (٢)

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وابن مردويه».

<sup>(</sup>۲) في ص: «يأمله»، وفي ح ١: «أمله».

<sup>(</sup>٣) فی ح ۱: «تسیر». وهی قراءة ابن کثیر وأبی عمرو وابن عامر ؛ بضم التاء وفتح الیاء ورفع «الجبال». النشر ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) في م : «عمران». والعَمْر، بالفتح وبالضم وبضمتين، الحياة. القاموس المحيط (ع م ر).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عيايه»، وفي ف ١: «عنابها»، وفي ر ٢: «غيابه»، وفي ح ١: «غبابه»، وفي ح ٢: «غبابه»، وفي ح ٢: «عنايه»، وفي ح ٢: «عنايه»، وفي م: «علامة». وغيابة كل شيء: ما سترك منه. ويقال: وقعوا في غيابة من الأرض. أي: في منهبط من الأرض. اللسان (غ ي ب). والمعنى ليس عليها شيء يسترها من جبال ولا شجر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « جنتكم ».

مَسْتُولُون مُحاسَبُون ، يا ملائكتى ، أقِيمُوا عبادى صُفُوفًا أنا على أطرافِ أناملِ أقدامِهم للحسابِ  $\binom{r}{r}$  » .

قُولُه تعالى : ﴿وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ﴾ الآية .

أَخْوَجَ البزارُ عن أنسٍ ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّةِ قال : « يُخْرَجُ لابنِ آدمَ يومَ القيامةِ ثلاثةُ دواوينَ ؛ ديوانٌ فيه "العملُ الصالحُ ، وديوانٌ فيه ذُنُوبُه ، وديوانٌ فيه النَّعَمُ مِن اللَّهِ عليه » (1) .

وأخرَج الطبرانيُ عن سعدِ بنِ مجنادةَ قال: لما فرَغ رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن غَرْوَةِ (٥) مُخنَيْن، نزَلْنا قَفْرًا مِن الأَرضِ ليس فيه شيءٌ، فقال النبيُ ﷺ: « أَعَيْثُة: « اجمَعوا (١) ؛ مَن وجَد عودًا فليأتِ به (٣) ، ومَن وجَد عظمًا (٧) أو شيئًا فليأتِ به » . قال : فما كان إلا ساعةٌ حتى جعلناه رُكامًا ، فقال النبيُ ﷺ : « أَتَرُون هذا ؟ فكذلك تجتمِعُ (١) الذنوبُ (٩ على الرجلِ ٥) منكم كما جمَعْتُم هذا ،

<sup>(</sup>١) سقط من: ر ٢.

<sup>(</sup>۲) في ر ۲: «للحسنات».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) البزار (٣٤٤٤ - كشف). وقال الهيثمى: فيه صالح المرى، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١٠/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) في م: «غزو».

<sup>(</sup>٦) في ح ١: «اخرجوا».

<sup>(</sup>٧) في ح ٢: «حطبا».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «تجمع».

<sup>(</sup>٩ - ٩) ليس في: الأصل.

فليَتَّقِ (اللَّهَ رجلٌ)؛ لا يُذْنِبُ صغيرةً ولا كبيرةً ، فإنها مُحْصاةٌ عليه »(٢).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: « إِيَّاكِ<sup>(٣)</sup> وَمُحَقِّراتِ الذنوبِ ، فإنَّ لها مِن اللَّهِ طالبًا » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا﴾ . قال : الصغيرةُ التَّبَشُمُ ، والكبيرةُ الضَّحِكُ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في « ذَمِّ الغِيبةِ » ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : الصغيرةُ التَّبَسُمُ (١٠) بالاستهزاءِ بالمؤمنين ، والكَبيرةُ القَهْقَهةُ بذلك (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه: ﴿ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَنَا ﴾ الآية. قال: اشتكى (٢) القومُ، كما تَسْمَعون، الإحْصاء، ولم يَشْتَكِ أحدٌ ظلمًا، فإيَّاكم والمُحَقِّراتِ مِن الذنوبِ، فإنها تُجمعُ (٧) على صاحبِها حتى تُهْلِكُه.

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن سفيانَ الثوريِّ في الآيةِ قال: سُئِلوا<sup>(^)</sup> حتى عن التَّبَشُم، فقيل: فِيمَ تَبَسَّمتَ يومَ كذا وكذا ؟

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئَةِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۲: (رجلا).

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٥٤٨٥). وقال الهيثمي : فيه نفيع أبو داود ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٠/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) في ح ١: «إياكم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « تبسم » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الدنيا (١٥٣).

<sup>(</sup>٦) في م: (يشتكي).

<sup>(</sup>٧) في م: « تجتمع ».

<sup>(</sup>۸) في ر ۲: « يسألوا » .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ » ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، /عن ابنِ عباسٍ قال : إن مِن الملائكةِ قبيلةً يقالُ لهم : الجنُّ . ٢٢٧/٤ فكان إبليسُ منهم ، وكان يسوسُ (١) ما بينَ السماءِ والأرضِ ، فعصَى ، فسَخِط اللَّهُ عليه ، فمسَخه اللَّهُ شيطانًا رجيمًا (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا ۚ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ . قال : كان خازنَ الجِنَانِ ، فشمّى بالجَنّانِ " .

وأخرَج ( ) ابنُ المنذرِ ، ( وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ) ، عن الضحاكِ قال : اختَلف ابنُ عباسٍ وابنُ مسعودِ في إبليسَ ؛ فقال أحدُهما : كان مِن سِبْطٍ مِن الملائكةِ يقالُ لهم : الجنُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : إن إبليسَ كان من أشرافِ الملائكةِ وأكرمِهم قبيلةً ، وكان خازنًا على الجِنَانِ ، وكان له سلطانُ السماءِ الدنيا ، (\* وكان له مَجمَعُ البحرينِ - بحرِ الرومِ وفارسَ ؛ أحدُهما قِبَلَ المشرقِ ، [٧٠٤ ع] والآخرُ قِبَلَ المغربِ \*) - وسلطانُ الأرضِ ، وكان مما سوَّلَت له نفسُه مع قضاءِ اللَّهِ ، أنه يَرى أن له بذلك عَظَمةً وشَرَقًا على أهلِ السماءِ ، فوقع

<sup>(</sup>١) في ف ١، ح ٢، م: «يوسوس».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١/ ٥٣٧، ٥٤١، ١٥/ ٢٨٨، وأبو الشيخ (١١٣١)، والبيهقي (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) في ح٢ : ( بالجان » ، وفي م : ( بالجن » .

والأثر عند ابن جرير ١٥/١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ( ابن جرير و ) .

 <sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (١١٣٠) .

 <sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في ابن جرير .

فى نفسِه مِن ذلك كِبْرٌ ، لم يَعْلَمْ به (۱) أحدٌ إلا الله ، فلمَّا كان عند (۲) السجودِ حينَ أَمَره اللَّهُ أَن يَسـجُدَ لآدمَ ، اسْتَخرَج اللَّهُ كِبْرَه عندَ السجودِ ، فلعَنه إلى يومِ القيامةِ ، (٦ (١) في كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ . قال ابنُ عباسٍ : إنما سُمِّى بالجَنَّانِ لأنه كان خازنًا عليها (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ إِلَّا إِنْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ . قال : كان مِن قبيلٍ مِن الملائكةِ يقالُ لهم : الجِنُّ . وكان ابنُ عباسٍ يقولُ : ( لو لم ) يَكُنْ مِن الملائكةِ ، لم يُؤمَرُ بالسّجودِ ، وكان على خَزَانةِ السماءِ الدنيا ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ الأنباريِّ في كتابِ « الأضدادِ » ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن الحسنِ قال : ما كان إبليسُ مِن الملائكةِ طَرْفةَ عينِ ، وإنه لأصلُ الجنِّ ، كما أن آدمَ أصلُ الإنس (٩) .

وأخرَج (١٠) ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ قال : قاتَل اللَّهُ أقوامًا

<sup>(</sup>١) ليس في : ص ، ح١ ، ر٢ ، ح٢ ، وفي م : « ذلك » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ – ٣) ليس في : الأصل ، ر٢ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ف١ ، ح١ ، ح٢ : « قد » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/٧٣٧ ، ٥ ٢٨٧/١ .

<sup>.</sup> م : م سقط من : م .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ف١ : « أو لم » ، وفي ر٢ : « ألم » ، وفي ح١ : « ألو لم » .

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق ٤٠٤/١ ، وابن جرير ١/٣٥ ، ٥٣٨/١ .

<sup>(</sup>۹) ابن جریر ۹۱/۱۰ ، ۹۰۰ ، ۹۰/۱۰ ، وابن الأنباری ص ۲۳۷ ، وأبو الشیخ (۱۱٤۰. ۱۱۵۰ .

<sup>(</sup>۱۰) بعده في م : « ابن جرير و » .

زَعَمُوا أَنْ إِبليسَ كَانَ مِنَ المَلائكَةِ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فى « العظمةِ » ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ . قال : مِن خَزَنةِ الجِنَانِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ الأنباريِّ في كتابِ « الأضدادِ » ، وأبو الشيخِ ، مِن وجهِ آخرَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ . قال : هم حيَّ مِن الملائكةِ لم يَزالوا يَصُوغُون حُلِيَّ أهل الجنةِ حتى تقومَ الساعةُ (٢) .

وأخرَج البيهقيُّ في «الشعبِ » عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾. قال: مِن الجَنَّانِين الذين يعمَلون في الجنةِ (").

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن ابنِ شهابٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا ۚ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ . قال : إبليسُ أبو الجنّ ، كما أن آدمَ أبو الإنسِ ، وآدمُ مِن الإنسِ وهو أبوهم ، وإبليسُ مِن الجنّ وهو أبوهم ، وقد تَبيَّنَ للناسِ ذلك حينَ قال اللَّهُ : ﴿ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَ أَوْلِيكَ آءَ مِن دُونِ ﴾ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : كان إبليسُ رئيسًا مِن ملائكةِ سماءِ الدنيا .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن (°سعدِ بنِ مسعودٍ °) قال : كانت الملائكةُ تقاتِلُ الجنَّ ،

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأنباري (٢٢٣) ، وأبو الشيخ (١١٤٧) .

<sup>(</sup>٣) البيهقى (١٤٨) .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (١١٠٠) .

 $<sup>(\</sup>circ - \circ)$  في الأصل : « سعيد بن مسعود » ، وفي م : « سعيد بن منصور » .

فشبيي إبليش وكان صغيرًا ، فكان مع الملائكةِ فتَعَبَّد معها(١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن شهرِ بنِ حوشبٍ قال : كان إبليسُ من الجنِّ الذين طرَدَتْهم الملائكةُ ، فأسَره بعضُ الملائكةِ ، فذهَب به إلى السماءِ (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِلَّلَا ۚ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ . قال : أَجَنَّ عن " طاعةِ اللَّهِ ( أ ) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : لمَّا لُعِن إبليسُ تَغيَّرَت صورتُه عن صورةِ الملائكةِ ، فَجَزِع لذلك ، فرَنَّ رَنَّةً ، فكلُّ رَنَّةٍ في الدنيا إلى يومِ القيامةِ منها (٥) .

وأخرَج أبو الشيخ عن نَوْفِ قال : كان إبليسُ رئيسَ سماءِ الدنيا(١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ﴾ . قال : فى السجودِ لآدمَ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الشعبيّ ، أنه سُئِل عن إبليسَ هل له زوجةٌ ؟ فقال : إن ذلك لَعُرْسٌ ما سمِعتُ به .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/٠٤٥، ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/٠٤٠، ٢٩٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « على » ، وفي م : « من » .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (١١٣٢) .

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (١١٣٣) .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (١١٣٩) .

وأخرَج ابنُ (أبى الدنيا) في «مكايدِ الشيطانِ»، وابنُ أبى حاتم، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ ﴾. قال: وَلَد إبليسُ خمسةً ؛ تَبْرُ (٢) والأعورَ وزَلَنْبورَ (١) ومِسْوَطَ وداسمَ، فمِسْوَطُ صاحبُ الصَّخبِ، والأعورُ وداسمَ لا أدرى ما يَعملانِ (١) ، والنَّبُرُ صاحبُ المصائبِ، وزَلَنْبورُ الذي يُفَرِّقُ بينَ الناس، ويُبَصِّرُ الرجلَ عيوبَ أهلِه.

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَمِسْوَطَ وَدُرِيَتُهُ ﴾ . قال : باضَ إبليسُ خمسَ بيضاتٍ ؛ زَلَنْبورَ وداسمَ وثَبْرُ ومِسْوَطَ والأعورَ ؛ فأما الأعورُ ، فصاحبُ الزِّني ، وأما ثَبْرُ (افصاحبُ المصائبِ ، وأما مِسْوَطُ فصاحبُ الحبارِ الكذبِ يُلْقِيها على أفواهِ الناسِ ولا يجدون لها أصلا ، وأما وأما داسمُ فصاحبُ أخبارِ الكذبِ يُلْقِيها على أفواهِ الناسِ ولا يجدون لها أصلا ، وأما داسمُ فصاحبُ البيوتِ ، إذا دخل الرجُلُ بيتَه ولم يُسَلِّمُ دخل معه ، وإذا دخل الرجُلُ بيتَه ولم يُسَلِّم دخل معه ، وإذا دخل الرجُلُ بيتَه في ما لا يُحْصَى موضعُه ، وإذا رَبِّه وأما زَلَنْبورُ فصاحبُ الأسواقِ ، ويَضَعُ رايتَه في كلِّ سوقِ بينَ السماءِ والأرض (اللهُ في كلِّ سوقِ بينَ السماءِ والأرض (اللهُ في كلِّ سوقِ بينَ السماءِ والأرض (اللهُ في اللهُ واللهُ واللهِ واللهُ واللهُ واللهُ واللهِ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهِ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهِ واللهُ واله

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح۲: « الأنباري » .

<sup>(</sup>۲) في ص : « ثبور » ، وفي ف ١ ، ح ١ : « تبر » .

<sup>(</sup>٣) في ح٢ : ﴿ زَلْنَهُور ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ يَفْعُلَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عند أبي الشيخ : ١ نبر ١ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : م .

<sup>(</sup>A) في ص، ف١، ح١، م: « رأسه».

<sup>(</sup>٩) أبو الشيخ (١١٤٤) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، وأبو الشيخِ، عن قتادةً فى قولِه: ﴿ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَدُرِّيَّتَهُ ﴿ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَدُرِّيَّتَهُ ﴾ . قال : هم أولادُه، يتوالَدون كما يتوالَدُ بنو آدم، وهم أكثرُ عددًا (١) .

444/8

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سفيانَ قال : باضَ إبليسُ خمسَ بَيضاتٍ ، /فذُرِّيْتُه مِن ذلك . قال : وبلَغني أنه يَجْتمعُ على مؤمنِ واحدٍ أكثرُ مِن ربيعةَ ومُضَرَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادة فى قولِه : ﴿ بِشَنَ لِلظَّالِلِمِينَ بَدَلَا ﴾ . قال : بئسما اسْتَبْدَلوا بعبادةِ ربِّهم إذ أطاعوا إبليسَ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ ۞ مَّاۤ أَشْهَدَتُهُمْ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ مَّا اَشْهَدَتُ السَّمَا اللَّهَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمِم ﴾ . قال : يقولُ : ما أَشْهَدَتُ الشياطينَ الذين اتَّخَذْتُم معى هذا ، ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ ﴾ . قال : الشياطين ، ﴿ عَضُدًا ﴾ . قال : ولا اتَّخَذْتُهم عَضُدًا على شيء عَضَّدونى عليه فأعانونى .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا﴾ . قال : أعوانًا (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ . قال : "ما كنتُ لأُولى المُضِلِّين " .

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١١٤٨) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « أعوانًا » .

قُولُه تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَّوْبِقًا﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ المُنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْيِقًا﴾ . يقولُ : مَهْلِكًا (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مَوْيِقًا ﴾ . قال : مَهْلِكًا .

وأخرَج ''أبو عبيدٍ، وهنادٌ''، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ مَوْرِهَا ﴾ . قال : وادِ في جهنمَ '' .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، والبيهقيُّ في « البعثِ » ( ) عن أنسِ في قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَوْرِهَا ﴾ . قال : وادٍ في جهنمَ مِن قَيْح ودم ( ) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عمرٍو (٢) في قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْيِقًا ﴾ . قال : هو وادٍ عميقٌ في النارِ ، فرَق اللَّهُ به يومَ القيامةِ بينَ أهلِ الهُدَى وأهلِ (٧) الضلالةِ (٨) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ر٢ ، ح٢ : « أبو عبيد » ، وفي م : « ابن أبي شيبة » .

<sup>(</sup>٣) هناد (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٤) في ح١ : ١ الشعب ١ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد ص ٣١١ ، وابن جرير ٢٩٨/١٥ ، والبيهقي (٢٠٥) .

<sup>(</sup>٦) في ف١، ح١، م: «عمر».

<sup>(</sup>٧) سقط من : م .

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲۹۷/۱۰ ، والبیهقی (۲۱۰) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عمرِو البِكاليِّ قال : المَوْبِقُ الذى ذكر اللَّهُ وادٍ فى النارِ ، بعيدُ القَعْرِ ، يُفَرَّقُ به يومَ القيامةِ بينَ أهلِ الإسلامِ وبينَ مَن سِواهم مِن الناسِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمة فى قولِه : ﴿ مَوْبِقًا ﴾ . قال : هو نَهرٌ فى النارِ يَسِيلُ نارًا ، على حافَتَيه حَيَّاتٌ أمثالُ البغالِ الدُّهْمِ ، فإذا ثارَت إليهم لتأخُذَهم اسْتَغاثُوا بالاقتحام فى النارِ منها .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن كعبِ قال : إن في النارِ أربعةَ أوديةٍ يُعَذَّبُ اللَّهُ بها أهلَها ؛ غَلِيظٌ ، ومَوْبِقٌ ، وأَثامٌ ، وغَيّ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن قتادةَ فى قولِه: ﴿ فَظُنُّواْ أَنَّهُم مُواقِعُوهَا ﴾ . قال: علِموا(١) .

وأخرَج أحمدُ ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصَحَّحه ، وابنُ مردُويه ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « يُنْصَبُ الكافرُ (٢) يومَ القيامةِ مقدارَ خمسينَ ألفَ سنةٍ كما لم يعمَلْ في الدنيا ، وإن الكافرَ ليرى جهنَّمَ ويَظُنُّ أنها مُواقِعتُه مِن مسيرةِ أربعينَ سنةً » (٢) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) في ف ١ ، ح١ : « الكافرين » .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٤٢/١٨ ، ٢٤٣ (١١٧١٤) ، وأبو يعلى (١٣٨٥) ، وابن جرير ٢٩٩/١٥ ، وابن حبان (٣٥٥) من حديث أبي هريرة ، والحاكم ٤٧/٤ . وقال محققو المسند : حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف .

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن علي ، أن النبي وأخرَج البخاري ، ومسلم ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن علي ، أن النبي ويحي الله وفاطمة ليلًا فقال : « أَلَا تُصَلِّيانِ ؟ » . فقلتُ : يا رسولَ الله ، إنا أنفسننا بيدِ الله ، إن شاء أن يَبْعَثَنا بَعَثَنا . فانصرَف حينَ قلتُ ذلك ولم يرجِعْ إلي أنفسننا بيدِ الله ، إن شاء أن يَبْعَثَنا بَعَثَنا . فانصرَف حينَ قلتُ ذلك ولم يرجِعْ إلي شيئًا ، ثم سمِعتُه يضرِبُ فخِذَه ويقولُ : « ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَرَ شَيْءِ مَدَلًا ﴾ . (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ . قال : الجَدَلُ الخصومةُ ؛ خصومةُ القومِ لأنبيائِهم ورَدُّهم عليهم ما جاءُوا به ، وكلُّ شيءٍ فى القرآنِ من ذكرِ الجَدَلِ فهو مِن ذلك الوجهِ ، فى ما يُخاصِمونهم مِن دينِهم ، يَرُدُّون عليهم ما جاءُوا به .

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن قتادةَ فَى قُولِهِ : ﴿ إِلَّا أَن تَأْلِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . قال : عقوبةُ الأَوَّلين .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن مجاهدٍ، أنه قرَأ: ﴿ أَوْ يَأْلِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ . قال: قبائلَ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ . قال : فجأةً .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن قتادة ، أنه قرأ : (أو يَأْتيهم العذابُ قِبَلًا) (٢) . أي :

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۳٤۷) ، ومسلم (۷۷۰) .

 <sup>(</sup>۲) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب، بكسر القاف وفتح الباء، وبضم القاف والباء قرأ
 الباقون ؛ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر . النشر ٢٣٣/٢ . وينظر البحر المحيط ١٣٩/٦ .

عيَانًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الأعمشِ في قولِه : ﴿ قُبُلُا ﴾ . قال : جِهارًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ أَوْ يَأْلِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلَا﴾ . قال : يُقابِلُهم (١) ، فينظُرون إليه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ . أى : نَسِى ما سَلَف مِن الذنوبِ الكثيرةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ بِمَا كَسَبُوٓا ﴾ . يقولُ : بما عيلوا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ بَل لَّهُم مُّوعِدُ ﴾ . قال : الموعدُ يومُ القيامةِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، مِن طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَن يَجِـدُواْ مِن دُونِيهِ ـ مَوْمِيلًا ﴾ . قال : مَلْجَأٌ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا ﴿ وَجَعَلْنَا ﴿ وَجَعَلْنَا لَا مَحْرِزًا (٣) . وفى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدُا ﴾ . قال : أَجَلًا .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن العباسِ بنِ غزوانَ ، أسنَده ، في قولِه : ﴿وَتِلْكَ

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١ : « يقاتلهم » ، وفي م : « مقابلهم » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في م : « مجوزًا » .

ٱلْقُرَئِ ٱلْهَلَكْنَالُهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدُا﴾ . قال : قضَى اللَّهُ العقوبة حين مُحصِى ، ثم أُخَرها حتى جاء أجَلُها ، / ثم أرسَلها .

قُولُه تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَكَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰلُهُ ۗ الآيات .

أخرَج ابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ ابنِ سِمْعانَ ، عن مجاهدِ قال : كان ابنُ عباسٍ يقولُ في هذه الآيةِ : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَهُ لَا آبَرَحُ ﴾ . يقولُ : لا أَذِالُ ، ﴿ حَقَّ آبَلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ . يقولُ : مُلْتَقَى البحرَين ، وَأَفَكُ ، لا أَزالُ ، ﴿ حَقَّ آبَلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ . يقولُ : مُلْتَقَى البحرَين ، ﴿ نَسِيا حُوتَهُما ﴾ . يقولُ : ذهب منهما بينهِ مِن البحرين ، ﴿ نَسِيا حُوتَهُما ﴾ . يقولُ : ذهب منهما فأخطأهما ، وكان حوتًا الميخامعهما أي يحمِلانه ، فوثَب مِن المِكْتلِ إلى الماءِ ، فأخطأهما ، وكان حوتًا المينيخ المعهما أي يحمِلانه ، فوثَب مِن المِكْتلِ إلى الماءِ ، فكان سَبِيلُه في البحرِ سَرَبًا ، فأنسَى الشيطانُ فتى موسى أن يَذْكُرَه ، وكان فتى موسى يوشَع بنَ نونٍ ، ﴿ وَأَنَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبُكُ ﴾ . يقولُ : موسى عجِب مُوسى ويوشَع بنَ نونٍ ، ﴿ وَأَنَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ حَيثُ يُفارِقُنى الحوتُ ، ﴿ فَأَرْتَدَا مُوسى عَبِ مُوسى : فذاك حيثُ أُخْبِرْتُ أَنى أَجِدُ الخَضِرَ حيثُ يُفارِقُنى الحوتُ ، ﴿ فَأَرْتَدَا مُوسى ويوشَعُ أَثَرَ الحوتِ في البحرِ وهما موسى ويوشَعُ أَثَرَ الحوتِ في البحرِ وهما راجِعان على ساحلِ البحرِ ، ﴿ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ . يقولُ : اتَّبَع موسى ويوشَعُ أَثَرَ الحوتِ في البحرِ وهما راجِعان على ساحلِ البحرِ ، ﴿ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ . [٢٧٤] يقولُ :

<sup>(</sup>١ - ١) في ف١ : ﴿ مملحا معهما ﴾ ، وفي مصدر التخريج : ﴿ مليحًا مفهما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ح ١ ، ح ٢ : « دورانه » .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: « غاب ».

<sup>(</sup>٤) فى النسخ: ٥ نبغى ٥ . وهى محذوفة الياء فى المصاحف ، وقد قرأها بإثبات الياء وصلًا نافع وأبو عمرو والكسائى وأبو جعفر ، وقرأها بالإثبات فى الحالين ابن كثير ويعقوب ، وقرأ الباقون بالحذف فى الوصل والوقف ؛ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف . ينظر النشر ١٣٥/٢ ، ١٣٧ ، ٢٣٧ .

فوجدا خَضِرًا ، ﴿ اَلْيَنْكُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَكُ مِن لَدُنَا عِلْمَا ﴾ . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَفَوْقَ كُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٦] . فصحب موسى الخَضِرَ ، فكان من شأنِهما ما قَصَّ اللَّهُ في كتابِه (١) .

وأخرَج البخاريُّ، ومسلمٌ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مردُويه ، والبيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، مِن طريقِ سعيدِ بنِ جبيرِ قال : قلتُ لابنِ عباسِ : إن نَوْفًا البِكاليُّ يزعُمُ أن موسى صاحبَ الخضرِ ليس موسى صاحبَ بني إسرائيلَ . قال ابنُ عباس : كذّب عدوُّ اللَّهِ ؟ حدَّثنا أَبَى بنُ كعب ، أنه سمِع رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : ﴿ إِن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيلَ ، فسُئِل : أَيُّ الناسِ أعلمُ ؟ فقال : أنا . فعتَب اللَّهُ عليه إذ لمْ يَرُدُّ العلمَ إليه ، فأوحَى اللَّهُ إليه أنَّ لي عبدًا بمَجْمَع البحرَين هو أعلمُ منك . قال موسى : يا ربِّ ، فكيف لي به ؟ قال : تأخُذُ معك حوتًا فتَجعَلُه في مِكْتل ، فحيثُما فقَدْتَ الحوتَ فهو ثَمَّ . فأخَذ حوتًا فجعَله في مِكْتل ، ثم انطَلق وانطَلق معه فَتاه يوشَعُ بنُ نونٍ ، حتى إذا أُتَيا الصَّحْرةَ وضَعا رُءوسَهما فنامًا ، فاضْطَرب الحوتُ في اللِّكتلِ فخرَج منه فسقَط في البحرِ ، ﴿ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴾ ، وأمسَك اللَّهُ عن الحوتِ جَرْيةَ الماءِ فصار عليه مثلَ الطَّاقِ ، فلما استيقظَ نسِي صاحبُه أن يُخْبِرَه بالحوتِ، فانطلَقا بَقِيَّةَ يومِهما وليلتِهما، حتى إذا كان مِن الغدِ ، قال موسى لفتاه : ﴿ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَدَا نَصَبًا ﴾ . قال : ولم يَجِدْ موسى النَّصَبَ، حتى جاوَز المكانَ الذي أمَره اللَّهُ به، فقال له فَتاه: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآ أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَةً

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ١٦/١٦ ، ٤١٤ .

وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُم فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا﴾. قال: فكان للحوتِ سَرَبًا، ولموسى ولفتاه عَجَبًا. فقال موسى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغُّ فَأَرْتَدًا عَلَيْ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾. قال سفيانُ : يزعُمُ ناسٌ أن تلك الصخرةَ عندَها عينُ الحياةِ ، لا يُصِيبُ ماؤُها مَيِّتًا إلا عاشَ . قال : وكان الحوتُ قد أُكِل منه ، فلمَّا قَطَرَ عليه الماءُ عاشَ ، قال : فرجَعا يَقُصَّانِ آثارَهما حتى انتَهَيا إلى الصخرةِ ، فإذا رجلٌ مُسَجِّي بثوبٍ ، فسَلَّم عليه موسى ، فقال الخضرُ : وأنَّى بأرضِك السلامُ ! قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيلَ ؟ قال : نعم ، أَتَيْتُك لتُعَلِّمني مما عُلِّمْتَ رُشْدًا ، ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ . يا موسى ، إنِّي على علم مِن علم اللَّهِ عَلَّمَنيه لا تَعْلَمُه أنتَ ، وأنتَ على علم من علم اللَّهِ عَلَّمك اللَّهُ لا أعلَمُه . فقال موسى : ﴿ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ . فقال له الخضرُ : ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسَتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ . فانطلقا كمْشِيان على ساحل البحرِ ، فمَرَّت بهما سفينةٌ ، فكُلُّموهم أن يَحْمِلوهم ، فعرَفوا الخَضِرَ ، فحمَلوه بغير نَوْلِ (١٠) ، فلما رَكِبًا في السفينةِ لم يُفْجَأُ إلا والخَضِرُ قد قلَع لَوْحًا مِن أَلُواحِ السفينةِ بالقَدوم، فقال له موسى : قومٌ حمَلُونا بغيرِ نَوْلٍ ، عمَدْتَ إلى سفينتِهم ، فخَرَقْتَها لتُغْرِقَ أهلَها ؟! ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴾ . قال : ﴿ أَلَدُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ . قال : ﴿ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسَرًا ﴾ » .

قال: (أوقال) رسولُ اللَّهِ ﷺ: « فكانت الأُولى مِن موسى نِشيانًا » . قال: « وجاء مُصْفورٌ فوقَع على حرفِ السفينةِ ، فنقَر في البحرِ نَقْرةً ، فقال له

 <sup>(</sup>١) بغير نَوْل : أي بغير أجر ولا مجعل ، وهو مصدر ناله ينوله ، إذا أعطاه . النهاية ٥/٢٩٠ .
 (٢ - ٢) سقط من : م . وفي ف١ : « قال » .

الحَضِرُ: ما نقص (۱) علمي وعِلْمُك مِن علم اللَّهِ إلا مِثْلَ ما نقص هذا العُصفورُ مِن هذا البحرِ. ثم خرَجا مِن السفينةِ ، فبينَما هما يُشيان على الساحِلِ إذ أبصَر الحَفِرُ غلامًا يَلعبُ مع /الغِلمانِ ، فأخذ الحَضِرُ رأسه بيدِه فاقتلَعه فقتله ، فقال له موسى : (أقتلت نفسًا زاكيةً (۱) بغيرِ نفسٍ لقد جئت شيئًا نُكرًا) . قال : ﴿ أَلَرُ أَقُل مُوسى : (أقتلت نفسًا زاكيةً (۱) بغيرِ نفسٍ لقد جئت شيئًا نُكرًا) . قال : ﴿ إِنْ اللّهَ إِنّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ . قال : وهذه أشدٌ مِن الأُولى ، قال : ﴿ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْبِحِنِي قَد بَلَغْت مِن لَدُنِي عُذَلًا ﴿ أَن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَثِينًا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضِيقُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَالًا يُرِيدُ أَن يَضَيقُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَالًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَه ، فقال موسى : يَقضَ فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ . فقال عوم ونا ولم يُضَيّفُونا ، ﴿ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ . فقال عوم في الله عليه في وَيَشِيكُ سَأُنيَنك بِنأويلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ . فقال رسولُ اللّه عَلَيْهِ وَيَشِيكُ سَأُنيَّتُك بِنأويلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ . فقال رسولُ اللّه عَلَيْهِ وَيَدْنا أَن موسى كان صَبَر ، حتى يَقُصَّ اللّهُ علينا مِن خبرِهما » .

قال سعيدُ بنُ جبيرٍ : وكان ابنُ عباسٍ يَقْرأُ : ﴿ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينةٍ صَالحةٍ ( ) غَصْبًا ﴾ . وكان يقرأُ : ﴿ وَأَمَّا الغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ ﴾ . مُؤْمِنَيْنَ ﴾ . مُؤْمِنَيْنَ ﴾ . .

24./5

<sup>(</sup>١) سقط من : م . وفي ف ١ : « بعض » .

<sup>(</sup>٢) في م : « زكية » . وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر ويعقوب في رواية روح بغير ألف وتشديد الياء ، والمثبت بالألف وتخفيف الياء هو قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب في رواية رويس . النشر ٢٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ر٢ .

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٢، ٣٢٧٨، ٣٤٠١، ٣٤٠١، ٢٧٢٧، ٢٦٢١)، ومسلم (٢٣٨/ ١٧٠)، =

وأخرَج البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابنُ جرير، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ مَردُويَه، مِن طريقِ (() آخرَ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال: إنَّا لعندَ ابنِ عباسٍ في بيتِه إذ قال: سَلُوني. قلتُ: أي أبا عباسٍ، جعَلني اللَّهُ فداءَك، بالكوفةِ رجلٌ قاصٌ (() يقالُ له: نَوْفٌ. يزعُمُ أنه ليس بموسى بني إسرائيلَ. قال: كذَب عدوُ اللَّهِ ؟ حدَّثني أُبِيُّ بنُ كعبٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ إسرائيلَ. قال: كذَب عدوُ اللَّهِ ؟ حدَّثني أُبِيُّ بنُ كعبٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ عليه السلامُ ذكر الناسَ يومًا، حتى إذا فاضَت العُيونُ، ورَقَّت القلوبُ، ولَي ، فأدرَكه رجلٌ فقال: أي رسولَ اللَّهِ، هل في الأرضِ أحدٌ أعلمُ منك ؟ قال: لا. فعتَب اللَّهُ عليه إذْ (() لم يَرُدُّ العلمَ إلى اللَّهِ. قيل: بلي. قال: أي ربّ ، فأين ؟! قال: بمجمّعِ البحرينِ. قال: أيْ ربّ ، اجعلْ لي عَلمًا أعلمُ به ذلك. قال: غُذْ حُوتًا (() مَيِّنًا حيثُ يُنفَخُ فيه الرُّوحُ. فأخذ حُوتًا فجعله في مكننٍ ، فقال لفتاه: لا أُكلفُك إلا أن تُخبرني بحيثُ يُفارقُك الحُوتُ. قال: ما كلَّفَتَ كثيرًا. قال: فال : في مكانٍ ثَوْيَانَ (٥) (() إذ اضطَرَب () كَلَفْتَ كثيرًا. قال : في مكانٍ ثَوْيَانَ (٥) (() إذ اضطَرَب () الحوث وموسى نائمٌ ، فقال فتاه: لا أُوقظُه. حتى إذا استيقَظ نسِي أن يُخبرَه ، الحوث وموسى نائمٌ ، فقال فتاه: لا أُوقظُه. حتى إذا استيقَظ نسِي أن يُخبرَه ،

<sup>=</sup> والترمذي (۹۱ یا ۳۱) ، والنسائي في الکبرې (۱۱۳۰۸) ، وابن جرير ۱۲۵ – ۳۲۶ ، والبيهقي (۲۲۰) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر٢ : « وجه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « فاض » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر٢ ، ح١ : «إن » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ ، ر٢ ، ح٢ : « نونًا » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح١ : « تريان » ، وفي ف١ ، ح٢ : « تربان » ، وفي م : « سريان » . ومكان ثريان : أي مبلول . فتح الباري ٨ / ٤١٥ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ : « أن تضرب » .

واضطَرَب (١) الحوث حتى دخَل البحرَ ، فأمسَك اللَّهُ عنه جِرْيةَ البحرِ حتى كأن أثرَه في حَجَر . قال موسى : ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا انصَبَا ﴾ . قال : قد قطع اللَّهُ عنك النَّصَبَ . فرجعًا فوجَدا خَضِرًا على طُنْفُسَةِ (٢٠ خضراءَ على كبدِ البحر ، مسجّى بثوبه قد جعَل طَرَفَه تحت رجلَيه وطرفَه تحت رأسِه ، فسلَّم عليه موسى فكشَف عن وجْهِه، وقال: هل بأرضِ (٢) من سلام ؟! مَن أنت ؟! قال: أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟! قال : نعم . قال : فما شأنُّك ؟ قال : جئتُ لِتُعلِّمَني مما عُلِّمتَ رُشْدًا . قال : أما يَكْفِيكَ أن التوراةَ بِيَدَيك ، وأن الوحي يأتيك يا موسى . إن لي علمًا لا ينبغي لك (١) أن تعلَّمه ، وإن لك علمًا لا ينبغي لي أن أعلَمَه . فأخذ طائرٌ بمِنْقارِه مِن البحرِ ، فقال : واللَّهِ ما علِمْي وعِلْمُك في جنبِ علم اللَّهِ إلا كما ( أَخَذ هذا الطائر بمِنْقارِه ) مِن البحرِ . حتى إذا ركِبا في السفينةِ وجَدا معابرَ صغارًا تحمِلُ أهلَ هذا (١) الساحل إلى أهلِ هذا الساحلِ الآخرِ ، فعرَفوه ، فقالوا : عبدُ اللَّهِ الصالحُ ، لا نحمِلُه بأجرِ . فخرَقها ووَتَّد فيها وَتِدًا ، قال موسى : ﴿ أَخَرُقُنْهَا لِلُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴾ . قال : ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ . كانت الأُولى نِشيانًا ، والوسطى شَرْطًا (٤) ، والثالثةُ عَمْدًا ، قال : ﴿ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنْلَهُ ﴾ . ووجَد غلمانًا يلعَبون ، فأخَذ غلامًا كافرًا ظريفًا

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ : « تضرب » .

<sup>(</sup>٢) الطنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما : وبكسر الطاء وفتح الفاء : البساط الذي فيه خمل رقيق ، وجمعه طنافس . النهاية ٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) في ر٢ ، ح٢ : « بأرضى » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « أخذ الطير منقاره » .

فأَضْجُعه ثم ذبَحه بالسِّكِينِ، فقال: ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً ﴾ : لم تَعمَلْ بالحِنْثِ ( ) . قال : ابنُ عباسٍ قرأها ﴿ زَكِيّةً ﴾ : (زاكِيةً ) : مسلمةً ، كقولِك : غلامًا زَكِيًّا . فانطلقا فوجدا ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَ امَهُمْ . قال بيدِه هكذا ، ورفَع يدَه فاستقامَ ، قال : ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ . قال : أجرًا نأكُله (٢٠ ) . ﴿ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ ﴾ ، قرأها ابنُ عباسٍ : ( وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ ) . لأَكُله (٢٠ ) يَوْعُمُونَ - جَيْسُورُ (٥٠ ) ، والغلامُ المقتولُ اسمُه - يزعُمون - جَيْسُورُ (٥٠ ) ، ﴿ مَلِكُ لَا سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴾ ، فأرَدْتُ إذا هي مَرَّتْ به أن يَدَعَها لعَيْبِها ، فإذا جاوزوا أصلَحوها فانتَفَعوا بها ، ومنهم مَن يقولُ : ( سَدُوها بقارورةٍ . ومنهم مَن يقولُ : ( سَدُوها بقارورةٍ . ومنهم مَن يقولُ : ( سَدُوها بقارورةٍ . ومنهم مَن يقولُ : ( عَانَ كَافَرًا ، ﴿ فَخَشِينَا أَنَ

<sup>(</sup>١) في ف١ ، ح٢ : « بالخبث » ، وهو لفظ إحدى نسخ البخارى ، وفي م : « الحنث » . والحنث : الإثم . الوسيط (ح ن ث) .

<sup>(</sup>۲) في ف١، م: « تأكله » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ر٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص : « هدد بن ند » ، وفي ح ١ ، م : « مدد بن ندد » . قال الحافظ : وهُدد في الروايات بضم الهاء ، وأبوه بَدد الهاء ، وحكى ابن الأثير فتحها ، والدال مفتوحة اتفاقًا ، ووقع عند ابن مردويه بالميم بدل الهاء ، وأبوه بَدد بفتح الموحدة . فتح البارى ٢٠/٨ .

<sup>(°)</sup> في الأصل ، ص ، ف 1 : ( - ) , و في ح 1 : <math> ( - ) , ) و السهيلي : ( - ) , ) البخارى - اسم الغلام المقتول فقال : هو جيسور ، هكذا قيدناه في الجامع من رواية أبي زيد المروزى ، و في غير هذه الرواية حيسور - , ) وعندى في حاشية الكتاب رواية ثالثة وهي : جبنون . وقال الحافظ : و عند القابسي بنون بدل الراء . الإعلام ص و عند القابسي بنون بدل الراء . الإعلام ص ( - ) 197 ، و فتح البارى ( - ) 27 .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ر٢ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ف١ ، م : « سدوها » .

يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَا﴾: أن (١) يَحْمِلَهما مُجَبُّه على أن يُتابِعاه على دينِه، ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبِدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ هما به أرحمُ منهما بالأولِ الذي قتله الخَضِرُ. وزعَم غيرُ سعيدٍ أنهما أَبْدِلا جاريةً (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، وابنُ مردُويه ، مِن وجهِ آخرَ ، عن سعيدِ ابن جبيرٍ ، عن ابنِ عباس وكُنَّا (٢) عندَه ، فقال القومُ : إن نَوْفًا الشاميَّ يزعُمُ أن الذي ذَهَب يَطلُبُ العلمَ ليس بموسى بني إسرائيلَ. فكان ابنُ عباس مُتَّكِئًا فاسْتَوى جالسًا، فقال: كذّب نَوْفٌ، حدَّثني أَبَيُّ بنُ كعبِ أنه سمِع النبيُّ عَيْظِيَّةٍ يقولُ: «رحمةُ اللَّهِ علينا وعلى موسى ، لولا أنه عَجَّل واسْتَحْيا ، وأخَذَتْه ذَمامَةٌ (١) مِن صاحبِه ، فقال له : ﴿ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ﴾ . لرَأَى مِن صاحبِه عَجَبًا » . قال : وكان النبيُّ ﷺ إذا ذكَر نبيًّا مِن الأنبياءِ ، بدَأ بنفسِه فقال: «رحمةُ اللَّهِ علينا وعلى صالح، رحمةُ اللَّهِ علينا وعلى أخى ٢٣١/٤ عادٍ ». ثم قال : « إنَّ موسى بَيْنا هو يخطُبُ /قومَه ذاتَ يوم ، إذ قال لهم : ما في الأرض أحدُّ أعلمَ مِنِّي. فأوحَى اللَّهُ إليه: إن في الأرض من هو أعلمُ منك، وآيةُ ذلك أن تَزَوَّدَ حوتًا مالحًا، فإذا فَقَدْتَه فهو حيثُ تَفْقِدُه. فتَزوَّدَ حُوتًا مالحًا ، فانطَلق هو وفَتاه ، حتى إذا بلَغا المكانَ الذي أُمِروا به ، فلما انتهَوا

<sup>(</sup>١) في م: «أي ».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢ ٤٧٢) ، ومسلم (١ ٢٧٠ ، ١٧١ ، ١٧١) ، والترمذي (٩ ١٤٩) ، والنسائي في الكبري (۱۱۳۰۷) ، وابن جرير ١/٣٢٦ ، ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر٢ : « كان » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ح١ ، م : « دمامة » . وقال النووي : هي بفتح الذال المعجمة ، أي : استحياء لتكرار مخالفته ، وقيل : ملامة . والأول هو المشهور . صحيح مسلم بشرح النووي ٥١/٥٥ .

إلى الصخرة انطلَق موسى يَطلُبُ، ووضَع فَتاه الحوت على الصخرة، فاصْطَرَب، ﴿فَاَلَّمَٰذُ سَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا﴾. قال فَتاه: إذا جاء نبى اللَّهِ فاصْطَرَب، ﴿فَالَّمَٰذُ سَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا﴾. قال فَتاه : إذا جاء نبى اللَّهِ حَدَّنُهُ. فأنساه الشيطانُ، فانطلَقا، فأصابهما ما يُصِيبُ المسافر مِن النَّصَبِ والكلالِ على النَّصَبِ والكلالِ حتى المعافر مِن النَّصَبِ والكلالِ حتى المعافر من النَّصَبِ والكلالِ مَعَى مُنا مُوسى لفتاه : ﴿ النِّهَ عَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَدَا نَصَبُا﴾. قال له فتاه : يا نبى اللَّه : ﴿ أَرَعَيْتُ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَخْرَةِ فَإِنِي نَسِيلُهُ المُؤْتَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الصَخْرةِ وَاللَّهُ عَلَى الصَخْرةِ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م : ١ حين ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح٢ : « جاوزا القرية » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ : « فاتخذ » .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : « سربا » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف١ ، ر٢ ، ح١ ، م : « فرجعا » .

<sup>(</sup>٧) سقط من : م .

<sup>(</sup>A) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ : « ما » .

خُبْرًا . قال : قد أُمِرْتُ أن أفعلَه ، (استجِدُني إن شاء اللَّهُ صابرًا). قال : ﴿ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ ، ﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ﴾ ، فخرَج مَن كان فيها وتَخلُّف ليَخْرِقَها ، فقال له موسى : تَخْرِقُها ﴿ لِنُغْرِقَ (١٠) أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ . قال : ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ . قال : ﴿ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ . فانطلقا حتى إذا أتُّوا على غلمانِ يَلعَبون على ساحل البحرِ وفيهم غلامٌ ، ليس في الغلمانِ أحسنُ ولا أنظفُ (٣) منه ، فأخَذه فقتَله ، فنَفَر موسى عندَ ذلك وقال : ﴿ أَقَتَلْتَ نفسًا زاكيةً ( أَ بغيرِ نَفْسِ لقد جئتَ شيقًا نُكْرًا ) . قال : ﴿ أَلَوْ أَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ . قال : فأخذَتْه ذَمامَةٌ مِن صاحبِه واسْتَحْيَا فقال : ﴿إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴾ ، ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَآ أَنْيَا ۚ أَهْلَ قَرْيَةٍ ﴾ . وقد أصابَ موسى جَهْدٌ شديدٌ ، فلم يُضَيِّفوهما ، ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةُ ﴿ . قال له موسى مما نزَل به مِن الجَهْدِ : ﴿ لَوَشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ . قال : ﴿ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكُ سَأُنِّيتُكَ بِنَأُومِيلُ مَا لَمْ تَسَتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ . فأخَذ موسى بطَرَفِ ثوبه ، فقال : حدِّثْني . فقال : ﴿ أَمَا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص: « ليغرق » . وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف - بالياء وفتح الراء ورفع « أهلها » - وبالتاء وضمها وكسر الراء ونصب « أهلها » قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب . ينظر النشر ٢ - ٢٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ر٢ ، م: « ألطف » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ر٢ ، ح١ ، م : ﴿ زكية ﴾ . وينظر ما تقدم في ص ٧٨٥ .

مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ﴿ . فإذا مَرَّ عليها فرآها ( ) مُنْخَرِقةً ( ) تركها ورقعها أهلها بقطعة مِن خشب ، فانتَفَعوا بها . وأما الغلامُ فإنه كان طبع يومَ طبع كافرًا ، وكان قد أُنْقِى عليه مَحَبَّةُ مِن أبويه ، ولو عصياه شيئًا لأَرْهَقهما طُغْيانًا وكُفْرًا ، فأراد ربُك أن يُبْدِلَهما خيرًا منه زكاةً وأقربَ رُحْمًا ، فوقع أبوه على أمّه فعلِقَتْ خيرًا منه زكاةً وأقربَ رُحْمًا ، فوقع أبوه على أمّه فعلِقَتْ خيرًا منه زكاةً وأقربَ يُدِمَلُ يُنْكِمَيْنِ يَتِيمَيْنِ ﴾ إلى آخرِ الله الآية ( ) .

وأخرج مِن وجه آخرَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : جلَسْتُ عندَ ابنِ عباسٍ وعندَه نَفَرٌ مِن أَهلِ الكتابِ ، فقال بعضُهم : إِن نَوْفًا يَرْعُمُ عن '' كعبِ ، أَن موسى النبى الذي طلَب العلمَ إنما هو موسى بنُ ميشا . فقال ابنُ عباسٍ : كذَب نوفٌ ؛ حدَّنى أَبَى بنُ كعبٍ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : ﴿ إِن موسى بنى إسرائيلَ سأل ربَّه فقال : أَى ربِّ ، إِنْ كان في عبادِك أحدٌ هو أعلمُ مِنِي فدُلَني عليه ' . فقال له : نعم ، في عبادي مَن هو أعلمُ منك . ثم نعت له مكانَه ، وأَذِن له في لُقِيِّه ، فخرَج موسى ومعه فتاه ومعه حوتٌ مَلِيخ ( ) ، قد [۲۷۲ظ] قيل له ( ) : إذا حييَ هذا الحوتُ في مكانِ ، فصاحِبُك هنالك ، وقد أَدرَكتَ حاجتَك . فخرَج موسى ومعه فتاه ومعه

<sup>(</sup>١) في ر٢ ، ح١ : « فأراها » .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « متخرقة » .

<sup>(</sup>٣) عبد بن حميد (١٦٩ - منتخب) ، ومسلم (١٧١/٢٣٨٠) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « أبي بن » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ر٢ : « مملح » .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ف١ ، م .

ذلك الحوتُ يَحْمِلانه ، فسار حتى جهَده السيرُ وانتهَى إلى الصخرةِ ، وإنَّ (١) ذلك الماءَ ماءُ الحياةِ ، مَن شرِب منه خَلَدَ ، ولا يُقارِبُه شيءٌ مَيِّتٌ إلا حَيِيَ (٢) ، فلما نزَلا ومَسَّ الحوتَ الماءُ حَيِيَ ، ﴿ فَأَتَّخَذَ سَيِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴾ ، فانطلَقا ، فلما جاوزا قال موسى لفتاه : ﴿ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا ﴾ . قال الفتى وذكر : ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآ أَنسَنينُهُ إِلَّا ٱلشَّيَطَكُنُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ . قال ابنُ عباس : فظهَر موسى على الصخرةِ حتى " انتهَى ' إليها ، فإذا رجلٌ مُلْتَفٌّ في "كِساءِ له" ، فسَلَّم موسى ، فرَدَّ عليه ، ثم قال له : ما ( جاء بك ) إن كان لك في قومِك لشُغُلُّ . قال له موسى : جئتُك لتُعَلِّمني مما عُلِّمْتَ رُشْدًا . قال : ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ - وكان رجلًا ("يعلَمُ علمَ" الغيب قد عُلِّم ذلك - فقال موسى: بلى . قال : ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرْ تَحِطْ بِهِ مَ خُبْرًا ﴾ . أي : إنما تعرفُ ظاهرَ ما تَرى مِن العَدْلِ ، ولم تُحِطْ (٨) مِن علم الغيبِ بما أعلم . قال : ستجِدُني إن شاءَ اللهُ صابرًا ، ولا أعصِي لك أمرًا وإن رأيتُ ما يُخالفُني . قال : ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ . فانطلقا كمشيان على ساحل البحر يَتَعرَّضان

<sup>(</sup>۱) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « إلى » .

<sup>(</sup>۲) في ح۲ : « صار حيا » .

<sup>(</sup>٣) في م : ( حين ) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « انتهيا » .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ف١ ، م : « كسائه » ، وفي ح١ : « كتايه » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح٢ : ( حاجتك ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في تفسير ابن جرير وتاريخه : « يعمل على » . والمثبت موافق لبعض نسخ تفسير ابن جرير .

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل : « به » .

الناسَ ، يَلْتَمِسان مَن يَحْمِلُهما ، حتى مَرَّتْ بهما سفينةٌ جديدةٌ وثيقةٌ ، لم يَكُرَّ بهما مِن السفن شيءٌ أحسنُ منها ولا أجملُ ولا أوثقُ منها ، فسألا أهلَها أن يَحْمِلُوهِما فحمَلُوهِما ، فلما /اطْمَأَنَّا فيها ولجَّجَتْ (١) بهما مع أهلِها ، أخرَج ٢٣٢/٤ مِنْقَارًا (٢) له ومِطْرِقةً ، ثم عَمَدَ (٦) إلى ناحيةٍ منها ، فضرَب فيها بالمُنْقَارِ حتى خرَقها ، ثم أخَذ لَوْحًا فطَبَّقه عليها ، ثم جلَس عليها يَرْقَعُها ، قال له موسى - ورأى أمرًا فظِع (٢) به -: ﴿ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴾ . ( حَمَلُونا وآوَوْنا إلى سفينتِهم ، وليس في البحر سفينةٌ مثلُها ، فلِمَ خَرَقتَها لتُغرِقَ أهلها ؟! لقد جئتَ شيئًا إمرًا " . قال : ﴿ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ . قال: ﴿ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ . أي : بما تركتُ مِن عَهْدِك ، ﴿ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ . ثم خرَجا من السفينةِ ، فانطلَقا حتى (١) أَتَيا أهلَ قريةٍ ، فإذا غِلْمانٌ يلعَبون ، فيهم غلامٌ ليس في الغلمانِ غلامٌ أَظرفَ (٧) منه ولا (١ أُؤْضَأُ منه ١) ، فأخَذُ (٢) بيدِه وأخَذ حجرًا، فضرَب به رأسَه حتى دمَغه فقتَله، فرَأَى موسى أمرًا فظيعًا لا صبرَ عليه ؛ صبيٌّ صغيرٌ قتله لا ذنب له ، قال : ﴿ أَقَلَلْتَ نَفْسُا

<sup>(</sup>١) في ٢ ، ح٢ : «لحجت » ، وفي م : « لجت » . ولَجَّجت السفينة : خاضت اللُّجة . اللسان (ل ج ج) .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ح١ : ( مثقابا ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غدا».

<sup>(</sup>٤) في م: « أفظع » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ . والمثبت من مصدري التخريج . وقوله : لقد جئت شيئا إمرًا . ليس في التاريخ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ح٢ : ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أطرف ».

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل: «أضوأ».

<sup>(</sup>٩) في ص ، ر٢ ، م ، ونسخ من تفسير ابن جرير : « فأخذه » .

زَكِيَةُ (() ﴿ . أَى : صغيرةً ، ﴿ بِعَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْنَا أَكْرًا ﴾ . قال : ﴿ إِنْ سَأَلْكُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي لَكُ إِنَكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴾ . قال : ﴿ إِنْ سَأَلْكُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي لَكُ إِنَّ لَكُ إِنَّ الْمَالَةُ عَنْ مَنْ عَن عَنْ مِعْ بَعْدَهَا فَلَا تُصَافِقًا حَتَى إِذَا أَنِيا آهْلَ قَدْ مُلِوثَ فَى شأنى ، ﴿ فَأَنْطَلَقا حَتَى إِذَا أَنِيا آهْلَ فَرَيَةٍ السَّطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُصَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ ، فَرَيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُصَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ ، فهذمه ثم قعد يَبْنِيه ، فضَجِر موسى مما يراه يصنعُ مِن التكلُّفِ (() لما لا) ليس عليه عليه مونا ، وضِفْناهم (() في شِئْتَ لَنَّخُذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا في عَيرِ ضَيعة (() ؟ ولو شئتَ لأُعطِيتَ عليه أَجرًا في عملِك ! قال : ﴿ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكُ سَأَنِينَكُ سَأَنِينَكُ سَأَنِينَكُ سَأَنِينَكُ سَأَنِينَكُ سَأَنِينَكُ سَأَنِينَكُ سَأَنِينَكُ عَمْلُونَ فِي الْبَعْنِ فَالَمْ وَالْمَ عَلَيْهُ فَكَانَتُ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَعْرِ فَارَدِتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مُ لِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ ( ) غَصْبَا ﴾ وفي قراءةِ أَنْ أَرِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَ لِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ ( ) غَصْبًا ﴿ فَي قراءةِ فَي بَن كعبِ : ( كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةً ) ( ) وإنما عِبْتُها ( ) لأرُدَّه ( ) عنها ، فسَلِمَت أَنِّي مِن كعبِ : ( كُلَّ سَفِينَةٍ صَالْحِةً ) ( ) – وإنما عِبْتُها ( ) لأرُدَّه ( ) عنها ، فسَلِمَت

<sup>(</sup>١) في ر٢: ( زاكية ».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح ١ ، ح٢ ، م : ( التكليف ١ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « وما » . والمثبت من مصدري التخريج .

 <sup>(</sup>٤) في ص ، ف١ ، ر٢ ، ح١ : « ضيفناهم » ، وفي م : « استضفناهم » .

<sup>(</sup>٥) في م : ( يضيفوهما ) .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، م ، ونسخة من مصدري التخريج : « صنيعة » . والضيعة :
 الحرفة . اللسان (ض ي ع) .

<sup>(</sup>٧) بعده في ص ، ف١ ، ح١ ، ح٢ ، م : « صالحة » .

<sup>(</sup>٨) هذه قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. وقد أوردها أبو حيان عن أُبيِّ وعبد الله. البحر المحيط

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف١ ، م : ﴿ عيبها ﴾ ، وفي م : ﴿ عيبتها ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) في ص، ف١، ح١، م: « لطرده ».

منه حين رأى العيب الذى صنعت بها ، ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُبْدِلُهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُوةً وَأَقْرَبَ أَن يُبْدِلُهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا إِنَّهُ وَأَمَّا الْجُدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَغْتَهُ كَنَّ لَهُمَا وَكُن أَبُوهُمَا صَدِحَهُ مَن لَعْمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن وَكَانَ أَبُوهُمَا صَدِحَهُ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن وَكَانَ أَبُوهُمَا صَدِلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُما رَحْمَةً مِن وَيَعْمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُما رَحْمَةً مِن وَيُكُونَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِئُ ﴾ . أي : ما فعلته عن نفسى ، ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ . فكان ابنُ عباسٍ يقولُ : ما كان الكَنْزُ إلا علمًا ('').

وأخرَج ابنُ عساكرَ مِن وجه آخرَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قام موسى خطيبًا لبنى إسرائيلَ ، فأبلَغ فى الخطبةِ ، وعرَض فى نفسِه أن أحدًا لم يؤت مِن العلمِ (٢) ما أُوتى ، وعلِم اللَّهُ الذى حدَّث نفسَه مِن ذلك فقال له : يا موسى ، إن مِن عبادى مَن قد آتيتُه مِن العلمِ ما لم أُوتِك . قال : فادْلُنْى عليه حتى أتعلَّمَ منه . قال : يَدُلُّك عليه (٢) بعضُ زادِك . فقال لفتاه يوشعَ : ﴿ لاَ آبرَحُ حَقَّ البَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا ﴾ . فكان فى ما تَزَوَّدَاه حوتًا (١) مُمَلَّحًا (٥) ، وكانا يُصِيبان منه عندَ العَشاءِ والغَداءِ ، فلما انتَهَيا إلى الصخرةِ على ساحلِ البحرِ ، وضَع فتاه المِكْتلَ على ساحلِ البحرِ ، فأصابَ الحوتَ نَدَى الماءِ فتحرَّك فى المِكْتلِ ، فقلَب المِكْتلَ على ساحلِ البحرِ ، فلمًا جاوَزا حضَر الغداءُ ، فتحرَّك فى المِكْتلِ ، فقلَب المِكْتلَ وانْسَرب فى البحرِ ، فلمَّا جاوَزا حضَر الغداءُ ،

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۷۲/۱ – ۳۲۹ ، وفي تاريخه ۲۷۲/۱ – ۳۷۶ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « مثل » .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل ، ر٢ .

<sup>(</sup>٤) في م : « حوت » .

<sup>(</sup>٥) في ف١ ، ح١ : ( مملوحا ) ، وفي ح٢ : ( مليحا ) ، وفي م : ( مملوح ) ، وفي مصدر التخريج : ( مالحا ) .

فقال : ﴿ وَالِنَا غَدَآ هَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبُا ﴾ . ( فَكُر الفتي ) ، قال : ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَاۤ أَنسَدِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا﴾ . فذَكر موسى ما كان مُحهد إليه : إنه (٢) يَدُلُّكُ عليه بعضُ زادِك . قال : ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ﴾ . أي : هذه حاجَتُنا ، ﴿ فَأَرْبَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾ : يَقُصَّان آثارَهما ، حتى انتَهَيا إلى الصخرةِ التي فعَل فيها الحوتُ ما فعَل ، وأبصَر موسى أثَرَ الحوتِ ، فأخَذا اللهُ أثَرَ الحوتِ يَمْشِيان على الماءِ حتى انتهيا إلى جزيرة مِن جزائرِ البحرِ(١)، ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آ ءَانَيْنَهُ رَحْمَهُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا﴾ . قال له موسى : ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِمَن مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾ . فأقر له بالعلم ، قال : ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ تُحِطُّ بِهِ عُبْرًا ﴾ . قال : ﴿ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ . قال : ﴿ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾. يقولُ: حتى أكونَ أنا أُحْدِثُ ذلك لك. ﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿ إِلَى قُولِهِ: ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا ﴾ على ساحل البحر في غلماني يلعَبون ، فعمّد إلى أَجْودِهم وأَصْبَحِهم . فقَتَله ، قال : (أقتَلْتَ نَفْسًا زاكيةً بغيرِ نفس لقدْ جئتَ شيئًا نُكْرًا). قال: ﴿ أَلَدُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ . قال ابنُ عباس : فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « فاسْتَحْيا نبى اللَّهِ موسى عندَ ذلك فقال : ﴿إِن سَأَلُنُكَ عَن

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل . وفي ف١ ، م : « فذكر الفتي » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ر٢ ، ح٢ : ﴿ إِنْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ح٢: « قاصدا ».

<sup>(</sup>٤) في م: « العرب » .

شَيْعِ بَعْدَهَا فَلَا تُصَابِحِنِيِّ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ﴾ . ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَا آلَيَا آهَلَ فَرَيَةٍ اسْتَطْعَمَا آهَلَهَا ﴾ - إلى قولِه - : ﴿ سَأَنْيَتُكُ بِنَاْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ » . ﴿ أَنَ السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم اللّهُ يَأْخُذُ كُلّ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴾ - قال : وهي في قراءة أُبِي بنِ كعب : ( يَأْخُذُ كُلّ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴾ - فأرَدْتُ أَن أعيبَها حتى لا يأخُذَها اللّه كُن ، فإذا جاوزوا (() سَفِينَةِ عَصْبًا ﴾ - فأرَدْتُ أَن أعيبَها حتى لا يأخُذَها اللّه كُ ، فإذا جاوزوا (() الله كَن وَقِه الله كَن وَقَامًا الْفُلُكُ مُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ . الملك رَقَعوها (() فانتفَعوا بها وبَقِيَت لهم ، ﴿ وَأَمَّا الْفُلُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ . الملك رَقعوها (() فانتفَعوا بها وبَقِيَت لهم ، ﴿ وَأَمَّا الْفُلُكُ مُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ . الملك رَقعوها (() فَانتفَعوا بها وبَقِيت لهم ، ﴿ وَأَمَّا الْفُلُكُ مُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ . الله قولِه : (() ﴿ وَأَمَّا الْفُلُكُ مُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ . فال الله ويقيلُ عَلَمُ الله ويقيلُ عَلَمُ الله ويقولُ هذا الطائر ؟ فَجَعَل يَغْمِسُ مِنْقَارَه في البحرِ ، فقال له : يا (() موسى ، ما يقولُ هذا الطائر ؟ فَجَعَل يَغْمِسُ مِنْقَارَه في البحرِ ، فقال له : يا (() موسى ، ما يقولُ هذا الطائر ؟ قال : هذا يقولُ : ما عِلْمُكما الذي تَعْلَمَان في علمِ اللّهِ إلا كما أَنْقُصُ به بَمِنْقَارى مِن جميعِ ما في هذا البحرِ (() .

وأخرَج الرُّويانيُّ ، وابنُ عساكرَ ، مِن وجهِ آخرَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : بينَما موسى عليه السلامُ يذكُّرُ بنى إسرائيلَ ، إذ حدَّث نفسَه أنه ليس أحدَّ مِن الناسِ أعلمَ منه ، فأوحَى اللَّهُ إليه أنى قد علِمتُ ما حدَّثْتَ به نفسَك ، فإن مِن عبادى رجلًا أعلمَ منك ، يكونُ على ساحلِ البحرِ ، فَأْتِه فتعَلَّمْ منه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « جاوز » ، وفي مصدر التخريج : « جاوزا » .

<sup>(</sup>۲) في ر۲ ، ح۱ : « رفعوها » ، وفي ح۲ : « قووها » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) الحُمَر : طائر من العصافير ، واحدتها مُحمَرة ، أو مُحمَّرة . التاج (ح م ر) .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ١٦/١٦ ، ٤١١ .

واعلَمْ (أنه الدالُّ ( لك على مكانِه زادُك الذي تَزَوَّدتَه ( ) ، فأينما فقَدْتَه فهناك مكانُه . ثم خرَج موسى وفَتاه (٢) حمَلا جميعًا (١) حوتًا مالحًا في مِكْتل ، وخرَجا يَمْشيان لا يَجِدان لُغُوبًا ولا عَنَتًا ، حتى انتهيا إلى العينِ التي (٥) كان يشرَبُ منها الخَضِرُ، فمضَى موسى وجلَس فتاه يشرَبُ (١) منها، فوثَب الحوتُ مِن المِكْتل حتى وقَع في الطينِ، ثم جرَى فيه حتى وقَع في البحرِ، فذلك قولُه تعالى: ﴿ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ . فانطلق حتى لحِق موسى ، فلما لحقه أدرَكه العَياءُ فجلَس وقال لفتاه : ﴿ وَالِنَا غَدَآ ءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبُا ﴾ . قال : ففقَد الحوتَ ، فقال : ﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾ الآية . يعنى فتَى موسى ، اتَّخَذ ' سبيلَ الحوتِ ٢ في البحر عجبًا ، قال : ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ﴾ . إلى : ﴿ قَصَصَا ﴾ . فانتهَيا إلى الصخرة ، فأطاف بها موسى فلم يَرَ شيئًا ، ثم صعِد ، فإذا على ظَهْرِها رجلٌ مُتَلَفِّفٌ بكسائِه نائمٌ ، فسَلَّم عليه موسى ، فرفَع رأسَه ، فقال : أنَّى السلامُ بهذا المكانِ ؟ مَن أنت ؟ قال : موسى بني إسرائيل . قال : فما كان لك في قومِك شُغُلِّ عنِّي ؟ قال : إني أُمِرْتُ بك . قال : فقال الخَضِرُ : ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾. قال : ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا ﴾ الآية . قال : ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي ﴾

<sup>(</sup>١ - ١) في ص ، ف١ : « آية الدال » ، وفي م : « أن الآية الدالة » .

<sup>(</sup>۲) في م : « تزود به » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « قد » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ر٢ ، وفي ص ، ف١ ، م : ( الذي ) ، وفي ح١ : ( الذين ) .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف١، ر٢، ح١، ح٢، م: « فشرب » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ح٢ : « سبيله الحوت » ، وفي م : « سبيله » .

الآية . فخرَجا يُشِيان حتى انتهيا إلى ساحلِ البحرِ ، فإذا قومٌ قد ركِبوا في سفينة يُريدون أن يقطعوا البحرَ ركِبوا ( معهم ، فلما كانوا في ناحية البحرِ أَخذ الحَضِرُ حديدة ( كانت معه ، فخرَق بها السفينة ، قال : ﴿ أَخَرَقُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهَلَها ﴾ الآية . قال : ﴿ لَا نُوَاخِذُنِ ﴾ الآية . فانْطَلَقا حتى إذا أَتيا أَهلَ قرية ، فوجدا صِبْيانًا يلعَبون يُريدون القرية ، فأخذ الحَضِرُ غلامًا منهم وهو أتيا أَهلَ قرية ، فوجدا صِبْيانًا يلعَبون يُريدون القرية ، فأخذ الحَضِرُ غلامًا منهم وهو أَسَنُهم وأنظفُهم ( فقتَله ، قال له موسى : ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ ( الآية . قال : ﴿ إِن سَأَلْكُ ﴾ الآية . فانطلقا حتى ( انتهيا إلى ) قرية لِئامٍ وبهما جَهْدٌ ، فاسْتُوى ، فقال : ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذَتَ عَلِيهِ أَجْرًا ﴾ . قال له موسى : قد تَرى جَهْدَنا وحاجتنا ، لو سألتهم عليه أجرًا أعْطُوك فنتَعَشَّى ( ) به . قال : ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ . قال الشحُبة لَمَا الشَفِينَة فكانَ السَفِينَة فكانَ ( المَسَخِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ الآية . خرَقْتُها لأَعِيبَها ، فلم تؤخذ ، فأصُلحها لمَسَخِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ الآية . خرَقْتُها لأَعِيبَها ، فلم تؤخذ ، فأصُلحها

<sup>(</sup>١) في ح٢ : « فركبوا » .

<sup>(</sup>۲) في ف١، ح١: « قديدة » .

<sup>(</sup>٣) في م: « ألطفهم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( زاكية ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ح٢ : « إذا أتيا أهل » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ر٢ : ﴿ فتتعشى ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م : « إلا » .

<sup>(</sup>A) بعده في ص ، ح٢ : « لقوم » . وكذا في نسخة الأصل من ابن عساكر .

أهلُها فانتفَعوا (''بها، وأما الغلامُ فإن اللَّهَ جبَله (''كافرًا، وكان أبواه مؤمنين، فلو عاشَ لأَرْهَقَهما طغيانًا وكفرًا، ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكْوَةً وَأَقْرَبَ وَمُمَا اللَّهِ وَأَمَّا الْجَدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ ﴾ الآية ('').

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ العَوفِيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : لما ظهَر موسى وقومُه على مصرَ ، أنزَل قومَه مصرَ ( ) فلما استقرَّت بهم الدارُ ، أنزَل اللَّهُ ، أن ( ) ذكرهم بأيامِ اللَّهِ . فخطَب قومَه ، فذكر ما آتاهم اللَّهُ مِن الخيرِ والنَّعمِ ، وذكرهم إذْ أنجاهم ( ) اللَّهُ مِن آلِ فرعونَ ، وذكرهم هَلاكَ عدوِّهم وما والنَّعمِ ، وذكرهم اللَّهُ في الأرضِ ، وقال : كلَّم اللَّهُ موسى نبيَّكم تَكليمًا ، واصطفاني النفسِه ، وأنزَل على محبةً منه ، وآتاكم مِن كلِّ شيءِ سألتُموه ، فنبَيُّكم أفضلُ أهلِ الأرضِ ، وأنتم ( ) تقرءُون التوراة ( ) . فلم يَتُرُكُ نعمة أنعمها اللَّهُ عليهم إلا عرَّفهم اللَّه عليهم الله عبريلَ إلى موسى ، فقال : إن اللَّه يقولُ : وما يُدْرِيك أين أضعُ عِلْمي ؟ بلى ( ) ، إنَّ على شطّ ( ) البحرِ رجلًا أعلمَ . فقال ابنُ عباسٍ : هو الخَضِرُ . فسأل موسى ربَّه أن يُريَه إيًّاه ، فأوحَى اللَّهُ إليه ، أنِ ائتِ البحرِ ، فإنك اللَّهُ إليه ، أنِ ائتِ البحرِ ، فإنك

<sup>(</sup>١) فى ف ١ ، م : « فامتنعوا » .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ف ١ ، ح١ ، م : « جعله » .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٤٠٨/١٦ ، ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ح١ ، م : ١ بمصر ، ، وفي ح٢ : ١ مصرا ، .

<sup>(</sup>٥) في م : ١ و ٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : ١ نجاهم ٥ .

 <sup>(</sup>٧ - ٧) فى ف١ ، ح١ ، م : ٥ تقرون اليوم ٥ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ر٢ : ١ بل ١٠ .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « ساحل » .

تَجِدُ على شطِّ (١) البحر حوتًا ، فخُذْه فادْفَعْه [٢٧٦] إلى فَتاك ، ثم الزَمْ شَطَّ البحر ، فإذا نَسِيتَ الحوتَ وهلَك (٢) منك ، فثَمَّ تجِدُ العبدَ الصالحَ الذي تطلُبُ . فلما طالَ سفَرُ (٢٠) موسى ونَصَبَ فيه ، سألَ فتَاه عن الحوتِ ، قال : ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمْ ۚ لك . قال الفتى: لقد رأيتُ الحوتَ حينَ اتَّخَذ سبيلَه في البحر سَرَبًا. فأعجَبَ ذلك موسى ، فرجَع حتى أتَى الصخرة ، فوجَد الحوت ، فجعَل الحوتُ يضربُ في البحرِ ويَتْبَعُه موسى، ('وجعَل موسى' يُقَدِّمُ عَصاه يَفْرِجُ بها عنه الماءَ يَتْبَعُ الحوتَ ، وجعَل الحوتُ لا يَمَشُ شيئًا مِن البحر إلا يَبِس حتى يكونَ صخرةً ، فجعَل نبئُ اللَّهِ يَعْجَبُ مِن ذلك ، حتى انتهَى به الحوتُ إلى جزيرةٍ مِن جزائرِ البحر ، فلَقِي الخضرَ بها فسَلَّم عليه ، فقال الخضِرُ : وعليك السلامُ ، وأنَّى يكونُ هذا السلامُ بهذه (٥) الأرض ؟ ومَن أنت ؟ قال : أنا موسى . فقال له / الخضِرُ : ٢٣٤/٤ أصاحِبُ بني إسرائيلَ ؟ فرَحَّب به وقال : ما جاء بك ؟ قال : جئتُك على أن تُعَلِّمني مما عُلِّمْتَ رُشْدًا. قال: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ . يقولُ: لا تُطِيقُ ذلك. قال موسى: ﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ . فانطلَق به وقال له : لا تسألْني عن شيءٍ أصنَعُه حتى أُبَيِّنَ لك شأنَه . فذلك قولُه : ﴿ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) في ص ، ف ١ ، ح١ ، م : « ساحل » .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ف١ ، ح١ : « ذلك » ، وفي م : « ذهب » .

<sup>(</sup>٣) في م : « صعود » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ٩ هذا ٧ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٥/ ٣٣٠ ، ٣٣١ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والخطيبُ ، وابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ هارونَ بنِ عنترةَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباس قال : سألَ موسى ربَّه فقال (١): ربّ ، أيّ عبادِك أحَبّ إليك ؟ قال : الذي يذكُرني ولا يَنْساني . قال : فأيُّ عبادِك أقضَى ؟ قال : الذي يَقْضِي بالحقِّ ولا يَتَّبِعُ الهَوَى . قال : فأيُّ عبادِك أعلمُ ؟ قال : الذي يَبْتَغي علمَ الناس إلى علمِه ، عسى أن يُصِيبَ كلمةً تَهْدِيه إلى هُدًى ، أو تَرُدُّه عن رَدِّي . قال : وقد كان موسى حدَّث نفسه أنه ليس أحدّ أعلمَ منه ، (أ فلمَّا أن قيل له: الذي يَتْتغي (٢) علمَ الناس إلى علمِه أن قال: ربُّ ، فهل في الأرض أحدُّ أعلمُ منِّي؟ قال: نعم. قال: ( فأين هو أ )؟ قيل له: عندَ الصخرةِ التي عندَها العينُ . فخرَج موسى يطلُبُه حتى كان ما ذكر اللَّهُ ، وانتهَى موسى إليه عندَ الصخرةِ ، فسَلَّم كلُّ واحدِ منهما على صاحبِه ، فقال له موسى : إني أُريدُ أن تَصْحَبَني . قال : إنك لن تُطِيقَ صُحْبتي . قال : بلي . قال : فإن صَحِبْتني ﴿ فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ . فسارَ به في البحرِ ، حتى انتهى إلى مجمع البحور (°) ، وليس في البحر مكانٌ (أكثرَ ماءً أكثرَ منه . قال : وبعَث اللَّهُ الخُطَّافَ (٢) ، فجعَل يَسْتقى منه بمِنْقارِه ، فقال لموسى : كم تَرى هذا الخُطَّافَ رَزَأُ ( أَ مِن الماءِ ؟ قال : ما أقلُّ ما رَزَأ . قال : يا موسى ، فإن علمي وعلمَك ا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ص ، ر٢ ، ح٢ : ﴿ أَي ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ح١، م: ( ينبغي ١.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل : « فأينه » ، وفي ر٢ : « فأتيه » ، وفي مصدري التخريج : « وأين أطلبه » .
 (٥) في م : « البحرين » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف١: (أكثر)، وفي ر٢: (أكبر).

<sup>(</sup>٧) الخطاف : طائر أسود ، وهو العصفور الذي تدعوه العامة : عصفور الجنة . التاج (خ ط ف) .

<sup>(</sup>٨) رزأ : أصاب . التاج ( ر ز أ ) .

فى علمِ اللَّهِ كَقَدْرِ مَا اسْتَقَى هذا الخُطَّافُ مِن هذا المَاءِ – وذكر تمامَ الحديثِ فى خرقِ السفينةِ ، وقتلِ الغلامِ ، وإصلاحِ الجدارِ – فكان قولُ موسى فى الجدارِ لنفسِه يطلُبُ (۱) شيئًا مِن الدنيا ، وكان قولُه فى السفينةِ وفى الغلامِ للَّهِ عزَّ وجلَّ (۲).

وأخرَج الدارقطنى فى «الأفرادِ»، وابنُ عساكرَ، مِن طريقِ مُقاتلِ بنِ سليمانَ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ قال: الخَضِرُ ابنُ آدمَ لصُلْبِه، ونُسِئ له فى أجلِه حتى يُكذِّبَ الدجَّالَ (٢).

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، والترمذيُ ، وابنُ أبي حاتم ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ قال : « إنما سُمِّيَ الحَضِرَ لأنه جلَس على فَرُوقٍ (أ) بيضاءَ ، فإذا هي تَهْتَزُّ مِن خلفِه خَضْراءَ » .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّةِ قال : « إنما سُمِّيَ الخَضِرُ عَضِرًا لأنه صلَّى على فَرُوةِ بيضاءَ فاهْتَزَّت خضراءَ » .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن مجاهدِ قال : إنما شُمِّي الخَضِرَ لأنه إذا صلَّى احضرَّ ما حولَه (١) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ إسحاقَ قال : حدَّثنا أصحابُنا أن آدمَ عليه السلامُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م . وعند ابن جرير : « ولطلب » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۳۲۱/۱۵ ، ۳۲۲ ، وابن عساکر ۴۱۲/۱۱ ، ۴۱۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٢٦/١٦ .

<sup>(</sup>٤) الفروة : الأرض اليابسة . وقيل : الهشيم اليابس من النبات . النهاية ٣/٤١ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٤٧٤/١٣ (٨١١٣) ، والبخاري (٣٤٠٢) ، والترمذي (٢١٥١) .

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٤٠٢/١٦ .

لمَّا حضَره الموتُ جمَع بَنِيه فقال: يا بَنيَّ ، إن اللَّه مُنزِّلٌ (۱) على أهلِ (۱) الأرضِ عذابًا ، فليَكُنْ جَسدى معكم في المغارةِ ، حتى إذا هَبَطتُم فابْعَثوا بي وادفِنوني بأرضِ الشامِ . فكان جسدُه معهم ، فلما بعَث اللَّهُ نوحًا ضَمَّ ذلك الجسدَ ، وأرسَل اللَّهُ الطُّوفانَ على الأرضِ ، فغَرِقتِ الأرضُ زمانًا ، فجاء نوحٌ حتى نزَل بابلَ ، وأوصَى بَنِيه الثلاثة ؛ وهم سامٌ ويافثُ وحامٌ ، أن يذهَبوا بجسدِه إلى الغارِ الذي أمرَهم أن يدفِنوه به ، فقالوا : الأرضُ وَحْشَةٌ (۱) لا أنيسَ بها ولا نَهْتدِي الطريقَ (۱) ، ولكن كُفَّ حتى يَأْمَنَ الناسُ ويكثُروا . فقال لهم نوحٌ : إن آدمَ قد دَعا اللَّهُ أن يُطِيلَ عُمُرَ الذي يدفِئه إلى يومِ القيامةِ . فلم يَزَلْ جسدُ آدمَ حتى كان الخضِرُ هو الذي تولَّى دَفْنَه ، فأنجزَ اللَّهُ له ما وعَده ، فهو يَحْيا (۱) إلى ما شاء اللَّهُ له أن يَحْيَا (۱) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال (١٠) : الخضِرُ أُمُّه رُومِيَّةٌ وأبوه فارسيِّ .

<sup>(</sup>۱) فی ف۱ ، ح۱ : « ینزل » ، وفی م : « سینزل » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « هذه » .

<sup>(</sup>٣) في ح٢ ، م : « وحشية » . وأرض وَحْشَة : قَفْر لا ساكن بها ، ومكان وحش : خال . ينظر التاج (و ح ش) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « لطريق » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، م١: «كيف».

<sup>(</sup>٦) في م : « يعظم » .

<sup>(</sup>۷) فی ح۱ : « حی » .

<sup>(</sup>٨) ابن عساكر ١٦/١٠٠ .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ح ١ ، م : « أن » .

<sup>(</sup>۱۰) ابن عساكر ۲۰۱/۱۶.

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن أُبَيِّ ، أن النبيَّ ﷺ قال : « لمَّ لقِي موسى الخضِرَ ، جاء طيرٌ فألقَى مِنْقارَه في الماءِ ، فقال الخضِرُ لموسى : تَدْرِى (١) ما يقولُ هذا الطائرُ ؟ قال : وما يقولُ ؟ قال : يقولُ : ما علمُك وعلمُ موسى في علمِ اللَّهِ إلا كما أَخَذ مِنْقارى مِن الماءِ » .

وأخرَج البخاريُّ في « تاريخِه » ، والترمذيُّ ، والبزارُ وحسَّنه ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي الدرداءِ ، عن البي عَلَيْقِ في قولِه : ﴿ وَكَانَ تَخَتَمُ كَنْزُ لَهُمَا ﴾ : « ذهبٌ وفضةٌ » (٢) .

وأخرَج الطبرانيُّ عن أبي الدرداءِ في قولِه : ﴿ وَكَانَ تَعْتَلُمُ كَنَرُّ لَهُمَا ﴾ . قال : أُجِلَّت لنا الغنائمُ وحُرِّمَت عليهم الغنائمُ ، وأُجِلَّت لنا الغنائمُ وحُرِّمَت عليها الكنوزُ ( ) .

وأخرَج البزَّارُ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى ذَرِّر فَعه قال : « إن الكنزَ الذى ذكره اللَّهُ في كتابِه لوحٌ مِن ذهبٍ مُصْمَتُ (٥) ، عجِبتُ لَمَن أيقَن بالقدَرِ ثم نصَب! وعجِبتُ لَمَن ذكر الموتَ ثم غفَل (٢)! لا إلهَ

<sup>(</sup>١) في ح٢ : « تدبر » .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) البخاری ٣٦٩/٨ ، والترمذی (٢٠٢) ، والبزار - كما في تفسير ابن كثير ١٨٢/٥ - والحاكم ٢/ ٣٦٩ . ضعيف جدًّا (ضعيف سنن الترمذي - ٦١٤) .

 <sup>(</sup>٤) الطبراني - كما في المجمع ٧٤٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « مصمت فيه » ، وفي ف ١ ، م : « مضمن » . والمصمت : الشيء الذي لا جوف له . اللسان (ص م ت) .

<sup>(</sup>٦) بعده في ح١: « عن » .

إلا اللَّهُ ، محمدٌ رسولُ اللَّهِ » (١).

وأخرَج الشيرازيُّ في « الألقابِ » ، من طريقِ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان اللَّومُ الذي ذكر اللَّهُ في كتابِه : ﴿ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنْزُ كَانِهُ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، عجبًا لمن يعلَمُ أن لَهُ مَا اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، عجبًا لمن يعلَمُ أن المقدرَ حقِّ كيف يفرَحُ ! وعجبًا لمن يعلمُ أن الموتَ حقِّ كيف يفرَحُ ! وعجبًا لمن يعلمُ أن الموتَ حقِّ كيف يفرَحُ ! وعجبًا لمن يرى (٢) الدنيا وغُرُورَها وتَقَلَّبَها بأهلِها كيف يَطْمَئِنُّ إليها ! لا إلهَ إلا اللَّهُ ، محمدٌ رسولُ اللَّهِ .

وأخرَج الخرائطيُّ في « قَمْعِ الحرصِ » ، 'والبيهقيُّ في « الزهدِ » ' ، وابنُ ٢٣٥/٤ عساكرَ ، مِن طريقِ أبي حازمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَكَانَ / تَحْتَهُ كَنَرُّ لَهُمَا ﴾ . قال : لَوْحٌ مِن ذهبٍ ، مكتوبٌ فيه : بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، عَجَبًا لَن يَعْرِفُ الموتَ كيف يفرَحُ ! وعَجَبًا لَمَن يعرِفُ النارَ كيف يضحَكُ ! وعَجَبًا لَمَن يعرِفُ الدنيا وتَحَوُّلَها ( ) بأهلِها كيف يَطْمَئِنُ إليها ! وعَجَبًا لَمَن يؤمِنُ القضاءِ والقدرِ ، كيف يَنْصَبُ في طلبِ الرزقِ ! وعَجَبًا لَمَن يؤمِنُ بالحسابِ كيف

<sup>(</sup>١) البزار (٤٠٦٥) . وقال الهيثمي : رواه البزار من طريق بشر بن المنذر عن الحارث بن عبد الله اليحصبي ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٧/ ٥٣، ٥٤ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « حجرا منقورا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « رأى ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٥) في م : « تقلبها » ، وعند البيهقي : « تحويلها » .

<sup>(</sup>٦) في ح٢، م: « أيقن ».

<sup>(</sup>٧) في ر٢ ، وابن عساكر : « عجبت » .

يعمَلُ الخَطايا! لا إله إلا اللَّهُ ، محمدٌ رسولُ اللَّهِ (١)

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن على ، عن النبى عَلَيْ في قولِه : ﴿ وَكَاكَ تَعْتَلُمُ كَنَّ لَهُ مَا لَهُ مَ الله وَ الله وَ الله وَالله الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَالله وَ وَاله وَالله وَ وَاله وَالله وَالله

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَكَانَ تَعْتَلُمُ كَنزُّ لَهُمَا﴾ . (قال : علم (١) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَكَانَ تَعْتَاهُ كَنْزُ لَهُمَا ﴾ ''. قال : ما كان ذهبًا ولا فضةً ، كان صُحُفًا عِلمًا ( ) .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن عليٌّ بنِ أبي طالبٍ في قولِه: ﴿ وَكَانَ تَعْتَلُمُ كَنَرُّ لَهُمَا ﴾ . قال: كان لوخ مِن ذهبٍ مكتوبٌ فيه: لا إلهَ إلا اللَّهُ ، محمدٌ رسولُ اللَّهِ ، عَجَبًا لمَن يذكُرُ أن الموتَ حقِّ كيف يفرَحُ!

<sup>(</sup>١) البيهقي (٤٤٥) ، وابن عساكر ١٦/١٦ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « من » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : ( فجأتهما » ، وفي ف١ : ( فجعاتها » ، وفي ح١ : ( فجاعتهما » .

<sup>(</sup>٤) ابن مردویه - كما فی تخریج الكشاف ٣٠٨/٢ بنحوه .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٥/٣٦٤ بنحوه .

<sup>(</sup>٧) في ف١، م : « عليها » .

والأثر عند الحاكم ٣٦٩/٢ .

وعَجَبًا لَمَن يذكُرُ أَن النارَ حقَّ كيف يضحَكُ ! وعَجَبًا لَمَن يذكُرُ أَن القَدَرَ حقَّ كيف يضحَكُ ! وعَجَبًا لَمَن يَرى الدنيا وتَصَرُّفَها بأهلِها حالًا بعدَ حالٍ كيف يَطمئِنُ إليها (١) !

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا﴾ . قال (1) : يؤدّى الأماناتِ والودائعَ إلى أهلِها .

وأخرَج ابنُ المباركِ، وسعيدُ بنُ منصورِ، وأحمدُ في «الزهدِ»، (الحميديُّ في «مسندِه»، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، والحاكمُ وصحَّحه، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا﴾. قال:

<sup>(</sup>١) البيهقي (٢١٣) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الجيلي » . وينظر الأنساب ٣٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ر٢ : « من ذهب » ، وفي ح٢ : « لوح » .

<sup>(</sup>٥) في حY: « كيف ».

<sup>(</sup>٦) بعده في ح١: «كيف»، وفي م: «كان».

('حُفِظًا بصَلاحِ أبيهما')، وما ذكر عنهما صَلاحًا".

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال: إن اللَّهَ تعالى يُصْلِحُ ("بصَلاحِ الرَّبِي الرَّبِي اللَّهِ تعالى يُصْلِحُ البَصَلاحِ الرَّجلِ" ولدَه ، وولدَ ولدِه ، ويحفَظُه في دُويرَتِه (أَ) والدويراتِ حولَه ، فما يَزالون في سِثْرٍ مِن اللَّهِ وعافيةٍ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن جابرٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ يُطْلِحُ بَصَلاحِ الرجلِ الصالحِ ولدَه ، وولدَ ولدِه ، ( وأهلَ دُويرتِه ) ، وأهلَ دُويراتٍ حولَه ، فما يَزالون في حِفْظِ اللَّهِ تعالى ما دامَ فيهم » .

وأخرَجه ابنُ المباركِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، ( والحميديُّ في «مسندِه » ، عن محمدِ بنِ المُنْكَدرِ موقوفًا ( ) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن كعبِ قال : إن اللَّهَ تعالى يَخْلُفُ العبدَ المؤمنَ في ولدِه ثمانينَ عامًا .

وأخرَج البيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » عن ابنِ عباسٍ قال : بينَما موسى يُخاطِبُ الخَضِرَ (٧ والخضِرُ ) يقولُ : ألستَ نبيَّ بني إسرائيلَ ، فقد أوتيتَ مِن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف١ ، ح١ : « حفظا لصلاح أبيهما » ، وفي م : « حفظ الصلاح لأبيهما » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « صالحا » .

والأثر عند ابن المبارك (٣٣٢) ، والحميدي (٣٧٢) ، والحاكم ٣٦٩/٢ .

<sup>(&</sup>quot; - ") في الأصل : « بالرجل الصالح » .

<sup>(</sup>٤) في ف١ ، ح١ ، م : ( ذريته ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٦) ابن المبارك (٣٣٠) ، وابن أبي شيبة ٥٥٧/١٣ ، والحميدي (٣٧٣) .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : م .

العلم ما تَكْتَفِى به ؟. وموسى يقولُ له : إنى قد أُمِرْتُ باتّباعِك . والخَضِرُ يقولُ : إنّك لن تَسْتَطِيعَ معى صَبْرًا . فبينا هو يُخاطِبُه إذ جاء عصفورٌ فوقَع على شاطئ البحرِ ، فنَقَر منه نَقْرةً ثم طارَ فذهَب ، فقال الخَضِرُ لموسى : يا موسى ، هل رأيت الطيرَ أصابَ مِن البحرِ ؟ قال : نعم . قال : ما أصبتُ أنا وأنت مِن العلمِ في علم اللّهِ إلا بمنزلةٍ ما أصابَ هذا الطيرُ مِن هذا البحرِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ لَا ٓ أَبْرَحُ حَقَّ ٱبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ . قال : حتى أنتهي .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ﴾ . قال : بحرُ فارسَ والرومِ ، هما بحرُ المشرقِ والمغربِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أُبَىِّ بنِ كعبٍ فى قولِه : ﴿مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ﴾ . قال : إفريقيةَ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن محمدِ بنِ كعبٍ فى قولِه: ﴿مُجْمَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُجْمَعَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُو

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السديِّ في قولِه : ﴿مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) البيهقي (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١/٥٠١ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ١٠/٨ .

الكُوُّ والرَّسُّ (٢) حيثُ يَصُبَّان في البحرِ (٣).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ' أبنِ عباسٍ ' في قولِه : ﴿ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ . قال : دَهْرًا ' .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَلَمْ اللَّهُ اللَّلْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ نَسِياً حُوتَهُمَا ﴾ . قال : كان مملوحًا مشقوقَ البطنِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُم فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا﴾ . قال : أَثَرُه يابِسٌ فى البحرِ كأنه فى حَجَرٍ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) الكر: نهر يشق تفليس يقارب دجلة في العظم . التاج (ك ر ر) .

 <sup>(</sup>٢) الرَّسُّ : نهر مخرجه من قاليقلاء يمر بأرَّان ثم يمر بالمجمع فيجتمع هو والكر ، ويمر الكر والرس جميعا فيصبان في البحر . ينظر معجم البلدان ٧٧٨/٢ – ٧٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم – كما في فتح البارى ٨/٤١٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل : « مجاهد » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٣١١/١٥ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢٦/٢ .

عَلَيْهِ: « ما انجابَ (') ماءٌ منذُ كان الناسُ غيرَه ، ثبت مكانَ ('') الحوتِ الذي دخل منه ('') ، منجابًا كالكَوَّةِ ('') ، حتى رجَع إليه موسى فرأَى مَسْلَكُه (' قال : ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ﴾ . ﴿ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾ . أي : يَقُصَّانِ آثارَهما حتى انتَهَيا إلى مَدْخَلِ الحوتِ » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَيًا﴾ . قال : جاء فرأَى جناحَيه (١) فى الطينِ حينَ وقَع فى الماءِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴾ . قال : محشِر (٧) الحوتُ فى البطحاءِ بعدَ موتِه حينَ أَحْياه اللّهُ ، ثم اتَّخَذ فيها سَرَبًا على الله على البحرِ ، والسَّرَبُ طريقٌ ، حتى وصَل إلى الماءِ وهى بَطْحاءُ يابسةٌ فى البَرِّ ، بعدَما أُكِل منه دَهْرًا طويلًا وهو زادُه ، ثم أَحْيَاه اللَّهُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن موسى عليه السلامُ شَقَّ الحوتَ ومَلَّحه وتَغَدَّى (^^ منه وتَعَشَّى ، فلما كان مِن الغدِ قال لفتاه : ﴿ النَّا غَدَآ مَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَاَ نَصَبَا﴾ .

<sup>(</sup>١) انجاب : انشق . اللسان (ج و ب) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « ماء كان » ، وفي ح ٢ : « مكانة » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « صار » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ ، م : « كالكرة » . والكوة : الخرق في الجدار ونحوه . اللسان (ك و ي) .

<sup>(</sup>٥) في م : « إمساكه » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « جناحه » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ف١ ، ح٢ : « حبس » ، وفي ص ، ح١ : « حسر » ، وفي ر٢ : « حس » ، وفي م : « دخل » . والمثبت من ابن جرير ٥ / ٩ ٣١ .

<sup>(</sup>۸) فی ر۲ ، ح۱ : « تغذی » .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن قتادةَ قال : في قراءةِ أُبَيِّ : ( وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن أُذكِّرَكَه (١) ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن قتادةَ قال : أتَى الحوتُ على عينِ في البحرِ يقالُ لها : عينُ الحياةِ . فلما أصابَ تلك العينَ رَدَّ اللَّهُ إليه رُوحَه (٢) .

وأخرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن قَتَادَةً فِي قُولِهِ : ﴿ فَأَرْتَكَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾ . قال : عَوْدَهما على بَدْئِهما .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ فَوَجَدَا عَبْدُا مِّنْ عِبَادِنَا ﴾ . قال : لَقِيا رجلًا عالمًا يقالُ له : خَضِرٌ .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن أبيّ بنِ كعبٍ: سمِعتُ رسولَ اللّهِ ﷺ يقولُ: «شَمَمْتُ ليلةَ أُسْرِى بي رائحةً طيبةً ، فقلتُ: يا جبريلُ ، ما هذه الرائحةُ الطيبةُ ؟ قال : ريخ قَبْرِ الماشطةِ وابنيها وزوجِها . وكان بَدْءُ ذلك أن الخضرَ كان مِن أشرافِ بني إسرائيلَ ، وكان مَمْرُه براهبٍ في صومعةٍ ، فيطلُعُ عليه الراهبُ فيُعلِّمُه الإسلامَ ، وأخذ عليه ألَّا يُعلِّمه أحدًا ، ثم إن أباه زوَّجه امرأةً فعلَّمها الإسلامَ ، وأخذ عليها ألَّا يُعلِّمه أحدًا ، ثم طَلَقها ، فأفشَت عليه إحداهما وكتَمَت الأُخرى ، فخرَج هاربًا حتى أتى جزيرةً في البحرِ ، فرآه رجلان ، فأفشَى عليه أحدُهما وكتَم الآخرُ ، فقيل له : ومَن رآه معك ؟ قال : فلانٌ . وكان في عليه أحدُه ، ومَن رآه معك ؟ قال : فلانٌ . وكان في عليه أحدُهما وكتَم الآخرُ ، فقيل له : ومَن رآه معك ؟ قال : فلانٌ . وكان في

<sup>(</sup>١) في ح٢ : « أذكره له » ، وفيم : « أذكر له » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ١٥/٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ف١ ، ح١ ، ح٢ : « ابنتها » .

دينهم أن مَن كذَب قُتِل ، فسُئِل فكتَم ، فقُتِل الذي أفشَى عليه ، ثم تَزوَّج الكاتمُ عليه المرأة الكاتمة (() ، فبينا هي تَمْشُطُ ابنة فرعونَ إذ سقط المُشْطُ مِن يدِها ، فقالت : تَعِسَ فرعونُ . فأخبَرَتِ الجارية أباها ، فأرسَل إلى المرأة وابنها () وزوجِها ، فأرادهم أن يرجِعوا عن دينهم فأبَوا ، فقال : إنى قاتِلُكم . قالوا : أحبَبْنا منك إن أنت قتَلْتنا أن تجعَلنا في قبر واحد . فقتلَهم وجعَلهم في قبر واحد » . فقال رسولُ اللَّه عَلَيْتُهِ : « ما شَمَمْتُ رائحةً أطيبَ منها وقد دَخَلْتُ الجنةَ » ().

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمةً قال : إنما سُمِّى الخضرَ لأنه كان إذا جَلَس مكانًا (١٠) اخضرَ ما حولَه ، وكانت ثيابُه خُضْرًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى قال: إنما سُمِّى الخضرَ لأنه كان (٥) إذا قامَ مكانًا (١) نبَت العُشْبُ تحتَ رجليه حتى يغطِّى قدمَيه (٦) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا نَيْنَكُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾ . قال : أعطيناه (٧) الهُدَى والنبوة .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ ﴾ . قال : إنما كانت معبرًا فى ماءِ الكُرِّ ؛ فرسخٌ فى فرسخ .

<sup>(</sup>١) في م: « الماشطة ».

<sup>(</sup>۲) فى ف١ ، ح١ ، ح٢ : « ابنتها » ، وفى م : « ابنيها » .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٤١٨/١٦ . وينظر ما تقدم في ص ١٩٨ ، ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) في م : « في مكان » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم – كما في فتح البارى ٤١٧/٨ .

<sup>(</sup>٧) في ح٢ : ( آتيناه ) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَرأَ : « (لِيَغْرَقَ أَهْلُهَا ) » بالياءِ ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ . يقولُ : نُكرًا (٢) .

وأخرَج (آبنُ المنذرِ، و<sup>۳)</sup> ابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿شَيْئًا إِمْرًا﴾. قال: مُنْكَرًا (١٠).

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : [۲۷۲ظ] ﴿ شَيْنًا إِمْرًا ﴾ . قال : عَجَبًا ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن أبي صخرِ في قولِه : ﴿ شَيْنًا إِمْرًا ﴾ . قال : عظيمًا ('') .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ . قال : لم يَنْسَ ، ولكنها مِن معاريضِ الكلام (٥٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ٥٨٤ (حاشية ٢).

<sup>(</sup>٢) في م : « منكرًا » .

والأثر عند عبد الرزاق ٤٠٦/١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ١٩/٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥ ٣٣٨/١ . وقال الحافظ : إسناده ضعيف ... ولو كان هذا ثابتًا لاعتذر موسى عن الثانية وعن الثالثة بنحو ذلك . فتح البارى ٤١٩/٨ .

''وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ . قال: هذا من معاريضِ الكلامِ'' .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ حمادِ بنِ زيدٍ ، عن شعيبِ بنِ الحبحابِ ، عن أبى العاليةِ قال : كان الخضرُ عبدًا لا تَراه الأعْينُ ، إلا مَن أراد اللَّهُ أن يُرِيَه إِيَّاه ، فلم يرَه مِن القومِ إلا موسى ، ولو رآه القومُ لحالوا بينَه وبينَ خَرْقِ السفينةِ وبينَ قتلِ الغلامِ . قال حَمَّادٌ : وكانوا يرَون أن موتَ الفجأةِ مِن ذلك .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ في قولِه : ﴿ لَقِيَا غُلَمًا ﴾ . قال : كان غلامًا ابنَ عشرينَ سنةً .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال : لمَّا قَتَل الخضِرُ الغلامَ ، ذَعَر موسى ذَعْرةً مُنْكَرةً .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : (نفسًا زاكيةً). قال : تائبةً (٢) . وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، مِن طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان

يقرأُ: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً ۚ ﴾ . قال سعيدٌ : ﴿ زَكِيَّةً ﴾ : مُسْلِمةً .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ نَفْسًا زَكِيَّةٌ ﴾ . قال : لم تَبْلُغ الخَطايا .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن عطيةَ ، أنه كان يقرأُ : ( زاكيةٌ ) . يقولُ : تائبةً .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، م .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۵/۳٤۰.

<sup>(</sup>٣) في م : « زكية » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ( نَفْسًا زاكيةً ) . قال : تائبةً . يعني صَبِيًّا لم يَبْلُغْ (١) .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ شَيْئًا نُكُرًا ﴾ . قال : التُكْرُ ' أنكرُ مِن العَجَبِ .

وأخرَج أحمدُ عن عطاءِ قال : كتَب نَجْدةُ الحَرُوريُّ إلى ابنِ عباسٍ يسألُه عن قتلِ الصِّبْيانِ ، فكتَب إليه : إن كنتَ الخَضِرَ تعرِفُ الكافرَ مِن المؤمنِ فاقتُلْهم (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن يزيدَ بنِ هُرمُزَ أقال : كتَب نَجْدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُه عن قتلِ الولدانِ ، ويقولُ / في كتابِه : إن العالِمَ صاحبَ موسى قد قتل ٢٣٧/٤ الوليدَ . قال يزيدُ : أنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ بيدى إلى نَجْدةَ : إنك كتبتَ تسألُ عن قتلِ الوليدَ . قتلِ الولدانِ ، وتقولُ في كتابِك : إن العالِمَ صاحبَ موسى قد قتل الوليدَ . ولو كنتَ تعلَمُ مِن الولدانِ ما علِم ذلك العالمُ مِن ذلك الوليدِ ، قتلتَه ، ولكنك لا تعلَمُ ، قد نهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن قَتْلِهم ، فاعتزِلْهم (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، ( والحاكمُ ، عن ابنِ ( ) أبى مُلَيكةً قال : سُئِل ابنُ عباسٍ عن الولدانِ : أفى الجنةِ هم ( ) قال : حَسْبُك ما اختصَم فيه موسى

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) في ح۱، ح۲: « المنكر».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٤٣٢/٣ (١٩٦٧). وقال محققوه : حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ح١ : ﴿ جرير ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٢٧٠/٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢١/٥٨٥ ، ٣٨٦ . والحديث عند مسلم (١٨١٢) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ف١، ر٢، م.

والخضۇ<sup>(۱)</sup>.

وأخرَج مسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « المسندِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « الغلامُ الذي قَتَله الخضرُ طُبع يومَ طُبع كافرًا ، ولو أدرَك لأرهَق أَبَويه طُغيانًا وكُفْرًا » (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال (٢) : الغلامُ الذي قتَله الخَضِرُ طُبِع كافرًا .

وأخرَج ابنُ حِبَّانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أُبَيِّ ، أَنَّ النبيَّ وَأَن ( ﴿ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا ﴾ . مهموزتَين ( • ) .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/٩/٣، ٣٧٠.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۶۶۱) ، وأبو داود (۵۰۰۵) ، والترمذي (۳۱۵۰) ، وعبد الله بن أحمد ۵۸/۳۰ ، ۹۰ (۲۱۱۲۰) .

<sup>(</sup>٣) بعده في ر٢ ، م : « قال رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م : « وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا » .

<sup>(</sup>٥) في ر٢ : « مهموزين » .

والحديث عند ابن حبان (٦٣٢٦) ، والحاكم ٢٤٣/٢ . وقال محقق ابن حبان : صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٩٨٥) ، والترمذي (٢٩٣٣) ، وعبد الله بن أحمد ٦٢/٣٥ (٢١١٢٤) ، وابن جرير ٥٤/١٥ ، وابن جرير ٥٤/١٥ ، والطبراني (٣٤٤/١ ) . خعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٨٥٦) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، وابنُ مَرْدُويَه، عن السدىِّ فى قولِه: ﴿ أَنَيَاۤ أَهْلَ وَابْنُ مَرْدُويَه، عن السدىِّ فى قولِه: ﴿ أَنَيَاۤ أَهْلَ وَكَانَ أَهْلُها لِئَامًا . وَكَانَ أَهْلُها لِئَامًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : أتّيا الأُبُلَّةُ (٢)، وهي أبعدُ أرضِ اللَّهِ مِن السماءِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، مِن طريقِ قتادةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿أَنَيْاۤ أَهْلَ وَرَبِهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أيوبَ بنِ موسى قال: بلَغَنى أن المسألةَ للمحتاجِ حَسَنةٌ ، ألا تسمَعُ أن موسى وصاحبَه اسْتَطْعَما أهلَها ؟

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أُبَيِّ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قرأ: ﴿ ﴿ فَأَبَوْا أَنَ لَيْكُ مِنْ فُوهُمَا ﴾ . مشدَّدةً .

وأخرَج ('النسائيُّ ، وابنُ مردُويَه ، و'الدَّيْلَميُّ ، عن أُبَيِّ بنِ كعبِ رفَعه في قولِه : ﴿ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ﴾ . قال : «كانوا أهلَ قريةٍ لِتَامًا » ( ° ) .

<sup>=</sup> وبتثقيل: ﴿لدُنِّي﴾ . قرأ ابن كثير وحفص وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وقرأ نافع وأبو جعفر بضم الدال وتخفيف النون ، وروى أبو بكر بتخفيف النون واختلف عنه في ضمة الدال . ينظر النشر ٢٣٥/٢ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « باجزوان » . وباجروان مدينة من نواحي باب الأبواب قرب شروان عندها عين الحياة . معجم البلدان ٤٥٤/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٢ : « الأيلة » . والأبلة : بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمي . معجم البلدان ٩٧/١ .

<sup>(</sup>٣) بعده في : ص ، ف١ ، ح١ ، م : « النسائي و » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٥) النسائي - كما في تحفة الأشراف (٤٩) - والديلمي (٢٦٩).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ . قال : يَسْقُطَ .

وأخرَج ابنُ الأنبارِيِّ في «المصاحفِ»، (اوابنُ مَرْدُويَه )، عن أبيِّ بنِ كعبٍ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ، أنه قرأ: «فوجَدَا فيها جِدارًا يُريدُ أن يَنْقَضَّ فهَدَمه ثم قعَد يَنْنِيه ».

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ فَأَقَ امْلُمْ ﴾ . قال : رفَع الجدارَ بيدِه فاسْتَقامَ .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن هارونَ قال : في حرفِ عبدِ اللَّهِ : (لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) (٢٠ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ حِبَّانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أَبَىً ، أن النبيَّ ﷺ قَرأ : « ( لَو شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) » . مُخفَّفةً '' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، مِن طريقِ محمدِ بنِ كعبِ القُرَظِيِّ قال : قال عمرُ بنُ الحُطابِ ورسولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُهم بهذا الحديثِ حتى فرَغ من القصةِ : يَرْحَمُ اللَّهُ موسى ، وَدِدْنا ( أنه لو ) صبَر حتى يَقُصَّ علينا مِن حديثِهما .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف۱، ح۱، م.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد ص ١٧٦ . وهى قراءة أبى عمرو وابن كثير ويعقوب بتخفيف التاء وكسر الخاء من غير ألف وصل ، وقرأ الباقون بتشديد التاء وفتح الخاء وألف وصل . النشر ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « البغوى في معجمه » ، وفي ح٢ : « البغوى » .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (٦٣٢٥) ، والحاكم ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: « لو أنه » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَوْدُويَه ، (اعن ابنِ عباسٍ ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ (قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « رَحْمَةُ اللَّهِ علينا وعلى موسى – فبدَأ بنفسِه – لو كان صبَر لَقَصَّ علينا مِن خبرِه ، ولكن قال : ﴿ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِيُّ ﴾ (١) علينا مِن خبرِه ، ولكن قال : ﴿ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِيًّ ﴾ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَأَرَدتُ أَنۡ أَعِيبَهَا ﴾ . قال : أَحْرِقَها .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيَّ ﷺ كان يقرأُ : « (وكان أمَامَهم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صالحَةٍ غَصْبًا ) » (").

' وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ ، أنه قرَأ : ﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ﴾' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن قتادةَ قال : كانت تُقْرَأُ فى الحرفِ الأولِ : (كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا). قال : وكان لا يأخُذُ إلا خيارَ السفنِ .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي الزَّاهريةِ قال : كتَب عثمانُ : ( وَكَانَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبى شيبة ١ / ٢١٩ ، ٢٢٠ ، وأبو داود (٣٩٨٤) ، والترمذى (٣٣٨٥) مختصرًا ، والنسائى فى الكبرى (١١٣١٠) ، والحاكم ٧٤/٢ . . وقال الألبانى : صحيح دون قوله : « ولكنه قال ... » . (صحيح سنن أبى داود - ٣٣٧١) . وتقدم الحديث مطولا فيما ساقه المصنف من روايات .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٥٥/١٥ ، والحاكم ٢٤٤/٢ .

<sup>.</sup> ٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح١ .

وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ) (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن شُعيبِ الجَبَائيِّ قال : كان اسمُ الغلامِ الذي قتَله الخضرُ جيسورَ (٢).

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وسعيدُ بنُ منصورِ وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ الأنباريِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرأً : ﴿ وأَمَّا الغُلامُ فكان كافِرًا وكان أبواه مُؤْمِنَيْنِ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : في حرفِ أُبَيِّ : ( وأمَّا الغُلامُ فكان كَافِرًا وكان أَبَوَاه مُؤْمِنَيْنِ ) . . .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن السديِّ في قولِه : ﴿ فَخَشِينَا ﴾ . قال : فأَشْفَقْنا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن قتادةَ قال: هى فى مصحفِ عبدِ اللَّهِ: ( فخاف رَبُّكَ أَنْ يُوْهِقَهما طُغْيَانًا وكُفْرًا ) (،،

٢٣٨/٤ وأخرَج ابنُ /المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾ . قال : خَشِينا أَن يَحْمِلَهما حُبُّه على أَن يُتابِعاه على دينه (٥) .

<sup>(</sup>١) أبو عبيد ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «حيسور»، وفي ر٢ : « جيس».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٤٠٧/١ ، لكن الشطر الأول في حرف ابن مسعود ، وأما الشطر الثاني ففي حرف أبيٌّ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٥١/٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن المنذر - كما في فتح الباري ٢١/٨ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مَطَرِ في الآيةِ قال: لو بَقِي كان فيه بَورُهما واسْتِثْصالُهما.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والبيهقى فى «الشعب »، عن قتادة قال : قال مُطَرِّفُ ابنُ الشِّخِيرِ : إِنَّا لنعلَمُ أنهما قد فَرِحا به يومَ وُلِد ، وحَزِنا عليه يومَ قُتِل ، ولو عاشَ لكان فيه هَلا كُهما ، فرضِى رجلٌ بما قسَم اللَّهُ له ، فإن قضاءَ اللَّهِ للمؤمنِ حيرٌ مِن قضائِه لنفسِه ، و (اما قضَى اللَّهُ لك فيما تَكْرَهُ خيرٌ (المِما قضَى) لك في ما تُحرُبُ .

وأخرَج أبو عبيدٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿خَيْرًا مِنْهُ رَبُّهُ وَأَخْرَجُ أَبُو مِنْهُ رَبُّهُ وَالْمُ الْأُنْ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن عطيةَ فى قولِه : ﴿ خَيْلًا مِنْهُ زَكُوٰهُ ﴾ . قال : هما به (١) أرحمُ منهما بالغلامِ . وفى لفظِ قال : برَّ الوالدين ، فأُبْدِلا جاريةً ولَدْت نبيًا (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ خَيْرًا مِّنْهُ وَأَخْرَجُ ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ `` قال : مَوَدَّةً ، فأُبْدِلا جاريةً ولدتَ نبيًّا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « قضاء » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « من قضائه » .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (١٠١٧٢) بدون ذكر مطرف .

<sup>(</sup>٤) ابن المنذر – كما في فتح الباري ٢١/٨ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح٢ : « بهما » ، وفي م : « بها » .

<sup>(</sup>٧) ابن المنذر – كما في فتح الباري ٢١/٨ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، مِن طريقِ بِسطامَ بنِ جميلٍ ، عن (ايوسفَ بنِ عمرَ ) في الآيةِ قال : أبدَلَهما مكانَ الغلامِ جاريةً ولَدَت نَبِيَّيْنِ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَكُلّ مَعْتَهُ كُنُّ لَهُ مَا ﴾ . قال : كان الكَنْزُ لَمَن قبلَنا وحُرِّم علينا ، وحُرِّمَت الغنيمةُ على من كان قبلَنا وأُجلَّت لنا ، فلا يَعْجَبنَّ الرجلُ فيقولُ : ما شأنُ الكَنْزِ أُجلً لَمَن قبلَنا وحُرِّم علينا ؟ فإن اللَّهَ يُجلُّ مِن أمرِه ما يشاءُ ويُحَرِّمُ ما يشاءُ ، وهي الشّنَنُ والفرائضُ ، ثُحَلُّ لأُمَّةٍ وتُحَرَّمُ على أُخرَى ﴿ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ فى « الزهدِ » ، وابنُ أبى حاتم ، عن خيثمة قال : قال عيسى ابنُ مريمَ عليه السلامُ : طُوبَى لذُرِّيَّةِ المؤمنِ ، ثم طُوبَى لهم ، كيف يُحْفَظون مِن بعدِه . وتَلا خَيْثمةُ : ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحَا ﴾ (١٠)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن وهبِ قال : إن اللَّهَ ليَحفَظُ (°) بالعبدِ الصالحِ القبيلَ مِن الناسِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، مِن طريقِ بقيةً (١) ، عن سليمانَ بنِ سليمٍ أبي (٢) سَلَمةَ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « يوسف بن عمير » ، وفي م : « عمر بن يوسف » . وينظر الجرح والتعديل ٤١٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن المنذر - كما في فتح الباري ٤٢١/٨ من قول بسطام بن جميل .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٤٠٧/١ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٩/١٣ ٤٤ - من كلام خيثمة ، وأحمد ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) في ح١: «ليحفظن »، وفي ح٢: «يحفظ »، وفي م: «يصلح ».

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « شيبة » . وينظر تهذيب الكمال ١٩٢/٤ .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ف١ . وفي ح١ ، م : ﴿ بن ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٢١/٣٩٩ .

قال : مكتوبٌ في التوراةِ : إن اللَّهَ ليحفَظُ القَرْنَ إلى القرنِ إلى سبعةِ قرونٍ ، وإن اللَّهَ ليهُلِكُ القرنَ إلى القرنِ إلى سبعةِ ٢٧٣٠] قرونٍ .

وأخورج أحمدُ في « الزهدِ » عن وهبٍ قال : إن الربَّ تبارك وتعالى قال في بعضِ ما يقولُ لبني إسرائيلَ : إني إذا أُطِعْتُ رَضِيتُ ، وإذا رَضِيتُ بارَكْتُ ، وليس لبَرَكتي ناهيةٌ ، وإذا عُصِيتُ غضِبتُ ، ( وإذا غضِبتُ العَنتُ ، ولَعْنتي تبلُغُ السابعَ مِن الولدِ (٢٠) .

وأخرَج أحمدُ عن وهبٍ قال : يقولُ اللَّهُ : اتَّقُوا غَضَبي ، فإن غَضَبي يُدْرِكُ إلى ثلاثةِ آباءٍ ، وأَحِبُوا رِضائي ، فإن رِضائي يُدْرَكُ في الأمةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ . قال : كان عبدًا مأمورًا مضَى لأمرِ اللَّهِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الربيع بنِ أنسٍ قال : قال موسى لفتاه يوشع بنِ نونِ : ﴿ لَا آَبُرَحُ حَقَى آَبُلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ . فاصْطَادا حوتًا فاتَّخذاه زادًا ، و آستقى ماءً ، حتى انتهيا إلى الصخرةِ التي (إياها أرادا) ، هاجَتْ ريخ ، فاشْتَبَه عليه (المكانُ ، ونسِيا عليه الحوت ، ثم ذَهَبا فسارا حتى اشتهيا الطعامَ ، فقال لفتاه : ﴿ وَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ . يعنى جهدًا في السيرِ . قال الفتى لموسى : ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : م . وفي الأصل ، ص : « وإذا عصيت » .

<sup>(</sup>٢) أحمد ص ٥٢ .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م : « سارا » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح٢ : « إياها أراد » ، وفي م : « أرادها » .

<sup>(</sup>٥) في ح٢: «عليهما».

ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَينِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمْ ﴿ . قال : فسمِعْنا عن ابن عباس ، أنه حدَّث عن رجالٍ مِن علماءِ أهل الكتابِ ، أن موسى دَعا ربَّه فسألَه ومعه ماءٌ عَدْتُ في سِقاءٍ، فصَبُّ مِن ذلك الماءِ في البحرِ، وانْصَبُّ على أثروه، فصار حَجَرًا أبيضَ أجوفَ ، فأخَذ فيه حتى انتهَى إلى الصخرةِ التي أراد ، فصَعِدها وهو مُتَشِرُفٌ (١) ، هل يَرى ذلك الرجلَ ؟ حتى كاد يُسِيءُ الظنَّ ، ثم رآه فقال: السلامُ عليك يا خَضِرُ. فقال: عليك السلامُ يا موسى. قال: مَن حدَّثك أنى أنا مُوسى ؟ قال : حدَّثني الذي حدَّثك أني أنا خَضِرٌ . قال : إني أريدُ أن أَصْحَبَك ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ . وإنه تقدُّم إليه فنصَحه ، فقال : ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ تَجِعْل بِهِـ خُبْرًا ﴾ . وذلك أن أحدَهم لو رأى شيعًا لم يَكُنْ رآه قطُّ ، ولم يَكُنْ شهِده ، ما كان يصبِرُ حتى يسألَ ما هذا ، فلما أَبَى عليه موسى إلا أن يَصْحَبَه ، قال : ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾: إن عجِلْتَ عليٌّ في ثلاثٍ ، فذلك حينَ أَفارقُك . فهم قِيامٌ ينظُرون إذ مَرَّت (٢٠ سفينةٌ ذاهبةٌ إلى أَبُلَّةً " ، فناداهم خَضِرٌ : يا أصحابَ السفينةِ ، هَلُمَّ إلينا فاحْمِلونا في سفينتِكم . وإن أصحابَ السفينةِ قالوا لصاحبِهم : إنَّا نَرى رجالًا في مكانِ مَخُوفٍ ؛ إنما يكونُ ( مُهلهنا لصوص ) فلا تَحْمِلُهم . فقال صاحبُ السفينةِ : إني أرى رجالًا

<sup>(</sup>١) في ف١ ، ص ، ح١ : ( متشوف ) . وأصل الاستشراف : أن تضع يدك على حاجبك وتنظر ، كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء . النهاية ٤٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح٢ : ﴿ بهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : ( أيلة ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل . وفي ص ، ف ١ ، ح ١ : « هنا لصوص » ، وفي م : « هؤلاء لصوصًا » .

على وجوهِهم النورُ ، لأَحْمِلَنَّهم . فقال الخضِرُ : بكم حملتَ هؤلاء؟ كلَّ رجل حمَلتَ في سفينتِك فلك بكلِّ رجل مِنَّا الضِّعْفُ. فحمَلهم ، فساروا حتى إذا شارَفوا على الأرض وقد أمَر صاحبُ القريةِ إن أبصَروا(١١ كلُّ سفينةِ صالحةِ ليس بها عَيْبٌ فأَتُوني بها. وإن الخضِرَ أُمِر أن يجعَلَ فيها عَيْبًا لكي لا يُسَخِّروها، فَخَرَقَهَا (٢) فَنْبَعِ فِيهَا المَاءُ ، وإن موسى امتَلاَ غَضْبًا (٢) ، قال : ﴿ أَخَرَقَنْهَا لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ . وإن موسى شُدَّ عليه ثيابَه ، وأراد أن يقذِفَ الخضرَ في البحر ، فقال : أردتَ هلاكَهم ، فستعلَمُ أنك أوَّلُ هالكِ . فجعَل موسى كلما ازدادَ غَضَبًا(٢٠) استعَرَ (١) البحرُ ، وكلما سكَن كان البحرُ /كالدُّهنِ (٥) ، وإن يوشعَ ٢٣٩/٤ ابنَ نونِ قال لموسى : أَلَا تذكُرُ العهدَ والميثاقُ الذي جعَلتَ على نفسِك ؟ وإن الحضرَ أَقْبَلُ عَلَيْهِ ، قَالَ : ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴾ ؟ وإن موسى أدرَ كه عندَ ذلك العلمُ (١) ، فقال : ﴿ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ . فلما انتَهَوا إلى القريةِ قال خَضِرٌ : ما حلصوا إليكم حتى خَشُوا الغَرَقَ . وإن الخضرَ أقبَل على صاحبِ السفينةِ ، فقال : إنما أردتُ الذي هو خيرٌ لك . فحمِدوا رأيه في آخرِ الحديثِ ، وأصلَحها اللَّهُ كما كانت . ثم إنهم خرَجوا حتى انتهَوا إلى غلام شابٌّ ، عُهِد إلى الخضرِ أنِ اقتُلْه ، فقتَله . قال : ﴿ أَقتلتَ نفسًا

<sup>(</sup>١) في ح٢ : « بصروا » ، وفي م : « أبصرتم » .

<sup>(</sup>٢) في ح١: ١ فخزقها ٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « غيظًا ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١ ، ح ١ : « استقر » .

<sup>(</sup>٥) في م: « كالدهر».

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١ ، ح ١ : ٥ الحلم ٥ .

زاكيةً بِغَيْرِ نفسٍ). إلى قولِه: ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ . وإن خضرًا أقبَل عليه (١) فقال: قد وفَيتُ لك بما جعلتُ على نفسى ، ﴿ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ ، وأما الغلامُ فكان أبواه مؤمنين ، فكان لا يُغْضِبُ أحدًا إلا دعا عليه وعلى أبويه ، فطَهَّر اللَّهُ أبويه أن يدعوَ عليهما أحدٌ ، وأبدلَهما مكانَ الغلامِ آخرَ خيرًا منه وأبَرَّ بوالديه وأقربَ رُحْمًا ، ﴿ وَأَمَّا الْجَدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَمُو كُنْزُ لَهُمَا ﴾ فورثا ذلك العلمَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ الحسنِ بنِ عُمارةَ ، عن أبيه قال : قيل لابنِ عباسٍ : لم نسمَعْ - يعنى موسى - يذكُرُ مِن حديثِ فتاه وقد كان معه ؟ فقال ابنُ عباسٍ في ما يذكُرُ مِن حديثِ الفتى ، قال : شرِب الفتى مِن الماءِ فخُلِّدَ ، فأخَذه العالِمُ فطابَق به سفينةً ، ثم أرسَله (٢) في البحرِ ، فإنها لتموجُ به إلى يومِ القيامةِ ، وذلك أنه لم يَكُنْ له أن يشربَ منه (٢).

قال ابنُ كثيرِ : الحسنُ متروكٌ ، وأبوه غيرُ معروفٍ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ عساكرَ ، عن يوسفَ بنِ أسباطَ قال : بلَغنى أن الخَضِرَ قال لموسى لما أرادَ أن يُفارقَه : يا موسى ، تَعَلَّم العلمَ لتعمَلَ به ، ولا تَعَلَّمه لتُحَدِّثَ به . وبلَغنى أنَّ موسى قال للخضرِ : ادْعُ لى . فقال الخضرُ : يَسَّرَ اللَّهُ عليك طاعتَه (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إليه » .

<sup>(</sup>٢) في ح٢: « أرسلها ».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٥/١٩ ، ٣٣٠ ، وفي تاريخه ٧١٥/١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٥/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٤١٦/١٦ .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن وهبٍ قال : قال الخضرُ لموسى حينَ لقِيه : يا موسى ، انزِعْ عن اللَّجاجَةِ ( ) ولا تَمْشِ في غيرِ حاجةٍ ، ولا تضحكُ مِن غيرِ عَجَبٍ ، والزَمْ بيتَك ، وابْكِ على خطيئتِك ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن أبى عبدِ اللهِ ، أظنَّه المَلَطى ، قال : أراد موسى أن يفارقَ الخضرَ ، فقال له موسى : أَوْصِنى . قال : كُنْ نَفَّاعًا ولا تَكُنْ ضَرَّارًا ، كُنْ بَشَّاشًا ولا تَكُنْ غضبانًا ، ارجِعْ عن اللَّجاجَةِ ، ولا تَمْشِ فى (٣) غيرِ حاجة ، ولا تُعيِّرُ امرأً (١) بخطيئتِه ، وابْكِ على خطيئتِك يا بنَ عمرانَ (٥) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن وهبٍ ، أن الخضرَ قال لموسى : يا موسى ، إن الناسَ معذَّبون (٦) في الدنيا على قَدْرِ هُمُومِهم بها (٧) .

أُو أُخرَج العقيليُّ عن كعبٍ قال : الخضرُ على منبرِ (أ) بينَ البحرِ الأعلى والبحرِ الأعلى والمُحرِ الأعلى والبحرِ الأسفلِ ، وقد أُمِرَتْ دوابُّ البحرِ أن تسمَعَ له وتُطِيعَ ، وتُعْرَضُ عليه (أ) الأروامُ غُدْوةً وعَشِيَّةً ((۱) .

<sup>(</sup>١) اللَّجاجة : الخصومة . القاموس المحيط (ل ج ج) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « من » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أحدا ».

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٦٦٩٤) .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف١، ر٢، ح١، م: « يعذبون » .

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر ٤١٦/١٦ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٩) بعده في الإصابة : « من نور » .

<sup>(</sup>١٠) العقيلي – كما في الإصابة ٢٩٣/٢ . وقال العقيلي : عبد الله بن المغيرة يحدث بما لا أصل له .

( وأخرَج ابنُ شاهينِ عن خُصَيفِ قال : أربعةٌ مِن الأنبياءِ أحياءٌ ؛ اثنان في السماءِ ، عيسى وإدريش ، واثنان في الأرضِ الخضرُ وإلياسُ ، فأما الخضرُ ، فإنه في البر ( ) ) . في البحرِ ، وأما صاحِبُه ، فإنه في البر ( ) )

وأخرَج الخطيبُ ، وابنُ عساكرَ ، عن علىّ بنِ أبى طالبِ قال : بينا أنا أطوفُ بالبيتِ (٢) ، إذا رجلٌ مُتَعَلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ وهو يقولُ : يا مَن لا يَشْغَلُه سمعٌ عن سمع ، ويا مَن لا تُغْلِطُه المسائلُ ، ويا مَن لا يَتَبرَّمُ بإلحاحِ المُلِحِّينَ ، أَذِقْنى بَرُدَ عَفْوِكُ وحلاوةَ رحمتِك . قلتُ : يا عبدَ اللَّهِ ، أعدِ الكلامَ . قال : وسمِعتَه ؟ قلتُ : نعم . قال : والذي نفسُ الخضرِ بيدِه - وكان هو الخضرَ - لا يقولُهن عبدٌ وَبُرُ الصلاةِ المكتوبةِ ، إلا غُفِرتْ ذنوبُه وإن كانت مثلَ رملِ عَالِجٍ (٥) وعددِ المطرِ ووَرَقِ الشجرِ (١) .

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » ، وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، عن كعبِ الأحبارِ قال : إن الحضرَ بنَ عاميلَ ركِب في نفرٍ مِن أصحابِه حتى بلَغ بحرَ الهندِ - وهو بحرُ الصينِ - فقال لأصحابِه : يا أصحابي ، ذلُّوني (٢) . فذلُّوه في البحرِ أيامًا وليالي ثم صعِد ، فقالوا له : يا خَضِرُ ، ما رأيتَ ، فلقد أكرَمك اللَّهُ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) ليس في الأصل: ر۲ ، ح۲ ·

<sup>(</sup>٢) ابن شاهين – كما في الإصابة ٢٩٣/٢ . وضعف الحافظ إسناده .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ح١ ، م : « أنا برجل » .

<sup>(</sup>٥) العالج : هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض . ورمل عالج : موضع بالبادية بها رمل . معجم البلدان ٣/ ٩١ ، واللسان (ع ل ج) .

<sup>(</sup>٦) الخطيب ١١٨/٤ ، ١١٩ ، وابن عساكر ٢١٥/١٦ ، ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٧) في ح١، م: « أدلوني » .

وحفِظ لك نفسَك في لجُوَّ هذا البحرِ ؟ فقال: اسْتَقْبَلني مَلَكٌ مِن الملائكةِ ، فقال لى : أَيُّها الآدميُّ الخَطَّاءُ ، إلى أين ؟ ومِن أين ؟ فقلتُ (١) : أردتُ أن أنظُرَ عُمْقَ (٢) هذا البحرِ . فقال لى (٢) : كيف وقد أَهْوَى رجلٌ مِن زمانِ داودَ عليه السلامُ ، ولم يَتُلُغْ ثُلُثَ قَعْرِه حتى الساعةِ ، وذلك منذُ ثلاثِمائةِ سنة (١) !

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن بَقِيَّةَ قال : حدَّثني أبو سعيدِ قال : سمِعتُ أنَّ آخرَ كلمةٍ أوصَى بها الخضرُ موسى حينَ فارَقَه : إيَّاك أن تُعَيِّرُ مُسِيئًا بإساءتِه فتُبْتَلَى .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي أُمامةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال الصحابِه : «ألا أُحدُّثُكم عن الخضرِ ؟ » . قالوا : بلي يا رسولَ اللَّهِ . قال : « بينَما هو ذاتَ يومٍ يَمْشي في سوقِ بني إسرائيلَ ، أبصَره رجلٌ مُكاتَبٌ ، فقال : تَصَدَّقْ عليَّ بارَك اللَّهُ فيك . فقال الخضرُ : آمنتُ باللَّهِ ، ما شاء اللَّهُ مِن أمرٍ يكونُ ، ما عندى شيءٌ أُعْطِيكَه . فقال الحضرُ : أسألُك بوجهِ اللَّهِ لمَا تصدَّقْتَ عليَّ ، فإنى نظرتُ السّيما (٥) في وجهِك ، ووَجَدْتُ البركةَ عندَك . فقال الحضرُ : آمنتُ باللَّهِ ، ما عندى شيءٌ أُعْطِيكَه إلا أن تأخُذنى فتبِيعنى . فقال المسكينُ : وهل باللَّهِ ، ما عندى شيءٌ أُعْطِيكَه إلا أن تأخُذنى فتبِيعنى . فقال المسكينُ : وهل بستقيمُ هذا ؟ قال : نعم ، الحقَّ أقولُ ، لقد سألتنى بأمرِ عظيمٍ ، أمَا / إني لا أُخيِّبُك ٢٤٠/٤ بوجهِ ربِّى ، بغني (١) . فقدَّمه إلى السوقِ ، فباعَه بأربعِمائةِ درهمٍ ، فمكَث عندَ بوجهِ ربِّى ، بغني (١) . فقدَّمه إلى السوقِ ، فباعَه بأربعِمائةِ درهمٍ ، فمكَث عندَ

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( إني ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « قعر » .

<sup>(</sup>٣) في ح٢ : « و » .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٩٢٧) ، وأبو نعيم ٧/٦ .

<sup>(</sup>o) في م: « السماحة » . والسيما والسيماء : العلامة يعرف بها الخير والشر . اللسان (س و م) .

<sup>(</sup>٦) سقط من : م .

المشترى زمانًا لا يستعملُه في شيءٍ ، فقال له : إنك إنما ابْتَعْتَني التماسَ خيرِ عندى ، فأُوْصِنى (١) بعمل . قال : أكرَهُ أَن أَشُقَّ عليك ، إنك شيخٌ كبيرٌ ضعيفٌ . قال : ليس يَشُقُّ عليَّ . قال : فقُمْ فانقُلْ هذه الحجارةَ . وكان لا يَتْقُلُها دونَ ستةِ نفر في يوم، فخرّج الرجلُ لبعض حاجتِه، ثم انصرَف وقد نقَل الحجارةَ في ساعة ، فقال : أحسنتَ وأجمَلْتَ وأَطَقْتَ ما لم أَرَك تُطِيقُه . ثم عرَض للرجل سَفَرٌ فقال: إنى أحسَبُك (٣) أمينًا فاخْلُفْني في أهلي خلافةً حسنةً. قال: فأُوْصِني بعمل . قال : إني أكرَهُ أن أَشُقَّ عليك . قال : ليس يَشُقُّ عليَّ . قال : فاضربْ مِن اللَّبِنِ لِبَيْتِي (٢) حتى أَقْدَمَ عليك . فمرَّ الرجلُ لسَفَرِه ، فرجَع وقد شَيَّد بناءَه ، فقال : أَسأَلُك بوجهِ اللَّهِ ، ما سبيلُك وما أمرُك ؟ فقال : سألتَني بوجهِ اللَّهِ ، ووجهُ اللَّهِ أُوقَعني في العبوديةِ ، أنا الخَضِرُ الذي سمِعتَ به (٥) ، سأَلَني مسكينٌ صدقةً فلم يَكُنْ عندى شيءٌ أُعْطِيه ، فسألني بوجهِ اللَّهِ فأمكَنتُه مِن رقَبَتي (٢٠) فباعَنى ، فأُخبِرُك أنه مَن سُئِل بوجهِ اللَّهِ فرَدَّ سائلَه وهو يقدرُ ، وقَف يومَ القيامةِ جِلْدَةً ، ولا لحمَ له ولا عظمَ يتقَعْقَعُ (٢٠ . فقال الرجلُ : آمنتُ باللَّهِ ، شقَقْتُ عليك يا نبيَّ اللَّهِ ولم (^^ أعلَمْ . فقال : لا بأسَ ، أحسنتَ وأبقيتَ ( أ ) . فقال الرجلُ : بأبي

<sup>(</sup>١) بعده في م : « أعمل » .

<sup>(</sup>٢) في م : ( سفرة ) .

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، م : « احتسبتك » ، وفي ح١ : « أحتسبك » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : « لنبني » ، وفي ص ، ف ١ ، ر٢ : « لتبني » ، وفي ح١ : « بشيء » .

<sup>(</sup>۵) فی ص ، ر۲ ، ح۱ : « بی » .

<sup>(</sup>٦) في ف١، ح١، م: « نفسي » .

<sup>(</sup>٧) في ح١: « يتقطع » ، وفي م: « ليتقصع » . ويتقعقع : يتحرك ويضطرب . ينظر النهاية ٤٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ح١ : ( لا » .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « أتقنت » ، وفي ر٢ : « اتقيت » .

أنت وأمى يا نبئ اللَّهِ ، احكُمْ في أهلى ومالى بما أراك اللَّهُ ، أو أُخَيِّرَكُ فأُخَلِّى سبيلَك . فقال الخَضِرُ: سبيلَك . فقال : أُحِبُّ أن تُخَلِّى سبيلى فأعبُدَ ربِّى . فخلَّى سبيلَه ، فقال الخَضِرُ: الحمدُ للَّهِ الذي أوقَعني في العبوديةِ ثم نَجَّاني منها » (۱)

وأخرَج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن الحجاجِ بنِ فَرافصة ، أن رجلَين كانا يَتبايعان عندَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر (٢) ، فكان أحدُهما يُكْثِرُ الحلِفَ ، فبينَما هو كذلك إذ مَرَّ عليهما رجلٌ فقام عليهما ، فقال للذي يُكثِرُ الحلفَ منهما (٢) : يا عبدَ اللَّهِ ، اتَّقِ اللَّهَ ولا تُكثِرِ الحلفَ ، فإنه لا يزيدُ في رزقِك (أَنْ حلَفْتَ ، ولا ينقصُ مِن رزقِك إن لم تحلِفْ . قال : امضِ لما يَعْنِيك . قال : إنَّ فا مما يعْنِيني . قالها ثلاثَ مراتٍ ، وردَّ عليه قولَه ، فلما أراد أن ينصرفَ عنهما (١) قال : اعلَمْ أنَّ مِن آيةِ الإيمانِ أن تُؤثِرَ الصدق حيثُ يَضُرُك ، على الكذبِ عيثُ ينفعُك ، ولا يَكُنْ في قولِك فضلٌ على فعلِك . ثم انصرف ، فقال عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ : الحقْه فاسْتَكْتِبْه هذه الكلماتِ . فقال : يا عبدَ اللَّهِ ، أكتِبْني هذه الكلماتِ رحِمك (١) اللَّهُ مِن أمرِ يَكُنْ . فأعادَهن الكلماتِ رحِمك (١)

<sup>(</sup>۱) الطبراني (۷۰۳۰) ، وابن عساكر ۲۱۷/۱٦ . وقال ابن كثير : وهذا حديث رفعه خطأ ، والأشبه أن يكون موقوفا ، وفي رجاله من لا يعرف . البداية والنهاية ۲۰٤/۲ . ضعيف (ضعيف الترغيب - ۷۰۷).

<sup>(</sup>٢) في ح٢ : « عمرو » .

<sup>(</sup>٣) في م: «مه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٧) في ص ، م : « يرحمك » .

<sup>(</sup>۸) في ح۲: « يكون » .

عليه حتى حفَّظُه (۱) ، ثم مَشَى (۲) حتى وضَع إحدى رجليه في المسجدِ ، فما أدرى ، أأرضٌ (٦) لَحسَته (١) ، أو سماءً اقْتَلَعَتْه (٥) ؟ قال : كأنهم يَرَوْنه الخَضِرَ أو إلياسَ عليهما السلامُ (١) .

وأخوَج الحارثُ بنُ أبى أسامةً فى « مسندِه » بسندٍ واهٍ عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن الخَضِرَ فى البحرِ ، واليَسعَ فى البَرِّ ، يَجْتَمِعان كلَّ ليلةٍ عندَ الرحمِ الذى بَناه ذو القرنين بينَ الناسِ وبينَ يأجوجَ ومأجوجَ ، ويَحُجَّانِ ويَعْتَمِرانِ كلَّ عامٍ ، ويَشْرَبانِ مِن زمزمَ شربةً تَكْفِيهما إلى قابل » (٧).

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن (أبنِ أبي رَوَّادٍ أَقال (٩) : إلياسُ والخَضِرُ يصومان شهرَ رمضانَ في بيتِ المقدسِ ، ويَحُجَّان في كلِّ سنةٍ ، ويَشْرَبان مِن زمزمَ شربةً تَكْفِيهما إلى مثلِها مِن قابل (١٠٠).

وأخرَج العقيليُّ ، والدارقطنيُّ في « الأفرادِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيُّ عَيِّلِيُّةِ قال : « يَلْتَقَى الخَضِرُ وإلياسُ كلَّ عامٍ في الموسمِ ، فيَحْلِقُ

 <sup>(</sup>١) في ف١، م: «حفظهن».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف١، ح١، م: « شهده».

<sup>(</sup>٣) في ح٢ : « أي » ، وفي م : « أرض » .

<sup>(</sup>٤) في ف١ : « حبسته » ، وفي م : « لفظته » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ أَقَلَعْتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) البيهقي (١٥٨٦).

<sup>(</sup>٧) الحارث (٩٣٠ - بغية) . وقال الحافظ : عبد الرحيم وأبان متروكان . الإصابة ٢٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٨ − ٨) في الأصل ، ح٢ : « أبي رواد » ، وفي ر٢ : « ابن رواد » .

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: « إن » .

<sup>(</sup>۱۰) ابن عساكر ۱٦/٤٢٨ .

كلُّ واحد منهما رأسَ صاحبِه ، ويَتفرَّقان عن هؤلاءِ الكلماتِ : باسمِ اللَّه ، ما شاء اللَّه ، لا يَصْرِفُ السوءَ إلا اللَّه ، ما شاء اللَّه ، لا يَصْرِفُ السوءَ إلا اللَّه ، ما شاء اللَّه ، ما كان مِن نعمة فمِن اللَّه ، ما شاء اللَّه ، لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّه » . قال ابنُ عباسٍ : مَن قالَهن حينَ يُصْبِحُ وحينَ يُمْسِى ثلاثَ مراتٍ ، أَمَّنه اللَّهُ مِن الغَرَقِ والحَرَقِ والسَّرَقِ ، ومِن الشيطانِ (1) والسلطانِ ، ومن الحيةِ والعقربِ (1) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَـرْنَكِينِ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى قال: قالت [٢٧٣] اليهودُ للنبي عَيَلِيَّة: يا محمدُ ، إنما تذكُرُ إبراهيمَ وموسى وعيسى والنبيِّين ، أنَّك سمِعتَ ذكرَهم مِنَّا ، فأخبِونا عن نبيٍّ لم يذكُرُه اللَّهُ في التوراةِ إلا في مكانِ واحدٍ . قال: « ومَن هو؟ » قالوا: ذو القرنَين . قال: « ما بلَغنى عنه شيءٌ » . فخرَجوا فَرِحِين تقد غَلَبوا في أنفسِهم ، فلم يَبْلُغوا بابَ البيتِ حتى نزَل جبريلُ بهؤلاء الآياتِ : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن فِي القَرْنَيْنِ قُلْ سَا تَلُوا عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكْرًا ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عمرَ مولى غُفْرةَ قال: دخل بعضُ أهلِ الكتابِ على رسولِ اللَّهِ ﷺ فسألوه، فقالوا: يا أبا القاسم، كيف تقولُ في رجلٍ كان يَسِيعُ (١) في الأرضِ ؟ قال: « لا علمَ لي به ». فبينَما

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الشياطين ﴾ .

<sup>(</sup>۲) العقيلى ۲۲۶/۱ ، ۲۲۵ ، والدار قطنى – كما فى الإصابة ۳۰۰/۲ – وابن عساكر ۲ (۲۲٪ ، ۲۲۷ . وقال العقيلى : الحسن بن رزين بصرى مجهول فى الرواية ، ولا يتابع عليه مسندًا ولا موقوفًا . وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات ۱۹۵/۱ ، ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ف١ ، ح١ ، م : ١ و ١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يسبح » .

هم ''على ذلك' إذ سمِعوا نَقِيضًا في السَّقْفِ، ووجَد رسولُ اللَّهِ ﷺ غَمَّةَ الوَّحْيِ، ثم سُرِّى عنه، فتَلا: ﴿ ﴿ وَيَسْئُلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَـرَٰنَ أَنِّ ﴾ الآية. فلما ذكر السببَ (٢) قالوا: أتاك خبرُه يا أبا القاسم، حَسْبُك.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما أَدْرِى ، أَتَبَّعُ كان لعينًا أم لا ، وما أدرى ، الحُدُودُ كَفَّارتُ لأَهْلِها أم لا ، وما أدرى ، الحُدُودُ كَفَّارتُ لأَهْلِها أم لا »

٢٤١/٤ وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن سالم بنِ أبى الجَعْدِ/قال: سُئِل عليَّ عن ذى القرنَين: أبي الجَعْدِ/ قال: هو عبدٌ ناصَحَ اللَّهَ فنَصَحه».

وأخرَج ابنُ عبدِ الحكمِ في «فتوحِ مصرَ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ النذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، ' وابنُ أبي عاصمٍ في «السنةِ » ' ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ أبي الطُّفَيلِ ، أنَّ ابنَ الكَوَّاءِ سألَ عليَّ بنَ أبي طالبِ عن ( ) ذي القرنين : أنبيًّا كان أم مَلكًا ؟ قال : لم يَكُنْ نبيًّا ولا مَلكًا ، ولكن كان عبدًا صالحًا ، أحبُّ اللَّهَ فأحَبَّه ( ) ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « كذلك ».

<sup>(</sup>٢) في م : « السد » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٢٤٢/٧ - والحاكم ٣٦/١ ، ٢٥٠/٢ . وقال البخارى : ولا يثبت هذا عن النبى على النبى الله قال : ( الحدود كفارة ) . التاريخ الكبير ١٥٣/١ . وينظر السلسلة الصحيحة (٢٢١٧) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف ١ ، ح١ ، م .

<sup>. (</sup>٥) بعده في ح٢ : « ذكر » .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: « الله ».

ونصَح اللَّهُ (١) فنصَحه (٢) ، بعثه اللَّهُ إلى قومِه ، فضرَبوه على قَوْنِه فماتَ ، ثم أُحْياه اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْم

( و القرنَيْنِ: عبدُ اللهِ بنُ اللهِ بنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: ذو القرنَيْنِ: عبدُ اللهِ بنُ الضحاكِ بنِ معَدِّ .

وأخرَج 'أبنُ أبى حاتمٍ ، و' ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عمرٍو (٢) قال : ذو القرنَين نبيٌّ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الأحوصِ بنِ حكيمٍ ، عن أبيه ، أن النبيَّ ﷺ: شُئِل عن ذى القرنَين فقال: « هو مَلَكُ مسَح (٧) الأرضَ بالأسبابِ (٨) ».

وأخرَج ابنُ عبدِ الحكمِ في « فتوحِ مصرَ » ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ الكَلَاعيِّ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ سُئِل عن ذي القرنين فقال : « مَلَكُ مسَحِ الأرضَ مِن تحتِها بالأسبابِ » (٩) .

<sup>(</sup>١) في م: « لله».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « الله » .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ص ٤٠ ، وابن الأنبارى في الأضداد ص ٣٥٤ ، وابن أبي عاصم (١٣١٨) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٥) في ر٢: « سعد ».

<sup>(</sup>٦) في ف١، م: «عباس»، وفي ر٢: «عمر».

<sup>(</sup>٧) في ح١ هنا وما بعده : « يسبح » .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ف١ ، ح١ : « بالأحساب » ، وفي م : « بالإحسان » .

<sup>(</sup>٩) ابن عبد الحكم ص ٣٩ ، وأبو الشيخ (٩٨٥) .

وأخرَج ابنُ عبدِ الحكمِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ الأنباريِّ في كتابِ « الأضدادِ » ، وأبو الشيخِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه سمِع رجلًا يُنادِي بني الخطابِ ، أنه سمِع رجلًا يُنادِي بمنى : يا ذا القرنَين . فقال له عمرُ : ها أنتم قد سَمَّيتُم (١) بأسماءِ الأنبياءِ ، فما بالُكم (٢ وأسماءِ ٢) الملائكة (١)!

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ ، أن ذا القرنَين مَلَكٌ مِن الملائكةِ أهبَطه اللَّهُ إلى الأرضِ وآتاه مِن كلِّ شيءٍ سَبَبًا .

وأخرَج الشِّيرازيُّ في « الألقابِ » عن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ ، أن أحبارًا مِن اليهودِ قالوا للنبيِّ ﷺ: حَدِّثنا عن ذى القرنَين إن كنتَ نبيًّا. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « هو مَلَكُ مسَح الأرضَ بالأسبابِ » .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ زيدٍ قال : كان (نُنديرٌ واحدٌ ) بلَغ ما بينَ المشرقِ والمخربِ ؛ ذو القرنَين ، بلَغ السدَّين ، وكان نديرًا ، ولم أسمَعْ بحقٍّ أنه كان نبيًا .

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » عن أبي الورقاءِ (٥) قال : قلتُ لعليٌ بنِ أبي طالبٍ : ذو القرنين ، ما كان قَرْناه ؟ قال : لعلك تَحْسَبُ أَنَّ قرنيه ذهبٌ أو فضةٌ ، كان نبيًّا فبعَثه اللَّهُ إلى ناسٍ فدَعاهم إلى اللَّهِ تعالى ، فقامَ رجلٌ فضرَب قَرْنَه الأيسرَ فماتَ ، ثم بعَثه اللَّهُ فأَحْياه ، ثم بعَثه إلى ناسٍ ، فقام رجلٌ فضرَب قرنَه الأيمنَ

<sup>(</sup>۱) في ر۲: « تسميتم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « بأسماء » .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ص ٣٩ ، وابن الأنباري ص ٣٥٣ .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ح٢ : « نذيرا واحدا » .

<sup>(</sup>٥) في ر٢ : « الوقار » .

فمات ، فسَمَّاه اللَّهُ ذا القرنَين (١) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن إبراهيمَ بنِ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ (٢) بنِ جعفرِ قال : إنما شُمِّى ذو القرنَين ذا القرنَين لشَجَّتَين شُجَّهما على قرنَيه (١) في اللَّهِ، وكان أسودَ (٥) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ، أن ذا القرنين أولُ مَن لبِس العِمامة ، وذلك أنه كان في رأسِه قرنان كالظُّلْفينِ يتَحرَّكان ، فلبِس العِمامة مِن أجلِ ذلك ، وأنه دخل الحمام ودخل كاتبُه معه ، فوضّع ذو القرنين العِمامة ، فقال لكاتبِه : هذا أمرٌ لم يَطَّلِعْ عليه خَلْقُ (١) غيرُك ، فإن سمِعتُ به مِن أحدٍ قتلتُك . فخرَج الكاتبُ مِن الحِمامِ ، فأخذه كهيئةِ الموتِ ، فأتى الصحراة ، فوضّع فمه بالأرضِ ، ثم نادَى : ألا إنَّ للملِكِ قرنين ، (الله الله الله والتَّخذهما واتَّخذهما واتَّخذهما واتَّخذهما في مِن الملكِ قرنين ألا إن للملِكِ قرنين . فانتشر ذلك مِنْ مارًا ، فكان إذا زَمَّر خرَج مِن القصبتين : ألا إن للملِكِ قرنين . فانتشر ذلك

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٩٦٩) .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ح١ : « بن عبد الله » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ح٢ : ﴿ أَبِي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « قرنه » .

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٩٧١) .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ح١ : ١ أحد ١ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ف ۱ ، ر۲ ، ح۲ ، م .

<sup>(</sup>٨) في ر٢ ، ح٢ : « في » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (أخذهما ٥.

<sup>(</sup>١٠) بعده في ص ، ر٢ ، ح١ : ﴿ أَلَا إِنْ لَلْمَلْكُ قُرْنِينَ ﴾ .

فى المدينةِ ، فأرسَل ذو القرنَين إلى الكاتِبِ فقال: لتَصْدُقَنِّى (اوإلَّا قتلتُك .. فقَصَّ عليه الكاتبُ القصةَ ، فقال ذو القرنَين: هذا أمرٌ أرادَ اللَّهُ أن يُبْدِيَه (٢) . فوضَع العِمامةَ عن رأسِه (٣) .

وأخرَج ابنُ عبدِ الحكمِ في « فتوحِ مصرَ » ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخِ ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، عن عقبة بنِ عامرِ الجُهنيِّ قال : كنتُ أخدُمُ رسولَ اللَّهِ وَالبيهقيُّ ، فخرَجْتُ ذاتَ يومِ فإذا أنا برجالٍ مِن أهلِ الكتابِ بالبابِ معهم مصاحفُ ، فقالوا : مَن يستأذِنُ لنا على النبيِّ ؟ فدخَلْتُ على النبيِّ وَيَلِيَّةٍ فأَخْبَرتُه ، فقال : « ما لى ولهم ، يسألُوني عما لا أدرى ؟ إنما أنا عبدٌ لا أعلمُ ( ) إلا ما علَّمني ( ) ربِّي عزَّ وجلَّ » . ثم قال : « ( أَبْغِني وَضُوءًا أ ) » . فأتَيْتُه بوَضُوءٍ ، فتوضًا ثم صلَّى ركعتين ، ثم انصرَف فقال لى وأنا أرَى السرورَ والبِشْرَ ( ) في وجهِه ( ) : « أَدْخِلِ القومَ عليَّ ، ومَن كان مِن أصحابي فأَدْخِلُه أيضًا عليَّ » . فأَذِنْتُ لهم فدخلوا ، فقال : « إن شئتُم أخبَرُ تُكم عمَّا ( ) جئتُم تَسْألُوني عنه مِن قبلِ أن فدخلوا ، وإن شئتُم فتكلَّموا قبلَ أن أقولَ » . قالوا : بل ( ) أخبِرُنا . قال : « جئتُم تَسْألُوني الله عنه مِن قبلِ أن

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « أو لأقتلك » ، وفي ص ، ف١ ، ر٢ ، ح١ ، م : « أو لأقتلنك » .

<sup>(</sup>٢) في ص : « يحدثه » .

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٩٧٦) .

<sup>(</sup>٤) في ح٢: « أدرى ».

<sup>(</sup>٥) في م: « أعلمني » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل : « اثتني بوضوء » .

<sup>(</sup>٧) في ر٢ ، ح٢ : « البشرى » .

<sup>(</sup>A) بعده في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « فقال » .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « بما » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ص ، ح١ : « بلي » .

تَسْأَلُونِي عن ذي القرنَين ، إن أولَ أمره أنه كان غلامًا من الروم ، أُعْطِي مُلْكًا ، فسارَ حتى أتَى ساحلَ أرضِ مصرَ ، فابْتَنَى مدينةً يقالُ لها : إسكندريةُ . فلما فرَغ مِن شأنِها بعَث اللَّهُ عزَّ وجلَّ إليه مَلكًا ، فعَرَج به ، فاسْتَعْلَى بينَ السماءِ (١٠) ، ثم قال له : انظُرْ ما تحتَك . فقال : أرّى مدينتي وأرّى مدائنَ معها . ثم عَرَج به ، فقال : انظُو . فقال : قد اخْتَلَطَتْ مع المدائن فلا أعرفُها . ثم زادَ فقال : انظُو . قال : أرَى مدينتي وحدَها ولا أرى غيرَها . قال له الملكُ : إِنَّمَا " تلك الأرضُ كلُّها ، والذي تَرى يُحِيطُ بها هو البحرُ ، وإنما أرادَ ربُّك أن يُريَك الأرضَ ، وقد جعَل لك سُلْطانًا فيها ، فسِرْ ("في الأرض") فعَلِّم الجاهلَ وتُبِّتِ العالِمَ . فسارَ /حتى بلَغ مغربَ ٢٤٢/٤ الشمس ، ثم سارَ حتى بلَغ مَطْلِعَ الشمس ، ( ثم أتَى السَّدَّين ، وهما جَبلان لَيِّنانِ يَزْلُقُ عنهما (٥) كلُّ شيءٍ ، فَبَنَى السَّدَّ ، ثم أجاز (١) يأجوجَ ومأجوجَ ، فوجَد قومًا وجوهُهم وجوهُ الكلاب يُقاتِلون يأجوجَ ومأجوجَ ، ثم قطَعهم فوجَد أُمَّةً قِصارًا يُقاتِلُون القومَ الذين وجوهُهم وجوهُ الكلابِ ، ووَجَد أُمَّةً مِن الغَرانيق يُقاتِلون القومَ القِصَارَ ، ثم مَضَى ، فوجَد أُمَّةً مِن الحَيَّاتِ تَلْتِقِمُ الحيةُ منها الصخرةَ 

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : « والأرض » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « إنها » .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « فيها » .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في ر٢ : « فأتى » ، وبعده في الأصل : « بين » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فيهما » ، وفي ص ، ح١: « تحتهما » .

<sup>(</sup>٦) في م : « اجتاز » .

<sup>(</sup>٧) الغُونُوق والغُونَيْق : طائر أبيض ، وقيل : هو طائر أسود من طير الماء طويل العنق . اللسان (غرنق) .

<sup>(</sup>٨) في م : « مضى » .

<sup>(</sup>٩) في م: « الدائر ».

كما ذكرتَ ، وإنا نجِدُه هكذا في كتابِنا<sup>(١)</sup>.

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن سليمانَ (٢) الأَشَجِّ صاحبِ كعبِ الأحبارِ ، أن ذا القرنين كان رجلًا طَوَّافًا صالحًا ، فلما وقَف على جبل آدمَ الذي هبَط عليه ، ونظر إلى أَثْرِه هالَه ، فقال له الخَضِرُ ، وكان صاحبَ لوائِه الأكبر : ما لَكَ أَيُّها المَلِكُ ؟ قال : هذا أَثُرُ الآدميِّين ، أرى موضعَ الكَفَّين والقدمَين وهذه القرْحَةَ ، وأرى هذه الأشجارَ حولَه قائمةً يابسةً يسيلُ منها ماءٌ أحمرُ ، إنَّ لها لشأنًا . فقال له الخَضِرُ ، وكان قد أُعْطِي العلومَ (٣) والفهمَ : أيُّها المَلِكُ ، ألاَ تَرى الورقةَ المُعَلَّقةَ مِن النخلةِ الكبيرةِ ؟ قال ذو القرنَين : بلي . قال : فهي تُخبِرُك بشأنِ ( أ ) هذا الموضع . وكان الخَضِرُ يقرأُ كلَّ كتابٍ ، فقال : أيُّها المَلِكُ ، أرَى كتابًا فيه : بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم ، هذا كتابٌ مِن آدمَ أبي البشرِ ، أُوصِيكم ذُرِّيَّتي وبَناتي أَن تَحْذَروا عَدُوِّي وعَدُوَّكُم إبليسَ ، الذي كان يُلِينُ كلامَه ، وفُجُورَ أمنيتِه ، أنزَلني مِن الفِردُوْس إلى تُرْبةِ الدنيا ، فأُلْقِيتُ على موضِعي هذا لا يُلْتَفَتُ إليَّ مائتَي (٥) سنةِ بخطيئةٍ واحدةٍ ، حتى (أرسَتْ بي أَ) الأرضُ ، وهذا أَثَرِى ، وهذه الأشجارُ مِن دُمُوع عَيْنِي ، فَعَلَىَّ فِي هَذَهُ التُّرْبَةِ أَنزِلت التوبةُ ، فتُوبُوا مِن قبلِ أَن تَنْدَمُوا ، وبادِرُوا مِن قبل أن يُبادَرَ بكم ، وقَدِّموا مِن قبل أن يُقَدَّمَ بكم . فنزَل ذو القرنَين ، فمستح

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم ص ۳۸ ، ۳۹ ، وأبو الشيخ (۹۷۰) ، والبيهقي ۲۹۰/ ، ۲۹۲ . وقال ابن كثير : وفيه طول ونكارة ، ورفعه لا يصح ، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل . تفسير ابن كثير ٥/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « بن » .

<sup>(</sup>٣) في م : « العلم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « شأن » .

<sup>(</sup>٥) في ر٢: « مائة » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح١ : « رست في » ، وفي ح٢ : « رشيت في » ، وفي م : « درست في » .

موضعَ جُلُوسِ آدمَ ، فإذا هو ثمانونَ ومائةُ ميلٍ ، ثم أحصَى الأشجارَ ، فإذا هى تسعُمائةِ شجرةٍ ، كلُّها مِن دُمُوعِ آدمَ نَبَتَت ، فلما قَتَل ( قابيلُ هابيلَ أ تَحَوَّلَت يابسةً ، وهي تَبْكِي دمًا أحمرَ ، فقال ذو القرنَين للخَضِرِ : ارجِعْ بنا ، فلا طَلَبْتُ الدنيا بعدَها (٢) .

وأخرَج ابنُ عبدِ الحكمِ في « فتوحِ مصرَ » عن السديِّ قال : كان أنفُ الإسكندرِ ثلاثةَ أَذْرُعِ (٢) .

وأخرَج ابنُ عبدِ الحكمِ عن الحسنِ قال: ( كان ذو القرنين مَلِكًا ، وكان رجلًا صالحًا ) .

وأخرَج ابنُ عبدِ الحكمِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والشِّيرازيُّ في « الألقابِ » ، عن عبيدِ بنِ يَعْلَى (٥) قال : إنما سُمِّى « ذو (٦) القرنين » لأنه كان له قَرْنانِ صَغيرانِ تُوارِيهما العِمامةُ (٧) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ ، أنه سُئِل عن ذي القَرْنَين فقال : لم يُوحَ إليه وكان

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « هابيل » ، وفي ح١: « هابيل قابيل » .

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر ۱۷/۳۵۵، ۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ص ٤٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « كان أنف الإسكندر ثلاثة أذرع » .

والأثر عند ابن عبد الحكم ص ٣٩ .

<sup>(°)</sup> في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ ، م : « يعلى » . وينظر تهذيب الكمال ١٩٠/١٩ .

<sup>(</sup>٦) في م : « ذا » . والمثبت من النسخ موافق لمصدر التخريج .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحكم ص ٤٠ .

مَلِكًا . قيل : فلِمَ سُمِّى ذا<sup>(۱)</sup> القرنَين ؟ فقال : اختَلف فيه أهلُ الكتابِ ؛ فقال بعضُهم : مَلَكَ الرومَ وفارسَ . وقال بعضُهم : إنه كان في رأسِه شِبْهُ القرنَين<sup>(۲)</sup> .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن بكرِ بنِ مُضَرَ ، أن هشامَ بنَ عبدِ الملكِ سأل (٢) عن ذي القرنَين : أكان نبيًا ؟ فقال : لا ، ولكنه إنما أُعْطِي ما أُعْطِي بأربعِ خصالِ كنَّ فيه ؛ كان إذا قَدَر عَفا ، وإذا وَعَد وَفَى ، وإذا حدَّث صدَق ، ولا يجمعُ اليومَ لغدِ .

وأخرَج ابنُ عبدِ الحكمِ عن يونسَ بنِ عبيدِ قال : إنما سُمِّي ذا القرنَين لأنه كان له غَدِيرِتانِ ( ) مِن رأسِه مِن شَعرِ يَطَأُ فيهما ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن أبى العاليةِ قال : إنما سُمِّى « ذو (٢) القرنَين » لأنه قَرَن ما بينَ مَطْلِعِ الشمسِ ومَغْرِبِها (٢) .

وأخرَج ابنُ عبدِ الحكمِ في « فتوحِ مصرَ » عن ابنِ شهابٍ قال : إنما سُمِّي ذا القرنَين أنَّه (^^) بلَغ قَرْنَ الشمسِ مِن مَغْرِبِها ، وقَرْنَ الشمسِ مِن مَطْلِعِها ( ^ ) . وأخرَج ( ( ) ) عن قتادة قال : الإسكندرُ هو ذو القرنَين ( ( ) ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ذوا » ، وفي ر٢ ، وأبي الشيخ : « ذو » .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٩٦٢) .

<sup>(</sup>٣) في ح٢ ، م : « سأله» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح٢ : « عذيرتان » . والغديرة : الذؤابة المضفورة من الشعر . الوسيط (غ د ر) .

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم ص ٤٠ عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ..

<sup>(</sup>٦) في م : « ذا » .

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (٩٧٠) .

<sup>(</sup>A) في م: « لأنه».

<sup>(</sup>٩) ابن عبد الحكم ص ٤٠ .

<sup>(</sup>١٠) بعده في ح٢: « ابن المنذر » .

<sup>(</sup>۱۱) ابن عبد الحكم ص ۳۷.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، مِن طريقِ ابنِ إسحاقَ ، عمّن (السوقُ الأحاديثَ عن الأعاجمِ من أهلِ الكتابِ ممن قد أسلَم ، في ما توارَثُوا مِن علمِه ، أن ذا القرنين كان رجلًا صالحًا مِن أهلِ مصرَ ، اسمُه مَرْزَبَي (٢) ابنُ مَرْذَبَةً (٣) اليونانيُ ، مِن ولدِ يوننَ (١) بنِ يافثَ بنِ نوحٍ (٥) .

وأخرَج أبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عبيدِ بنِ عميرٍ ، أن ذا القرنَين حَجَّ ماشيًا ، فسمِع به إبراهيمُ فتَلَقَّاهُ .

وأخرَج الشيرازيُّ في « الألقابِ » عن قتادةَ قال : إنما سُمِّي ذا (٧) القرنَين لأنه كان له عَقِيصتانِ (٨) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً ، أن ذا القرنَين كان مِن سُوَّاسِ الرومِ ، يَسُوسُ [ ٢٧٤ و ] أمورَهم (٩) ، فخيِّر بينَ ذِلالِ السحابِ وصعابِها ، فاختارَ ذِلالَها ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « يوسق الأحاديث عن الأعاجم » ، وفي ف ١ ، ح ١ : « يسوق الأحاديث وأبو الشيخ عن الأعاجم » ، وفي ح ٢ : « يسرد الأحاديث عن الأعاجم » ، وفي م : « يسرد الأحاديث الأعاجم » ، وفي م : « يسوق أحاديث الأعاجم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مرزباه»، وفي ح١، وسيرة ابن هشام ٢/٧٠ : «مرزبان»، وعند أبي الشيخ: «موزبا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ف١ : « مرزية » ، وفي ص ، ر٢ ، ح١ : « مرزبة » . وعند أبي الشيخ وابن جرير

٥ //٣٨ : « مردبه » . والمثبت من سيرة ابن هشام ، وكذا نص عليه في الروض الأنف ١٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) في نسخ من ابن جرير : « يوثن » .

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٩٨٤) .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (٩٨٣) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « ذو » .

<sup>(</sup>٨) العقيصة : الشعر المعقوص ، وهو نحوٌ من المضفور ، وأصل العقص اللئ وإدخال أطراف الشعر في أصوله . النهاية ٢٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف ١ ، م : « أمرهم » .

فكان يركُث عليها .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتم، والشِّيرازيُّ في «الألقابِ»، وأبو الشيخ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ اليَمانيّ ، وكان له علمٌ بالأحاديثِ (١) الأَولى ، أنه كان يقولُ : كان ذو القرنَين رجلًا مِن الروم ، ابنَ عجوزِ مِن عَجائزِهم ليس لها ولدٌ غيرُه ، وكان اسمُه الإسكَنْدَريسَ (٢) ، وإنما سُمِّى ذا القرنَين أنَّ <sup>(٣)</sup> صفحتى رأسِه كانتا مِن نُحاسِ ، فلما بلَغ ، وكان عبدًا صالحًا ، قال اللَّهُ له: يا ذا القرنَين ، إني باعِثُك إلى أُمَم الأرض ؛ منهم أُمَّتان بينَهما طولُ الأرض كلِّها ، ومنهم أُمَّتان بينَهما عرضُ الأرضِ كلِّها ، ( و أُمُّ أَنَّ في وَسَطِ الأرض ؛ منهم الجنُّ والإنسُ ويأجوجُ ومأجوجُ ؛ فأما اللتان بينَهما (٥) طولُ ٢٤٣/٤ الأرضِ فأُمَّةٌ عندَ مَغْرِبِ الشمس /يقالُ لها: ناسكٌ. وأما الأَخْرَى، فعندَ مَطْلِعِها ، يقالُ لها : منسكُّ . وأما اللَّتان بينَهما عرضُ الأرض ، فأُمَّةٌ في قُطْر الأرض الأيمن يقالُ لها: هاويلُ. وأما الأَخْرَى التي في قُطْر الأرض الأيسر، فَأُمَّةٌ يَقَالُ لَهَا: تَاوِيلُ. فلما قال اللَّهُ له ذلك ، قال له ذو القرنَين: يا إلهي ، أنت قد نَدَبْتَنِي (٦) لأمرِ عظيم ، لا يَقْدِرُ قَدْرَه إلا أنت ، فأخبِرْني عن هذه الأمم التي تَبْعَثُني إليها ، بأي قوةٍ أَكَابِرُهم ، وبأيّ جمع أُكاثِرُهم ، وبأيّ حيلةٍ أُكَابِدُهم (٢)،

<sup>(</sup>١) في ف١، م: « الأحاديث ».

<sup>(</sup>٢) في م: « الإسكندر » .

<sup>(</sup>٣) في م: « لأن ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، ح١ : « بينهم » .

<sup>(</sup>٦) في ح١: ﴿ ناديتني ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ص ، م : « أكايدهم » .

('وبأيِّ صبرِ أُقاسيهم''، وبأيِّ لسانِ أُناطِقُهم ؟ وكيف لي بأن ('أفقة لُغاتِهم''، وبأيِّ صبرٍ أَنْفُذُهم، وبأيِّ حبَّةٍ أُخاصِمُهم، وبأيِّ قلبٍ وبأيِّ سمعٍ أَعِي قولَهم، وبأيِّ بصرِ أَنْفُذُهم، وبأيِّ عِسْطِ أَعْدِلُ بينَهم، وبأيِّ حِلْمٍ أُعقِلُ عنهم، وبأيِّ حكمةٍ أُدبِّرُ أُمرَهم، وبأيِّ علم أُتقِنُ أمرَهم، وبأيِّ يدِ (") أَسْطُو أُصايرُهم، وبأيِّ معرفةِ أَفْصِلُ بينَهم، وبأيِّ علم أُتقِنُ أمرَهم، وبأيِّ بيد أَسُطُو عليهم، وبأيِّ رجلٍ أَطَوُهم (أ)، وبأيِّ طاقةٍ أُحصِيهم (أ)، وبأيِّ جندٍ أُقاتِلُهم، وبأيِّ رفْقٍ أَسْتَالِفُهم ؟ فإنه ليس عندى يا إلهي شيءٌ مما ذكرتُ يُقْرِنُ (الهم، ولا يُقِيقُهم، وأنت الربُ الرحيمُ الذي لا تُكلِّفُ نفسًا (إلا وسعَها')، ولا تُعْيتُها ولا تَفْدَحُها (الله عنرَ وجلَّ : إني سأُطَوِّقُكَ ما حَمَّلتُك، أشرحُ لك صدرَك فيسعُ كلَّ (الله عني، وأنشطُ لك لسانك فتَنْفُذُ كلَّ شيء، وأَمْدُ لك بَصَرَك فتَنْفُذُ كلَّ شيء، وأَمْدُ الله بَصَرَك فتَنْفُذُ كلَّ شيء، وأَمْدُ الك بَصَرَك فتَنْفُذُ كلَّ شيء،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « أحاربهم » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أيد » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ر٢ : « أوطيهم » ، وفي ص : « أوطوهم » ، وفي ف ١ : « أطيقهم » ، وفي ح١ : « أوطهم » ، وفي ح١ : « أوطهم » .

<sup>(°)</sup> في ص ، ح١: ١ أحصهم » ، وفي م : ١ أخصمهم » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) يُقْرِن : يقوى . ينظر اللسان (ق ر ن) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ح٢ : « تقدحها » ، وفي ح١ : « يقدمها » .

<sup>(</sup>٨) في م: «لكل».

<sup>(</sup>٩) في ر٢ ، ح٢ : ( فينطق ١ .

وأُدَبِّرُ لك أمرَك فَتُتُقِنُ كلَّ شيء ، وأُحصى (الله فلا يَفُوتُك شيء ، وأحفَظُ عليك فلا يَعُرُبُ عنك (المشيء ، وأشُدُّ لك (الله عليه عليك فلا يَعُرُبُ عنك (الله شيء ، وأشُدُّ لك قلبَك فلا يَرُوعُك شيء ، وأشُدُّ لك عقلَك فلا ركنَك فلا يَعْلِبُك شيء ، وأشُدُّ لك عقلَك فلا يَهُولُك شيء ، وأشدُ لك عقلَك فلا يَهُولُك شيء ، وأَبْسُطُ لك يدَيك فيسطُوانِ فوقَ كلِّ شيء ، (أوأشدُ لك وطأتك فتهدُّ كلَّ شيء ) ، وأُبِسُك البهيبة فلا يَرُومُك (الله شيء ) وأسَخُرُ لك النورَ والظلمة فتح فأجعَلُهما جندًا مِن جنودِك ، يَهْدِيك النورُ مِن أمامِك ، وتَحُوطُك الظلمة مِن ورائِك .

فلما قيل له ذلك ، انطَلَق يَوُّمُّ الأمةَ التي عندَ مَغْرِبِ الشمسِ ، فلما بلَغَهم وجد جَمْعًا وعددًا لا يُحْصِيه إلا اللَّه ، وقوةً وبأسًا لا يُطِيقُه إلا اللَّه ، وألسنةً مختلفةً ، وأمورًا مُشْتَبِهةً ، وأهواءً مُتشتِّتةً (١) ، وقلوبًا مُتَفَرِّقةً ، فلما رأى ذلك كابَرَهم بالظُّلْمةِ ، فضرَب حولَهم ثلاثة عساكرَ منها ، فأحاطَت بهم مِن كلِّ مكانِ (١) ، وحاشَتهم (١) حتى جمَعتهم (١) في مكانِ واحدٍ ، ثم دخل عليهم بالنورِ ، فدَعاهم إلى اللَّه وعبادتِه ، فمنهم مَن آمَن له (١) ، ومنهم مَن صَدَّ عنه ،

<sup>(</sup>١) في م: « أحصر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح ١ : « عليك » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ ، م : « يروعك » .

<sup>(</sup>٦) في م : « مشتتة » .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « جانب » .

<sup>(</sup>٨) في ح١ : « حاستهم » ، وفي م : « حاشدهم » .

<sup>(</sup>٩) في م: « جمعهم » .

فعَمَد إلى الذين تَوَلَّوا عنه فأد حَل عليهم الظُّلْمة ، فد حَلَت في أَفْواهِم وأُنُوفِهم (1) وآذانِهم وأجوافِهم ، ودَخلَت في بُيُوتِهم ودُورِهم ، وغَشِيتُهم مِن فوقِهم ومِن حَتِهم ومِن كلِّ جانبِ منهم ، فمَا مُجوا فيها وتَحَيَّروا ، فلما أَشْفَقُوا أَن يَهْلِكوا فيها عَجُوا إليه (٢) بصوتٍ واحدٍ ، فكشفها (٣) عنهم وأخَذهم عَنْوَةً ، فدخلوا في عجُوا إليه (٢) بصوتٍ واحدٍ ، فكشفها عظيمة ، فجعَلهم جندًا واحدًا ، ثم انطلق دعوتِه ، فجنَّد مِن أهلِ المغربِ (١) أُمَّا عظيمة ، فجعَلهم جندًا واحدًا ، ثم انطلق بهم يقودُهم والظلمة تسوقُهم من خلفِهم وتَحُوشُهم (٥) مِن حولِهم ، والنورُ أمامَه يقودُه ويَدُلُه ، وهو يسيرُ في ناحيةِ الأرضِ اليُمْنَى ، وهو يريدُ الأمَّة التي في قُطْرِ الأرضِ الأرضِ الأرضِ الأرضِ الأرضِ الرَّينِ التي يقالُ لها : هاويلُ .

وسخَّر اللَّهُ له (۱) يَدَه وقلبَه ورأيَه وعقلَه (۷) ونظرَه وائتِمارَه ، فلا يُخْطِئُ إذا ائتَمَر ، وإذا عمِل عملًا أتقَنه ، فانطَلَق يقودُ تلك الأممَ وهي تَتْبَعُه ، فإذا انتهَى إلى بحرٍ أو مَخاضَة ، بنَى سُفُنًا مِن ألواحِ صِغارٍ أمثالِ النِّعالِ (۱) ، فنظَمها في ساعة واحدة ، ثم حمَل فيها جميعَ مَن معه مِن تلك الأممِ وتلك الجنودِ ، فإذا قطَع الأنهارَ والبحارَ فَتَقها ، ثم دفَع إلى كلِّ إنسانِ لَوحًا فلا يَكُرِثُه (۱) حَمْلُه ، فلم يَزَلُ

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ر٢، ح١، ح٢: «أنفهم».

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في م : « فكشف » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الغرب » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( توحشهم ) ، وفي ح٢ ، م: ( تحرسهم ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٧) سقط من : ف١ ، م ، وفي ح١ « قلبه » .

<sup>(</sup>A) فى النسخ : « البغال » . والمثبت من مصدرى التخريج .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « يكبره » ، وفي ح١ ، م : « يكربه » . وكرَثه الأمرُ والغمُ يكرِثه ويكرُثه كرثا : ساءه واشتد عليه ، وبلغ منه المشقة ، كأكرثه . التاج (ك ر ث) .

ذلك دَأْبَه حتى انتهى إلى هاويلَ ، فعمِل فيهم كعملِه في ناسكِ ، فلما فرّغ منهم مضّى على وجهِه في ناحيةِ الأرضِ اليُمْنَى ، حتى انتهى إلى منسكِ عندَ مَطْلِعِ الشمسِ ، فعمِل فيها وجَنَّد منها جنودًا كفعلِه في الأُمَّتين اللتين قبلَها (1) ، ثم كَرَّ مُقْبِلًا في ناحيةِ الأرضِ اليُسْرى وهو يريدُ تاويلَ ، وهي الأُمَّةُ التي بحِيالِ هاويلَ ، وهما مُتقابِلتان ، بينَهما عَرْضُ الأرضِ كلَّه (٢) ، فلما بلَغَها عمِل فيها وجَنَّد منها أَرض كله الله عَلْ الله على الأمِ التي في وَسَطِ منها إلى الأمِ التي في وَسَطِ الأرضِ ، مِن الجنِّ وسائرِ الناسِ (1) ويأجوجَ ومأجوجَ .

فلما كان فى بعضِ الطريقِ مما يلى مُنْقَطَعَ أَرضِ التَّرُكِ نحوَ المشرقِ ، قالت له أُمةٌ مِن الإنسِ صالحةٌ : يا ذا القرنَين ، إن بينَ هذَين الجبلَين خَلْقًا مِن خلقِ اللَّهِ كثيرًا ، فيهم مُشابَهةٌ مِن الإنسِ ، وهم أَشْباهُ ( البهائم ( البهائم ( المعشب ) يأكلون العُشْب ، ويَفْتَرِسون الدوابَّ والوَحْشَ كما يَفْتَرِسُها السِّباعُ ، ويأكلون خَشاشَ ( الأرضِ كلها ؛ مِن الحَيَّاتِ والعقاربِ وكلِّ ذى رُوحٍ مما خلق اللَّهُ فى الأرضِ ، وليس للَّهِ خَلْقٌ يَنْمِى ( العام الواحدِ ، ولا يزدادُ كزيادتِهم ، ولا يَكْتُرُ ككَثْرتِهم ، ولا يَكْثُرُ ككَثْرتِهم ،

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( قبلهما ) . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٢) في م : « كلها » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « جنودا فيها » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : ( الإنس ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « مثل » .

<sup>(</sup>٦) بعده في م : « وهم » .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ح٢ ، ف١ : «قشاب » ، وفي ر٢ : «قساب » ، وفي ح١ : «خشاب » .
 والخشاش : هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها . اللسان (خ ش ش) .

<sup>(</sup>٨) في م : « ينمو » . وهما بمعنّى .

فإن كانت لهم مدة (اعلى ما تَرى الم مِن مَمائِهم وزيادتِهم ، فلاشكَّ أنهم سيَملَتُون الأَرضَ ويُجْلُون أَهلَها ، ويَظْهَرُون عليها فيُفْسِدُون فيها ، وليست تَمُرُّ بنا سنةٌ منذُ جَاوَرْناهم (المُ إلا ونحن نتَوقَّعُهم وننتظِرُ أَن يَطْلُعَ علينا (المُ أوائِلُهم مِن هذَين الجبلَين : ﴿ وَهَا خَرَمًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيَيْنَهُم اللهُ اللهُ . قال : ﴿ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَقِي خَيْرٌ فَهَلَ نَعْدُونِ بِقُورً المَجْعَلُ بَيْنَكُم وَيَيْنَهُم اللهُ على اللهُ اللهُ علمهم ، وأعِدُوا لَي الصخور ٢٤٤/٤ والحديد والنُّحاسَ حتى أَرْتادَ بلادَهم ، وأعلمَ علمَهم ، وأقِيسَ ما بين جبلَيهم .

ثم انطلَق يَوُمُّهم حتى دَفَعٌ إليهم وتَوسَّط بلادَهم، فإذا هم على مقدارٍ واحدٍ، أُنثاهم وذَكَرُهم، يَبْلُغُ (أ) طولُ الواحدِ منهم مثلَ نصفِ الرجلِ المربوعِ مِنَّا، لهم مَخالِيبُ في مواضعِ الأَظفارِ مِن أيدينا، و(١) أنيابٌ وأَضْراسٌ كأَضْراسِ السِّباعِ وأنيابِها، وأَحْناكُ كأَحْناكِ الإبلِ قوةً، يُسْمَعُ لها (١) حركةٌ إذا أكلَ السِّباعِ وأنيابِها، وأَحْناكُ كأَحْناكِ الإبلِ قوةً، يُسْمَعُ لها (١١) المُسِنِّ، أو الفرسِ كحركةِ (١١) المُسِنِّ، أو الفرسِ

<sup>(</sup>١) في م : ( كثرة ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « يرى » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف ١ ، ر٢ ، م ، والعظمة : ﴿ وَرَأَيْنَاهُم ﴾ . والمثبت موافق لما في ابن جرير .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « إلينا » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « اغدو إلى ».

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف١ ، م : « مبلغ » .

<sup>(</sup>V) بعده في م : « لهم » .

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « له » .

<sup>(</sup>٩) في ف١، ح١، ح٢: « كحرة».

<sup>(</sup>١٠) الجرة : ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه . النهاية ٢٥٩/١ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل ، ح٢: « كعظم » .

<sup>(</sup>۱۲) في م ، ونسخه من ابن جرير : « الفحل » .

القوى ، وهم هُلْبُ (۱) عليهم مِن الشَّعَرِ في أجسادِهم ما يُوارِيهم وما يَتَقُون به مِن الحَرِّ والبَرْدِ إذا أصابَهم ، ولكلِّ واحدٍ منهم (۲) أُذُنانِ عظيمتان ؛ إحداهما وَبِرَةٌ ظَهْرُها وبَطْنُها ، تَسَعانِه إذا لبِسهما ، يلبَسُ ظَهْرُها وبَطْنُها ، تَسَعانِه إذا لبِسهما ، يلبَسُ إحداهما ويفترشُ الأخرى ، ويتصيفُ في إحداهما ويَشْتُو في الأخرى ، وليس منهم ذَكَرٌ ولا أنثى إلا وقد عرَف أجله الذي يموتُ فيه ويَنْقَطِعُ (١) عُمُرُه ، وذلك أنه لا يموتُ مَيِّتٌ مِن ذُكُورِهم حتى يخرُجَ مِن صُلْبِه ألفُ ولد ، ولا تموتُ الأُنثى حتى يخرُجَ مِن صُلْبِه ألفُ ولد ، ولا تموتُ الأُنثى حتى يخرُجَ مِن رَحِمِها ألفُ ولد ، فإذا كان ذلك أيقَن بالموتِ وتَهيًا له ، وهم يُوزَقون التَّيِّينَ (٥) في زمانِ الربيع ، ويَسْتَمْطِرونه إذا تَعَيَّنوه ، كما يُسْتَمْطَرُ الغيثُ لحينِه ، فيُقْذَفُون منه كلَّ سنة بواحد ، فيأكُلونه عامَهم كلَّه إلى مثلِها مِن قابل ، وهيه فيُغنيهم (١) على كثرتِهم ونمائِهم أنها أَمْطِروا أَخْصَبوا ، وعاشوا وسمِنوا (١) فيُغنيهم أثور عليهم ، فذرَّتْ عليهم الإناثُ ، وشَبِقَت (١) منهم الذكورُ ، وإذا ورئي أثرُه عليهم ، فذرَّتْ عليهم الإناثُ ، وشَبِقَت (١) منهم الذكورُ ، وإذا

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١ ، ح١ ، م : « صلب » .

<sup>(</sup>٢) في ح٢: « منهما ».

<sup>(</sup>٣) زغبة : من الزغب ، وهو صغا<del>ر ا</del>لشعر والريش ولينه . التاج (زغ ب) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م : « منقطع » .

<sup>(</sup>٥) في ص : « البنين » . والتنين : ضرب من الحيات من أعظمها كأكبر ما يكون منها . اللسان (ت ن ن).

<sup>(</sup>٦) في النسخ : « فيعينهم » . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٧) في م : « ما هم فيه » .

<sup>(</sup>۸) في م : « سهئوا » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ح٢ ، والعظمة : « شبعت » ، وفي ف١ ، ح١ : « سبقت » . والشبَق : شدة الغلمة وطلب النكاح ؛ والغلمة هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما . النهاية ٢/٤٤ ، ٣٨٢/٣ .

أَخْطأهم هَزَلوا وأَجدَبوا (١) ، وجَفَرت منهم الذكورُ ، وأحالَتِ الإناثُ (٢) ، وتَبَيَّن أَثْرُ ذلك عليهم ، وهم يَتَداعَون تَداعِيَ الحَمَامِ ، ويَعْوُون عَوِيَّ (٢) الذئابِ (٤) ، ويَعْوُون عَوِيَّ (١) الذئابِ (٤) ، ويَتَسافَدون (٥) حيثُما التقوا تَسافُدَ البهائم .

ثم لما عاين ذلك منهم ذو القرنين ، انصرَف إلى ما بينَ الصَّدَفَين ، فقاسَ ما بينَ هما وهو (1) في مُنْقَطَعِ أرضِ التُّرُكِ مما يلى الشمسَ ، فوجَد بُعدَ ما بينَهما مائة فرسخِ ، فلما أنشَأ في عملِه حفَر له أُسًا (٧) حتى بلَغ الماء ، ثم جعل عرضَه خمسين فرسخًا ، وجعَل حَشْوَه الصخورَ ، وطينَه النَّحاسَ ، يُذَابُ ثم يُصَبُّ عليه ، فصار كأنه عِرْقٌ مِن جبلِ تحتَ الأرضِ ، ثم عَلاه وشَرَّفَه بزُبرِ الحديدِ والنَّحاسِ المُذَابِ ، وجعَل خلالَه عِرْقًا مِن نُحاسٍ أصفرَ ، فصار كأنه بردٌ مُحبَرُ مِن صُفْرةِ النحاسِ وحمَريه وسوادِ الحديدِ ، فلما فرَغ منه وأحكَمه ، انطلق عامدًا إلى جماعةِ الإنسِ والجنّ ، فبينَما هو يسيرُ إذ دفَع إلى أمةٍ صالحةٍ يَهْدُون بالحقّ وبه يَعْدِلُون ، فوجَد أمةً مُقْسِطَةً يَقْسِمون (٩) بالسَّويَّةِ ، ويحكُمون بالعدلِ ، ويَتآسَون (٩) ويَرَاحَمون ،

<sup>(</sup>١) في ص ، ر٢ : « أجذبوا » ، وفي ف١ ، م : « أحدثوا » ، وفي ح٢ : « جدبوا » .

<sup>(</sup>٢) جفر الرجل: إذا انقطع عن الجماع، وأحالت الإناث: إذا لم تحمل. ينظر اللسان (ج ف ر ، ح و ل) .

<sup>(</sup>٣) عند ابن جرير : « عواء » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الكلاب والذئاب » ، وعند ابن جرير وأبي الشيخ : « الكلاب » ، وفي نسختين من ابن جرير كالمثبت

<sup>(</sup>٥) سفد الذكر على الأنثى : نزا ، ويقال للسباع والطيور ، ويكنى به عن الجماع . ينظر التاج (س ف د) .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « هي » .

<sup>(</sup>V) في الأصل ، رY ، حY ، م : « أساسا » ، وفي ص : « أسسا » . والأس هو الأساس .

<sup>(</sup>٨) في م : « يقتسمون » .

<sup>(</sup>٩) فى ح٢ : « يتساوون » .

حالُهم واحدة ، وكلمتُهم واحدة ، وأخلاقُهم مُشْتَبِهة ، وطريقتُهم مستقيمة ، وقلوبُهم مؤتلفة ، وسيرتُهم مستوية ، وقبورُهم بأبوابِ بيوتِهم ، وليس على بيُوتِهم أبواب ، وليس عليهم أمراء ، وليس بينَهم قُضاة ، وليس فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف ، ولا يتفاوتُون ولا يَتفاضَلون ، ولا يَتنازَعون ولا يَشتَبُون ولا يَقْتَتِلون ، ولا يَقْتَتِلون ، ولا يَقْتَتِلون ، ولا يَقْتَلون ، ولا يَقْدَ ولا يُخرَدون (١) ، ولا تُصِيبُهم الآفاتُ التي تصيبُ الناس ، وهم أطولُ الناس أعمارًا ، وليس فيهم مسكين ولا فقيرٌ ولا فَقيرٌ ولا فَلِي ولا غليظ .

فلما رأى ذلك ذو القرنين مِن أمرِهم أُعجِب منهم وقال لهم: أخبِرونى أيُها القومُ خبرَكم، فإنى قد أحصَيتُ الأرضَ كلَّها؛ بَرَّها وبحرَها، وشرقَها وغربَها، ونورَها وظُلْمتَها، فلم أجِدْ فيها أحدًا مثلكم، فأخبِرونى خبرَكم. قالوا: نعم، فسلْنا عما تريدُ. قال: أخبِرونى ما بالُ قبورِكم على أبوابِ بُيُوتِكم؟ قالوا: عمدًا فعلنا ذلك، لئلا ننسى الموتَ ولا يخرُجَ ذكرُه مِن قلوبِنا. قال: فما بالُ بيوتِكم ليس عليها أبوابٌ؟ قالوا: ليس فينا مُتَّهم وليسَ فينا إلا أمينٌ مؤتمنٌ. قال: فما بالُكم ليس عليكم أمراءُ؟ قالوا: لا نتظالمُ ألى قال: فما بالُكم ليس فيكم أغنياءُ؟ قالوا: لا نتخالمُ ألى في قالوا: لا نتخالمُ قالوا: لا نتخالمُ ألى قالوا: لا تتفاضلون ولا بالُكم ليس فيكم أشرافٌ؟ قالوا: لا تتنافَش. قال: فما بالُكم لا تتفاضلون ولا بالُكم ليس فيكم أشرافٌ؟ قالوا: لا تتنافَش. قال: فما بالُكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا: مِن قِبَلِ أَنَّا مُتواصِلون مُتراحِمون. قال: فما بالُكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا: مِن قِبَلِ أَنَّا مُتواصِلون مُتراحِمون. قال: فما بالُكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا: مِن قِبَلِ أَنَّا مُتواصِلون مُتراحِمون. قال: فما بالُكم لا تتفاذون ولا تتفاوتون؟ قالوا: مِن قِبَلِ أَنَّا مُتواصِلون مُتراحِمون. قال: فما بالُكم لا تتفاذون ولا تتفاوتون؟ قالوا: مِن قِبَلِ أَنَّا مُتواصِلون مُتراحِمون. قال: فما بالُكم لا تتفاؤعون

<sup>(</sup>١) في م : « يحردون » . وجردت الأرض فهي مجرودة : إذا أكل الجراد نبتها . التاج (ج ر د) .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « ليس فينا مظالم » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

ولا تَحْتَلِفُون ؟ قالوا : مِن قَبَلِ أُلْفَةِ قُلُوبِنا وصلاح ذاتِ بَيْنِنا . قال : فما بالُكم لا تَسْتَبُّونَ وَلَا تَقْتَتَلُونَ ؟ قالوا: مِنْ قِبَلِ أَنَّا غَلَبْنَا [٢٧٤٤] طبائعَنا بالعزم، وسُسْنا أنفُسنا بالأحلام (١). قال: فما بال كلمتكم واحدةً ، وطريقتِكم مستقيمةً ؟ قالوا: مِن قِبَل أَنَّا لا نتكاذَبُ ولا نتخاذَعُ ، (أَفلا يَغْتابُ بعضًنا بعضًا ) . قال : فأخبِروني مِن أين تَشابَهَت قلوبُكم، واعتدَلَت سيرتُكم؟ قالوا: صَحَّتْ صُدُورُنا ، فنزَع اللَّهُ بذلك الغِلُّ والحسدَ مِن قلوبِنا . قال : فما بالُكم ليس فيكم مسكينٌ ولا فقيرٌ ؟ قالوا : مِن قِبَل أنَّا نَقْسِمُ بالسَّوِيَّةِ . قال : فما بالكم ليس فيكم فَظُّ ولا غليظٌ ؟ قالوا : مِن قِبَلِ الذُّلِّ والتواضع . قال : فما بالُكم مُجعِلْتُم أطولَ الناسِ أعمارًا؟ قالوا: مِن قِبَلِ أنَّا نتعاطَى الحَقُّ ونَحكُمُ بالعدلِ . قال : فما بالُكُم لا تَقْحَطُون ؟ قالوا: لا نَغْفُلُ عن الاستغفارِ. قال: فما بالْكم لا تُجْرَدون؟ قالوا: مِن قِبَل أَنَّا وَطَّنَّا أَنفَسَنا للبلاءِ منذُ كُنًّا ، وأحبَبْناه وحَرَصْنا عليه فعُرِّينَا منه . قال : فما بالُكم لا تُصِيبُكم الآفاتُ كما تُصِيبُ الناسَ؟ قالوا: لا نتوكُّلُ على غيرِ اللَّهِ ، ولا نعمَلُ بأَنْواءِ النجوم . قال : /حدِّثوني ، أهكذا وجَدْتُم آباءَكم يفعَلون ؟ ٢٤٥/٤ قالوا: نعم، وبحَدْنا آباءَنا يرحَمون مساكينَهم، ويُواسُون فقراءَهم، ويَعْفُون عمَّن ظَلَمَهم، ويُحْسِنون (إلى مَن أساء إليهم، ويَحْلُمون عمَّن جهل عليهم، ويَسْتغفِرون لمن سَبُّهم، ويَصِلون أرحامَهم، ويَرُدُّون أماناتِهم، ويحفَظون وقتَهم لصلاتِهم، ويُوفُون بعُهُودِهم (٥)، ويَصْدُقون في مواعيدِهم،

<sup>(</sup>١) في م: « بالحلم ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « ولم يغتب بعضنا » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل : « لمن » .

<sup>(</sup>٤) في م : ( على من ) .

<sup>(°)</sup> في الأصل: « بعهدهم » .

ولا يرغَبون عن أَكْفائِهم ، ولا يَسْتَنْكِفون عن أقاربِهم ، فأصلَح اللَّهُ بذلك أمرَهم ، وحفِظهم به ما كانوا أحياءً ، وكان حقًّا عليه (١) أن يَخْلُفَهم في تَرِكَتِهم . فقال لهم ذو القرنين : لو كنتُ مُقِيمًا لأَقَمْتُ فيكم ، ولكني لم أُومَرْ بالإقامة (٢) .

وأخورج ابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن أبي جعفر محمد بنِ علي بنِ الحسينِ ابنِ علي بنِ أبي طالبِ قال: كان لذى القرنَين صديقٌ مِن الملائكةِ يقالُ له: زرافيلُ (٢) . وكان لا يزالُ يتعاهَدُه بالسلام ، فقال له ذو القرنَين: يا زرافيلُ (٦) ، هل تعلمُ شيئًا يزيدُ في طولِ العُمْرُ لتَزْدادَ شكرًا وعبادةً ؟ قال: ما لي بذلك من علم ، ولكن سأسألُ لك عن ذلك في السماءِ . فعرَج زرافيلُ (٢) إلى السماءِ ، فلبِ ما شاء اللَّهُ أن يَلْبَثَ ثم هَبَط ، فقال: إنى قد (٥) سألتُ عما سألتني عنه ، فأخيرتُ أن للَّهِ عَيْنًا في ظلمة ، هي أشدُ بياضًا من اللَّبنِ ، وأحلَي مِن الشَّهدِ ، مَن شرِب منها شَرْبةً لم يَكث حتى يكونَ هو الذي يسألُ اللَّه الموتَ . قال: فجمَع ذو القرنَين علماءَ الأرضِ إليه ، فقال: هل تعلَمون أن للَّه عَيْنًا في ظُلمة ؟ فقالوا: ما نعلمُ ذلك . فقام إليه رجلٌ شابٌ فقال: وما حاجتُك إليها (١) يُنها الملك؟ قال: لي فيها ذلك . فقام إليه رجلٌ شابٌ فقال: وما حاجتُك إليها (١) أيُها الملك؟ قال: لي فيها فيها "حاجةً . قال: فإني أعلمُ مكانَها . قال: ومِن أين علِمتَ مكانَها؟ قال: فيها فيها : إن للَّهِ عَيْنًا خلفَ مَطْلِعِ الشمسِ في قرأتُ وصية آدمَ عليه السلامُ فو جَدتُ فيها: إن للَّهِ عَيْنًا خلفَ مَطْلِعِ الشمسِ في

<sup>(</sup>١) سقط من : ف١ . وفي ح٢ : « عليهم » .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٩٧٢) .

<sup>(</sup>٣) فى ح٢ : « زراقيل » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٦) في ح٢: ﴿ بِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م : « بها » .

ظُلْمةٍ ، ماؤُها أشدُّ بياضًا مِن اللبنِ ، وأحلَى مِن الشَّهْدِ ، مَن شرِب منها شَرْبةً لم يَمُتْ حتى يكونَ هو الذي يسألُ اللَّهَ الموتَ .

فسارَ ذو القرنَين مِن موضعِه الذي كان فيه ثِنْتَي عشْرَةَ سنةً حتى انتهَى إلى مَطْلِعِ الشمسِ ، ثم عسكَر وجمَع العلماءَ ، فقال : إنى أريدُ أن أسلُكَ هذه الظلمة بكم . فقالوا : إنا نُعِيدُك باللَّهِ أن تسلُكَ بنا (١) مَسْلكًا لم يَسْلكُه أحدٌ مِن بنى آدمَ قطُّ قبلَك . قال : لا أَبُ بُدَّ أن أسلُكَها . قالوا : إنا نُعِيدُك باللَّهِ أن تسلُكَ بنا هذه الظلمة ، فإنا لا نأمَنُ أن يَنْفَتِقَ علينا منها (١) أمرٌ يكونُ فيه فسادُ الأرضِ . قال : لا أبَ بُدَّ من أن أسلُكَها . قالوا : فشأنك . فسألهم : أيُّ الدوابِّ أبصرُ ؟ قالوا : الخيلُ . قال : فأيُّ الإناثِ أبصرُ ؟ قالوا : الخيلُ . قال : فأيُّ الإناثِ أبصرُ ؟ قالوا : الإناثُ . قال : فأيُّ الإناثِ أبصرُ ؟ قالوا : الأبكارُ . فانتقَى ستةَ آلافِ فرسٍ أنثى بِكْرٍ ، ثم انتَخب مِن عسكرِه ستةَ آلافِ رجلٍ ، فدفَع إلى كلِّ رجلٍ منهم فرسًا ، وولَّى الخَضِرَ منها على ألفَى (١) فارسٍ (١) ثم جعَله على مُقَدِّمتِه ، ثم قال : سِرْ أمامى . فقال له الخضرُ : أيُها الملكُ ، إنى لستُ آمَنُ هذه الأمةَ الضلالَ ، فيتَقَرَّقَ الناسُ عنِّى (٢) . فدفَع إليه خَرَزةً حمراءَ ، فقال : إذا تَفرَّق الناسُ عنكَ (١ فارْمِ هذه الخَرَزةَ ، فإنها ستُضِيءُ لك وتُصوِّتُ فقال : إذا تَفرَّق الناسُ عنك أنها ستُضِيءُ لك وتُصوِّتُ فقال : إذا تَفرَّق الناسُ عنك أنه فارْمِ هذه الخَرَزةَ ، فإنها ستُضِيءُ لك وتُصوِّتُ فقال : إذا تَفرَّق الناسُ عنك (١ فارْمِ هذه الخَرَزةَ ، فإنها ستُضِيءُ لك وتُصوِّتُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ف١ ، ح١ ، ح٢ : « ما » ، وفي حاشيه ح٢ : « لابد » .

<sup>(</sup>٣) في ف ١ ، ح١ ، م: « بها » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح١ ، ح٢ : « ما » .

<sup>(</sup>٥) في ص : « ألف » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح٢ : ( فرس ) .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، م : « مني » .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ف ١ ، ح١ ، م .

حتى (١) يجتمع (٢) إليك أهلُ الضلالِ . واسْتَخْلَف على الناس خليفة ، وأمره أن يُقِيمَ في عسكره ثِنْتي عشْرَةَ سنةً ، فإن هو رَجَع إلى ذلك ، وإلا أمر الناسَ فتفرَّقوا(٢٠) في بُلدانِهم . ثم أمر الخَضرَ فسارَ أمامَه ، فكان الخضرُ إذا أتاه ذو القرنين رحَل مِن منزلِه ونزَل ذو القرنَين في منزلِ الخضرِ الذي كان فيه ، فبَينا الخضرُ يسيرُ في تلك الظلمة إذ تَفرَّق الناسُ عنه ، فطَرح الخَرَزةَ مِن يدِه ، فإذا هي على شَفير العينِ ، والعينُ في وادٍ ، فأضاء له ما حولَ البئر ، فنزَل الخضرُ ، ونزَع ثيابَه ، ودخَل العينَ فشرِب منها، واغتَسل ثم حرّج، فجمّع عليه ثيابَه، ثم أخَذ الخَرزة وركِب ، وخالَفه ذو القرنين في غير الطريقِ الذي أخَذ فيه الخضرُ . فساروا في تلك الظلمةِ في مقدار ستِّ ليالي وأيامِهن ، ولم تَكُنْ ظلمةً كظلمةِ الليل ، إنما كانت ظلمةً كهيئةِ ضَبابِ، حتى (١) خرَجوا إلى أرض ذاتِ نورِ، ليس فيها شمسٌ ولا قمرٌ ولا نجمٌ (٥٠) ، فعسكر ، ثم نزَل الناسُ ثم ركِب ذو القرنين وحدَه ، فسار حتى انتهَى إلى قصر طولُه فرسخٌ في فرسخ ، فدخَل القصرَ ، فإذا هو بعمودٍ على حافَتي القصرِ ، وإذا طائرٌ مذمومٌ ، بأنفِه سلسلةٌ مُعَلَّقةٌ ، في ذلك العمودِ شبهُ الخُطَّافِ ، أو قريبٌ مِن الخُطَّافِ ، فقال له الطيرُ : مَن أنت ؟ قال أنا ذو القرنَين . قال له الطيرُ: يا ذا القرنين ، أمَا كَفاك ما وراءَك حتى تناولتَ الظلمةَ ؟ أَنْبَعْني يا ذا

<sup>(</sup>١) في ص : « حين » .

<sup>(</sup>٢) في م: « تجمع ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ح١ : ( فيتفرقوا ) ، وفي م : ( أن يتفرقوا ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « إذا ».

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ، ف١ ، ح١ : « يجرى » .

القرنَين . قال : سَلْ . قال : هل كَثْر بنيانٌ مِن الجِصِّ والآمُجرِّ في الناس ؟ قال : نعم . فانتفَخ الطيرُ حتى سَدَّ ثُلُثَ ما بينَ الحائطين . ثم قال : يا ذا القرنين ، أَنْبَتْني . قال : سَلْ . قال : هل كَثُرت المعازفُ في الناس ؟ قال : نعم . فانتَفَخ حتى سَدَّ ثُلُثَى ما بينَ الحائطَين ، ثم قال : يا ذا القرنين ، أَنْبِئْني . قال : سَلْ . قال : هل كَثُرت شهاداتُ الزور في الناس؟ قال: نعم. فانتفخ حتى سَدَّ ما بينَ الحائطين، واجتُثُّ (١) ذو القرنَين منه فَرَقًا ، قال له الطيرُ : يا ذا القرنين ، لا تَخَفْ ، أَنْبَئْني . قال: سَلْ. قال: هل ترَك الناسُ شهادةَ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ ؟ قال: لا . ٢ فانضمَّ ثلثًا "، قال : يا ذا القرنين ، أنْبِعْنِي . قال : سَلْ ". قال : هل ترك الناسُ الغسلَ مِن الجَنَابةِ ؟ قال : لا . قال : فانضَمَّ ثُلُثًا ( عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه ال قال : هل ترَك الناسُ المكتوبةَ ؟ قال : لا . فانضَمَّ الطيرُ حتى عاد كما كان ، ثم قال: يا ذا القرنين ، انطلِقْ إلى تلك الدرجةِ فاصْعَدْها ، فإنك ستَلْقَى مَن تسألُه ويُخْبِرُك . /فسارَ حتى انتهَى إلى درجةٍ مدرجةٍ ، فصعِد عليها ، فإذا هو بسطح ٢٤٦/٤ ممدود لا يُرى طَرَفاه ، وإذا رجلٌ شابٌ قائمٌ شاخِصٌ ببصره إلى السماء ، واضعٌ يدَه على فمِه ، قد قدَّم رِجْلًا وأخَّر أُخْرى ، فسَلَّم عليه (٥) ذو القرنَين ، فردَّ عليه السلام ، ثم قال له : مَن أنت ؟ قال : أنا ذو القرنين . قال : يا ذا القرنين ، أمَا كَفاك

<sup>(</sup>١) في م : ١ اجث ، . واجتث : أي فزع منه وخاف . ينظر النهاية ٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ص : « ثلث » ، وفي ح٢ : « ثلثاه » .

<sup>(</sup>٤) في ص : « ثلث » ، وفي م : « ثلثاه » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح٢ : ﴿ فرد عليه ﴾ .

ما وراءَك حتى قطَعْتَ الظُّلْمةَ ووصَلْتَ إليَّ ؟ قال : ومَن أنت ؟ قال : أنا صاحبُ الصور، قد قدَّمْتُ رجْلًا وأخَّرتُ أخرَى، ووَضَعْتُ الصُّورَ على فمي، وأنا شاخِصٌ ببصري (١) أنتظرُ أمرَ ربِّي . ثم تناوَل حجرًا فدفَّعه ، فقال (٢) : انصرِفْ ، فإن هذا الحجرَ سيُحْبِرُك بتأويل ما أردتَ. فانصرَف ذو القرنَين حتى أتَى عسكرَه ، فنزَل وجمَع إليه العلماءَ ، فحدَّثهم بحديثِ القصرِ ، وحديثِ العمودِ ، وحديثِ (٢) الطير ، وما قال له وما رَدَّ عليه ، وحديثِ صاحبِ الصورِ ، وأنه قد دَفَع إليه هذا الحجرَ وقال : إنه سيُخْبِرُني <sup>(١)</sup> بتأويل ما جئتُ به <sup>(٥)</sup> ، فأخْبِروني عن هذا الحجر، ما هو ؟ وأيُّ شيءٍ أراد بهذا ؟ قال : فدَعُوا بميزانٍ ، ووُضِع حجرُ صاحبِ الصورِ في إحدى الكِفَّتين ، ووُضِع حجرٌ مثلُه في الكِفَّةِ الأُخْرَى فرجَح به ، ثم وُضِع معه حجرٌ آخرُ فرجَح به ، (أثم وُضِع عشرةُ أحجارِ فرجَح بها أن ثم وُضِع مائةُ حجرٍ فرجَح بها ، حتى وضَع ألفَ حجرٍ فرجَح بها ، فقال ذو القرنين : هل عندَ أحدٍ منكم في هذا الحجرِ مِن علم (٧) ؟ قال ، والخَضِرُ قاعدٌ بحِيالِه لا يتكلُّمُ ، فقال له : يا خَضِرُ ، هل عندَك في هذا الحجرِ مِن علم؟ قال : نعم . قال : فما هو ؟ قال الحَضِرُ: أَيُّهَا المَلِكُ ، إن اللَّهَ ابتَلَى العالِمَ بالعالِم ، وابتَلَى الناسَ بعضَهم ببعض ، وإن اللَّهَ ابْتَلاكَ بي ، وابْتَلاني بك . فقال له ذو القرنَين : ما أراك

<sup>(</sup>١) بعده في م: « إلى السماء » .

<sup>(</sup>٢) في ح ١ : « ثم » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف١، ر٢، ح١، ح٢، م.

<sup>(</sup>٤) في ح٢ : ( سيخبرك ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إليه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل : « قال : نعم » .

إلا قد ظفِرْتَ بالأمرِ الذي جئتُ أطْلُبُه . قال له الحضرُ : قد كان ذاك () . قال : فأنبثنى . فأخذ الميزان ووضع حجرَ صاحبِ الصورِ في إحدَى الكِفَّتِين ، ووضع في الكِفَّةِ الأُخْرَى حجرًا ، وأخذ قبضةً مِن ترابٍ ، فوضعها مع الحجرِ ، ثم رفع الميزان ، فرجَع الحجرُ الذي معه الترابُ على حجرِ صاحبِ الصورِ ، فقالت الميزان ، فرجَع الحجرُ الذي معه الترابُ على حجرِ صاحبِ الصورِ ، فقالت العلماءُ : سبحان () ربّنا ، وضَعْناه (مع ألف عجر (فشال بها) ، ووضع الخضرُ معه حجرًا واحدًا وقبضةً مِن ترابٍ فشال () به . فقال له (أ ذو القرنين : أخبِرْني بتأويلِ هذا . قال : أُخبِرُك ، إنك مُكُنْتَ مِن مشرقِ () الأرضِ ومغربها ، فلم يَكْفِك ذلك حتى تناولت الظُّلْمة حتى وصلت إلى صاحبِ الصورِ ، وإنه لا عنك إلا الترابُ . قال : صدقت .

ورحل ذو القرنين ، فرجع في الظُّلْمةِ راجعًا ، فجعَلوا يسمَعون خَشْخَشَةً تحتَ سَنابِكِ خَيْلِهم ، فقالوا : أَيُّها الملكُ ، ما هذه الخشخشةُ التي نسمعُ تحتَ سَنابكِ خيلِنا ؟ قال : مَن أَخَذ منه ندِم ، ومَن تركه ندِم . فأخَذَت منه طائفةٌ ، وتركت طائفةٌ ، فلما بَرزوا به إلى الضوءِ نظروا (^) ، فإذا هو الزبرجدُ ، فندِم الآخِذُ

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ح١، م: « ذلك » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « الله » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ح٢ ، ر٢ : « بألف » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل : « فسابها » ، وفي م : « فمال لها » . وشال الميزان : ارتفعت إحدى كفتيه . اللسان (ش و ل) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح١ : « فسال » ، وفي م : « فمال » .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ح٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « مشارق » .

<sup>(</sup>۸) في ر۲: « فنظروا » .

ألَّا يكونَ ازدادَ (() ، وندِم التاركُ ألَّا يكونَ أَخَد () . فقال النبيُ ﷺ : « رجِم اللَّهُ أَخى ذا القرنَين ، دخل الظُّلْمةَ وخرَج منها زاهدًا ، أمَا إنه لو خرَج منها راغبًا لمَا ترَك منها حجرًا إلا أخرَجه » . قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « فأقامَ بدُومةِ الجَنْدلِ ، فعبَد اللَّهَ فيها حتى ماتَ » .

ولفظُ أبى الشيخِ: قال أبو جعفرِ: إن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «رحِم اللَّهُ أخى ذا القرنَين، لو ظفِر بالزَّبَرْ جَدِ في مَبْداه ما ترَك منه شيئًا حتى يُحْرِجَه إلى الناسِ ؟ لأنه كان راغبًا في الدنيا، ولكنه ظفِر به وهو زاهِدٌ في الدنيا لا حاجةً له فيها » (٢).

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، والفِرْيابيُ ، وابنُ أبي الدنيا في كتابِ « مَن عاشَ بعدَ الموتِ » ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، مِن طرقٍ عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ ، أنه سُئِل عن ذي القرنين فقال : كان عبدًا أحبَّ اللَّه فأحَبَّه ، وناصَح اللَّه فناصَحَه (٢) ، فبعثه إلى قومٍ يَدْعُوهم إلى اللَّهِ ، فدعاهم إلى اللَّهِ وإلى الإسلامِ ، فضرَبوه على قَرْنِه الأيمنِ فمات ، فأمسَكه اللَّهُ ما شاء ثم بعثه ، فأرسَله إلى أُمَّةٍ أُخرى يَدْعُوهم إلى اللَّهِ وإلى الإسلامِ (، فضرَبوه على قَرْنِه الأيسرِ فمات ، فأمسَكه اللَّهُ ما شاء ثم اللَّهِ وإلى الإسلامِ (، فضرَبوه على قَرْنِه الأيسرِ فمات ، فأمسَكه اللَّهُ ما شاء ثم بعثه ، فسَحَّر له السحابَ وخَيَّره فيه ، فاختارَ صَعْبَه على ذلولِه ، وصعبُه الذي لا بعثه ، فسَحَّر له النورَ ، ومَدَّ له الأسبابَ ، وجعَل الليلَ والنهارَ [٢٧٥] عليه

<sup>(</sup>۱) بعده في ح۲: « منه » .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٩٧٣، ٩٧٣). وسقط منه ذكر أبي جعفر والراوى عنه، وفي طبعة دار العاصمة (٩٦٦)، عن أبي جعفر - وهو محمد بن على بن الحسين - عن أبيه - وهو على بن الحسين زين العابدين.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ح١: ( فنصحه ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « ففعل » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « يضر » .

سواءً، فبذلك بلَغ مشارقَ الأرضِ ومغاربَها.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذر ، عن عكرمةَ ، أن ذا القرنَين لما بلَغ الجبلَ الذي يقالُ له: قافٌ . ناداه مَلَكٌ مِن الجبل: أيُّها الخاطِئُ ابنَ الخاطئ، جئتَ حيثُ لم يَجِئ أحدٌ (١) قبلَك ، ولا يَجِيءُ أحدٌ بعدَك . فأجابَه ذو القرنَين : وأين أنا ؟ قال له المَلَكُ : أنت في الأرضِ السابعةِ . فقال له (٢) ذو القرنَين : ما يُنْجِيني ؟ قال : يُنْجِيك اليقينُ . فقال ذو القرنَين : اللهمَّ ارْزُقْني يقينًا . فأنجاه اللَّهُ . قال له الملكُ : إنك ستأتى إلى قوم لتَبْنِي (٢) لهم سدًّا ، فإذا أنت بَنَيْتَه وفرَغْتَ منه ، فلا تُحدِّثْ نفسَك أنك بنيتَه بحول منك أو قوةٍ ، فيُسَلِّطَ اللَّهُ على بُنيانِك أَضْعفَ خَلْقِه والسماءُ بيضاءُ ، وإنما خُضْرَتُها مِن هذا الجبل ، وهذا الجبلُ أمُّ الجبالِ كلُّها(٢) ، والجبالُ كلُّها مِن عُرُوقِه (°) ، فإذا أراد اللَّهُ أن يُزَلْزِلَ قريةً حَرَّك منه عِرْقًا . ثم إن الملكَ ناوَله عُنْقودًا مِن عنب ، وقال له : حَبَّةُ تُرُويك ، وحَبَّةٌ تُشْبِعُك ، وكلما أَخذْتَ منه (٢٦) حَبَّةً عادَت مكانهَا حَبَّةً . ثم خرَج من عندِه ، فجاء البنيانَ الذي أراد اللهُ ، فقالوا له : /﴿ يَكْذَا ٱلْقَرَّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . إلى ٢٤٧/٤ قُولِه : ﴿ أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ ۚ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ر٢ ، م : « من » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف١، ر٢، ح١، ح٢، م.

<sup>(</sup>٣) في م : « فتبني » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ف١ ، ح١ : ٥ هذا جبل يقال ٥ ، وفي م : ٥ هذا الجبل الذي يقال ٥ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ح١ : ( عروقها ) .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ح١ ، ح٢ : « منها » .

قال عكرمة : هم منسك ، وناسك ، وتاويل ، وراحيل . وقال أبو سعيد : هم خمسة وعشرون قبيلة مِن وراءِ يأجوج ومأجوج .

وأخرَج الحاكم عن معاوية قال: ملَك الأرضَ أربعة ؛ سليمانُ ، وذو القرنَين ، ورجلٌ مِن أهلِ محلُوانَ ، ورجلٌ آخَرُ . فقيل له: الخَضِرُ ؟ قال: لا(١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ عساكرَ ، عن مجاهدِ قال : إن ذا القرنين ملَك الأرضَ كلَّها إلا بِلْقِيسَ صاحبةَ مأرِبَ ، فإنَّ ذا القرنين كان يَلْبَسُ ثيابَ المساكينِ ، ثم يدخُلُ المدائنَ ، فينظُرُ مِن عَوْرتِها (٢) قبلَ أن يَقْتُلَ (٦) أهلَها ، فأخيرَت بذلك بِلْقِيسُ ، فبعثتْ رسولًا ينظُرُ منه (الفيصورِ لها صورته في مُلْكِه (الفيضير) وصورته في ثيابِ المساكينِ ، ثم جعَلَت كلَّ يومٍ تُطْعِمُ المساكينَ عَنْ يَقْعُدُ وصورتيه تليها ، وجمَعُهم ، فجاءها رسولُها بصورته (١) ، فجعَلَت إحدى صورتيه تليها ، والأُخرى على بابِ الأُسطوانة (١) ، فكانت تُطْعِمُ المساكينَ كلَّ يومٍ ، فإذا فرَغوا عرضتُهم واحدًا واحدًا فيَخْرُجون ، حتى جاء ذو القرنين في ثيابِ المساكينِ ، فلما فدخل مدينتها ، ثم جلس مع المساكينِ إلى طعامِها ، فقرَّبَت إليهم الطعامَ ، فلما فرغوا أخرَجَتُهم واحدًا واحدًا واحدًا ، وهي تنظُرُ إلى صورتِه في ثيابِ المساكينِ ، حتى فرغوا أخرَجَتُهم واحدًا واحدًا واحدًا ،

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/٩٨٥.

<sup>(</sup>٢) العَوْرات جمع العَوْرة : وهي الخلل في الثغر وغيره كالحرب . التاج (ع و ر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح٢ : « يقبل على » ، وفي مصدر التخريج : « يقاتل » .

<sup>(</sup>٤) في م : « إليه » .

<sup>(</sup>٥) في ر٢ ، ح٢ : « ملك » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « يعقد » ، وفي ر٢ : « يقصد » .

<sup>(</sup>٧) في م : ( في صورته ) .

<sup>(</sup>A) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح ١ ، ح ٢ : « الأسطوان » .

مرَّ ذو القرنَين ، فنظَرت إلى صورتِه فقالت : أَجْلِسوا هذا وأُخْرِجوا مَن بَقِي مِن المساكينِ . فقال لها : لِمَ أَجْلَسْتِيني وإنما أنا مسكينٌ ؟ قالت : لا ، أنتَ ذو القرنَين ، هذه صورتُك في ثيابِ المساكينِ ، واللهِ لا تُفارِقُني حتى تكتُبَ لي أمانًا بمُلكى أو أضرِبَ عُنُقَك . فلما رأى ذلك كتب لها أمانًا ، فلم يَنْجُ ( منه أحدٌ ) غيرُها ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ قال : مَلَك ذو القرنَين ثِنتَى عشْرَةَ سنةً .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ فى « العظمةِ » ، عن عبيدِ (اللهِ بنِ أبى جعفرِ قال : كان ذو القرنَين فى بعضِ مسيرِه ، فمَرَّ بقومٍ قبورُهم على أبوابِ بيُوتِهم ، وإذا ثيابُهم لونٌ واحدٌ ، وإذا هم رجالٌ كلُّهم ليس فيهم امرأةٌ ، فتَوسَّم (اللهِ بن منهم فقال له : لقد رأيتُ شيئًا ما رأيتُه (فى شىءٍ من مَسِيرى . قال : وما هو ؟ قال : فوصَف له ما رأى منهم . قال (الله على الهورُ على أبوابنا ، فإنا جعَلناها موعظةً لقلوبنا ؟ تَخْطِرُ على قلبِ أحدِنا (الله الدنيا ، فيخرُجُ فيرَى القبورَ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف١ ، ح١ : « منه » ، وفي م : « أحد منه » .

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر ۲۸/۹۹.

<sup>(</sup>٣) في ح٢ « عبد » .

<sup>(</sup>٤) في ص : « توهم » .

<sup>(</sup>٥) في م : « رأيت » .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، م : «قالوا» .

<sup>(</sup>A) في ح٢ : « أحد منا حب » .

ويرجِعُ إلى نفسِه فيقولُ: إلى هذا المصيرُ، وإليها صار مَن كان قبلى. وأما هذه الثيابُ، فإنه لا يكادُ الرجلُ مِنَّا يلبَسُ ثيابًا أحسنَ من صاحبِه إلا رأى له به "فضلًا على جليسِه. وأما قولُك: رجالٌ كلُّكم ليس معكم نساةٌ. فلَعَمْرِى لقد خُلِقْنا مِن ذكرِ وأنثى، ولكنَّ هذا القلبَ لا يُشغَلُ " بشيءٍ إلا اشتغَل " به، فجعَلْنا نساءَنا وذُرِّيتَنا في قريةٍ قريبةٍ (أ، فإذا أراد الرجلُ (أ) مِن أهلِه ما يريدُ الرجلُ أتاها، فكان معها الليلة والليلتين، ثم يرجِعُ إلى ما هلهنا ؛ لأنَّا خَلُونا هلهنا للعبادةِ . فقال : ما كنتُ لأَعِظَكم بشيءٍ أفضلَ مما وعَظْتُم به (أنفسَكم، سَلْني ما شئتَ . قال : ما أسألُك وأنت لا تملِكُ ما شيءً اللهُ من كلِّ شيءٍ سببًا ؟ قال : لا تقدِرُ على أن تأتيني بما لم يُقدَّرُ لي ، ولا تَصْرِفَ عني ما قُدِّر لي (أ) .

وأخرَج البيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ قال : لما بلَغ ذو القرنَين مَطْلِعَ الشمسِ قال له مَلَكُها : يا ذا القرنَين ، صِفْ لى الناسَ . قال : إن مُحادَثتَك مَن لا يعقِلُ بمنزلةِ مَن يضَعُ الموائدَ لأهلِ القبورِ ، ومُحادَثتَك مَن لا يَعْقِلُ

<sup>(</sup>١) في م: « بذلك ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يشتغل » .

<sup>(</sup>٣) في ص : « انشغل » ، وفي م : « شغل » .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل . وفي ح٢ : ٥ ونحن في قرية » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح٢ : ( منا ) .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ح۲: ۱ أتيت ، .

<sup>(</sup>٩) أبو الشيخ (٩٦١) .

بمنزلةِ مَن يَبُلُ الصخرةَ حتى تَبْتَلُ ، أو يطبُخُ الحديدَ يلتمسُ أُدْمَه (١) ، نقلُ الحجارةِ مِن رُءُوسِ الجبالِ أيسَرُ من محادثةِ (٢) مَن لا يَعْقِلُ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿وَءَالنَّنَّاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ . قال : عِلْمًا (''

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَأَلْبَعَ سَبَبًا ﴾ . قال : المُنْزِلُ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ زيدِ في قولِه : ﴿وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ . قال : عِلْمًا ؛ من ذلك تعليمُ الألسنةِ ، كان لا يعرِفُ قومًا إلا كلَّمهم بلِسانِهم .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ أبى هلالٍ ، أن معاويةَ بنَ أبى سفيانَ قال لكعبِ الأحبارِ : أنت تقولُ : إن ذا القرنَين كان يربطُ خيلَه بالثَّريَّا<sup>(١)</sup> ! قال له كعبُ : إن كنتُ قلتُ ذاك ، فإن اللهَ قال : ﴿وَءَالنَّيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) الأَدْمُ : ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان . النهاية ٣١/١ .

<sup>(</sup>۲) فی ص ، ف ۱ ، ر۲ ، ح ۱ ، ح۲ ، م : « محادثتك » .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٤٦٩٢).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥ ١/٣٧٣ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « بالثنايا » .

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥/١٨٦ ولم يذكر من أخرجه ، ثم قال : وهذا الذي أنكره معاوية رضى الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب ، والحق مع معاوية في الإنكار ، فإن معاوية كان يقول عن كعب : إن كنا لنبلو عليه الكذب . يعنى فيما ينقله ، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته ... واستشهاده =

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ . قال : منازلَ الأرضِ وأعلامَها (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهد فى قولِه : ﴿ فَأَلْبَعَ سَبَبًا ﴾ . قال : مَنْزِلًا وطُرُقًا (٢) مِن المشرقِ إلى المغربِ .

وأخوَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدِ في قولِه : ﴿ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ﴾ . قال : هذه ؛ لأن الطريق كما قال فرعونُ لهامانَ : ﴿ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيّ أَبَلُغُ الْأَسْبَنَ ۚ ﴿ الطريقَ كما قال فرعونُ لهامانَ : ﴿ آبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيّ أَبَلُغُ الْأَسْبَنَ ﴾ أَسْبَنَ الشَّا مَوَتِ وَالشَّيءُ يكونُ السّماواتِ . قال : والشَّيءُ يكونُ السّماواتِ . قال : والشَّيءُ يكونُ ١٤٨/٤ اسمُه واحدًا وهو مُتَفرِّقٌ في المعنى . / وقرأ : ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ الأعمالُ .

قُولُه تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاق ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ ( عشمانَ بنِ أبى حاضر ، أن ابنَ عباسٍ ذُكِر له أن معاويةَ بنَ أبى سفيانَ قرأ الآيةَ التي في سورةِ « الكهفِ » : ( تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ) ( و الكهفِ ) : ( تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ)

<sup>=</sup> فى ذلك على ما يجده فى صحيفته ... غير صحيح ولا مطابق ، فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك ... (١) عبد الرزاق ٢٠٧/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « طريق » ، وفي ف ١ ، م : « طرفا » ، وفي ح٢ : « طرق » ، وينظر تفسير مجاهد ص • ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : « أسباب » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) كذا في النسخ ، وتفسير عبد الرزاق ، والصواب : عثمان بن حاضر . وقال الحافظ : وقال الميموني عن أحمد : ظن عبد الرزاق غلطًا فقال : عثمان بن أبي حاضر . وإنما هو عثمان بن حاضر . ينظر تهذيب التهذيب 1.9/٧ ، 1.0.0 .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة شعبة وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر . ينظر النشر ٢٣٦/٢ .

عباس: فقلتُ لمعاوية : ما نقرؤُها ( ) إلا : ﴿ مَعْتَدِ ﴿ . فسأل معاويةُ عبدَ اللهِ بنَ عمرو : كيف تقرؤُها ؟ فقال عبدُ اللهِ : كما قرأتَها . قال ابنُ عباسٍ : فقلتُ لمعاوية : في بيتى نزَل القرآنُ . فأَرْسَل إلى كعبٍ ، فقال له : أين تَجِدُ الشمسَ تَغْرُبُ في التوراةِ ؟ فقال له كعبُ : سَلْ أهلَ العربيةِ فإنهم أعلمُ بها ، وأمّا أنا فإني أجدُ الشمسَ تغرُبُ في التوراةِ في ماء وطينٍ . وأشار بيدِه إلى المغربِ . قال ابنُ أبي أجدُ الشمسَ تغرُبُ في عندَكما أيّدتُك ( ) بكلام تزدادُ به بصيرةً في : ﴿ مَعْتَدِ ﴾ . قال ابنُ عباسٍ : وما هو ؟ قلتُ : فيما ( ) يأثر ( ) قولَ ( ) ثبّع ( ) فيما ذكر به ذا القرنين في كلفِه ( ) العلم وأتباعِه إيّاه :

مَلِكًا (أَتَدِينُ (۱۰) له الملوكُ وتَعْشِدُ (الله الملوكُ وتَعْشِدُ الله الملوكُ وتَعْشِدُ الله السابَ مُلْكِ مِن (المحكيم مُرشِدِ الله في عَيْن ذي خُلُبِ وثَأْطٍ حَرْمَدِ

قد كانَ ذو القرنَين عُمِّر (^) مُشلِمًا فأتَى المشارق والمغارب يَبْتَغى فرَّاى مَغِيبَ الشَّمسِ عند (١٢) خُرُوبِها

<sup>(</sup>١) في ص ، ح١ : « تقرؤها » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أيدك » ، وفي ح١: « أتيتك » .

<sup>(</sup>٣) في ص : ١ فيها ٥ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف١، ح١، م: « نأثر».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « قوم » .

<sup>(</sup>٦) الأبيات لأمية بن أبي الصلت ، ديوانه ص ٤٨ ، وهو منسوب لتُبُّع الحميرى في فتح البارى ٣٨٤/٦ ، وتاريخ دمشق ٣٣٢/١٧ ، وفتوح مصر ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) الكَلَف : الولوع بالشيء ، مع شغل قلب ومشقةٍ . النهاية ١٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٨) في الدايون : « قبلي » .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الديوان : « علا في الأرض غير معبَّد » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « تذل » .

<sup>(</sup>١١ - ١١) في الديوان : ﴿ كُرِيمِ سَيِّك ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في الديوان : ﴿ وقت ﴾ .

فقال ابنُ عباسٍ: ما الخُلُبُ؟ قلتُ: الطينُ ، بكلامِهم . قال: فما الثَّأْطُ؟ قلتُ: الخَمْأَةُ . قلل: فما الخُرْمَدُ؟ قلتُ: الأسودُ (١) . فدَعا ابنُ عباسٍ غلامًا فقال: اكْتُبْ ما يقولُ هذا الرجلُ (٢) .

وأخرَج الترمذيُّ ، "وأبو داودَ الطيالسيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ (، ، عن أَبَىٌ بنِ كعبِ ، أن النبيَّ ﷺ قرأُ : « ﴿ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ ﴾ (٦) .

وأخرَج الطبراني ، والحاكم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن النبي ﷺ كان يَقْلِيْهِ كان يَقْرَأُ : « ﴿ فِي عَيْمِ حَمِثَةٍ ﴾ (٧) .

وأخرَج الحافظُ عبدُ الغنيِّ بنُ (^) سعيدٍ في « إيضاحِ الإشكالِ » ، مِن طريقِ مِصْدَعِ أَبِي ( ) عن ابنِ عباسٍ قال : أَقْرَأُنيه أُبَيُّ بنُ كعبٍ كما أَقْرَأُه رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ نَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ ﴾ مخفَّفةً .

وأخرَج ابنُ جريرٍ مِن طريقِ الأعرجِ قال : كان ابنُ عباسٍ يقرؤُها : ﴿ فِي

<sup>(</sup>١) أي الطين الأسود . ينظر النهاية ٧/٥٧١ .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۲۱۱۱ ، ۲۱۲ ، وابن جریر ۲۰/۳۷۰ ، وابن أبی حاتم – كما فی تفسیر ابن كثیر (۲) عبد الرزاق ۱۸۹/۸ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١، ر٢، ح١، ح٢، م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف١، ح١، م: « مردويه».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « كان يقرأ ».

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٩٣٤) ، والطيالسي (٥٣٨) ، وابن جرير ٥٧٨/١ . وقال الألباني : صحيح المتن (صحيح سنن الترمذي - ٢٣٣٧) . وقال محقق الطيالسي : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) الطبراني (١٢٤٨٠) ، وفي الصغير ١٢٤/٢ ، والحاكم ٢٣٧/٢ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « أبي » .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « بن » . وينظر تهذيب الكمال ١٤/٢٨ .

عَيْبٍ حَمِنَةٍ ﴾ . ثم فسَّرها (١) : ذَاتِ حَمْأَةٍ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يَقْرَأُ : ﴿ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ ﴾ . قال كعبُ : ما سمِعتُ أحدًا يقرؤها كما هي في كتابِ اللهِ غيرَ ابنِ عباسٍ ، فإنما (٢) نجِدُها في التوراةِ : تَغْرُبُ في (١) حَمْأَةٍ سَوْدَاءَ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، مِن طريقِ عطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : خالَفْتُ عمرَو بنَ العاصى عندَ معاويةَ فى : ﴿ مَِنَةٍ ﴾ ، و(حامية ) ؟ قرأتُها : ﴿ فِي عَيْنٍ مَمِنَةٍ ﴾ . فقال عمرُو : (حاميةٍ ) . فسألْنا (٥٠ كعبًا فقال : إنها في كتابِ اللهِ المُنزَّلِ : تَغْرُبُ فِي طِينةٍ سَوْدَاءَ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ ابنِ حاضرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كُنَّا عندَ معاويةَ ، فقراً : (تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِيةٍ) . فقلتُ له : ما نقرَؤُها إلا : ﴿ فِي عَيْنٍ حَمِيّةٍ ﴾ . فأرسَل معاويةُ إلى كعبِ فقال : أين تَجِدُ الشمسَ تَغْرُبُ في التوراةِ ؟ قال : أمَّا العربيةُ فلا علمَ لي بها ، وأما أنا فأجِدُ الشمسَ في التوراةِ تغرُبُ في ماءٍ وطينٍ () .

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ح١، م: « قرأها ».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ١٥/٣٧٦ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف١، ح١، م: ﴿ فإنا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعدها في الأصل: ﴿ عين ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فسأل » .

<sup>.</sup> ۲ - ٦) سقط من : ح۲ .

<sup>(</sup>V) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ ، أنه كان يَقرَأُ : (فِي عَيْنِ حَامِيَةٍ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، ( مِن طريقِ عليٌ ) ، عن ابنِ عباسٍ : (فِي عَيْنِ حَامِيَةٍ) . يقولُ : حَارَّةٍ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وابنُ مَنِيعٍ ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ وقال : نظر رسولُ اللهِ ﷺ إلى الشمسِ حينَ غابت فقال : « في (٣) نارِ اللهِ الحاميةِ ، لولا ما يَزَعُها مِن أمرِ اللهِ لأَحْرَقَتْ ما على الأرض » (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، (وعبدُ بنُ حميدِ) ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، (عن أبى ذَرِّ قال : كنتُ رِدْفَ رسولِ اللهِ ﷺ وهو على حمارِ ، فرأى الشمسَ حينَ غرَبَت فقال : ﴿ أَتَدْرَى أَين (٧) تَعْرُبُ ؟ ﴾ . قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : ﴿ فإنها تَعْرُبُ في عينِ حاميةٍ ﴾ . غيرَ مهموزة (٨) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ص : « له » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى شيبة - كما فى المطالب العالية (١/٤٠٣٨) ، وأحمد ٢٦/١١ (٢٩٣٤) ، وابن منيع - كما فى المطالب العالية (٢/٤٠٣٨) - وأبو يعلى - كما فى المطالب العالية (٢/٤٠٣٨) - وابن جرير ٥/٨٧١) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ف١ ، ح١ ، م . وفي ح٢ : « وعبد الله بن أحمد » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>V) في ص ، رY ، ح ١ : « حين » .

<sup>(</sup>٨) الحاكم ٢/٤٤٢.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن أبى العاليةِ قال : بلَغنى أن الشمسَ تغرُبُ فى عين ، تَقْذِفُها العينُ إلى المشرقِ .

وأخرَج أبو يَعْلَى ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فى « العظمةِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابن جريجٍ فى قولِه : ﴿ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ﴾ . قال : مدينةٌ لها اثنا عشَرَ ألفَ بابٍ ، لولا أصواتُ أهلِها لسمِع الناسُ وجوبَ (١) الشمسِ حينَ بَجِبُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن "سعيدِ بنِ" صالحِ قال : كان يقالُ : لولا لَغَطُ<sup>(١)</sup> أهل روميَّة (٥) سمِع الناسُ وجبةَ الشمسِ حينَ تَقَعُ .

أو أخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال: لولا أصواتُ السَّافِرةِ (٢٠) لسُمِع وجبةُ الشمسِ حينَ تقعُ (٢٠) عندَ خُرُوبِها.

<sup>(</sup>١) في م : « دوى » . ووجبة الشمس : أي سقوطها مع المغيب ، والوجبة : السُّقطة مع الهَدَّة . النهاية ٥/٤ ٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى - كما في المطالب العالية (٤٠٣٩) ، وأبو الشيخ (٩٧٧) .

<sup>(</sup>۳ – ۳) في الأصل: «سعيد بن أبي » ، وفي ص ، ف١ ، ح١ ، م: «سعد بن أبي » . وينظر التاريخ الكبير ٣٤/٣ ، والجرح والتعديل ٣٤/٤، وغنية الملتمس ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) في ص: ( لفظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « الرومية » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف١.

<sup>(</sup>۷) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح٢ : « الصنافرة » ، وفي ح١ : « الصناقرة » ، وفي م : « الصنافر » . والمثبت من غريب الحديث لابن الجوزى والنهاية لابن الأثير . والأثر عندهما ٤٨٣/١ ، ٢٧٣/٢ . قال ابن الجوزى وابن الأثير : والسافرة أمة من الروم . وقال الزمخشرى : وكأنهم سموا بذلك لبعدهم وتوغلهم في المغرب . الفائق ٢/٥/١ .

٢٤٩/٤ /قولُه تعالى: ﴿ قُلْنَا يَلْذَا أَلْقُرْنَيْنِ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، (عن الضحاكِ) في قولِه : ﴿ أَمَّا مَن طَلَمَ ﴾ . قال : مَن أشرَك .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُ ﴾ . قال : القتلُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن السديِّ قال : كان [ ٢٧٥ ظ ] عذابُه أنه كان يجعلُهم في بقرٍ مِن صُفرٍ (٢) ، ثم تُوقَدُ تحتَهم النارُ حتى يَنْقَطعوا (٢) فيها .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مسروقٍ فى قولِه : ﴿ فَلَهُ جَزَاءٌ ٱلْحُسْنَى له جزاءٌ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَسَنَقُولُ لَمُ مِنْ أَمْرِنَا يُسَرًا ﴾ . قال : معروفًا .

قُولُه تعالى : ﴿ثُمَّ أَنْبُعَ سَبَبًا ﴿ إِلَّهِ ﴾ الآيتين .

أَخْرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ » ، عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ حَقَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ ﴾ الآية . قال : حُدَّثْتُ عن الحسنِ ، عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبِ قال : قال النبي ﷺ : « ﴿ لَوْ نَجْعَل لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴾ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ١٩٨ حاشية (٢ - ٢) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م : « يتقطعوا » .

بناءً (١) ؛ لم يُبْنَ فيها بناءٌ قَطُّ ، كانوا إذا طلَعَت الشمسُ دخَلوا أَسْرابًا لهم حتى تزولَ الشمسُ »(٢) .

وأخرَج الطيالسيّ، والبزارُ في «أماليه»، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتم، وأبو الشيخِ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ نَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجْعَلَ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا﴾. قال: أرضُهم لا تحمِلُ البناءَ، فإذا طلَعت الشمسُ تغوَّروا في المياهِ، فإذا غرَبت فرَجوا يَتَراعَون كما تَراعَى البهائمُ. ثم قال الحسنُ: هذا حديثُ سَمُرةً (٥).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادة في الآيةِ قال : ذُكِر لنا أنَّهم بأرضٍ لا يَثْبُتُ (٢) لهم فيها شيءٌ ، فهمْ إذا طلَعَت في أسرابٍ ، حتى إذا زالَتِ الشمسُ خرَجوا إلى محرُوثِهم ومَعايشِهم .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلِ في الآيةِ قال: ليستْ لهم أكنانٌ (٢٠) ، إذا طلَعت الشمش طلَعت عليهم ، ولأحدِهم أُذُنانِ ، يفترِشُ واحدةً ويَلْبَسُ الأُخْرى .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في ر٢ ، ح٢ ، م : « أنها » .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٩٥٩ ، ٩٧٨) . وقال محققه : حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ف١ ، ح١ : «تحتمل » ، وفي ر٢ : « يحتمل » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « غابت » .

<sup>(</sup>٥) الطيالسي – كما في تفسير ابن كثير ٥/٠١ ، واللفظ له – وأبو الشيخ (٩٧٩) من قول الحسن ..

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : ١ ينبت ١ .

<sup>(</sup>٧) في م : « أكناف » . والكِن : مايرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن . النهاية ٤/٢٠٦ .

قَوْمِ ﴾ الآية . قال : يقالُ : إنهم الزُّنْجُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في الآيةِ قال : تَطْلُعُ على قومٍ مُحمْرٍ قِصارِ ، مساكنُهم الغِيرانُ (٢) ، فيُلْقَى لهم سَمَكُ أكثرَ معيشتِهم .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ﴾ . قال : علمًا .

قُولُه تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ ﴾ الآية.

أَخْرَجُ ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ حَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ ﴾ . قال : الجبلين ، أَرْمينيةَ وأذربيجانَ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿قَوْمُا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ . قال : التُّركَ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن تميمِ بنِ حَذْلَمٍ (٣) ، أنه كان يَقْرأُ : ﴿ لَّا يَكَادُونَ يَقْمُونَ قَوْلًا ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ إِنَّ يَأْجُوبَحَ وَمَأْجُوبَحَ ﴾ .

أخرَج ابنُ أبي حاتم عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : أَتَينا نبيَّ اللهِ ﷺ يومًا وهو

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/١١ .

<sup>(</sup>٢) الغيران : جمع الغار ، وهو كل مطمئن من الأرض . التاج (غ و ر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر٢ ، ح ١ : ٥ حدلم ، ، وفي ف ١ : ٥ حرام ، ، وفي م : ٥ جذيم ، وينظر تهذيب الكمال

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب : « يَفْقَهون » بفتح الياء والقاف ، وقرأ حمزة والكسائي وخلف : « يُفقِهون » بضم الياء وكسر القاف . النشر ٢٣٦/٢ .

فى قُبَّةِ آدمَ (١) له ، فخرَج إلينا ، فحمِد الله ، ثم قال : « أيسُرُكم (١) أنكم رُبُعُ أهلِ الجنةِ ؟ » . فقلنا : نعم يا رسولَ اللهِ . فقال : « أيسُرُكم أنكم تُلُثُ أهلِ الجنةِ ؟ » . فقلنا : نعم يا نبى اللهِ . قال : « والذى نفسى بيدِه ، إنى لأَرْجو أن تكونوا نصفَ أهلِ الجنةِ ، إن مَثَلَكم فى سائرِ الأممِ كمَثَلِ شَعرةِ بيضاءَ فى جَنْبِ ثورِ أسودَ ، أو شَعرةٍ سوداءَ فى جنبِ ثورٍ أبيضَ ، إن بعدَكم يأجوجَ ومأجوجَ ، إن الرجلَ منهم ليترُكُ بعدَه مِن الذَّرِيةِ ألفًا فما زادَ ، وإن وراءَهم ثلاثَ أممٍ ؛ منسكُ وتاويلُ وتاريسُ ، لا يعلمُ عِدَّتَهم إلا اللهُ » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، مِن طريقِ عمرو (٢) البِكاليِّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو (٤) قال : إن اللهَ جَزَّا الملائكةَ والإنسَ والجنَّ عشَرةَ أجزاءِ ؛ فتسعةُ أجزاءِ منهم الملائكةُ ، وجزءٌ واحدٌ الجنُّ والإنسُ ، وجَزَّا الملائكةَ عشرةَ أجزاءِ ؛ تسعةُ أجزاءِ منهم الكُروبِيُّونَ الذين يُسَبِّحون الليلَ والنهارَ لا يَفْتُرون ، وجزءٌ واحدٌ لرسالاتِه ولخزائنِه وما يشاءُ مِن أمرِه ، وجَزَّا الإنسَ والجنَّ عشرةَ أجزاءٍ ؛ فتسعةٌ منهم الجنُّ ، والإنسُ جزءٌ واحدٌ ، فلا يُولَدُ مِن الإنسِ ولدٌ إلا وُلِد مِن الجنِّ تسعةٌ منهم الجنُّ ، والإنسَ عشرةَ أجزاءٍ ؛ فتسعةٌ منهم يأجوجُ ومأجوجُ ، وجزءٌ سائرُ الناسِ ، ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلحُبُكِ ﴾ [الذاريات : ٧] . منهم يأجوجُ ومأجوجُ ، وجزءٌ سائرُ الناسِ ، ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلحُبُكِ ﴾ [الذاريات : ٧] . قال : السماءُ السابعةُ ، والحَرَمُ بجيالِه (١) العرشُ (١) .

<sup>(</sup>١) الأديم: الجلد ما كان . التاج (أ دم) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « أبشركم » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٤) في ف ١ ، ح١ ، م: «عمر».

<sup>(</sup>٥) في ص ، م : « بحيالة » ، وفي ر٢ : « بحيال » .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢٨/٢، وابن جرير ٤٠١/١٦ كلاهما بدون ذكر عبد الله ، والحاكم ٤٩٠/٤.

وأخرَج (ابنُ جريرٍ ، و البنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ ، أن يأجوجَ ومأجوجَ ومأجوجَ يزيدون على الإنسِ كذلك (٢) ، وأن يزيدون على الإنسِ كذلك (٢) ، وأن يأجوجَ ومأجوجَ ومأجوجَ رجلان ، اسمُهما يأجوجُ ومأجوجُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادةَ قال : إن اللهَ جَزَّأَ الإنسَ عَشَرةَ أجزاءٍ ؛ فتسعةٌ منهم يأجومُ ومأجومُ ، وجزءٌ سائرُ الناسِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى قال : صُوِّرت الدنيا على خمسِ صُورٍ ، على صورةِ الطيرِ برأسِه والصدرِ والجناحين والذَّنبِ ؛ فالمدينةُ ومكةُ واليمنُ الرأسُ ، والصَّدرُ مصرُ والشامُ ، والجناحُ الأيمنُ العراقُ ، وخلفَ العراقِ أمةٌ يقالُ لها : واقّ . وخلفَ واقِ أمةٌ يقالُ لها : واقّ . وخلفَ واقِ أمةٌ يقالُ : وقواقٌ . وخلفَ ذلك مِن الأممِ ما لا يعلمُه إلا اللهُ ، والجناحُ الأيسرُ السِّندُ ، وخلفَ السيندِ الهندِ أمةٌ يقالُ لها : ناسكٌ . وخلفَ ناسكِ السِّندُ ، وخلفَ السيندِ الهندُ ، وخلفَ ذلك مِن الأممِ ما لا يعلمُه إلا اللهُ ، والذَّنبُ مِن المُعرِ الذَّنبُ مِن المُعرِ الذَّنبُ مِن المُعرِ الذَّنبُ مِن المُعرِ الذَّنبُ مِن المُعرِ الدَّنبُ مِن المُعرِ الذَّنبُ مِن المُعرِ الذَّنبُ مِن الطيرِ الذَّنبُ .

وأخرَج أبو الشيخ في « العظمةِ » عن عبدةَ بنِ أبي لُبابةً ، أن الدنيا سبعةُ أقاليمَ ؛ فيأجومُ ومأجومُ في ستةِ أقاليمَ ، وسائرُ الناسِ في إقليم واحدِ (١) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ف١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ ، ح٢ . وفي م : ٩ الضعفين » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٣٩٨/١٦ ، ٣٩٩ بنحوه .

<sup>(</sup>٤) ذات الحمام: بلد بين الإسكندرية وإفريقية . معجم البلدان ٣٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٩٤٥) .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (٩٤٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن وهبِ بنِ جابرِ الخَيْوانيِّ () قال : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍ و عن يأجوجَ ومأجوجَ : أمِن بني آدمَ هم ؟ قال : نعم ، ومِن بعدِهم ثلاثُ أمم لا يعلَمُ عددَهم إلا اللهُ ؛ تاويلُ وتاريشُ ومنسكُ ()

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو قال : يأجوجُ ومأجوجُ لهم أنهارٌ يَلْقُحون (٢) ما شاءُوا ، ولا يَلَغُون (٢) ما شاءُوا ، ولا يَلْعُون (٢) ما شاءُوا ، ولا يوتُ رجلٌ إلا ترَك مِن ذُرِّيتِه ألفًا فصاعدًا (٥) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن حسانَ بنِ عطيةَ قال : يأجومُ ومأجومُ أُمَّتانِ ، في كلِّ أمةٍ أربعُمائةِ ألفِ أُمَّةٍ ، لا تُشْبِهُ واحدةٌ منهم الأُخْرى ، ولا يموتُ الرجلُ منهم حتى ينظُرَ في مائةِ عينِ مِن ولدِه (١٦) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حـاتم ، عن كعبٍ قال : خُلِق يأجومجُ ومأجومجُ وأجومجُ ومأجومجُ اللهُ أَذْرُع طولٌ ، وأربعةُ لللهُ أَصنافِ ؛ صِنْفٌ أجسامُهم كالأَرْزِ (أللهُ أَربعهُ أَذْرُع طولٌ ، وأربعهُ أَذْرعِ عَرْضٌ (أللهُ عَرْى ، يأكُلون أَذَانَهم ويَلْتَحِفُون الأُخْرَى ، يأكُلون أَذَرعِ عَرْضٌ (أللهُ عَرْى ، يأكُلون أَذَانَهم ويَلْتَحِفُون الأُخْرَى ، يأكُلون أَذَرعِ عَرْضٌ (أللهُ عَرْى ، يأكُلون أَذَانَهم ويَلْتَحِفُون اللهُ عَرْى ، يأكُلون أَذَانَهم ويَلْتَحِفُون اللهُ عَرْى ، يأكُلون أَذَرعِ عَرْضٌ (أللهُ عَرَى ، يأكُلون اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْى ، يأكُلون اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ عَرْقُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرْقُ اللهُ عَرْقُ اللهُ عَرْقُ اللهُ عَرْقُ اللهُ عَرْقُ اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْقُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ الحيواني ﴾ ، والمثبت من مصادر الترجمة . وينظر تهذيب الكمال ١١٩/٣١ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۱/۳۹۹ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١ ، ر٢ ، ح ١ ، ح٢ ، م : « يلقون » . وولغ السبع والكلب في الإناء وفي الشراب : أي شرب ما فيه بأطراف لسانه . التاج (و ل غ) .

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج : « يلقمون » . والتلقيح : وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول ما ينشق . النهاية ٢٦٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٦/١٦ ، ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (٩٤٤) .

<sup>(</sup>٧) الأرز ، بالفتح ويضم : شجر الصنوبر . التاج (أ ر ز) . وينظر ما سيأتي ص ٦٧٦ .

<sup>(</sup>A) في رY : « طول » .

مَشائمَ نسائِهم .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن خالدِ الأَشَجِّ قال : إن بنى آدمَ وبنى إبليسَ ثلاثةً أَثلاثٍ ؛ فَتُلُثانِ يأجوجُ أَثْلاثٍ ؛ فَتُلُثانِ بنو إبليسَ ، وثُلُثٌ بنو آدمَ ، وبنو آدمَ ثلاثةُ أثلاثٍ ؛ فَتُلُثانِ يأجوجُ ومأجوجُ ، وثُلُثٌ سائرُ الناسِ ، والناسُ بعدَه ثلاثةُ أثلاثٍ ؛ ثُلُثٌ الأندُلسُ ، وثُلُثٌ الحبشةُ ، وثُلُثٌ سائرُ الناسِ ؛ العربُ والعَجَمُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادة قال: يأجوم ومأجوم ثِنْتانِ وعشرون قبيلة ، فسَدَّ ذو القرنَين على إحدى وعشرينَ قبيلة ، و ("كانت قبيلة منهم غازية") ؛ وهم الأتراك .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن على بنِ أبى طالبٍ ، أنه شئِل عن التُّرْكِ فقال : هم سَيَّارةٌ ليس لهم أصلٌ ، هم مِن يأجوجَ ومأجوجَ ، لكنهم خرَجوا يُغِيرون على الناسِ ، فجاء ذو القرنين فسَدَّ بينَهم وبينَ قومِهم ، فذهَبوا سَيَّارةٌ في الأرضِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن حَسَّانَ بنِ عطيةَ قال: إن يأجوجَ ومأجوجَ خمسٌ وعشرونَ أمَّةً، ليس منها أُمَّةٌ تُشْبِهُ الأُخْرَى.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى (١٠) المُثَنَّى الأُمْلُوكيِّ قال : إن اللهَ ذَرَأَ لجهنمَ يأجوجَ ومأجوجَ ، لم يَكُنْ فيهم صِدِّيقٌ قطُّ ، ولا يكونُ أبدًا .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ قال : ما ماتَ رجلٌ

<sup>(</sup>١) مشائم جمع مشيمة ، وهي المكان الذي يكون فيه الولد . اللسان (ش ي م) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ : « الأندلس » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ر ٢ : « كانت منهم غازية » ، وفي م : « ترك قبيلة » .

<sup>(</sup>٤) في ر٢ : « ابن » . وينظر تهذيب الكمال ٣٤٠/٣٥ .

مِن يأجوجَ ومأجوجَ إلا ترَك ألفَ ذُرِّيٌّ الصُّلْبِه فصاعدًا (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : يأجومُ ومأجومُ شِبرٌ وشِبْران ، وأطولُهم ثلاثةُ أشبارٍ ، وهم مِن ولدِ آدمُ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في « البعثِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عمرو ( ) ، عن النبي علي قال : « إن يأجوجَ ومأجوجَ مِن ولدِ آدمَ ، ولو أُرْسِلوا لأفسدوا على الناسِ معايشَهم ، ولا يموتُ منهم رجلٌ إلا ترَك من ذُرِّيَّتِه ألفًا فصاعدًا ، وإن مِن ورائِهم ثلاثَ أُم ، تاويلُ وتاريسُ ومنسكُ » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عمرِو<sup>(۱)</sup> قال : الجينُّ والإنسُ عشَرَةُ أجزاءٍ ؛ فتسعةُ أجزاءٍ يأجوجُ ومأجوجُ ، وجزءٌ واحدٌ سائرُ الناسِ .

وأخرَج النسائي، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ عمرِو بنِ أُوسٍ ، عن أبيه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إن يأجوجَ ومأجوجَ لهم نساءٌ يُجامِعون ما شاءُوا ، وشَجَرٌ يَلْقَحون ما شاءُوا ، ولا يموتُ رجلٌ منهم إلا ترَك مِن ذُرِّيَّتِه أَلفًا فصاعدًا » (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ ، م : « ذرية » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲ /۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٤/٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) في ف١، ح١: ١ عمر ١٠.

<sup>(</sup>٥) الطبرانى فى الأوسط (٨٥٩٨) ، وابن عساكر ٢٣٣/٢ . وقال ابن كثير : هذا حديث غريب بل منكر وضعيف . تفسير ابن كثير ١٩٦/٥ .

<sup>(</sup>٦) في م : « عمر » .

<sup>(</sup>٧) النسائي في الكبرى (١١٣٣٤) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٢٠٢٨) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، وابنُ عَدِينٌ ، وابنُ عساكرَ ، وابنُ الله والنجارِ ، عن مُحذَيفة قال : سألتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ عن يأجوج ومأجوج فقال : «يأجوج أُمَّة ومأجوج أُمَّة ، كلَّ أُمَّة بأربعِمائة ألفِ أمة ، لا يموتُ (ارجلٌ منهم اللهِ على يَنْظُرَ إلى ألفِ رجلٍ مِن صُلْبِه ، كلَّ قد حمَل السلاح » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، صِفْهم لنا . قال : «هم ثلاثة أصنافِ ؛ صِنْفٌ منهم أمثالُ الأَرْزِ » . قلتُ : وما الأَرْزُ ؟ قال : «شَجَرٌ بالشامِ ، طولُ الشجرةِ عشرونَ ومائة ذراعٍ في السماءِ » . قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «هؤلاء الذين لا يقومُ لهم جبلٌ ولا حديدٌ ، وصِنْفٌ منهم يفترِشُ إحدَى أُذُنيه ويَاتَتِحِفُ بالأُخْرى ، لا يَمُرُون بفيلٍ ولا وحشِ ولا جملٍ ولا خنزيرِ إلا أكلوه ، ومَن ماتَ منهم أكلوه ، مُقَدِّمتُهم بالشامِ وساقتُهم يشرَبون أنهارَ المَشْرقِ وبحيرةَ طَبَرِيَّة » . .

وأخرَج نعيمُ بنُ حمادٍ في «الفتنِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، بسندِ واهٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « بعَثنى اللهُ ليلةَ أُسْرِى بي إلى يأجوج ومأجوج ، فدَعَوتُهم إلى دينِ اللهِ وعبادتِه ، فأبَوا أن يُجِيبوني ، فهم في النارِ مع مَن عصى مِن ولدِ آدمَ وولدِ إبليسَ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن (أبي بكرةَ الثقفيّ) ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ ، قد رأيتُ سَدَّ يأجوجَ ومأجوجَ . قال : « انْعَتْه لي » . قال : كالبُرْدِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٢ ، م : « أحدهم » .

<sup>(</sup>٢) ابن مردویه - كما في تخریج الكشاف ٢ / ٣١ ، وابن عدى ٢١٧٧/٦ ، وابن عساكر ٢٣٣/٢، وابن عساكر ٢٣٣/٢، وعند ابن مردویه : « أربعة آلاف » بدل « أربعمائة ألف » .

<sup>(</sup>٣) نعيم بن حماد (١٦٥٣) ، وينظر ما تقدم في ٢١٧، ٢١٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « أبي بكر النسفي » . وينظر الإصابة ٢٦/٧ .

المُحَبَّرِ ، طريقةٌ سوداءُ وطريقةٌ حمراءُ (١) . قال : « قد رأيتَه » (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ وحسّنه ، وابنُ ماجه ، "وابنُ أبي حاتم " ، وابنُ الله المحبانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في « البعثِ » ، عن أبي ٢٥١/٤ هريرة ، عن رسولِ الله ﷺ قال : « إن يأجوج ومأجوج ( ) يَحْفِرون السَّدَّ كلَّ يوم ، حتى إذا كادوا يَرُون شُعاعَ الشمسِ قال الذي عليهم : ارجِعوا ، فستفتَحونه غدًا . ( فيعودُون إليه كأشدُ ما كان ، حتى إذا بلَغتُ مدتُهم وأرادَ اللهُ أن يبعثهم على الناسِ حفروا ، حتى إذا كادوا يرون شعاعَ الشمسِ قال الذي عليهم : ارجِعوا ، فستفتَحونه غدًا ( ) إن شاء اللهُ . ويَسْتَثنى ، فيعودُون إليه وهو كهيئتِه حينَ تركوه فيحفِرونه ويخرُجون على الناسِ ، فيَسْتَقُون المياة ، ويتحصَّنُ الناسُ منهم في مُحضونِهم ، فيرْمُون بسهامِهم إلى السماءِ ، فترْجِعُ مُحَضَّبةُ بالدماءِ ، فيقولون : قَهَوْنا مَن في الأرضِ ، وعَلَونا مَن في السماءِ قَسْرًا ( ) وعُلُوّا . فيبَعْتُ اللهُ فيقولون : قَهَوْنا مَن في الأرضِ ، وعَلَونا مَن في السماءِ قَسْرًا ( ) وعُلُوّا . فيبَعْتُ اللهُ عليهم نَغَفًا ( ) في أقفائِهم ( ) فيهلكون » . قال رسولُ الله عَلَيْ : « فوالذي نفسُ عليه مُنفَاً ( )

<sup>(</sup>١) في م : « سوداء » . والطريق والطريقة : الخط في الشيء . ينظر القاموس المحيط (ط ر ق) .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ١٥/٤٠٤ عن قتادة ، وابن مردويه – كما في تخريج الكشاف ٣١٢/٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، ف ١ ، ح ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « يفسدون في الأرض » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل، ص، ف ١ . وفي م : « ولا يستثنى فإذا أصبحوا وجدوه قد رجع كما كان، « فإذا أراد الله بخروجهم على الناس » .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٧) في ف ١ ، ح ١ : « قرّا » ، وفي م : « قسوة » .

<sup>(</sup>٨) النغف : دود يكون في أنوف الإبل والغنم ، الواحدة نغفة . التاج (ن غ ف) .

<sup>(</sup>٩) في ف١ : « أقنابهم » ، وفي م : « أعناقهم » .

محمد بيدِه ، إن دوابَّ الأرضِ لَتَسْمَنُ وتَبْطَرُ وتَشْكَرُ شَكَرًا (١) مِن لحومِهم »(٢) .

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، عن زينبَ بنتِ جحشِ قالت : استيقظَ رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةً مِن نومِه وهو مُحْمَرٌ وجهه وهو يقولُ : « لا إلهَ إلا اللهُ ، وَيْلٌ للعربِ مِن شَرٌ قد اقترَب ، فُتِح اليومَ مِن رَدْمٍ يأجوجَ ومأجوجَ مِثْلُ هذه » . وحَلَّق ، قلتُ : [٢٧٦ و] يا رسولَ اللهِ ، أَنَهْلِكُ وفينا الصَّالحون ؟ قال : « نعم ، إذا كَثُر الحَبَثُ » (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، ( وأحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمُ ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْهُ قال : « فُتِح اليومَ مِن رَدْمِ يأجوجَ ومأجوجَ مِثْلُ هذه » . وعَقَد بيدِه تسعينَ ( ) .

قولُه تعالى: ﴿ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن حبيبِ الأَرَجَانِيُ (١) فى قولِه : ﴿إِنَّ اللَّهُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلأَرْضِ ﴾ . قال : كان فسادُهم أنهم كانوا يأكُلون الناسَ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرِيًا ﴾ . قال : أجرًا عظيمًا .

<sup>(</sup>١) أي: تسمن وتمتلئ شحما . النهاية ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۱/۹۲۱ (۱۰۶۳۲) ، والترمذي (۳۱۵۳) ، وابن ماجه (٤٠٨٠) ، وابن حبان (۲۸۲۹)، وابن حبان (۲۸۲۹)، والحاكم ٤٨٨/٤ ، وابن مردويه - كما في فتح الباري ۱۰۹/۱۳ . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ۲۵۲۰). (۳) البخاري (۲۸۸۰) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١ ، ح١ ، م٠

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٥/ ٦٢، وأحمد ١٩٦/١٤، ٢١/٩٥١ (١٠٨٥، ١٠٨٥٣)، والبخارى (١٠٨٥، ١٠٨٥)، والبخارى (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١ ، ح ١ : « الأوصاني » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عكرمةَ قال : ما صنَع اللهُ فهو السُّدُ ، وما صنَع الناسُ فهو السُّدُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدىِّ في قولِه : ﴿مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِي خَيْرُ ﴾ . قال : الذي أَعْطاني (اربِّي هو أ) خيرٌ مِن الذي تَبْذُلُون لي مِن الخراج .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ . قال : هو كأشَدٌ الحِجابِ .

' وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ زُبُرَ الْمُؤْبَرُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال : أخبِوْنى عن قولِه : ﴿ رُبُرَ ٱلْحَدِيدِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ كعبِ بنِ مالكِ وهو يقولُ :

تَلَظَّى عليهم حينَ شَدَّ حميَّها (٢) بزُبرِ الحديدِ والحجارةُ شاجِرُ (١٠) وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿بَيْنَ الصَّكَفَيْنَ ﴾ . قال : الجبلين (٥) .

<sup>. (</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

والأثر عند ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حميثها»، وفي ف١، م: «حميمها».

<sup>(</sup>٤) الطستى - كما في الإتقان ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٦/٢ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن إبراهيمَ النخعيِّ ، أنه كان يَقرأُ: ﴿بَيْنَ الْصَدَفَيْنِ﴾ بفتحتين (١) ، قال : يعني : بينَ الجبلَين .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن الحسنِ ، أنه كان يَقْرأُ : (بينَ الصَّدُفينِ) بضمَّتَينَ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ ﴾ . قال : رءوسِ (٣) الجبلين .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَطْ رَا ﴾ . قال : النُّحاسَ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ قِطْ رَا ﴾ . قال : أنحاسًا (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ عَالَوُنِ ٓ أُفَرِغُ عَلَيْـهِ قِطْـرًا ﴾ . قال : نُحاسًا فَيَلْزَمُ ( ) بعضُه بعضًا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَمَا ٱسْطَلَعُوٓا أَنَ يَظْهَرُوهُ ﴾ . قال : ما اسْتطاعوا أن يَرْتقُوه (١) .

<sup>(</sup>١) وبها قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف. ينظر النشر ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ، وروى أبو بكر بضم الصاد وسكون الدال . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « رأس » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : ﴿ آتُونِي أَفْرِغُ عليه قطرًا ﴾ قال : نحاسًا » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : « ليلزم » .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٤١٣/١ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ (1) عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فَمَا ٱسْطَنَـ عُواْ أَن يَظْهَـ رُوهُ ﴾ . يقولُ : أن يَعْلُوه ، ﴿ وَمَا ٱسۡ تَطَلَّعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴾ . قال : مِن أسفلِه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن قتادةً فى قولِه : ﴿ فَمَا ٱسْطَنَعُواْ أَن يَظْهَـُرُوهُ ﴾ . قال : مِن أسفلِه . قال : مِن أسفلِه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَمُ دَكَّا ۗ ﴾ (٢). قال : جعَله طريقًا كما كان .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا جَلَهَ وَعَدُ رَفِي جَعَلَمُ ذَكَّاءُ ۗ ﴾ . قال : لا أدرى الجبلين يعنى به (٣) أم ما (٣) بينَهما ؟

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن الربيعِ بنِ خُثَيْمٍ ، أنه كان يَقْرأُ : ﴿ جَعَلَمُ دَكَالَةً ﴾ ممدودةً .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى قال: قال على بنُ أبى طالبٍ: إن يأجوج ومأجوجَ خلْفَ السَّدِّ، لا يموتُ الرجلُ منهم حتى يُولَدَ له ألفٌ لصُلْبِه، وهم يَغْدُون كلَّ يومٍ على السَّدِّ، فيَلْحَسونه، وقد جعَلوه مثلَ قِشْرِ البَيضِ، فيقولون: نَرجِعُ غدًا فنفتحُه. /فيُصْبِحون وقد عادَ إلى ما كان عليه قبلَ أن يُلْحَسَ، فلا ٢٥٢/٤ يَزالُون كذلك حتى يُولدَ فيهم مولودٌ مسلمٌ، فإذا غَدَوا يَلْحَسون قال لهم:

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ وَابِنَ أَبِي حَاتُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ح٢ : « دكًا » ، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب بالتنوين من غير مد ولا همز ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف (دكاء) بالمد والهمز مفتوحًا من غير تنوين . النشر ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

قولوا: باسمِ اللَّهِ. فإذا قالوا: باسمِ اللَّهِ. فأرادوا أَن يَرجِعوا حينَ يُمْسُون ، فيقولون: نرجِعُ غدًا فنفتَحُه (١). فيقولُ: قولوا: إن شاءَ اللَّهُ. فيقولون: إن شاءَ اللَّهُ. فيصبِحون وهو مِثْلُ قِشرِ البَيْضِ ، فيَنْقُبونه فيخرُجون منه على الناسِ ، فيَخرُجُ أُولُ مَن يَخرُجُ منهم سبعونَ أَلفًا عليهم التِّيجانُ ، ثم يَخرُجون بعدَ ذلك أفواجًا ، فيَأتُون على النَّهرِ مثلَ نَهرِكم هذا - يعنى الفُرَاتَ - فيَشْرَبونه حتى لا يَعْقَى منه شيءٌ ، ثم يَجِيءُ الفَوجُ منهم حتى يَنتَهِى إليه فيقولون: لقد كان هلهنا ماءٌ مَرَّةً . وذلك قولُ اللَّهِ: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دَكَا أَنَّ ﴾ . والدَّكَاءُ (١) الترابُ ، هوكان وَعَدُ رَبِي حَقَلَمُ دَكَا أَنَّ ﴾ . والدَّكَاءُ الترابُ ،

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن كعبٍ قال : إن يأجوج ومأجوج يَنْقُرون السدَّ بمناقيرِهم (٢) ، حتى إذا كادوا أن يَحْرِقوه قالوا : نرجِعُ إليه غدًا فَنَفْرُغُ منه . فيرجِعون وقد عاد كما كان ، فهم كذلك ، فإذا بلغ الأمرُ أُلْقِي على بعضِ ألسنتِهم يقولون : نأتي إن شاء اللَّهُ غدًا فنفرُغُ منه . فيأتُونه وهو كما هو فيَخْرِقونه فيخرُجون ، فيأتي أُوَّلُهم على البُحيرةِ فيشرَبون ما كان فيها من ماءٍ ، ويأتي أوسطُهم عليها فيلحسون ما كان فيها مِن طِينٍ ، ويأتي آخِرُهم عليها فيقولون : قد كان هلهنا مَرَّةً ماءٌ . فيرُمُون بسهامِهم نحو السماءِ ، فترجِعُ مُخَضَّبَةً بالدماءِ ، فيقولون : قَهَوْنا مَن في الأرضِ ، وظَهَرْنا على مَن في السماءِ . فيدُعُو عليهم عيسى ابنُ مريمَ فيقولُ : اللهمَّ لا طاقةَ لنا بهم على مَن في السماءِ . فيدُعُو عليهم عيسى ابنُ مريمَ فيقولُ : اللهمَّ لا طاقةَ لنا بهم

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، م : « فيصبحون وقد عاد إلى ما كان عليه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م: « الدك » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: « بمناقرهم ». والمناقير . جمع مِنقار : وهو حديدة كالفأس مشكَّكة مستديرة لها خَلْف يقطع بها الحجارة والأرض الصُّلبة . التاج (ن ق ر) .

ولا يَدَ ، فاكْفِناهم بما شئتَ . فيبعَثُ اللَّهُ عليهم دودًا يقالُ له (١) : النَّغَفُ . فيأخُذُهم في أَقْفائِهم فيقتُلُهم حتى تَنْتِنَ الأرضُ مِن ريحِهم ، ثم يبعَثُ اللَّهُ عليهم طيرًا فتَنْقُلُ أبدانَهم إلى البحرِ ، ويُرْسِلُ اللَّهُ السماءَ أربعينَ يومًا ، فتَنْبُتُ الأرضُ ، حتى إنَّ الرُّمَّانةَ لتُشْبِعُ أهلَ البيتِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن كعبِ قال : عَرْضُ أُسْكُفَّةِ أَنْ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ التي تُفتَحُ لهم أربعةٌ وعشرونَ ذراعًا ، تُحْفِيها حوافرُ خيلِهم ، والعُلْيا اثنا عشَرَ ذراعًا تُحْفِيها أَسِنَّةُ رماحِهم .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال : إذا خرَج يأجو جُ ومأجو جُ ، كان عيسى ابنُ مريمَ في ثلاثِمائة مِن المسلمين في قصرِ بالشامِ ، فيَشتَدُّ عليهم أمرُهم ، فيَدْعُون اللَّهَ أن يُهْلِكُهم ، فيُسَلِّطُ عليهم النَّغَفَ فيقتُلُهم ، فتَنْتِنُ الأرضَ منهم ، فيرسِلُ اللَّهُ مطرًا ، فيسيلُ بهم إلى منهم ، فيرسِلُ اللَّهُ مطرًا ، فيسيلُ بهم إلى البحرِ ، ثم يُخْصِبُ الناسُ ، حتى إن العُنقودَ ليَشبَعُ منه أهلُ البيتِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال : يأجوجُ ومأجوجُ يَمُرُّ أُولُهم بنَهرِ مثلِ دجلة ، ويَمُرُّ آخِرُهم فيقولُ : قد كان في هذا النَّهرِ مَرَّةً ماءٌ . ولا يموتُ رجلٌ إلا ترك ألفًا مِن ذريتِه فصاعدًا ، ومِن بعدِهم ثلاثةُ أممٍ ، ما يعلَمُ عِدَّتَهم إلا اللَّهُ ؟ تاريسُ (٤) وتاويلُ وناسكٌ أو منسكٌ (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ر٢ : « لهم » .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢٨/٢ ، ٢٩ مطولًا .

<sup>(</sup>٣) الأسكفة : عتبة الباب التي يوطأ عليها . اللسان (س ك ف) .

<sup>(</sup>٤) في ص: «يادريس»، وفي ف ١، والحاكم: «تاويس»، وفي ر٢: «تاديس»، وفي ح١: «فاريس».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٦/٩٩٦، والحاكم ٤٩٠/٤.

وأخرَج أبو يَعْلَى ، والحاكم وصحّحه ، وابنُ عساكرَ ، عن أبى هريرة ، عن النبيّ ﷺ فى السدِّ قال : « يَحْفِرونه كلَّ يومٍ ، حتى إذا كادوا يَحْرِقونه قال الذى عليهم : ارجِعوا ، فستَحْرِقونه غدًا » . قال : « فيُعِيدُه اللَّهُ كأشدٌ ما كان ، حتى إذا بلَغوا مُدَّتَهم وأراد اللَّهُ أَنَّ ، قال الذى عليهم : ارجِعوا ، فستَحْرِقونه غدًا إن شاء بلَغوا مُدَّتَهم وأراد اللَّهُ أَنَّ ، قال الذى عليهم : ارجِعوا ، فستَحْرِقونه ويَحْرُجون على اللَّهُ . واسْتَثْنَى ، فيرُجِعون وهو كهيئتِه حين تَركوه ، فيحْرِقونه ويَحْرُجون على الناسِ ، فيستَقُون المياة ، ويَفِرُ الناسُ منهم ، فيرُمُون سهامَهم فى السماء ، فترْجِعُ محضَّبة بالدماء ، فيولون : قَهَرْنا أهلَ الأرضِ ، وغَلَبْنا مَن فى السماء قسوة محكوبًا . فيرُعَنُ اللَّهُ عليهم نَعْفًا فى أَقْفائِهم فيهْلِكُهم » . قال : « والذى نفسى بيدِه ، إن دوابَّ الأرضِ لتَسْمَنُ وتَبْطَرُ وتشكَرُ شُكرًا مِن لحومِهم » . قال : « والذى نفسى بيدِه ، إن دوابَّ الأرضِ لتَسْمَنُ وتَبْطَرُ وتشكَرُ شُكرًا مِن لحومِهم » . قال . « والذى نفسى بيدِه ، إن دوابَّ الأرضِ لتَسْمَنُ وتَبْطَرُ وتشكَرُ شُكرًا مِن لحومِهم » . قال . « والذى بيدِه ، إن دوابُّ الأرضِ لتَسْمَنُ وتَبْطَرُ وتشكرُ شُكرًا مِن لحومِهم » . قال . « والذى بيدِه ، إن دوابُّ الأرضِ لتَسْمَنُ وتَبْطَرُ وتشكرُ شُكرًا مِن لحومِهم » . قال . « والذى بيدِه ، إن دوابُّ الأرضِ لتَسْمَنُ وتَبْطَرُ وتشكرُ مُعْمَا مِنْ اللَّهُ عليهم » . قال . « والذى المُعْمَا في المُومِهم » . قال . « والذى المُعْمَا في المُعْمَا في المُومِهم » . قال . « والذى المُعْمَا في المُومِهم » . قال . « والذي المُومِه » . قال . « والذي المُومِه » . قال . « والذي المُومِهم » . ويفي المُومِهم » . ويفي المُهم في السماء والمُومِهم » . قال . « والذي والمُومِهم » . قال . « والذي والمُؤَلِّ والمُؤَلِّ والمُؤْلِّ والمُؤْلُولِ والمُؤْلُولُ والمُؤْلِّ والمُؤْلُولُ والمُؤْلُولُولُ والمُؤْلُولُ والمُؤْلُولُ والمُؤْلُولُ والمُؤْلُولُ وا

وأخوَج الحاكم وصحَّحه عن حذيفة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أنا أعلم عما مع الدجالِ منه ، معه نَهَرانِ ؛ أحدُهما نارٌ تأجَّجُ في عينِ مَن رآه ، والآخَوُ ماءً أيضُ ، فإن أدرَكه أحدٌ منكم فليُغْمِضْ ولْيشرَبْ مِن الذي يَراه نارًا ، فإنه ماءً باردٌ ، وإيًّاكم والآخَرَ ، فإنه الفتنة ، واعلَموا أنه مكتوبٌ بينَ عينيه : كافرٌ . يقرَوُه من يَكتُبُ ومَن لا يَكتُبُ ، وإن إحدى عينيه تمسوحة ، عليها ظَفَرَةٌ أَن ، إنه يَطلُعُ مِن آخِرِ أمرِه على بطنِ الأُردُن على ثَنِيَّةٍ أَفِيقٍ أَن ، وكل أحد يُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ ببطنِ الأُردُن ، وإنه يقتُلُ مِن المسلمين ثُلْثًا ، ويَهزِمُ ثُلُثًا ، ويَبْقَى ثُلُث ،

<sup>(</sup>١) بعده عند أبي يعلى : ﴿ أَن يبعثهم على الناس ﴾ . والمثبت من النسخ لفظ الحاكم .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (٦٤٣٦) ، والحاكم ٤٨٨/٤ . وقال محقق أبي يعلى : إسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: « طفرة » . والظُّفَرَة : لحمة تنبت عند المآقى وقد تمتد إلى السواد فتُغَشِّيه . النهاية ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>٤) في ص : ﴿ أَدَقَيقَ ﴾ ، وفي ف ١ ، ح١ : ﴿ رقيق ﴾ .

ويَجِنُّ عليهم الليلُ، فيقولُ بعضُ المؤمنين لبعضٍ: ما تنتظرون أن تَلحقوا بإخوانِكم في مَوْضاةِ ربَّكم ؟ مَن كان عندَه فضلُ طعامٍ (افْيَغُدُ به على أخيه ، وصَلُّوا حين (افيحَرُ الفجرُ ، وعَجِّلوا الصلاةَ ، ثم أَقبِلوا على عدوِّكم . فلما قاموا يُصَلُّون ، نزَل عيسى ابنُ مريمَ أمامَهم ، فصلَّى بهم ، فلما انصَرَف قال : هكذا أَفرِجوا البيني وبينَ عدوِّ اللَّهِ . فيندوبُ ، وسَلَّط اللَّهُ عليهم المسلمين فيقتُلونهم ، حتى إن الشجرَ والحجرَ لينادى : يا عبدَ اللَّهِ ، يا عبدَ الرحمنِ ، يا مسلمُ ، هذا يهوديٌ فاقتُله . فيفنيهم (اللَّهُ ، ويَظهرُ (المسلمون ، فيكُسِرون الصليب ، ويقتُلون الخنزيرَ ، ويَضَعون الجِزْيةَ ، فبينَما هم كذلك ، أخرَج اللَّهُ اللهُ اللهُ عليهم وقد انْتَشَفوه (اللهُ عليهم أَوَلُهم البُحيرةَ ، ويَجِيءُ آخِرُهم وقد انْتَشَفوه (اللهُ ما يَحَرَجُ اللهُ عليهم فَرْحَةً في أعدائِنا ، قد كان هاهنا أثرُ ماءٍ . فيحيءُ نبئُ اللَّه وأصحابُه وراءَه حتى يدخُلوا مدينةً مِن مدائنِ فِلَسُطينَ يقالُ لها : فيجيءُ نبئُ اللَّه عليهم قُرْحَةً في حُلُوقِهم ، فلا يَثقَى منهم بَشَرٌ ، اللَّه نبيه عندَ ذلك ، فيبعَثُ اللَّهُ عليهم قُرْحَةً في حُلُوقِهم ، فلا يَثقَى منهم بَشَرٌ ، اللَّه نبيه عندَ ذلك ، فيبعَثُ اللَّهُ عليهم قُرْحَةً في حُلُوقِهم ، فلا يَثقَى منهم بَشَرٌ ، اللَّه نبيه عندَ ذلك ، فيبعَثُ اللَّهُ عليهم قُرْحَةً في حُلُوقِهم ، فلا يَثقَى منهم بَشَرٌ ،

<sup>(</sup>۱ − ۱) في ر۲ : « فليفديه » ، وفي ح۲ : « فليعد به » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، م : ٥ حتى ٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ : « خرجوا » .

<sup>(</sup>٤) في م : « فيقتلهم » .

<sup>(</sup>٥) في م : ( ينصر ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ر٢ ، م .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « انتسفوه » ، وفي المصدر: « استقوه » . وانتشفوه: شربوه . القاموس المحيط (ن ش ف).

<sup>(</sup>٨) في ص ، ف١ ، ح١ : « ولا » ، وفي ح٢ : « فلم » .

فَيُؤْذِي رِيحُهم المسلمين ، فيَدْعو عيسى ، فيرسِلُ اللَّهُ عليهم ريحًا ، فتَقْذِفُهم في البحرِ أجمعينَ » (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى الزاهريةِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَعْقِلُ المسلمين مِن الملاحِمِ دِمشقُ ، ومَعقِلُهم (٢) مِن الدجالِ بيتُ المقدسِ ، ومَعقِلُهم مِن يأجوجَ ومأجوجَ بيتُ الطورِ » (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ ۞ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنِ السَّدِيِّ فَى قُولِهِ : ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِلْهِ يَمُوجُ فِى بَعْضَهُمْ . قال : ذلك حَيْنَ يَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدِ في قولِه : ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِنِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ مُ اللهِ عَلَى أَثَرِ ذلك . وَاللهُ عَضِي اللهُ عَضِي اللهُ عَلَى أَثَرِ ذلك .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ هارونَ بنِ عَنترةَ ، ('عن أبيه'' ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِذِ يَمُوجُ فِى بَعْضِ ﴾ . قال : الجنُّ والإنسُ ، يموجُ بعضُهم فى بعضٍ ( • ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن هارونَ بنِ عنترةَ ، عن شيخٍ مِن بنى فَزارةَ في قولِه : ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾ . قال : إذا ماج الجنُّ والإنسُ

<sup>(</sup>١) الحاكم ٤٩٠/٤ - ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٢) في ف ١ ، ح ١ : « يعقلهم » .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ه/۳۲۶ ، ۳۲۵ ، ۱۹۱/۱۲ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٩٦/٥.

بعضُهم في بعض، قال إبليش: أنا أعلمُ لكم عِلمَ هذا الأمرِ. فيَظْعَنُ إلى المشرقِ، فيجِدُ الملائكةَ قد نَطَقوا الأرضَ، ثم يَظْعَنُ إلى المغربِ، فيَجِدُ الملائكةَ قد نَطَقوا الأرضَ، ثم يَظْعَنُ يمينًا وشمالًا حتى يَنتهِي إلى أقصى الأرضِ، فيجدُ الملائكةَ قد نطقوا الأرضَ، فيقولُ: ما مِن مَحيصٍ. فبينما هو كذلك إذ عيرض له طريقٌ كأنه شِراكٌ (٢)، فأخَذ عليه هو وذُرِّيَّتُه، فبينا (هم عليه) إذ هجم على النارِ، فخرَج إليه خازنٌ مِن خُزَّانِ النارِ، فقال: يا إبليش، ألم تَكُنْ لك المنزلةُ عند ربِّك ؟ ألم تَكُنْ في (١) الجنانِ ؟ فيقولُ: ليس هذا يومَ عِتابِ، لو أنَّ الجنانِ ؟ فيقولُ: ليس هذا يومَ عِتابِ، لو أنَّ اللهَ افتَرض على عبادةً لعبَدْتُه عبادةً لم يَعْبُدُه أحدٌ مِن خلقِه. فيقولُ: فإنَّ اللهَ قد فرَض عليك فريضةً. فيقولُ: ما هي ؟ فيقولُ: يأمُرك أن تَدخُلَ النارَ. [٢٧٦هـ] فيتَلكَّأُ عليه، فيقولُ به وبذُرِّيَّتِه بجناحِه، فيَقْذِفُهم في النارِ، فتَرْفِرُ جهنمُ زَفْرةً لا يَتِقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، ولا نبيٌّ مرسَلٌ، إلا جَنَا لركبتيه (٥).

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن قَتَادَةً فِي قُولِهِ: ﴿ اللَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنَهُمْ فِي غِطَآهِ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ . قال : كانوا عُمْيًا عن الحقّ فلا يُبْصِرونه ، صُمًّا عنه فلا يَسمَعونه .

<sup>(</sup>١) عند ابن كثير هنا وفيما يأتي : « بطنوا » . والمراد أن الملائكة أحاطوا بأقطار الأرض كما يحيط النطاق بالوسط .

<sup>(</sup>۲) فى م : « شواظ » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « هو كذلك » .

<sup>(</sup>٤) في ر٢ ، ح١ : « لك » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ١٩٥/، ١٩٦١. وينظر ابن جرير ١١٥/١٥.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ . قال : لا يَعْقِلُون سمعًا .

قُولُه تعالى : ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَن قَتَادَةً فَى قُولِه : ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُوفِةِ أَوْلِيَآءً ﴾ . قال : ظَنَّ كَفَرَةُ بنى آدمَ أَن يَتَخِذُوا المَلائكةَ مِن دُونِه أُولِياءَ .

وأخرَج أبو عُبيدٍ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ ، أنه قرأ : ( أفحشبُ الذين كفَروا أن يَتخذوا عبادى مِن دوني أولياءَ ) . قال أبو عبيدٍ : بجزمِ السينِ وضمٌ الباءِ (١) .

وأخرَج أبو عبيدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتم، عن عكرمةَ، أنه قَرأ: (أُفحسبُ الذين كفروا). يقولُ: أفحسبُهم ذلك ألا .

قُولُه تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ نُلَيِّئُكُمْ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ آلَكُ اللَّهِ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والبخاريُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ مصعبِ بنِ سعدِ قال : سألتُ أبى : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيْنَكُمُ وَالذَّهُ مِنَاكُ اللهِ أهم الحَرُوريَّةُ ؟ قال : لا ، هم اليهودُ والنصارى ؛ أما اليهودُ فكذَّبوا محمدًا عَلَيْتُ ، وأما النصارى فكفَروا (٢) بالجنةِ وقالوا : لا طعامَ فيها ولا شرابَ . والحَرُوريَّةُ الذين يَنْقُضُون عهدَ اللَّهِ مِن بعدِ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة ، ينظر البحر المحيط ١٦٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) في م : « فكذبوا » .

مِيثاقِه . وكان سعدٌ يُسَمِّيهم الفاسقِين . .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفِرْيابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن مصعبِ قال : قلتُ لأبى : ﴿قُلْ هَلْ نُنْيَئُكُم مُ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْلَا ﴾ الحَرُوريةُ هم؟ قال : لا ، ولكنهم أصحابُ الصوامعِ ، والحروريةُ قومٌ زاعُوا فأزاعُ اللَّهُ قلوبَهم (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن أبى خَمِيصةَ عبدِ اللَّهِ بنِ قيسٍ قال : سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالبٍ يقولُ فى هذه الآيةِ : ﴿ قُلْ هَلْ نُلْبِثُكُم مِ الْأَخْسَرِينَ المَّمَالُ ﴾ : إنهم الرُّهْبانُ الذين حبَسوا أنفسَهم فى السَّوارى (٣) .

وأخرَج ابنُ مردُويه عن أبى الطُّفَيلِ قال : سمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالبٍ ، وسألَه ابنُ الكَوَّاءِ فقال : مَن ﴿ هَلْ نُنَيِّئُكُم ۗ بِٱلأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ ؟ قال : فَجَرَةُ قريشٍ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفِرْيابيُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مردُويه ، مِن طُرُقِ ('' عن عليِّ ، أنه سُئِل عن هذه الآيةِ : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّئُكُم ۗ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴾ . قال : لا أَظُنُّ إلا أنَّ الخوارجَ منهم (°) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَزَّنَا ۞ .

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۱۳/۱ بنحوه مختصرًا ، والبخارى (٤٧٢٨) ، والنسائى فى الكبرى (١١٣١٣) ، وابن جرير ٥١/٥/١ ، وابن أبى حاتم - كما فى فتح البارى ٤٢٦/٨ - والحاكم ٣٧٠/٢ ، وابن مردويه - كما فى فتح البارى . وتقدم فى ٢٢٦/١ ، ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٤١٣/١ ، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٢٥٠/٨ - والحاكم ٣٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/٥/١ - من قول أبي خميصة .

<sup>(</sup>٤) في ح١، ح٢، م: «طريق».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٤١٣/١ ، وابن مردويه – كما في فتح البارى ٤٢٥/٨ .

أخرَج البخاريُّ ، ومسلمُ ، وابنُ المنذِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن أبي هريرةَ ، عن رسولِ اللّهِ عَلَيْهُ قال : « إنه ليأتي الرجلُ العظيمُ انشَوِينُ يومُ التيامةِ لا يَزِنُ عندَ اللّهِ جَناحَ بعوضيِّهُ . وقال (') : « افْرَتُوا إِنْ شَعْتُم : ﴿ وَهَا تَفِيمُ فَلُمْ يَوْمَ ٱلْفَيْمَةِ وَزَنَاكُ » ('') .

Y0 2/2

وأحرَج ابنُ عَدِى ، والبيهة في و شعب المرْيمانِ ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ اللَّه عَلَيْ : « ليُؤْتَنَّ يومَ القيامةِ بالعظيمِ الطويلِ الأَكُولِ الشَّرُوبِ ، فلا نَزِنُ عندَ اللَّهِ تَبارَك وتعالى جَناحَ بعوضة ، اقر عُوا إِن شَنتُم : ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَكَةِ عَندَ اللَّهِ تَبارَك وتعالى جَناحَ بعوضة ، اقر عُوا إِن شَنتُم : ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَكَةِ وَالْمَا لَهُ مِن اللَّهِ تَبارَك وتعالى جَناحَ بعوضة ، اقر عُوا إِن شَنتُم : ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَكَةِ وَالْمَا لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُولِلْ اللللْمُ اللَّه

وأَخْرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ الضَّريسِ ، عن كعبٍ قال : يُمَثُلُ القرآنُ لَمَن كان يَعمَلُ به في الدنيا يومَ القيامةِ كأحسَنِ صورةٍ رآها ؛ أحسنه وجهًا ، وأطيبه ريحا ، فبقومُ بجنْبِ صاحبِه ، فكلما جاءه رَوْعٌ هَدَّأَ رَوْعَه وسَكَّنه وبسَط له أمّله ، فيقولُ له : جَزاك اللَّهُ خيرًا مِن صاحبِ ، فما أحسن صورتك ، وأطيبَ ريحك ! فيقولُ له : جَزاك اللَّهُ خيرًا مِن صاحبِ ، فما أحسن صورتك ، وأطيبَ ريحك ! فيقولُ له : أمّا تعرفُني ؟ تعالَ (ئ) فاركبني ، فطالما ركبتُك في الدنيا ، أنا عملك ، إنَّ عملك كان حَسنًا فترى صورتى حسنة ، وكان طَيِّبًا فترى ريحي طَيِّبةً . فيحمِلُه فيوافِي به الربَّ تبارك وتعالى ، فيقولُ : يا ربِّ ، هذا فلانٌ – وهو أعرَفُ به منه – قد شغَلْتُه في أيام حياتِه في الدنيا ؛ أظمَأْتُ (ث) نهارَه ، وأسهَرْتُ ليلَه ، فشَفُعنى قد شغَلْتُه في أيام حياتِه في الدنيا ؛ أظمَأْتُ (ث) نهارَه ، وأسهَرْتُ ليلَه ، فشَفُعنى

<sup>(</sup>٢) البخارى (٤٧٢٩) ، ومسلم (٢٧٨٥) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٩٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن عدى ٦/٥٦٧ ، والبيهقى (٥٦٧٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فقال » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ح١ : « لظمأت » ، وفي م : « طالما أظمأت » .

فيه . فيوضَعُ تامُج المُلْكِ على رأسِه ، ويُكْسَى مُلَّة المُلْكِ ، فيقولُ : يا ربّ ، قد كنتُ أَرْغَبُ له عن هذا ، وأرجو له منك أفضلَ مِن هذا . فيعْطَى المُخلْدَ بيمينِه ، والنعمة بشِمالِه ، فيقولُ : يا ربّ ، إن كلَّ تاجرٍ قد دخل على أهلِه مِن تجارتِه . فينشَفَّعُ في أقاربِه . وإذا كان كافرًا مُثلُّلُ له عملُه في أقبحِ صورةٍ رآها وأُنْتنِه ، فكلما فيشَفَّعُ في أقاربِه . وإذا كان كافرًا مُثلًّل له عملُه في أقبحِ صورةٍ رآها وأُنْتنِه ، فكلما جاءه رَوْعُ زاده رَوْعًا ، فيقولُ : قَبَّحَك اللَّهُ مِن صاحبٍ ، فما أقبح صورتَك وما أنتنَ ريحك ! فيقولُ : مَن أنت ؟ قال : أمّا تعرفني ؟ أنا عملُك ، إنَّ عملَك كان قبيحًا فترَى صورتى قبيحةً ، وكان مُنْتِنًا فترى ريحى مُنْتِنةً . فيقولُ : تعالَ حتى أركَبَك ، فطالما ركِبْتَني في الدنيا . فيرْ كَبُه ، فيُوافِي به اللَّه ، فلا يُقيمُ له وَزْنًا (۱) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن (عَبيدِ بنِ عميرِ قال : يُؤْتَى بالرجلِ العظيمِ الطويلِ يومَ القيامةِ ، فيوضَعُ في الميزانِ ، فلا يَزِنُ عندَ اللَّهِ جناحَ بعوضةِ . ثم تلا : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزُنَا ﴾ (٣) .

وأخرَج هَنَّادٌ عن كعبِ بنِ عُجْرةً فى قولِه : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَزُنَّا ﴾ . قال : يُجاءُ بالرجلِ يومَ القيامةِ فيُوزَنُ ، فلا يَزِنُ حَبَّةَ حِنْطةٍ ، ثم يوزَنُ فلا يَزِنُ سَعيرةً ، ثم يوزَنُ فلا يَزِنُ جَناحَ بعوضة . ثم قرأ : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَزُنَّا ﴾ . يقولُ : ليس لهم وزنٌ . .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٢٠/١٩ ، ٤٩٥ ، وابن الضريس (١٠٠) واللفظ له .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٦٩/١٣ ، ١٧٠ ، ٤٣٩ ، ٤٤٠ .

 $<sup>(\</sup>xi)$  هناد (۲٦۸) .

## · 🛊 🕲 💯

أخوَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مردُويه ، عن أبى أُمامةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « سَلُوا اللَّهَ الفردوسَ ، فإنها سُرَّةُ الجنةِ ، وإن أهلَ الفردوسِ ليسمَعون أَطِيطَ العرش » (١) .

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، وابنُ أبى حاتم ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « إذا سألتُم اللَّه فاسألوه الفردوس ، فإنه وَسَطُ الجنةِ ، وأعلى الجنةِ ، وفوقَه عرشُ الرحمن ، ومنه تَفَجَّرُ أنهارُ الجنةِ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأحمدُ والترمذي ، وابنُ جريدٍ ، والحاكمُ ، وابنُ الصامتِ ، أنَّ والحاكمُ ، والبيهقي في « البعثِ » ، وابنُ مردُويه ، عن عُبادة بنِ الصامتِ ، أنَّ النبي عَلَيْةِ قال : « إن في الجنةِ مائة درجة ، بينَ كلِّ درجتين كما (٢) بينَ السماءِ والأرضِ ، والفِردَوسُ أعْلاها درجة ، ومِن فوقِها يَكونُ العرشُ ، ومنها تَفَجَّرُ أنهارُ الجنةِ الأربعةُ ، فإذا سألتُم اللَّه فاسألوه الفردوسَ » (١)

وأخرَج أحمدُ، والترمذي، وابنُ ماجه، وابنُ جريرٍ، وابنُ مردُويه،

 <sup>(</sup>١) ابن جرير ١٥/ ٤٣١ ، والطبراني (٢٩٦٦) ، والحاكم ٣٧١/٢ . ضعيف (ضعيف الجامع ٣٢٧٣) .

<sup>(</sup>٢) البخارى (٢٧٩٠ ، ٧٤٢٣) . والحديث ليس عند مسلم ، ينظر تحفة الأشراف (١٤٢٣٦) . (٣) في ح٢ : « مثل ما » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبی شیبة ۱۳۸/۱۳ ، وعبد بن حمید (۱۸۲ - منتخب) ، وأحمد ۳۲۹/۳۷ ، ۲۰۱ ، ۰۰۱ (٤) ابن أبی شیبة ۲۲۷۳۸ ، ۱۳۵ ، والمترمذی (۲۲۹۹ ) ، وابن جریر ۲۲۲۹۵ ، ۳۳۳ ، والحاکم ۸۰/۱ ، والبیهقی (۲۲۸ ) ، صحیح (صحیح سنن الترمذی - ۲۰۰۲) .

والبيهقى فى «البعثِ»، عن معاذِ بنِ جبل : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : «إن فى «البيهقى فى «البعثِ»، كُلُّ درجةٍ منها ما بينَ السماءِ والأرضِ، وأَعْلاها الفِردوسُ، وعليها يكونُ العرشُ، وهى أوسطُ شىءٍ فى الجنةِ، ومنها تَفَجَّرُ أنهارُ الجنةِ، فإذا سألتُم اللَّه فاسألوه الفردوسَ » (٢).

"وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبزارُ ، والطبرانيُ ، عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « الفِردَوسُ رَبوةُ الجنةِ وأعلاها وأوسطُها ، ومنها تَفجُّرُ أنهارُ الجنةِ ، فإذا سألتُم اللَّه فاسأَلوه الفِردَوسَ (٢٠٤) » .

وأخرَج ( ) الطبرانيُ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « جنةُ الفردوسِ هي رَبُوةُ الجنةِ العُلْيا التي هي أوسَطُها وأحسَنُها » ( ) .

وأخرَج البزارُ عن العِرْباضِ بنِ ساريةَ : إذا سألتُم اللَّهَ فاسألوه الفردوسَ ، فإنه أعلَى الجنةِ (٢) .

<sup>(</sup>١) ليس في : ص ، ف١ ، ح١ ، م . وهو موافق لما عند ابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢٠٦/٣٦ ، ٤٠٧ (٢٢٠٨٧) ، والترمذي (٢٥٣٠) ، وابن ماجه (٤٣٣١) ، وابن جرير ٥ (٢٥٣٠ ) . وابن جرير ٥ (٢٠٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، ر٢ : « فإنه أعلى الجنة » .

والأثر عند ابن جرير ٢٥٥/١٥ ، ٤٣٦ ، والبزار (٣٥١٣، ٣٥١٤ - كشف) ، والطبراني والطبراني والطبراني وثقوا وفي بعضهم ضعف . وقال أيضًا : رواه البزار وفيه خالد السمتى وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٣٩٨/١٠ ، وينظر السلسلة الصحيحة (٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣) .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : ( ابن جرير وابن أبي حاتم و ) .

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٦٨٨٥).

<sup>(</sup>٧) البزار (٢٥١٢ - كشف).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ مردُويه، عن أنسٍ، عن النبي عَلَيْ قال: «الفردوسُ أعلى درجةٍ في الجنةِ، وفيها يكونُ عرشُ الرحمنِ، ومنها تَفَجَّرُ أنهارُ الجنةِ الأربعةُ، وجنةُ عَدْنٍ قصبةُ الجنةِ، وفيها مَقصورةُ الرحمنِ، وفيها أَلْ يُسْمَعُ أَلَها العرشِ، فإذا سألتُم اللَّه فاسألوه الفردوسَ » (٢).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى موسى الأشعريّ قال: قال النبيُّ ﷺ: «الفردوسُ مقصورةُ الرحمنِ ، فيها خِيارُ الأنهارِ والثمارِ ».

وأخرَج ("عبدُ بنُ حميدٍ ، و"ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ قال : الفردوسُ بُسْتانٌ ، بالرُّومِيَّةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدىّ قال: الفِردَوسُ هو<sup>(١)</sup> الكَوْمُ بالنَّبَطيةِ ، وأصلُه (°) فِرْداسا .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وهَنادٌ ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ ، أن ابنَ عباسٍ سأل كعبًا عن الفردوسِ ، قال : هي جناتُ الأعنابِ بالسُّرْيانيةِ (٦) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : الفردوسُ يعنى الجنةَ . قال : والجنةُ بلسانِ الرُّوميةِ الفردوسُ .

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، م: « منها » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٥ ٤٣٦/١٥ بنحوه مختصرًا .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) في ح٢ : ( هي ) .

<sup>(</sup>٥) في ح٢: «أصلها».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٤٩/١٣ عن عبد الله بن الحارث ، عن كعب .

وأخرَج النَّجَّادُ في « جزءِ التَّراجمِ » عن /أبي عُبيدةَ بنِ الجراحِ قال : قال ٢٥٥/٤ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « الجنةُ مائةُ درجةٍ ، ما بينَ كلِّ درجتَين كما بينَ السماءِ والأرضِ ، والفِردَوسُ أعلى الجنةِ ، فإذا سألتُم اللَّهَ عزَّ وجلَّ فاسأَلوه (١) الفردوسَ».

قُولُه تَعَالَى : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنَّهَا حِوَلًا ۞ ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ أَبَى شَيبَةَ ، وَابنُ المُنذَرِ ، وَابنُ أَبَى حَاتَمٍ ، عَن مَجَاهَدٍ فَى قُولِه : ﴿ لَا يَبغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾ . قال : مُتَحَوَّلًا .

قُولُه تَعَالَى : ﴿قُلُ لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ المَنذُرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِكَادَا لِكَامَاتِ رَقِي ﴾ . يقولُ : علم ربّى .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمَاتِ رَقِي لَنَوْدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمُ ثَنفَدَ كَلامُ اللَّهِ وَحِكَمتُه . اللَّهِ وَحِكَمتُه .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن أبي البَخْتَرِيِّ قال : صحِب سَلمانَ رجلٌ البَحْتَرِيِّ قال الله علمانُ : انزِلْ فاشرَبْ . ليَتعلَّمَ منه ، فانتَهي إلى دِجلةَ وهي تَطفَحُ ، فقال له سلمانُ : انزِلْ فاشرَبْ . فشرِب ، قال له : ازْدَدْ . فازدَاد . قال : كم تُراك (٢) نقصت منها ؟ قال : ما عسى أن أنقُصَ من هذه ؟ قال سلمانُ : فكذلك العِلمُ ، تَأْخُذُ منه ولا تَنْقُصُه (٢) .

<sup>(</sup>١) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « فسلوه » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٣) أحمد ص ٢٩.

قُولُه تعالى : ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦِ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآءَ رَبِّهِ ِ ﴾ الآية . قال : أُنزِلت فى المُشركين الذين عبدوا مع اللَّه إلهًا غيرَه ، وليست هذه فى المُؤمنين (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى الدنيا فى « الإخلاصِ » ، وابنُ أبى حاتم (١) ، والحاكم ، عن طاوسِ قال : قال رجلٌ : يا نبى اللهِ ، إنى أَقِفُ المَواقفَ أَبتغِى وجهَ اللهِ ، وأُحبُ أن يُرى مَوطِنى . فلم يَرُدُّ عليه شيئًا حتى نزلت هذه الآيةُ : ﴿فَهَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (١) .

وأخرَجه الحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُّ مَوصولًا، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسِ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهدٍ قال : كان رجلٌ (°) من المسلمين (٦) يُقاتِلُ وهو يُحبُّ أن يُرَى مكانُه ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ مَنده ، وأبو نعيمٍ في « الصحابةِ » ، وابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ السُّديِّ الصغيرِ ، عن الكَلبيِّ ، عن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان مُجندُبُ

<sup>(</sup>١) البيهقي (٦٨٥٣).

<sup>(</sup>۲) بعده في م : « والطبراني » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٤١٤/١ ، والحاكم ٣٢٩/٤ ، ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ١١١/٢ ، والبيهقي (٦٨٥٤) .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٦) بعده في ف١ ، ح١ ، م : « من » .

ابنُ زُهيرٍ إذا صلَّى أو صامَ أو تَصدَّقَ ، فذُكِر بخيرٍ ارْتاحَ له ، فزادَ فى ذلك لقالةِ (١) النَّاسِ ، (أَ فلا يُريدُ به أَ اللَّهَ ، فنزَل فى ذلك : ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآهَ رَبِّهِ ِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (٣) .

' وأخرَج ابنُ المنذرِ ، مِن طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ قال : قال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، أُعتِقُ وأُحِبُ أن يُرَى ، وأَتصدَّقُ وأُحِبُ أن يُرَى . فنزَلت : ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْهَ مَلَ عَهَدُ صَلِحًا وَلا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ' .

وأخرَج هَنَّادٌ في « الزهدِ » عن مجاهدِ قال : جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال : يَا رسولَ اللَّهِ ، وَأُحِبُ أَن يُقالَ لي يَا رسولَ اللَّهِ ، وأُحِبُ أَن يُقالَ لي خيرًا . فنزَلت : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ الآية (١٦) .

وأخرَج هَنَّادٌ ، [ ٢٧٧ و ] وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقىُ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرِ فى قولِه : ﴿فَلَيَعْمَلُ عَبَلًا ابنِ جبيرِ فى قولِه : ﴿فَلَيَعْمَلُ عَبَلًا عَبَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكِ ﴾ . قال : لا يُرائِى ، ﴿ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴾ (٧)

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ مِن وجهِ آخرَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ ِ ﴾ . قال : مَن كان يَخْشَى البعثَ فى الآخرةِ ، ﴿ فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا

<sup>(</sup>١) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : ﴿ لَمُقَالَة ﴾ ، وفي ح٢ : ﴿ المَقَالَة ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « فلامه » .

<sup>(</sup>٣) ابن منده – كما في أسد الغابة ٩/١ ٣٥ – وأبو نعيم ٤٧٢/١ (٩٩٥) ، وابن عساكر ٢٠٤/١١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « وألتمس » .

<sup>(</sup>٦) هناد (۲٥٨) .

<sup>(</sup>۷) هناد (۸۵۳) ، والبيهقي (۹۸۵) .

صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ لَا يُردْ بِعَمَلِهِ أَحدًا ﴿ مِن خلقِه . قال النبى عَلَيْهَ : ﴿ إِن رَبَّكُم يقولُ : أَنا خَيْرُ شَرِيكِ ، فَمَن أَشْرَكُ مِعَى فَى عَمَلِهِ أَحَدًا مِن خَلْقَى تَرَكَتُ العَملَ كلَّه له ، ولم أَقبَلْ إلا ما كان لى خالصًا ﴾ . ثم قرأ النبى عَلَيْهِ : ﴿ ﴿ فَنَ كُلُهُ لَه ، ولم أَقبَلْ إلا ما كان لى خالصًا ﴾ . ثم قرأ النبى عَلَيْهِ : ﴿ ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَا كُلُولُ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن كثير بنِ زيادٍ قال : قلتُ للحسنِ : قولُ اللَّهِ : ﴿ فَهَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآءَ رَبِّهِ عَلَيْهُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ . قال : في المؤمنِ نزلت . قلتُ : أشرَك باللَّه ؟ قال : لا ، ولكن أشرَك بذلك العملِ ؛ عَمِلَ (٢) عملًا يُريدُ اللَّه به والناسَ ، فذلك يُردُ عليه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عبدِ الواحدِ بنِ زيادِ الله قلتُ للحسنِ: أخيرُ نبى عن الرِّياءِ ، أَشِرُكُ هو ؟ قال: نعم يا بُنَى ، أَوَ ما تقرأُ: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَن الرِّياءِ ، أَشِرُكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ؟

وأخرَج الطبرانيُّ عن شَدَّادِ بنِ أوسٍ قال : قال النبيُّ ﷺ : « إذا جمَع اللَّهُ الأَوَّلِين والآخِرينِ ببقيع واحدٍ يَنْفُذُهم (٤) البَصرُ ، ويُسمِعُهم الداعي ، قال : أنا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : ١ زيد ، .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: «ينفدهم». وقال الحافظ: بفتح أوله وضم الفاء من الثلاثي، أى: يغرقهم، وبضم أوله وكسر الفاء من الرباعي، أى: يحيط بهم، والذال معجمة في الرواية، وقال أبو حاتم السجستاني: أصحاب الحديث يقولونه بالمعجمة، وإنما هو بالمهملة، ومعناه: يبلغ أولهم وآخرهم. وأجيب بأن المعنى يحيط بهم الرائي لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض، فلا يكون ما يستتر به أحد من الرائي. فتح الباري ٣٩٦/٨، وينظر صحيح مسلم بشرح النووي ٣٩٦/٨، والنهاية لابن الأثير ٥/١٩.

خيرُ شريكِ ، كلُّ عملِ كان () عُمِل لى فى دارِ الدنيا كان لى فيه شريكُ ، فأنا أَدَعُه اليومَ ، ولا أقبَلُ اليومَ إلا خالصًا » . ثم قرأ : « ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ اَلْمُخْلَصِينَ ﴾ » أَدَعُه اليومَ ، ولا أقبَلُ اليومَ إلا خالصًا » . ثم قرأ : « ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ » [الصافات : ٤٠ ، ٧٤ ، ١٦٠] . « ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَكلًا ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدِ ، وأحمدُ ، والترمذيُ ، وابنُ ماجه ، والبيهقيُّ في « شعب الإيمانِ » ، عن أبي سعدِ بنِ أبي فَضالةَ الأنصاريِّ ، وكان مِن الصحابةِ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « إذا جمَع اللَّهُ الأَوَّلين والآخِرين ليومٍ لا ريبَ فيه ، نادَى مُنادِ : مَن كان أَشْرَك في عملٍ عَمِله للَّهِ أحدًا ، فلْيَطْلُبْ ثوابَه مِن عندِ غيرِ اللَّهِ ، فإن اللَّه أَغنَى الشُّرَكاءِ عن الشركِ » .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن أبي هريرةَ ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ ، الرجلُ يجاهِدُ في سبيلِ اللَّهِ وهو يبتغي عَرَضًا مِن الدنيا . قال : « لا أجرَ له » . فأعظم الناسُ ذلك (٤) ، فعادَ الرجلُ ، فقال : « لا أجرَ له » .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في « الإخلاصِ » ، ( وابنُ جريرٍ في « تهذيبِه » ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحّحه ، وابنُ مردُويه ، والبيهقيُ ، عن شَدَّادِ بنِ أوسٍ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) الطبراني (۲۱ ۲۷) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٦١/٢٥ (١٥٨٣٨)، والترمذي (٣١٥٤)، وابن ماجه (٤٢٠٣)، والبيهقي (٦٨١٧). حسن (صحيح سنن الترمذي - ٢٥٢١).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١ ، م: « هذه » .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/٥٨ ، ٣٧١ ، والبيهقي (٦٨٤٠) . والحديث عند أحمد ٢٧٧/١٣ ، ٣٩٧/١٤ ، ٢٩٧/١٣ . والحديث عند أحمد ٢٧٧/١٣ ، ٢٧٧/١٠ . (٥٠٠ ، ٧٩٠ ، ٧٩٣ ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « وابن مردويه والحاكم وصححه » .

٢٥٦/٤ قال: كُنَّا نَعُدُّ الرياءَ على عهدِ رسولِ اللَّهِ / عَيْلِيْتُ الشركَ الأصغر (١).

وأخرَج 'الطيالسيُّ ، و' أحمدُ ، وابنُ أبى الدنيا ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مردُويه ، والبيهقيُّ ، عن شدادِ بنِ أوسٍ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ وَصَحَّحه ، وابنُ مردُويه ، والبيهقيُّ ، عن شدادِ بنِ أوسٍ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ وَعَلَيْهِ يقولُ : « مَن صلَّى يُرائِى فقد أَشرَك ، ومَن صامَ يُراثى فقد أَشرَك ، ومَن تَصدَّق يُرائى فقد أَشرَك » . ثم قرأ : « ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ مِ ﴾ الآية (٣٠) .

وأخرَج الطيالسيّ ، وأحمدُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، ( وأبو نُعَيم ) ، عن شَدَّادِ بنِ أُوسٍ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يقولُ : أنا خَيرُ قَسيمٍ لمَن أشرَك بي ، مَن أَشرَك بي شيئًا ، فإن عملَه قليلَه وكثيرَه لشريكِه الذي أشرَك به ، أنا عنه غَنِيٌّ » .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ مَنْدَه ، والبيهقيُ ، وابنُ عساكرَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عَنْمِ <sup>(١</sup> قال لمعاذِ بنِ جبلِ : أَمَا سَمِعتَ <sup>(١</sup> رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَن صامَ رياءً

<sup>(</sup>۱) ابن أبى الدنيا - كما فى تخريج أحاديث الإحياء ٥/ ١٩٨١ - والطبرانى (٧١٦٠)، وفى الأوسط (١٩٨١)، والمبينة والبيهة و ١٩٨١/٥ - والبيهة و ١٩٨١/٥ - والبيهة و ١٩٨١/٥ - والبيهة و ١٩٨١/٥ . . وقال الهيثمى ٢٢٢/١٠ : رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار ... ورجالهما رجال الصحيح غير يعلى بن شداد وهو ثقة .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف١، ح١، م.

 <sup>(</sup>٣) الطيالسي (١٢١٦) ، وأحمد ٣٦٢/٢٨ - ٣٦٤ (١٧١٤٠) ، والطبراني (٧١٣٩) ،
 والحاكم ٣٢٩/٤ ، والبيهقي (٦٨٤٤) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٥) الطيالسي (١٢١٦) ، وأحمد ٣٦٢/٢٨ - ٣٦٤ (١٧١٤٠) ، وأبو نعيم ٢٦٨/١ ، ٢٦٩ . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح١ : « قال لمعاذ : أنت سمعت » ، وفي م : قيل له : « أسمعت » .

فقد أشرَك ، ومَن صلَّى رياءً فقد أشرَك ، ومَن تصدَّق رياءً فقد أشرَك » ؟ قال : بلى ، ولكنَّ رسولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ تَلا هذه الآية : « ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عِلَى » . فشَقَّ ذلك على القوم ، واشتدَّ عليهم ، فقال : « أَلاَ أُفَرِّجُها عنكم ؟ » . قالوا : بلى يا رسولَ اللَّهِ . فقال : « هي مثلُ الآيةِ التي في « الروم » : ﴿ وَمَا عَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُواُ فِيَ آَمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ﴾ [الروم : ٣٩] . مَن عمِل رياءً لم يُكْتَبُ لا له ولا عليه » ( ) .

وأخرَج أحمدُ ، ( وابنُ جريرِ في « تهذيبِه » ) ، والحكيمُ الترمذيُ ، والحاكمُ والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ ، عن أبي سعيدِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ( " « ألا أُخبِرُ كم عالمي عندى مِن المسيحِ " ، الشِّرْكُ الخفيُ ؛ أن يقومَ الرجلُ يُصلِّى لمكانِ رجل » ( )

وأخرَج أحمدُ، وابنُ أبى حاتمٍ، والطبرانيُّ، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُّ، عن شدَّادِ بنِ أُوسٍ: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «أَتَخُوَّفُ (٥) على أُمَّتى الشركَ والشهوةَ الحَفِيَّةَ ». قلتُ : أتُشْرِكُ أُمَّتُك مِن بعدِك؟ قال : «نعم، أمَا إنهم لا يعبُدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا وثنًا، ولكن يُراءُون الناسَ

<sup>(</sup>۱) البزار (۲۲۳۰ - كشف) ، وابن منده - كما في الإصابة ٢٥١/٤ - والبيهقي (٦٨٥٢) ، وابن عساكر ٢٧٨/٢٦ ، ١٧٩ . وقال الهيثمي : فيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب . مجمع الزوائد /٧٤٠ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص ، ف ۱ ، ح ۱ ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١، ر٢، ح١، م.

 <sup>(</sup>٤) أحمد ٣٥٤/١٧ ، ٣٥٥ (١١٢٥٢) ، والحكيم ٢٢٨/٢ ، والحاكم ٣٢٩/٤ ، والبيهقى
 (٦٨٣٢). وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) في م : « أخاف » .

بأعمالِهم ». قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ، ما الشهوةُ الخَفِيَّةُ ؟ قال: « يُصْبِحُ أحدُهم صائمًا ، فتَعْرِضُ له شهوةٌ مِن شهواتِه ، فيَتْرُكُ صومَه ويواقِعُ شهوتَه » (١).

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ (٢) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى ، عن أبى هريرة ، عن النبي ﷺ ، يَرُوِيه عن ربّه ، أنه قال : « أنا خيرُ الشركاءِ ، فمَن عمِل عملًا أشرَك فيه غيرى ، فأنا بَرِىءٌ منه ، وهو للذى أشرَك » (٣) .

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُ ، عن محمودِ بنِ لَبيدِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إن أخوفَ ما أخافُ عليكم الشِّركُ الأصغرُ » . قالوا : وما الشركُ الأصغرُ يا رسولَ اللَّه ؟ قال : « الرياءُ ؛ يقولُ اللَّهُ يومَ القيامةِ إذا جزَى الناسَ بأعمالِهم : اذْهَبوا إلى الذين كنتُم تُراءُون في الدنيا ، فانْظُروا هل تَجِدون عندَهم جزاءً » . ا

وأخرَج البزارُ ، والبيهقيُّ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « تُعْرَضُ أعمالُ بنى آدمَ بينَ يَدَيِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ فى صحفٍ مُخَتَّمةٍ ( ) ، فيقولُ اللَّهُ : أَنْقُوا هذا ، واقبَلوا هذا . فتقولُ الملائكةُ : يا ربِّ ، واللَّهِ ما رَأَينا منه إلا خيرًا . فيقولُ : إنَّ عملَه كان لغيرٍ وَجْهِي ، ولا أقبَلُ اليومَ مِن العملِ إلا ما أُرِيدَ به فيقولُ : إنَّ عملَه كان لغيرٍ وَجْهِي ، ولا أقبَلُ اليومَ مِن العملِ إلا ما أُرِيدَ به

<sup>(</sup>١) أحمد ٣٤٦/٢٨ ، ٣٤٧ (١٧١٢٠) ، والطبراني (٢١٤٤ ، ٧١٤٥) ، والحاكم ٣٣٠/٤ ، والبيهقي (٦٨٣٠) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>۲) بعده في الأصل ، ر۲ ، ح۲ : « وابن جرير » .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٩/٧٣، ٣٧٨، ٥١/١٨، ٣٨٨ (٩٩٩٩، ٥٠٠٨)، (٩١٦٩)، ومسلم (٩٩٨٠)، والبيهقى (٩٨٥، ١٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٩/٣٩ ، ٤٠ (٣٣٦٣٠ ، ٢٣٦٣١) ، والبيهقى (٦٨٣١) . وقال محققو المسند : حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) في ف١ : « منختمة » ، وفي ر٢ : « مخيمة » ، وفي م : « مختتمة » .

(۱) وَجْهِي » .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ ، بسندِ لا بأسَ به ، عن الضحاكِ بنِ قيسِ قال : قال رسولُ اللَّه عَلَيْ : « يقولُ اللَّه : أنا خيرُ شريكِ ، فمَن أشرَك معى أحدًا فهو لشريكى . يأيُّها الناسُ ، أخلِصوا الأعمالَ للَّه ، فإن اللَّه لا يقبَلُ مِن الأعمالِ إلا ما خَلَص له ، ولا تقولوا : هذا للَّه وللرحم . فإنه للرحم وليس للَّه منه شيءٌ ، ( ولا تقولوا : هذا للَّه ولوجُوهِكم . فإنه لوجوهِكم وليس للَّه منه شيءٌ » ( .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو، أنه قال: يا رسولَ اللَّهِ، أخْبِرْنى عن الجهادِ والغزوِ. فقال: «يا عبدَ اللَّهِ، إن قاتلتَ صابرًا مُحْتَسِبًا بعَثْك اللَّهُ صابرًا مُحْتَسِبًا، وإن قاتلتَ مُرَائِيًا مُكاثِرًا ' بَعَثْك اللَّهُ مُرائيًا مُكاثِرًا ' ، على اللَّهُ صابرًا مُحْتَسِبًا، وإن قاتلتَ ' مُرَائِيًا مُكاثِرًا ' ، على اللَّهُ على تلك الحالِ » ( ) .

وأخرَج أحمدُ ، والدارميُ ، والنسائيُ ، والرُّويانيُ ، وابنُ حبانَ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، أن النبيُّ بَيَالِيْهُ

<sup>(</sup>۱) البزار (۳٤۳٥ – كشف) ، والبيهقى (٣٨٣٦) . وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح ، ورواه البزار . مجمع الزوائد ٣٥٠/١٠ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱ ، م .

والحديث عند البزار (٣٥٦٧ - كشف) ، والبيهقى عقب الحديث (٦٨٣٦) . وقال الهيثمى : رواه البزار عن شيخه إبراهيم بن مُجَشَّر ؛ وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٢١/١٠ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ح٢ ، م : « قتلت » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/٨٥، ٨٦.

قال: « مَن غَزا وهو لا يَنْوِى في غَزاتِه إلا عِقالًا ، فله ما نَوَى »(١).

وأخرَج الحاكمُ عن يَعْلَى بنِ مُنَبِّهِ قال : كان النبى ﷺ يَبْعَثْنى فى سَراياه ، فَبَعَثْنى ذاتَ يومٍ ، وكان رجلٌ يَرْكَبُ ، فقلتُ له : ارحلْ . قال : ما أنا بخارج معك . قلتُ : الآنَ حينَ وَدَّعْتُ معك . قلتُ : الآنَ حينَ وَدَّعْتُ النبيَّ ﷺ ! ما أنا براجع إليه ، ارحلْ ولك ثلاثةُ دنانيرَ . فلما رجَعْتُ مِن غَزاتى ذكرْتُ ذلك للنبيِّ ﷺ فقال : « أَعْطِها إيَّاه ، فإنها حَظَّه مِن غَزاتِه » (٢) .

وأخرَج أبو داودَ ، والنسائيُ ، والطبرانيُ ، بسندِ جيدٍ ، عن أبى أُمامةَ قال : جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ فقال : أرأيتَ رجلًا غَزا يلتمِسُ الأجرَ والذِّكْرَ ؛ ما له ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « لا شيءَ له » . فأعادَها ثلاثَ مراتِ ، يقولُ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « لا شيءَ له » . فأعادَها ثلاثَ مراتِ ، يقولُ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « لا شيءَ له » . ثم قال : «إن اللَّه لا يقبَلُ مِن العملِ إلا ما كان له خالصًا وابْتُغِي به وَجْهُه » . ثم قال : «إن اللَّه لا يقبَلُ مِن العملِ إلا ما كان له خالصًا وابْتُغِي به وَجْهُه » .

وأخرَج الطبرانيُّ بسندِ لا بأسَ به عن أبى الدرداءِ ، عن النبيِّ عَيَّلِيُّهُ قال : «الدنيا ملعونةٌ ، ملعونٌ ما فيها ، إلا ما ابْتُغِي به وَجْهُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ » (1)

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ، وأحمدُ (٥)، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وابنُ ماجه،

<sup>(</sup>۱) أحمد ۳۹۰/۳۷، ۳۹۸، ۵۱۱ (۲۲۲۹۲، ۲۲۷۲۸) ، والدارمی ۲۰۸/۲، والدارمی ۲۰۸/۲، والدارمی ۲۰۸/۲، والنسائی (۳۱۳۸، ۳۱۵۹) ، والرویانی – کما فی تخریج أحادیث الإحیاء ۱۹۸٤/۰ – وابن حبان (۲۹۳۸) ، والحاکم ۱۹۸۲، ۲۹٤۲) .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/٩٠١، ١١٠.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٧٠٤٠)، والطبراني (٧٦٢٨). حسن صحيح (صحيح سنن النسائي - ٢٩٤٣). وعزاه الحافظ أيضا في فتح الباري ٢٨/٦ إلى أبي داود، ولم نجده فيه، وعزاه المزى في التحفة (٤٨٨١) إلى النسائي وحده، وينظر السلسلة الصحيحة (٥٦).

<sup>(</sup>٤) الطبراني - كما في مجمع الزوائد ١٠ /٢٢٢ - وهو في مسند الشاميين (٦١٢) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٠١٨) .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « في الزهد » . وهو فيه ص ٤٤ .

والبيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن مُجنْدُبِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : \« مَن يُسَمِّع اللَّهُ به ، ومَن يُرائي يُرائي اللَّهُ به » (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ (٢) ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ بَيْ عمرِو : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « (٦ مَن سَمَّع الناسَ بعملِه (١٠) ، سمَّع اللَّهُ به سامِعَ (٥) خَلْقِه يومَ القيامةِ ، وصَغَّره وحقَّره » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ ، عن النبيِّ ﷺ قَالَ : « مَن يُرائى يُللِّيُهُ به » (٩) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، (١٠٠ والبيهقي في « شعبِ الإيمانِ » ١٠ ، عن محمودِ بنِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبة ۲۰/۵۲ ، وأحمد ۱۰۷/۳۱ (۱۸۸۰۸) ، والبخاری (۹۶۹۹) ، ومسلم (۲۹۸۷)، وابن ماجه (۲۲۰۷) ، والبیهقی (۲۰۱۹) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : ٩ في الزهد ، وهو فيه ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بعلمه » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ح ، م : ( مسامع ) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٥٢٦/١٣ ، وأحمد ٥٦٦/١١ ( ٦٩٨٦) . وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>V) في الأصل ، رY ، حY : « بخطبته »

<sup>(</sup>٨) ابن سعد ٤٢٩/٧ ، وأحمد ٤٧٥/٢٥ (١٦٠٧٣) . وقال محققو المسند : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ٥٢٦/١٣ ، وأحمد ٤٥٣/١٧ (١١٣٥٧) . وقال محققو المسند : صحيح .

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) سقط من: ص، ف١٠ ، ح١، م.

لبيدٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِيَّاكُم وشِرْكَ السرائرِ ﴾. قالوا: وما شِرْكُ السّرائرِ (١٠) عقال: ﴿ أَن يقومَ أَحدُكُم يُزَيِّنُ (٢) صلاتَه جاهدًا ليَنْظُرَ الناسُ إليه ، فذلك شِرْكُ السَّرائر ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ مسعودٍ قال : مَن صلَّى صلاةً والناسُ يَرَونه ('')، فليُصَلِّ إذا خَلا مثلَها ، وإلا فإنما هي استهانةٌ يَسْتَهِينُ بها ربَّه (°).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن مُخذَيفةَ ، مثلَه (٥) .

وأخرَج البيهقيُّ عن عمرِو بنِ عَبَسةَ قال : إذا كان يومُ القيامةِ جِيءَ بالدنيا ، فيُمَيَّرُ منها ما كان للَّهِ ، وما كان لغيرِ اللَّهِ رُمِي به في نارِ جهنمَ (٦).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ( والطبراني ) ، عن أبى موسى الأشعري قال : خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ ذاتَ يومٍ فقال : ﴿ أَيُها الناسُ ، اتَّقُوا الشركَ ، فإنه أخفَى مِن دَبيبِ النملِ » . فقالوا : وكيف نَتَقِيه وهو أخفَى مِن دَبيبِ النملِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال : ﴿ قولوا : اللهمَّ إنَّا نعوذُ بك أن نُشْرِكَ بك شيئًا نَعْلَمُه ، ونَسْتَغْفِرُكَ لل لا نَعْلَمُه ، ونَسْتَغْفِرُكَ لل لا نَعْلَمُه ، ونَسْتَغْفِرُكَ لل لا نَعْلَمُه ، ونَسْتَغْفِرُكَ الله ؟

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « يا رسول الله » .

<sup>(</sup>۲) في ف١ ، ح١ : « يزيد » ، وفي م : « يريد » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨١ ، والبيهقي (٣١٤١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ينظرون إليه » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢/٤٨١ .

<sup>(</sup>٦) البيهقى (٦٨٤٩).

<sup>(</sup>Y - Y) سقط من: ف ١، ص ، ح١، م .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي شيبة ٣٣٧/١٠ ، ٣٣٨ ، والطبراني في الأوسط (٣٤٧٩) ، والحديث عند أحمد (٨) ابن أبي على الكاهلي . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف لجهالة أبي على الكاهلي .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىُ فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : يُجَاءُ بالدنيا يومَ القيامةِ ، فيقالُ : مِيزُوا منها (١) ما كان للَّهِ . فيُمَيَّرُ ، ثم يقولُ : أَلْقُوا سائرَها فى النارِ (٢) .

وأخرَج أبنُ ماجه ، وألحاكم وصحَّحه ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن معاذِ بنِ جبل : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ : « إن يسيرًا مِن الرياءِ شِرْكٌ ، وإن مَن عادَى أولياءَ اللَّهِ فقد بارز اللَّه بالمحاربة ، وإن اللَّه يُحِبُ الأبرار الأَتقياءَ الأخفياءَ ، الذين إن غابوا لم يُفْتَقَدوا ، وإن حضروا لم يُدْعَوا ولم يُعْرَفوا ، قلوبُهم مصابيحُ الدُّبَى ، يخرُجون مِن كلِّ غَبراءَ مُظْلمة » .

وأخرَج البيهقيُّ وضعَّفه عن أبي الدرداءِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إن الاتِّقاءَ على العملِ أشدُّ مِن العملِ ، إن الرجلَ ليعمَلُ [٢٧٧ظ] العملَ (نَّ فَيُكْتَبُ له عملٌ صالحٌ معمولٌ به في السرِّ ، يُضَعَّفُ أجرُه سبعينَ ضِعْفًا ، فلا يزالُ به الشيطانُ حتى يذكره للناسِ ويُعلِنه ، فيكْتَبُ علانيتُه ويُمْحَى تضعيفُ أجرِه كلّه ، ثم لا يزالُ به الشيطانُ حتى يذكره للناسِ الثانية ، ويُحِبُّ أن يُذْكَرَ ويُحْمَدَ عليه ، فيمُحَى مِن العلانيةِ ويُكْتَبُ رياءً ، فاتَّقَى اللَّهَ امرةٌ صانَ دينه ، فإنَّ الرياءَ فيمُمْحَى مِن العلانيةِ ويُكْتَبُ رياءً ، فاتَّقَى اللَّهَ امرةٌ صانَ دينه ، فإنَّ الرياءَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٣٨٢/١٣ ، والبيهقي (١٠٥١٥) . ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب - ٤) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١ ، ح١ ، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يفقدوا » .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٣٩٨٩) ، والحاكم ٣٢٨/٤ ، والبيهقي (٦٨١٢) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه -٨٦٣) .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

شِوْكُ » (١)

وأخرَج أحمدُ أَن والبيهقي ، عن أبي أُمامة ، عن النبي عَيَالِيَهُ قال : « إن أحسن أوليائي عندى منزلة رجلٌ ذو حظٌ مِن صلاة ، أحسن عبادة ربّه في السرّ ، وكان غامضًا في الناسِ لا يشارُ إليه بالأصابع ، عُجِّلَتْ مَنِيَّتُه ، وقَلَّ تُرَاثُه ، وقَلَّ تُرَاثُه ، وقَلَّ تُرَاثُه ، وقَلَّ تُواكِيهِ » .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، والبيهقيُّ ، عن أبي هندِ الداريِّ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَن قامَ مَقامَ رياءٍ و (٤) سُمْعةٍ ، راءَى اللَّهُ به يومَ القيامةِ وسَمَّع به » (٥) .

وأخرَج البيهقيُّ عن "عمرانَ الفقيرِ" قال : بلَغني أن في جهنمَ واديًا تَعَوَّذُ منه جهنمُ كلَّ يوم أربعَمائةِ مَرَّةٍ ، أعدَّ ذلك للمُرَائِينَ مِن القُرَّاءِ ".

(<sup>^</sup> وأخرَج البخاريُّ في « تاريخِه »، والترمذيُّ، ( وابنُ ماجه ) ،

<sup>(</sup>۱) البيهقى (٦٨١٣) . وقال : هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين . ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب - ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ر٢ ، ح٢ : « في الزهد » . وهو فيه ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٤٩٨/٣٦، ٥٣٥ (٢٢١٦٨) ، (٢٢١٩٧) ، والبيهقي (٦٨١٤) . وقال محققو المسند : ضعيف جدًّا شبه موضوع .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف١، ر٢، ح١، م: «أو».

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٤٢٢/٧ ، وأحمد ٧/٣٧ (٢٢٣٢٢) ، والبيهقى (٦٨٢٣) . وقال محققو المسند : صحيح لغيره .

<sup>(</sup>۱ – ۲) في ح ۱ : ( عمران النضير ) ، وفي م : ( عمرًا بن النضر ) .

<sup>(</sup>٧) البيهقي (١٨٥٠ ، ١٩٥٢).

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٩ - ٩) ليس في : الأصل .

(اوالبيهقي، عن أبي هريرة قال: خرَج النبي ﷺ فقال: «تعوَّذُوا باللَّهِ من مُجبٌ الحَرْنِ ». قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، وما مُجبُّ الحَرْنِ ؟ قال: «وادِ في جهنم ، تتعوَّذُ منه جهنم كلَّ يومٍ أربعَمائةِ مرةٍ ، يدخُلُه القُرَّاءُ المراءون بأعمالِهم ، وإن من أبغضِ القراءِ إلى اللَّهِ الذين يزورون الأمراء » .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةَ قال : خرَج النبيُّ ﷺ فقال : « تعوَّذوا باللَّهِ مِن مُجِبِّ الحَوْنِ » . قيل : مَن يَسْكُنُه ؟ قال : « الـمُرَاءُون بأعمالِهم » (٢) .

وأخرَج البيهقي عن جابر قال: قال رسولُ اللَّهِ عِيَالِيَّةِ: « يقولُ اللَّهُ: كلُّ مَن عِمِل عملًا أرادَ به غيري (٢) فأنا منه بَرِيءٌ » .

وأخرَج ابنُ مَوْدُويَه عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « اتَّقُوا الشركَ الأصغرَ » . قالوا : وما الشَّرْكُ الأصغرُ ؟ قال : « الرياءُ ، يومَ يُجازِى اللَّهُ العبادَ المُعمالِهم ، يقولُ : اذهَبوا إلى الذين كنتُم تُراءُون في الدنيا ، انظُروا هل تُصِيبون عندَهم جزاءً ؟ » .

وأخرَج أبو نعيم في « الحليةِ » عن محمدِ ابنِ الحنفيةِ قال : كلُّ ما لا يُبتَغَى به وجهُ اللَّهِ يَضْمَحِلُ (٦) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف۱، ح۱، م.

والحديث عند البخاري ١٧٠/٢ ، والترمذي (٢٣٨٣) ، وابن ماجه (٢٥٦) ، والبيهقي (٦٨٥١) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٥٢) .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٦٨٥١) . وهو جزء من الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غير وجهي».

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٦٩٢٣) .

<sup>(</sup>٥) ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الإحياء ١٩٨١/٠.

<sup>(</sup>٦) أبو نعيم ١٧٦/٣ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ فى « الزهدِ » ، عن أبى العاليةِ قال : قال لى أصحابُ محمد ﷺ : يا أبا العاليةِ ، لا تعمَلْ لغيرِ اللَّهِ ، فيَكِلَكَ اللَّهُ إلى مَن عمِلتَ له (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ربيعِ بنِ خُثَيمٍ قال: ما لم يُرَدْ به وجهُ اللَّهِ يَضْمَحِلُ (٢).

وأخرَج ابنُ الضَّريسِ في « فضائلِ القرآنِ » عن إسماعيلَ بنِ أبي رافعِ قال : بلَغَنا أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « أَلاَ أُخبِرُكم بسورةٍ مَلاَّ عَظَمتُها (٢) ما بينَ السماءِ والأرضِ ، شَيَّعها سبعونَ ألفَ مَلكِ ؟ سورةُ « الكهفِ » ، مَن قَرأها يومَ الجمعةِ غفر اللَّهُ له بها إلى الجمعةِ الأُخرى وزيادةَ ثلاثةِ أيامٍ مِن بعدِها ، وأُعطِى نورًا يبلُغُ السماءَ ، ووُقِيَ مِن فتنةِ اللجالِ ، ومَن قرأ الخمسَ آياتِ مِن خاتمتِها حينَ يأخُذُ مَضْجَعَه مِن فراشِه ، حُفِظ وبُعِث مِن أي الليل شاء » (1)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن معاويةَ بنِ أبى سفيانَ ، أنه تلا هذه الآيةَ : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآءَ رَبِّهِ ﴾ الآية . قال : إنها آخرُ آيةٍ نزَلت من القرآنِ ( • ) .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مردُويه ، عن أبى حكيمٍ قال : /قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لو لم يَنزِلْ على أُمَّتِي إلا خاتمةُ سورةِ « الكهفِّ » لكفَتْهم » (٢).

401/8

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٩٤١٣ ٥، وأحمد ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢٢/١٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح١: « عظمها » .

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (٢٠٣) . وتقدم تخريجه عند ابن مردويه عن عائشة ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥ / ٤٤١ ، ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٦) الطبراني في مسند الشاميين (١٦٨٥) . وقال محققه : فيه محمد بن إسماعيل وهو ضعيف .

وأخرَج ابنُ راهُ ويه ، والبزارُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والشيرازيُ في «الألقابِ » ، وابنُ مردُويَه ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «وَفَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ الآية . كان له نورٌ من عدَنِ أَيْسِنَ إلى مكةَ حشوه الملائكةُ » .

وأخرَج ابنُ الضَّريسِ عن أبى الدرداءِ قال: مَن حفِظ خاتمة « الكهفِ » ، كان له نورًا يومَ القيامةِ من لدنْ قرنِه إلى قدّمِه (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن راهویه - کما فی المطالب العالیة (۲۰۳۵) - والبزار (۲۹۷) ، والحاکم ۳۷۱/۲ . وقال ابن کثیر : غریب جدًا . تفسیر ابن کثیر ۲۰٤/۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (٢٠٦).

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## فهرس الجزء التاسع

| الصفحة       | الموضوع                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| o            | – سورة النحل                                          |
| o            | – قوله تعالى : ﴿ أَتَى أَمَرِ اللَّهِ ﴾               |
| ۸            | – قوله تعالى : ﴿ ينزل الملائكةُ بالروح ﴾              |
| ٩            | – قوله تعالى : ﴿ خلق الإنسان من نطَّفَة ﴾             |
| ١٠           |                                                       |
| ١٣           |                                                       |
| ١٦           | – قوله تعالى : ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾                 |
| ١٨           | – قوله تعالى : ﴿ وعلى اللَّه قصد السبيل ﴾             |
| 19           |                                                       |
| ۲۰           | •                                                     |
| ۲٤           |                                                       |
| ۲۷           | – قوله تعالى : ﴿ أَفَمَن يَخْلَقَ كَمَن لا يَخْلَقُ ﴾ |
| ۲۷           |                                                       |
| ۲۷           |                                                       |
| ٤٠           |                                                       |
| ٤١           | - قوله تعالى : ﴿ ليحملوا أوزارهم ﴾                    |
| ٤٢           | - قوله تعالى : ﴿ قد مكر الذين من قبلهم ﴾              |
| ٤٣           |                                                       |
| <b>{ { }</b> |                                                       |
| <b>{ {</b>   | - قوله تعالى: ﴿ هِمْ يَنْظُرُونَ ﴾                    |

| ٤٥                                     | - قوله تعالى : ﴿ إِن تحرص على هداهم ﴾                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٦                                     | - قوله تعالى : ﴿ وأقسموا باللَّه ﴾                                 |
| ٤٧                                     | – قوله تعالى : ﴿ إنما قولنا لشيء ﴾                                 |
| ٤٨                                     | – قوله تعالى : ﴿ والذين هاجروا في اللَّه ﴾                         |
| o                                      | – قوله تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك ﴾                              |
| ۰۲                                     | – قوله تعالى : ﴿ بالبينات والزبر ﴾                                 |
| ٥٣                                     | – قوله تعالى : ﴿ أَفَامِنِ الذينِ مَكْرُوا ﴾                       |
| ٥A                                     | – قوله تعالى : ﴿ وَلَلَّهُ يَسْجِدُ ﴾                              |
| ۰۹                                     | _                                                                  |
| ٦٠                                     | – قوله تعالى : ﴿ وله الدين واصبا ﴾                                 |
| <b>ፕ</b> ۲                             | - قوله تعالى : ﴿ وَمَا بَكُمْ مَنْ نَعْمَةً فَمَنَ اللَّهُ ﴾       |
| 7777                                   | – قوله تعالى : ﴿ ويجعلون لما لا يعلمون ﴾                           |
| ٦٣                                     | – قوله تعالى : ﴿ وَيَجْعُلُونَ لِلَّهُ الْبِنَاتُ ﴾                |
| <b>ጚ</b> ሂ                             |                                                                    |
| ٦٤                                     | – قوله تعالى : ﴿ ولو يؤاخذ اللَّه الناس ﴾                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | - قوله تعالى : ﴿ ويجعلون للَّه ما يكرهون ﴾                         |
| ٦٨٨٢                                   | - قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ لَكُمْ فَى الْأَنْعَامُ لَعِبْرَةً ﴾       |
| ٦٩                                     |                                                                    |
| ٧٢                                     | - قوله تعالى : ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾                             |
| ٧٨                                     | - قوله تعالى : ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرِذُلُ الْعُمْرُ ﴾ |
| ۸١                                     | - قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهِ فَصْلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ ﴾        |
| ۸۲                                     | - قوله تعالى : ﴿ واللَّه جعل لكم من أنفسكم ﴾                       |
| Αξ                                     | - قوله تعالى : ﴿ ويعبدون من دون اللَّه ﴾                           |
| ۸٥                                     | – قوله تعالى : ﴿ ضرب اللَّه مثلا ﴾                                 |

| ۸٧  | – قوله تعالى : ﴿ وضرب اللَّه مثلا ﴾                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۸٩  | - قوله تعالى : ﴿ وما أمر الساعة ﴾                                        |
| ٩٠  | – قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرِجُكُمْ ﴾                                |
| ٩١  | – قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ ﴾                         |
| ٩١  | - قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بِيُوتِكُمْ سَكُنَا ﴾       |
| ۹۳  | - قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَمَا خَلَقَ ظَلَالًا ﴾         |
| 90  | – قوله تعالى : ﴿ ويوم نبعث ﴾                                             |
| 97  | - قوله تعالى : ﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللَّه ﴾                      |
| 99  | – قوله تعالى : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء }                     |
| ١٠٠ | – قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدَلُّ وَالْإِحْسَانَ ﴾    |
| ١٠٤ | - قوله تعالى : ﴿ وأوفوا بعهد اللَّه إذا عاهدتم ﴾                         |
| ١٠٥ | - قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالْتَى نَقَضَتَ غَزِلُهَا ﴾           |
| ١٠٩ | - قوله تعالى : ﴿ من عمل صالحا من ذكر ﴾                                   |
| 117 | – قوله تعالى : ﴿ فإذا قرأت القرآن ﴾                                      |
| ١١٣ | - قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لِيسَ لَهُ سَلَّطَانَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ |
| 118 | – قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بِدَلْنَا آيَةٍ مُكَانَ آيَةٍ ﴾                 |
| 110 | – قوله تعالى : ﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون ﴾                                 |
| ١١٨ | – قوله تعالى : ﴿ إنما يفترى الكذب ﴾                                      |
| 119 | – قوله تعالى : ﴿ من كفر باللَّه ﴾                                        |
| 177 | – قوله تعالى : ﴿ يوم تأتى كل نفس ﴾                                       |
| 177 | – قوله تعالى : ﴿ وضرب اللَّه مثلا قرية ﴾                                 |
| ١٢٨ | – قوله تعالى : ﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ﴾                           |
| ١٢٨ | – قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لَمَا تَصْفَ ﴾                          |
| 179 | – قوله تعالى : ﴿ وعلى الذين هادوا ﴾                                      |

| ١٣٠          | - قوله تعالى : ﴿ إِن إِبراهيم كان أمة ﴾                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٢          | - قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَعَلَ السَّبِّتَ ﴾                            |
| 1 7 7        | - قوله تعالى : ﴿ ادع إلى سبيل ربك ﴾                                      |
| ١٣٤          | - قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبَتُم ﴾                                     |
| ١٣٧          | - قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا ﴾               |
| ١٣٨          | - سورة بنى إسرائيل                                                       |
| ١٣٩          | - قوله تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ﴾                            |
| ۲ <b>۳</b> ۳ | - قوله تعالى : ﴿ إِلَى المسجد الأقصى ﴾                                   |
| ۲٤٦          | – قوله تعالى : ﴿ الذَّى باركنا حوله ﴾                                    |
| ۲٤٦          | - قوله تعالى : ﴿ وَآتينا مُوسَى الكتابِ ﴾                                |
| ۲٤٦          | - قوله تعالى : ﴿ ذَرية من حملنا مع نوح ﴾                                 |
| ۲٤٧          | - قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾                        |
| ۲۰۱          | - قوله تعالى : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾                  |
| ۲٦٥          | – قوله تعالى : ﴿ إِن هذا القرآن ﴾                                        |
| ۲٦٦          | - قوله تعالى : ﴿ ويدع الإنسان بالشر ﴾                                    |
| ۲٦٧          | - قوله تعالى : ﴿ وجعلنا الليل والنهار آيتين ﴾                            |
| ۲۷۱ ۲۷۱      | - قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فَى عَنْقُهُ ﴾ |
| ۲٧٤          | - قُولُه تعالَى : ﴿ وَلا تَزر وَازرة وَزر أَخْرَى ﴾                      |
| Y V V        | - قُولُه تعالَى : ﴿ وَمَا كَنَا مَعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثُ رَسُولًا ﴾  |
| ۲۸۱          | - قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرْدُنَا أَنْ نَهَلُكُ قُرِيَّةً ﴾             |
| ۲ <b>۸</b> ٤ | - قوله تعالى : ﴿ من كان يريد العاجلة ﴾                                   |
| r            | - قُولُه تعالَى : ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهُ إِلَّاهَا آخِرُ ﴾          |
| ۲۸۲          | - قوله تعالى : ﴿ وقضى ربك ﴾                                              |
| ~\7          | - قوله تعالى : ﴿ وَآتِ ذَا القربي حقه ﴾                                  |

| ٣٢٤            | – قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكُ مَعْلُولَةً إِلَى عَنْقُكُ ﴾ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٨            | – قوله تعالى : ﴿ إِن رَبُّكَ يُبْسُطُ الرَّزْقُ ﴾                   |
| ٣٢٩            | - قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أُولَادَكُم ﴾                      |
| ٣٣٢            | – قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزُّنِّي ﴾ `                      |
| ٣٣٨            | - قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْتَلُوا النَّفُسْ ﴾                        |
| ٣٤٢            | - قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَّيْمِ ﴾              |
| ۳٤۲            | - قوله تعالى : ﴿ وأوفوا بالعهد ﴾                                    |
| ٣٤٣            | – قوله تعالى : ﴿ وأوفوا الكيل ﴾                                     |
| ٣٤٥            | - قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَم ﴾          |
| T & V          | - قوله تعالى : ﴿ وَلا تَمْشَ فَى الأَرْضُ مَرْحًا ﴾                 |
| <b>٣٤</b> λ    | - قوله تعالى : ﴿ كُلُّ ذَلْكُ ﴾                                     |
| ۳٤٩            | - قوله تعالى : ﴿ ذلك مما أوحى إليك ربك ﴾                            |
| ۳٤٩            | - قوله تعالى : ﴿ أَفَأُصِفَاكُم رَبُّكُم بِالبِّنِينَ ﴾             |
| رمن فيهن ﴾ ٢٥٠ | – قوله تعالى : ﴿ تسبح له السماوات السبع والأرض و                    |
| ن              | - قوله تعالى : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكر:                    |
| ۳۰۱            | لا تفقهون تسبيحهم ﴾                                                 |
| ٣٦٦            | – قوله تعالى : ﴿ إنه كان حليما غفورا ﴾                              |
| ٣٦٦            | – قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ القَرآنَ ﴾                        |
| ٣٧٣            | – قوله تعالى : ﴿ وقالوا أئذا كنا عظاما ﴾                            |
| ٣٧٥            | – قوله تعالى : ﴿ يوم يدعوكم ﴾                                       |
| ۳۷۷ «          | – قوله تعالى : ﴿ وقل لعبادى يقولوا التي هي أحسن ﴾                   |
| ۳۷۸            | – قوله تعالى : ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بَكُمْ ﴾                        |
| ۳۷۸ ﴿          | – قوله تعالى : ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض }                   |
| ٣٨٣            | – قه له تعالى: ﴿ قَا ادعوا الذِّينِ عِمتِهِ مِن دونِه ﴾             |

| ۳۸٥            | – قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْ قَرِيةً ﴾                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٣            | – قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نَرْسُلُ بِالْآيَاتُ ﴾           |
| ۳۸۸            | – قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَكَ إِنْ رَبِّكَ أَحَاطُ بَالْنَاسُ ﴾ |
| ۳۸۹            | – قوله تعالى : ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾         |
| ٣9٤            | – قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائُكَةً ﴾                      |
| <b>44</b>      | – قوله تعالى : ﴿ إِن عبادى ﴾                                           |
| ٣٩٨            | – قوله تعالى : ﴿ ربكم الذي يزجي لكم ﴾                                  |
| 499            | – قوله تعالى : ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾                                  |
| ٤٠٣            | – قوله تعالى : ﴿ يوم ندعوا كل أناس بإمامهم ﴾                           |
| ٤٠٦            | – قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيفْتَنُونَكُ ﴾                       |
| ٤٠٨            | – قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيسْتَفْرُونَكُ ﴾                     |
| ٤١٠            | - قوله تعالى : ﴿ أَقِم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ﴾              |
| ٤١٤            | - قوله تعالى : ﴿ وقرأن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ﴾                |
| ٤١٧            | – قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلُ فَتَهْجُدُ بِهُ نَافَلَةً لَكُ ﴾     |
| ٤١٩            | – قوله تعالى : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا ﴾                      |
| ٤٢٧            | – قوله تعالى : ﴿ وقل رب أدخلنى مدخل صدق ﴾                              |
| 2 7 9          | – قوله تعالى : ﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل ﴾                            |
| ٤٣٠.           | – قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانَ ﴾              |
| ٤٣١            | – قوله تعالى : ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾                                   |
| ٤٤١.           | – قوله تعالى : ﴿ وَلَئِن شَئِنا لِنَذَهِبَنَ ﴾                         |
| ٤٤١.           | – قوله تعالى : ﴿ قُلُ لِئِنَ اجتمعت ﴾                                  |
| £ £ Y=.        | – قوله تعالى : ﴿ وقالوا لن نؤمن لك ﴾                                   |
| <b>٤ ٤</b> ٨ . | - قوله تعالى : ﴿ وَنحشِّرهم يوم القيامة على وجوههم ﴾                   |
| ٤٥٢.           | – قوله تعالى : ﴿ قُلْ لُو أَنتُم تَمْلَكُونَ ﴾                         |

| ٤٥٣            | - قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ﴾                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٦            | – قوله تعالى : ﴿ وقرآنًا فرقناه ﴾                                                      |
| ٤٦١            | – قوله تعالى : ﴿ قُلُ ادْعُو اللَّهُ ﴾                                                 |
| ٤٦٣            | – قوله تعالى : ﴿ وَلا تَجْهُرُ بَصِلاتِكُ ﴾                                            |
| ٤٦٩            | – قوله تعالى : ﴿ وقل الحمد للَّه ﴾                                                     |
| ٤٧٣            | - سورة الكهفِ                                                                          |
| ٤٨٣            | - قوله تعالى : ﴿ الحمد للَّه الذي أنزل على عبده الكتاب ﴾                               |
| ٤٨٣            | - قوله تعالى : ﴿ فلعلك باخع نفسك ﴾                                                     |
| ٤٨٥            | – قوله تعالى : ﴿ إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضُ ﴾                                  |
| £ A V          | – قوله تعالى : ﴿ أَم حسبت ﴾                                                            |
| ٤٩٥            | – قوله تعالى : ﴿ إِذَا أُوى الفَتية ﴾                                                  |
| 0.0            | – قوله تعالى : ﴿ فضربنا على آذانهم ﴾                                                   |
| ٥٠٥            | – قوله تعالى : ﴿ نحن نقص عليك ﴾                                                        |
| ٥٠٦            | – قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ ﴾                                           |
| o • Y          | – قوله تعالى : ﴿ وترى الشمس ﴾                                                          |
| 011            | - قوله تعالى : ﴿ وكذلك أعثرنا عليهم ﴾                                                  |
| • 1 <b>۲</b> , | – قوله تعالى : ﴿ سيقولون ثلاثة ﴾                                                       |
| ٥١٤            | – قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُنَ لَشِّيءَ ﴾                                            |
| 019            | – قوله تعالى : ﴿ ولبثوا في كهفهم ﴾ 🏃                                                   |
| ۰۲۱            | – قوله تعالى : ﴿ واتل ما أوحى إليك ﴾                                                   |
| کفر ﴾ ۲۹ه      | - قوله تعالى : ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلي                           |
| ۰۳۰            | - قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَعْتَدُنَا لَلْظَالَمِينَ نَارًا أَحَاطُ بِهُمْ سُرَادُقُهَا ﴾ |
| ۰۳۱            | – قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغَيُّثُوا ﴾                                              |
| ٥٣٣            | – قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾                                             |

| ۰۳۳           | - قوله تعالى : ﴿ يحلون فيها من أساور من ذهب ﴾                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٥           | - قوله تعالى : ﴿ ويلبسون ثيابًا خضرًا من سندس وإستبرق                         |
| ٥٣٧           | - قوله تعالى : ﴿ متكئين فيها على الأرائك ﴾                                    |
| ٥٤٠           | - قوله تعالى : ﴿ واضرب لهم مثلا ﴾                                             |
| ٥٤٢           | - قوله تعالى : ﴿ لَكُنَا هُو اللَّهُ رَبِّي ﴾                                 |
| ٥٤٢           | - قوله تعالى : ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك ﴾                                         |
| ٥ ٤ ٩         | - قوله تعالى : ﴿ ويرسل عليها حسبانًا من السماء ﴾                              |
| 001           | - قُولُه تعالى : ﴿ هنالكُ الولاية للَّه الحق ﴾                                |
| 001           | - قوله تعالى : ﴿ فأصبح هشيمًا تذروه الرياح ﴾                                  |
| ٥٥١           | - قوله تعالى : ﴿ الْمَالُ وَالْبِنُونُ زَيْنَةُ الْحِيَاةُ الْدِنْيَا ﴾       |
| 007           | - قوله تعالى : ﴿ والباقيات الصالحات خير ﴾                                     |
| ۰٦۲           |                                                                               |
| ۰٦۲           | ُ قوله تعالى : ﴿ وعرضوا على ربكُ صفا ﴾                                        |
| ۰٦٣           | – قوله تعالى : ﴿ ووضع الكتاب ﴾                                                |
| ٥٦٤           | - قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَلْمُلَائِكُةُ اسْجَدُوا لَآدُم ﴾            |
| ۰۷۰           | - قوله تعالى : ﴿ مَا أَشْهِدْتُهُم ﴾                                          |
| ۰۷۱           | – قوله تعالى : ﴿ وجعلنا بينهم موبقا ﴾                                         |
| ۰۷۲           | - قوله تعالى : ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارِ ﴾                            |
| ۰۷۲           | - قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءَ جَدَلًا ﴾                |
| ۰۷۳           | – قوله تعالى : ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا ﴾                                    |
| o V o         | – قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفْتَاهُ ﴾                              |
| ٦٢٩           | – قوله تعالى : ﴿ ويسألِونك عن ذى القرنين ﴾                                    |
| ۽ سببًا ﴾ ٦٦١ | - قوله تعالى : ﴿ إِنَا مُكِّنَا لَهِ فَي الأَرْضُ وَآتِينَاهُ مَنَ كُلُّ شَيّ |
| ٠٦٢           | - قوله تعالى: ﴿ حتى إذا بلغ مغرب الشمس ﴾                                      |

| <b>٦</b> ٦٨ | - قوله تعالى : ﴿ قلنا يا ذا القرنين ﴾                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| า า ๋ ๋     | – قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أُتبِعَ سَبِّبًا ﴾                                      |
| ٦٧٠         | - قوله تعالى : ﴿ حتى إذا بلغ بين السدين ﴾                                      |
| ٦٧٠         | – قوله تعالى : ﴿ إِن يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجٍ ﴾                                   |
| ٦٧٨         | - قوله تعالى : ﴿ مفسدون في الأرض ﴾                                             |
| ገልገ         | – قوله تعالى : ﴿ وَتَرَكَنَا بَعْضُهُمْ يُومَئَذُ يَمُوجُ فَى بَعْضُ ﴾         |
| ገልገ         | - قوله تعالى : ﴿ الذين كانت أعينهم في غطاء ﴾                                   |
| ገለለ         | - قوله تعالى : ﴿ أَفْحَسَبِ الذِّينَ كَفُرُوا ﴾                                |
| ገለለ         | - قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُلْ نَنْبُئُكُمْ بِالْأَحْسُرِينَ أَعْمَالًا ﴾          |
| <b>ገ</b> ለዓ | - قوله تعالى : ﴿ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ﴾                               |
| ہم جنات     | - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتَ كَانَتُ لَهُ |
| 797 6 791   | الفردوس نزلا ﴾                                                                 |
| ٦٩٥         | - قوله تعالى : ﴿ خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ﴾                              |
| ٦٩٥         | – قوله تعالى : ﴿ قُلْ لُو كَانَ البَّحْرَ ﴾                                    |
| 797         | - قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ بِهِ ﴾                            |

تم بحمد اللَّه ومنَّه الجزء التاسع ، ويتلوه الجزُّء العاشر ، ويبدأ بسورة مريم